

تصنيف إمام دارالهِ جُرةِ النّبَوِيَّةِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ۹۳ - ۱۷۹ ه.) رحمَهُ اللَّه تَعَالَىٰ، وأَسُكَهُ الفِرْدَوْسِ المُعْلَىٰ بِمِنْ ِوَكَرَمِهِ

جِرِ وَاسِياتِهِ ( بِيهِ البَّغِنِيَ، أَبِيُ صُعِبَ الزَّمِيِّ ، الْجِدَانِيِّ ، ابْن البَيْرِ ، ابْن القسامِ ، ابْن زِسيار )

بِرِنَيادَاثُهَا، وَزَوَائِدِهَا، وَلِخُنِلَافِ أَلْفَاظِمَ مِنْهُ، سَفَظِفُهِ، مَنْ مُنْهُ لِنَاهِ، مَنْ عَضْرَةً، مَنْ مَنْهِ أَبُوالْسَامَةُ: سَكِيم بَعِثِ لِطَلَالِيّ السَّلِفِيّ كَالْسَامَةُ: مَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَنَّهُ عِنْهُ وَتَحَدِدُونَهُ إِلِي

المجَلَّدُ الثَّانِي

النَّافِيْرُ بَجُمُوعَهُ الْفِيُرُفَالِ التَّجَارِتَيْ دبي مَلَيْنُونُ :٢٦٨٠١١-٢٦٨٠١٧ حقوق الطبع محفوظة للناشر

المرابع المالية

بِرِولِياتِهِ (يمِلِيثِي، لِهِنتِي، أَبِيُصِعَبِ الرِّهِرِيّ ، الْجِدِثَانِيّ، ابْن بِكَيْر، ابْن لقساسِم، ابْن زِسيار)

بِزِيَادَانًا، وَزَوَائِدِهَا. وَلِخُذِلَافِ أَلْفَاظِمُ

بسم الله الرحمن الرحيم

### ٩- كتاب قصر الصلاة في السفر

- ١- باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر
  - ٢- باب الجمع بين الصلاتين في المطر
  - ٣- باب الجمع بين الصلاتين في المغرب
  - ٤- باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
    - ٥- باب قصر الصلاة في السفر
  - ٦ باب قدرما يجب فيه قصر الصلاة
  - ٧- باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثًا
    - ٨ باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثًا
- ٩ باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء إمام
- ١٠- باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل، والصلاة على الدابة
  - ١١- باب صلاة الضحى
  - ١٢- باب جامع سبحة الضحى
  - ١٣- باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي
    - ١٤- باب الرخصة في المروربين يدي المصلي

- ١٥- باب سترة المصلي في السفر
- ١٦- باب مسح الحصباء في الصلاة
- ١٧- باب ما جاء في تسوية الصفوف في الصلاة
- ١٨- باب في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة
  - ١٩- باب القنوت في الصبح
  - 20- باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته
    - ٢١- باب انتظار الصلاة، والمشي إليها
  - ٧٢- باب صلاة الرجل إذا دخل المسجد قبل أن يجلس
- ٢٧- باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود
  - ٢٤- باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة
    - ٢٥- باب ما يفعل من جاء والإمام راكع
    - ٢٦- باب ما جاء في الصلاة على النبي عليهُ
      - ٧٧- باب العمل في جامع الصلاة
        - ٢٨- باب جامع الصلاة
      - ٢٩- باب جامع الترغيب في الصلاة

# ٩- كتابُ قَصرِ الصَّلاةِ في السَّفرِ ١- بابُ الجمعِ بين الصَّلاتينِ في الحَضَرِ والسَّفر

٣٥٣- ١ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أَخبَرَنَّا»)

٣٥٣-١- صحيح - أخرجه أبو بكر بن المقرئ في «المنتخب من غرائب أحاديث مالك بن أنس» (٧٨/ ٢٦)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٩٩/ ٣٢٦)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢/ ٣٣٧) من طريق أبي مصعب الزهري، وابن عبدالبر (٢/ ٣٣٧) من طريق إسماعيل بن داود المخراقي، و(٢/ ٣٣٧-٣٣٨ و٣٣٨) من طريق محمد بن خالد بن عثمة، ثلاثتهم عن مالك به متصلاً.

قلت: سنده صحيح.

وهـو في روايـة أبـي مصعـب الزهـري (١/ ١٤٢/ ٣٦٤)، والقعنــبي (١٨٦/ ٢٠٠)، ومحمد بن الحسن (٨٢/ ٢٠٣)، وســويد بـن سـعيد (١٣٩/ ٢٢٥ – ط البحريــن، أو ١١٠/ ١١٦ – ط دار الغرب)، وابن بكير (ل٢٤/ أ) عن مالك به مرسلاً.

قال الإمام الدارقطني؛ كما في «التمهيد» (٢/ ٣٣٨): «أصحاب مالك جميعًا على إرساله عن الأعرج».

قال الجوهري في «مسند الموطأ»: «هذا حديث مرسل في «الموطأ»».

قلت: وأخرجه مرسللاً -أيضًا-: عبدالسرزاق في «المصنف» (٢/ ٥٤٥/ ٢٩٧)، والدارقطني؛ كما في «التمهيد» (٢/ ٣٣٨) من طريق أبي مصعب، كلاهما عن مالك به مرسلاً.

قال الدارقطني في «العلل» (١٠/ ٣٠٠–٣٠١/ ٢٠٢٠): «يرويه مالك، واختلف عنه؛ فرواه محمد بن خالد بن عثمة وإسحاق بن إبراهيم الحنيني، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وكذلك رواه عبدالكريم بن الهيثم، وابن الصباح الجرجرائي، عن أبي مصعب، عن مالك.

وأرسله القعنبي، ومعن، ويحيى القطان، وابن وهب، ومحمد بن الحسن، وأصحاب اللوطأه» ١.هـ.

قلت: وقد صحح الموصول ابن عبدالبر في «التمهيد»؛ فقال: «مرسل من وجه، متصل من وجه صحيح» ا.هـ.

وجملة القول: إن الحديث صحيح من الوجهين؛ المرسل، والمتصل، وإن كان المرسل أصح -لرواية جميع أصحاب «الموطأ» -عدا يحيى الليثي- إياه مرسلاً، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

دَاوُدَ بِنِ الْحُصَينِ، عَن [عَبدِالرَّحَنِ بِنِ هُرمُّزٍ - «حد»، و«قع»، و«مح»، و«مصه) و«مصه) الأعرَج، عَن أبي هُرَيرَةً:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجمَعُ بَينَ [الصَّلاتَينِ - «مص»]: الظُهرِ وَالعَصرِ<sup>(۱)</sup> فِي سَفَرِهِ إِلى تَبُوكَ»<sup>(۲)</sup>.

(١) جمع تقديم إن ارتحل بعد زوال الشمس، وجمع تأخير إن ارتحل قبل الزوال.

(۲) قال الإمام ابن عبدالبر في «التقصي» (ص٣٣-٣٤): «اختلف على يحيى بن يحيى
 في إسناد هذا الحديث؛ فروي عنه مرسلاً، وكذلك هو عند جمهور رواة «الموطأ» مرسل.

وقد روي عن يحيى مسندًا عن الأعرج، عن أبي هريرة، على ما ذكرناه في كتاب «التمهيد».

ورواه مسندًا -أيضًا- عن أبي هريرة من رواة مالك: أبو مصعب -على اختلاف عنه؛ أرسله في «الموطأ»، وأسنده في غيره-، ومحمد بن المبارك الصوري، ومحمد بن خالد بن عثمــة، وإسماعيل بن داود المخراقي» ا.هـ.

وقال في «التمهيد» (٢/ ٣٣٩-٣٣٩): «وهذا الحديث هكذا (رواه) جماعة من أصحاب مالك مرسلاً؛ إلا أبا مصعب -في غير «الموطأ»-، ومحمد بن المبارك الصوري، ومحمد بن خالد بن عثمة، ومطرف، والحنيني، وإسماعيل بن داود المخراقي؛ فإنهم قالوا: عن مالك، عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن أبى هريرة مسندًا».

ثم ساقه بأسانيده إليهم، ثم قال: «وذكر أحمد بن خالد: أن يحيى بن بحيى روى هذا الحديث عن مالك، عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن أبسي هريسرة: أن رسول الله على كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك مسندًا.

قال: وأصحاب مالك جميعًا على إرساله عن الأعرج في «نسخة» يحيى وروايته.

وقد يمكن أن يكون ابن وضاح طرح أبا هريرة من روايت عن يحيى، لأنه رأى أبن القاسم وغيره ممن انتهت إليه روايته عن مالك في «الموطأ» أرسل الحديث؛ فظن أن رواية يحيى غلط لم يتابع عليه؛ فرمى أبا هريرة، وأرسل الحديث، فإن كان فعل هذا؛ ففيه ما لا يخفى على ذي لب.

وقد كان له على يحيى تسور في «الموطأ» في بعضه، فيمكن أن يكون هذا مــن ذلـك إن صح أن رواية يحيى لهذا الحديث على الإسناد والاتصال، وإلا؛ فقول أحمد وهـــم منــه، ومــا=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٣٥٤ - ٢ - وحدَّثني عن مالك، عَن أَبِي الزُّبيرِ المَكيِّ، عَن أَبِي الطُّفَيلِ؛ عَامِرِ بنِ وَاثِلَةَ: أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ أَخبَرَهُ:

أَنَّهُم خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ (') [غَزوَةِ - «مص»، و«قع»، و«قع»، و«حد»] تَبُوكَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجمَعُ بَينَ الظُّهرِ وَالعَصرِ، وَ [بَينَ - «مص»، و«حد»] المَغرِبِ وَالعِشَاء، قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلاةَ يَومًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهرَ وَالعَصرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى المُغرِبِ وَالعِشَاءَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى المُغرِبِ وَالعِشَاءَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى المُغرِبِ وَالعِشَاءَ جَمِيعًا، [ثُمَّ دَخَلَ - «قع»]، ثُمَّ قَالَ:

"إِنَّكُم سَتَأْتُونَ غَدًا -إِن شَاءَ اللَّهُ- عَينَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُم لَن تَأْتُوهَا حَتَّى يَضحَى النَّهَارُ (٢)، فَمَن جَاءَهَا (٣)؛ فَلا يَمَسَّ مِن مَاثِهَا شَيئًا حَتَّى آتِي»، [قَالَ يَضحَى النَّهَارُ (٢)، فَمَن جَاءَهَا (٣)؛

قال: كان يحيى قد أسنده؛ كما ذكره أحمد بن خالد، فقد تابعه محمد بن المبارك الصوري، وأبو المصعب -في غير «الموطأ»-، والحنيني، ومحمد بن خالد بن عثمة، وإسماعيل بن داود المخراقي، ومن ذكرنا معهم.

وقد تأملت رواية يحيى فيما أرسل من الحديث ووصل في «الموطأ»؛ فرأيتها أشد موافقةً لرواية أبي المصعب في «الموطأ» كله من غيره، وما رأيت في رواية في «الموطأ» أكثر اتفاقًا منها» إ.هـ.

٣٦٥-٢- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٤٣-١٤٤/ ٣٦٥)، والقعنبي (ص١٨٧)، وابن القاسم (١٥٧-١٥٨/ ١٠٨- تلخيص القابسي)، وسويد بن سمعيد (١٨٧-١٢٥/ ٢٢٦ - ط البحرين، أو ص١١٠-١١١ - ط دار الغرب).

وأخرجه ابن رشيد في «ملء العيبة» (ص ٨-٩ - قسم الحرمين الشريفين) من طريق عبيداللَّه بن يحيى، عن أبيه؛ يحيى بن يحيى الليثي به.

وأخرجه الدارمي في «سننه» (٦/ ٦٢٦/ ١٦٣٦ - «فتح المنان») -وعنه مسلم في «صحيحه» (٤/ ١٧٨٤-١٧٨٥) -: حدثنا أبو علي الحنفي: حدثنا مالك بن أنس به.

(١) في رواية «قع»: «في».

(٢) أي: يرتفع قرياً. (٣) أي: قبلي.

<sup>=</sup>أدري كيف هذا؛ إلا أن روايتنا لهذا الحديث في «الموطأ» عن يحيى مرسلاً.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

- «مح»، و«حد»، و«مص»]: فَجِئنَاهَا وَقَد سَبَقَنَا إِلَيهَا رَجُلان (۱)، وَالعَينُ [مِثلُ الشِّرَاكِ - «مص»، و«حد»، و«قس»، و«قع»] تَبِضُ (۲) بِشَيءَ مِن مَاء [هَا - «مص»]، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَل مَسِستُمَا مِن مَائِهَا شَيئًا؟»، فَقَالا: نَعَم؛ فَسَبَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَقُولَ، ثُمَّ غَرَفُوا نَعَم؛ فَسَبَّهُمَا (۱) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَقُولَ، ثُمَّ غَرَفُوا بَعَم؛ فَمَ غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ بَايدِيهِم مِنَ العَينِ قَلِيلاً قَلِيلاً، حَتَّى اجتَمَعَ فِي شَيء، ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلاً فَجَرَتِ العَينُ بُمَاء كَثِير، فَاستَقَى (فِي وَاية «حَد»: «فقال») رَسُولُ اللَّهِ رَاية «مص»: «فاستسقى») النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ (في رواية «حَد»: «فقال») رَسُولُ اللَّهِ وَاية «مص»: «فاستسقى») النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ (في رواية «حَد»: «فقال») رَسُولُ اللَّهِ

«يُوشِكُ (٤) -يَا مُعَاذُ!- إِن (في رواية «قع»: «إِذًا») طَالَت بِكَ حَيَاةٌ (٥)؛ أَن

(١) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ٣٤٥): «ولم أقف على اسم الرجلين المذكورين، وأظن ترك ذكرهما وقع عمدًا» ا.هـ.

(۲) قال البطليوسي في «مشكلات الموطأ» (ص ۸٦): « (تبص) -بالصاد-، ويسروى بالضاد المعجمة؛ وهو الصواب، والمعنى: أنه كان ينبع منها ماء قليل، يقال: بضت الحجر يبض؛ إذا رشح منه الماء، وكذلك بضت البئر... فمن روى «تبض»: أراد تجري، ومن قرأها «تبص»: أراد لمعان الماء وقلته» ا.هـ.

وانظر: «الاستذكار» (٦/ ٢٢ - ٢٣)، و«التمهيد» (١٢/ ٢٠٨)، و«المفهم» (٦/ ٢٥)، و«المفهم» (٦/ ٥٥)، و«التعليق على الموطأ» (١/ ١٨٧)، و«المنتقى» (١/ ٢٥٥).

(٣) قال القرطبي في «المفهم» (٦/ ٥٦): «وسب النبي على السابقين للماء: يحتمل أن يكون لأنهما كانا منافقين قصدا المخالفة!! فصادف السب محله، ويحتمل أن كانا غير منافقين، ولم يعلما بنهي النبي على ويكون سبه لهما لم يصادف محلاً، فيكون ذلك لهما رحمةً وزكاةً؛ كما قاله على: «اللهم! من لعنته -أو سببته-، وليس لذلك بأهل؛ فاجعل ذلك له زكاةً ورحمةً وقربةً تقربه بها إليك يوم القيامة» » ا.هـ.

- (٤) يقرب ويسرع من غير بطء.
- (٥) أي: إن أطال الله عمرك، ورأيت هذا المكان.

تَرَى مَا هَهُنَا قَد مُلِيءَ جِنَانًا (١).

٣٥٥ – ٣ – وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أَخبَرَنَا») نَــافِعٍ: أَنَّ (في رواية «مص»، و«مح»، و«حد»: «عن») عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ، قَالَ:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَجِلَ (٢) بِهِ السَّيرُ؛ يَجمَعُ (في رواية «مص»، و«حد»: «جمع») بَينَ المُغربِ وَالعِشَاء (٣)».

### [٧- بَابُ الجَمع بَينَ الصَّلاتَين فِي المَطَر - «قع» ]

٣٥٦- ٤- وحدَّثني عن مالك، عَن أَبِي الزُّبيرِ المَكيِّ، عَــن سَـعِيدِ بـنِ جُبَيرٍ، عَن عَبدِاللَّهِ بِنِ عَبَّاسٍ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا- «قع»]؛ أَنَّهُ قَالَ:

(١) جمع جنة؛ أي: يكثر ماؤه، ويخصب أرضه، فيكون بساتين ذات أشجار كثيرة وثمار.

۳۰۵–۳- صحیــح - روایـة أبـي مصعـب الزهـري (۱/ ۱۱۶۱/ ۳۶۱)، والقعنــي (ص۱۸۸)، وابن القاسم (۲۰۷/ ۱۹۹)، وسوید بن ســعید (۱۱۰/ ۲۲۷ - ط البحریــن، أو (۱۱۸/ ۱۱۷).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٧٠٣/ ٤٢): حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك به.

وأخرجه مسلم (٧٠٣/ ٤٣) من طريق عبيداللَّه بن عمر، عن نافع به.

وأخرجه البخاري (۱۰۹۱ -أطرافه)، ومسلم (۷۰۳/ ٤٤ و ٤٥) مسن طريقسين آخرين، عن ابن عمر به.

(۲) أشرع وحضر.

(٣) جمع تأخير.

۳۰۳-۶- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۶۶-۱۶۰/ ۳۶۸)، والقعنبي (۱/ ۱۲۸-۱۸۹) وابن القاسم (۱۰۹/ ۱۰۹)، وسوید بس سعید (۱۲۰/ ۲۲۸ ط البحرین، أو ص ۱۱۱ – ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في اصحيحه، (٧٠٥/ ٤٩): حدثنا يجيى بن يجيى، قــال: قــرأت علــى مالك به.

وأخرجه –أيضًا– (١/ ٤٩٠) من طريق زهير بن معاوية وقرة بن خالد، عن أبي الزبير به.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنيي

«صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهرَ وَالعَصرَ جَمِيعًا، وَالمَغرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيرِ خَوفٍ وَلا سَفَرِ».

قَالَ مالكٌ: أُرَى (١) ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرِ.

٣٥٧- ٥- وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثَنَا») نَافِع:

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ (في رواية «مح»: «عَنِ ابنِ عُمَـرَ أَنَّـهُ») كَـانَ إِذَا جَمَـعَ الْأَمَرَاءُ بَينَ المَغربِ وَالعِشَاء فِي المَطَر؛ جَمَعَ مَعَهُم.

٣٥٨- ٦- وحدَّثني عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ [قَالَ - «قع»]:

(۱) أي: أظن، وهذا الظن غير وارد -أبدًا-، بل الوارد -نصـا- خلافـه؛ كمـا أخـرج ذلك مسلم (۷۰۵/ ۵۶) وغيره من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابـن عباس به، وفيه: «من غير خوف ولا مطر» ا.هـ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «مجموعة الرسائل والمسائل» (٢/ ٣٤): «وحبيب أوثق من أبي الزبير، وسائر أحاديث ابن عباس الصحيحة تدل على ما رواه حبيب» ا. هـ

۳۵۷-۵- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ه۱/ ٣٦٩)، والقعنبي (صه۸۹)، ومحمد بن الحسن (۸۲/ ۲۰۶)، وسويد بن سعيد (۱٤١/ ۲۲۹ - ط البحرين، أو ص ۱۸۱ - ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «كتاب القديم»؛ كما في «المعرفة» (٢/ ٤٥٣)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٢٥٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٦٨)، و«السنن الصغير» (١/ ٢٦٩)، و«الحلافيات» الصغير» (١/ ٢٢٩/ ٢٦٨)، و«الحلافيات» (ج٢/ ق ٧٨/ ٢) عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٢٣٤) من طريق عبيدالله بن عمر، وأبو القاسم البغوي في «جزء أبي الجهم» (٣٢/ ١٢) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن نافع به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وصححه شيخنا -رحمه الله- في «إرواء الغليل» (٣/ ٤١/ ٥٨٣).

٣٥٨-٦- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٤٥/ ٣٧٠)، والقعنبي (١/ ٣٥٠/ ٢٠٠)، وسويد بن سعيد (١٤١/ ٢٣٠- ط البحرين، أو ص١١١ - ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

## [٣- بابُ الجَمع بَينَ الصَّلاتَينَ في المُغربِ - «قع»]

٣٥٩ وحدَّنني عن مالك؛ أنَّهُ بَلَغَهُ عَن عَلِيٌ بنِ حُسَين؛ أنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَن يَسِيرَ يَومَهُ: جَمَعٌ بَسِينَ الظُّهِرِ
وَالعَصرِ<sup>(١)</sup>، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَسِيرَ لَيلَهُ (في رواية «مـص»، و«قـع»: «لَيلَتَهُ»): جَمَعَ
بَينَ المُغربِ وَالْعِشَاء».

٣٦٠- [أَخبَرَنَا مَالِكٌ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ:

أَنَّ ابنَ عُمَرَ حِينَ جَمَعَ بَينَ المَغرِبِ وَالعِشَاءِ فِي السَّفَرِ سَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ - «مح»].

# [٤- بابُ الجَمعِ بَينَ الصَّلاتين بِالمُزدَلِفَةِ

٣٦١ حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن عَدِيٌّ بنِ ثَابِتٍ

= وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (٢/ ٤٤٤)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ١٦٥)، و «معرفة السنن والمصنف» (٢/ ١٦٥)، و «معرفة السنن والآثار» (٢/ ٤٤٤) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

۳۵۹ - صحيح تغيره - رواية أبي مصعب الزهـري (۱/ ۱۱٤٪ ۳٦٧)، والقعنـبي (۲۰٪ ۲۰۲) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه، وإرساله، لكنه صحيح المعنى بشاهده من حديث معاذ ابن جبل -رضي اللَّه عنه-، وقد تقدم قبل أحاديث.

(١) جمع تقديم إن سار بعد الزوال، وتأخير إن سار قبله.

٣٦٠- موقوف ضعيف - تفرد به محمد بن الحسن (٨٢/ ٢٠٢).

٣٦١ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٤٦/١)، والقعنبي (١٨٩) =

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

الأنصارِيِّ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ يَزِيدَ الْخَطمِيِّ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنصَارِيَّ أَخبَرَهُ:

«أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ المَغرِبَ وَالعِشَاءَ بالْمَزدَلِفَةِ جَمِيعًا».

٣٦٢ - حَدَّثَنَا مَالِكَ، عَنِ ابنِ شيهَابٍ، عَن سَالِمِ بنِ عَبدِاللَّهِ، عَـن أَبِيـهِ - عَبدِاللَّهِ، عَـن أَبِيـهِ - عَبدِاللَّهِ بن عُمَرَ -:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى المَغرِبَ وَالعِشَاءَ بِالْمُزدَلِفَةِ جَمِيعًا».

٣٦٣ - حَدَّثَنَا مَالِكَ، عَن مُوسَى بنِ عُقبَة، عَن كُرَيبٍ -مَولَى عَبدِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبَّاسٍ-، عَن أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِن عَرَفَة، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعبِ؛ نَـزَلَ فَبَـالَ، ثُـمَّ تَوَضَّاً، وَلَم يُسِيغِ الوُضَوَّ، فَقُلتُ لَـهُ: الصَّلاة، فَقَـالَ: «الصَّلاةُ أَمَـامَك»، فَرَكِب، فَلَمَّا جَاءَ المُزدَلِفَة؛ نَزَلَ فَتَوَضَّاً، فَأَسبَغَ الوُضَوَّ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ؛ فَصَلَّى المَغرب، ثُمَّ أُنَاخَ كُلُّ إِنسَـان بَعِيرَهُ فِي مَنزِلِهِ، ثُـمَّ أُقِيمَتِ العِشَاءُ؛ فَصَلَّى المَغرب، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنسَـان بَعِيرَهُ فِي مَنزِلِهِ، ثُـمَّ أُقِيمَتِ العِشَاءُ؛ فَصَلاَّهَا، وَلَم يُصَلِّ بَينَهُمَا شَيئًا.

<sup>=</sup>٥٠٠)، وسيويد بين سيعيد (١٤١/ ٢٣١ -ط البحريين، أو ١١١-١١٨/١١٢ -ط دار الغرب) عن مالك به.

وسيأتي في (٧٠- كتاب الحج، ٦٥- باب صلاة المزدلفة).

٣٦٢ - صحيح - رواية أبسي مصعب الزهري (١/ ١٤٦/ ٣٧٢)، والقعنبي (ص١٨٩ - ١٠١٧)، والقعنبي (ص١٨٩ - ١٠٢)، وسويد بن سعيد (١٤٦/ ٢٣٢ - ط دار البحريسن، أو ص١١٢ - ط دار الغرب) عن مالك به.

وسيأتي في (٢٠- كتاب الحج، ٦٥- باب صلاة المزدلفة).

٣٦٣- صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ١٤٧/ ٣٧٣)، والقعنـبي (١٩٠/ ٢٠٦) عن مالك به.

وسيأتي تخريجه في (٢٠ - كتاب الحج، ٦٥- باب صلاة المزدلفة).

<sup>(</sup>قس) = مبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٣٦٤ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي المَغرِبَ وَالعِشَاءَ، بِالْمُزدَلِفَةِ جَمِيعًا - «مص»، و«قع»، و«حد»].

## ٥- ٢- بابُ قَصرِ الصَّلاةِ في السَّفَر

٣٦٥- ٧- حدَّثني يحيى، عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَن رَجُلِ مِن آلِ

٣٦٤ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٤٧/ ٣٧٤)، والقعنسي (ص١٩٠) عن مالك به.

وسيأتي في (٢٠ - كتاب الحج، ٦٥- باب صلاة المزدلفة).

۳۲۰ – صحیح تغیره – روایه أبی مصعب الزهری (۱/ ۱٤۸/ ۳۷۰)، والقعنی (۱/ ۲۲۸ / ۳۷۰)، والقعنی (۱/ ۲۳۲ – ط البحریت، وسوید بن سعید (۱۲۲/ ۲۳۳ – ط البحریت، أو ۱۱۲/ ۱۱۹ – ط دار الغرب).

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٦٥-٦٦)، وأبو أحمد الحاكم في «عسوالي مالك» (١٨٧ - ١٨٨/ ١٨٥)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطىأ» (٢١٩ - ٢٢٩ (٢٢٩) من طرق عن مالك به.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١١/ ١٦١): «هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك، ولم يقم مالك إسناد هذا الحديث -أيضًا-؛ لأنه لم يسم الرجل الذي سأل ابن عمر، وأسقط من السند رجلاً، والرجل الذي لم يسمه؛ هو: أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبسي العيص ابن عبد شمس بن عبد مناف» ا.هـ.

قلت: وأخرجه -موصولاً-: النسائي في «الجتبى» (٣/ ١١٧)، و«الكبرى» (١/ ٥٨٣)، وابن ماجه (١٠٦)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢/ ٧٢)، وابن ماجه (١٠٦)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ٩٤٦)، وابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٣٤١)، وابن حبان في «صحيحه» (٤/ ٣٤١)، وابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٣٤١)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٣٠١/ ١٥٥)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (١١/ ١٦٣)، والمنزي في «متدالله بن أبي «تهذيب الكمال» (٣/ ٣٣٧) من طرق عن الليث بن سعد، عن الزهري، عن عبدالله بن أبي بكر، عن أمية به.

قلت: هذا سند حسن.

<sup>(</sup>بحيى) = يحيى الليني (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

خَالِدِ بِن أَسِيدٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عبدَاللَّهِ بِنَ عُمرَ، فَقَالَ:

يَا أَبَا عَبدِالرَّحَنِ! إِنَّا نَجدُ صَلاةَ الخَوفِ، وَصَلاةَ الحَضَرِ فِي القُرآنِ، وَلا نَجدُ صَلاةَ السَّفَرِ، فَقَالَ [عَبدُاللَّهُ - «مص»، و«قع»، و«قس»، و«حد»] ابنَ عُمَرَ: يَا ابنَ أَخِي! إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- بَعَثَ إِلَينَا (في رواية «قس»: «لَنَا») مُحَمَّدًا ﷺ، وَلا نَعلَمُ شَيئًا؛ فَإِنَّمَا نَفعَلُ كَمَا رَأَينًاهُ يَفعَلُ.

٣٦٦ – ٨- وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أَخـبَرَنِي») صَـالِحِ ابنِ كَيسَانَ، عَن عُروَةَ بنِ الزُّبيرِ، عَن عَائِشَةَ –زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهَا قَالَت:

فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأَقِرَّت صَلاةُ السَّفَرِ، وَإِلسَّ فَرَ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاةِ الحَضَرِ.

٣٦٧ - ٩ - وحدَّثني عن مالك، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِسَالِمِ بنِ عَبِيدٍ اللَّهِ:

مَا أَشَدُّ مَا رَأَيتَ أَبَاكَ [عَبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ - «مص»، و«قع»، و«جد»، و«بك»] أَخَّرَ المَغرِبَ فِي السَّفَرِ؟

۳۲۱ – ۸- صحیت - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱٤۸/ ۳۷۱)، والقعنبي (۱/ ۲۰۸/ ۱۲۹)، والقعنبي (۱/ ۲۰۸/ ۱۸۹)، وسوید بن الحسن (۲۰۸/ ۱۸۹)، وسوید بن سعید (۱۲۲/ ۲۳۶) - ط البحرین، أو ص۱۱۲ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (۳۵۰)، ومسلم (٦٨٥/ ١) عن عبداللُّـه بـن يوسـف ويحيـي بـن يحيى، كلاهما عن مالك به.

۳۹۷-۹- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٤٨ - ١٤٩ / ٣٧٧)، والقعنبي (ص١٩١)، وسويد بن سعيد (١٤٨ / ٢٣٥ -ط البحرين، أو ص١١٢ -ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «كتاب القديم»؛ كما في «المعرفة» (٢/ ٤٤٩ – ٤٥٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٦٥)، و«معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٦٤٣/٤٥٠)، و«الخلافيات» (ج٢/ ق٧٨/ ب) من طرق عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

فَقَالَ سَالِمٌ: غَرَبَتِ [لَـهُ - «مص»، و«قع»، و«حد»، و«بك»] الشَّمسُ وَنَحنُ بِذَاتِ الجَيشِ (١)، فَصَلَّى المَغرِبَ (في رواية «مص»، و«بك»، و«حد»، و«قع»: «فصلاً ها») بالعَقِيق (٢).

# ٣ - ٣- بابُ [قُلْرِ - رقع،، ورمس»] ما يَجِبُ فيه قَصرُ الصَّلاةِ

٣٦٨ - ١٠ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أَخبَرنَا») نَافِعٍ: أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا -أُو مُعتَمِرًا-؛ قَصَـرَ الصَّـلاةَ بذي الحُلَيفَةِ.

١١ - ٣٦٩ - ١١ - وحدَّثني عن مالك، عَنِ (في روايـة «مـح»: «أَخبَرَنِي») ابـنِ

٣٦٨-١٠- **موقوف صحيح** - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ١٤٩/ ٣٧٨)، والقعنبي (١١ / ١٤٩/ ٣٧٨)، وعمد بن الحسن (١٩١/ ١٩١)، وسويد بن سعيد (٢٣٦/١٤٣ –ط البحرين، أو١١٦/ ١٢٠ –ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٥٣٠ – ٥٣١/ ٤٣٢٤)، والشــافعي في «الأم» (٧/ ٢٥٣)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢/ ٤٣٠/ ١٦٠٢) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

۱۹۳۹ - ۱۱ - موقوف صحيح - روايدة أبي مصعب الزهـري (۱/ ۱۲۹/ ۳۷۹)، والقعنبي (ص۱۹۱)، ومحمد بن الحسن (۸۰/ ۱۹۲)، وسويد بـن سـعيد (۱۲۳ / ۲۳۷ - ط البحرين، أو ص۱۱۳ - ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (١/ ٣٥٦/ ٥٢٩ - ترتيبه)، و«الأم» (١/ ١٨٣) - ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٣٦)، و«معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٩٤/ ١٩٦١) -، وعبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٥٢٥/ ٤٣٠١)، والبيهقي في «الكبرى» (٣/ ١٣٦)، و«الحلافيات» (ج٢/ ق ٥/ ١) من طرق عن ١٣٦)، و«الحلافيات» (ج٢/ ق ٥/ ١) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>١) على بريدين من المدينة.

<sup>(</sup>٢) بينها وبين ذات الجيش اثنا عشر ميلاً.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

شِهَابِ [الزُّهرِيِّ - «مح»]، عَن سَالِم بنِ عَبدِاللَّهِ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «عَن سَالِمٍ: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بِـنَ عُمَـرَ»، وفي رواية «مح»: «خَـرَجَ إِلَـى») رِيـمٍ (١)، فقَصَرَ الصَّلاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ.

قَالَ مالكٌ: وَذَلِكَ نَحوٌ مِن أَربَعَةِ بُرُدٍ.

• ٣٧- ١٢ - وحدَّثني عن مالك، عَن نَافِع، عَن سَالِم بنِ عَبدِاللَّهِ:

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ رَكِبَ [يَومًا - «مص»] إِلى ذَاتِ النُّصُبِ (٢)، فَقَصَـرَ الصَّلاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ.

قَالَ مالكٌ: وَبَينَ ذَاتِ النُّصُبِ وَ[بَينَ - «قع»] المَدِينَةِ أَربَعَةُ بُرُدٍ.

[قَالَ مَالِكٌ (٣): وَذَلِكَ أَحَبُ مَا يُقصَرُ فِيهِ الصَّلاةُ إِلَيَّ - «مص»، و«قع»].

<sup>(</sup>١) موضع متسع كالإقليم.

۱۲-۳۷۰ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٤٩/ ٣٨٠)، والقعنبي (٢/ ٢١٠)، وسويد بن سعيد (٢٣٨/ ١٤٨ -ط البحرين، أوص١١٣ -ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (١/ ٣٥٦/ ٥٢٨ - ترتيبه)، و«الأم» (١/ ١٨٣ و٧/ ١٨٧) - ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٣٤٧/ ٢٢٦٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٣٦)، و «الحلافيات» (ج٢/ ق ٥/ أ)، و «معرفة السنن والأثار» (٢/ ١٩٩٤/ ١٥٨١) -، وعبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٥٢٥ - ٥٢٥/ ٤٣٠١)، والبيهقي في «الكبرى» (٣/ ١٣٦)، و «السنن الصغير» (١/ ٤٢٤/ ٥٧٠) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح.

<sup>(</sup>٢) موضع قرب المدينة.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٥٠)، والقعنبي (ص ١٩٢)، وسويد بن ســعيد (ص ١٤٤ –ط البحرين، أو ص ١١٣ --ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٣٧١ – ١٣ – وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مـح»: «أَخبَرَنَـا») نَــَافِع، عَن [عَبدِاللَّهِ – «مص»، و«حد»، و«قع»] ابنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ (في رواية «حد»: «مُسَافِرًا») إلى خَيبَرَ<sup>(۱)</sup>؛ فَيَقصُــرُ (في روايـة «حد»: «فقصر»، وفي رواية «مح»: «كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى خَيبَر؛ قَصَرَ») الصَّلاةَ.

٣٧٢- وحدَّثني عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَن سَالِم بنِ عَبدِاللَّهِ: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ كَانَ يَقصُرُ الصَّلاةَ فِي مَسِيرةِ اليَوم التَّامِّ.

٣٧٣- ١٤ - وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية "مح»: "حَدَّثَنَا») نَافِع:

۱۳۳-۳۷۱ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۵۰/ ۳۸۱)، والقعنبي (ص۱۹۲)، وسوید بن سعید (۱۲٪ ۲۳۹ - ط البحرین، أو ص۱۱۳ - ط دار الغرب)، وعمد بن الحسن (۸۰/ ۱۹۰).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٣٢٥/ ٢٩٤) -ومن طريقه البيهقي (٣/ ١٣٦)- عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(١) بينها وبين المدينة سُتة وتسعون ميلاً.

۳۷۲- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهبري (١/ ١٥٠/ ٣٨٢)، والقعنبي (٣/ ٢٥٠/ ٣٨٢)، والقعنبي (٢/ ٢٥٠/ ٣٨٢)، وسويد بن سعيد (١٤٤/ ٢٤١ - ط البحرين، أو ص١١٥ - ط دار الغرب). وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٣٤٨/ ٣٢٣)، والبيهقي في «الكبرى» (٣/ ١٣٠ - ١٣٧)، و«الخلافيات» (ج٢/ ق٥/ أ) من طريق مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبدالرزاق (٢/ ٥٢٥/ ٤٣٠٠) عن معمر وابن جريج، عن الزهري به.

۳۷۳-۱۶- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۵۰/ ۳۸۶)، والقعنبي (ص۱۹۲)، ومحمد بن الحسن (۸۰/ ۱۹۳)، وسويد بن سعيد (۱۱۲/ ۲۶۰ - ط البحرين، أو ص ۱۱۳ - ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ١٨٣)، و«المسند» (١/ ٣٥٦/ ٧٢٥ - ترتيبه)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٣٢٥/ ٤٢٩٥)، والبيهقي في «الكسبرى» (٣/ ١٣٧)، و«السنن الصغير» (١/ ٢٢٤/ ٧٢٥)، و«معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٩٨/ ١٥٨١)، والحافظ ابن حجر في «سلسلة الذهب» (٤٣/ ٨) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّهُ كَانَ يُسْنَافِرُ (في روايةِ «مص»: «أنه سافر») مَعَ [عَبدِاللَّهِ - «حــد»] ابـنِ عُمَرَ البَريدَ؛ فَلا يَقصُرُ الصَّلاةَ.

٣٧٤- ١٥- وحدَّثني عن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عَبَّاسِ كَانَ يَقضُرُ الصَّلاةَ فِي مِثلِ مَا بَينَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ (١١)، وَفِي مِثل مَا بَينَ مَكَّةً وَجُدَّةَ (٣).

قَالَ مالكٌ: وَذَلِكَ أَربَعَةُ بُرُدٍ، وَذَلِكَ أَحَبُ مَا تُقصَرُ إِلَيَّ فِيهِ الصَّلاةُ.

قَالَ مالكُ (٤): وَلا يَقصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلاةَ حَتَّى يَخـرُجَ مِن بُيُوتِ القَريَةِ -أَو يُقَـارِبُ ذَلِـكَ- (في بُيُوتِ القَريَةِ -أَو يُقَـارِبُ ذَلِـكَ- (في رواية «مص»، و«حد»، و«قغ»: «حتَّى يَدخُلُ بُيُوتَها أَو يُقارِبَها»).

[قَالَ مَالِكُ (٥): وَمَن نَسِيَ صَلاةً فِي سَفَرٍ -أُو فِي حَضَرٍ-، حَتَّى يَذَهَبَ وَقَعَ»]. يَذْهَبَ وَقَعَ»، و«قع»].

۲۷۲-۱۵- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۵۰/۳۸۳)، والقعنبي (۲/ ۲۵۰/۱۵۰)، وسويد بن سعيد (ص۱۱۶ -ط البحرين، أو ص۱۱۶ -ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي (٣/ ١٣٧) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

وقد وصله عبدالرزاق في «المصنف» (٢٩٢ و٢٩٦ و٢٩٦)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢١ و٢٩٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢١ و٢٥٥)، وابين المنذر في «المصنف» (٤/ رقم ٢٦٦٢) والسيعقي (٣/ ١٣٧) بسند صحيح؛ كما قال شيخنا -رحمه الله- في «إرواء الغليل» (٣/ ١٤).

- (١) بينهما ثلاثة مراحل، أو اثنتان.
- (٢) بينهما ثلاثة مراحل. (٣) ساحل البحر بمكة.
- (٤) رواية أبي مصحب الزهـري (١/ ١٥٠ ١٥١/ ٣٨٥)، والقعنبي (ص ١٩٣)،
   وسويد بن سعيد (ص ١٤٤ –ط البحرين، أو ص ١١٤ –ط دار الغرب).
- (٥) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٥١/ ٣٨٦)، والقعنبي (ص ١٩٣)، وسويد بن سعيد (ص ١٤٤ –ط البحرين، أو ص ١١٤ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحَن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٣٧٥- [أَخْبَرَنَا مَالِكٌ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بنُ عُروَةً:

أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بِنَ عَبِدِاللَّهِ عَنِ الْسَافِرِ إِذَا كَانَ لا يَدرِي مَتَى يَخرُجُ، يَقُولُ: أَخرُجُ اليَومَ، بَل أَخرُجُ غَدًا، بَلِ السَّاعَة، فَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى يَاتِي عَلَيهِ لَيال كَثِيرَة، أَيَقصُرُ أَم مَا يَصنَعُ ؟ قَالَ: يَقصُرُ، وَإِن تَمَادَى بِهِ ذَلِكَ شَهرًا - «مح»].

### ٧- ٤- بابُ صلاةِ المُسافِر (في رواية «مص»: «في المسافر وصلواته») ما لم يُجمع مُكثًا

٣٧٦- ١٦ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَــنِ (في روايـة «مــــ»: «حَدَّثَنَـا») ابنِ شِهَابٍ [الزُّهرِيِّ - «مح»]، عَن سَالِمِ بنِ عَبدِاللَّهِ:

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ كَانَ (في رواية «مص»، و«حد»: «عن عبداللَّه بـن عمر أنه كان») يَقُولُ (في رواية «مح»: «عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ»): أُصلِّي صَـلاةَ المُسَـافِرِ مَا لَم أُجِع مُكتَّا<sup>(٢)</sup>، وَإِن حَبَسَنِي ذَلِكَ اثنَتَي عَشرَةَ لَيلَةً.

٣٧٧- ١٧ - وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أَخبَرَنَا») نَافِع:

٣٧٥- مقطوع ضعيف - تفرد به محمد بن الحسن (٨١) ١٩٧).

۱۹۳۳-۱۹ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (۱/ ۱۵۱/ ۲۸۷)، والقعنبي (ص ۱۹۳)، ومحمد بن الحسن (۸/ ۱۹۶)، وسويد بـن سـعيد (۱۲۵/ ۲۶۲ ط البحرين، أو۱۲۱/ ۱۲۱ ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٥٢)، و«السنن الصغير» (١/ ٢٥٢/) من طريق ابن بكير والقعنبي، عن مالك به.

وأخرجه عبدالسرزاق في «المصنف» (٢/ ٥٣٣ – ٥٣٤/ ٤٣٤٠ و٤٥٥/ ٤٣٤١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٤٢٠)، والطبري في «تهذيب الآثـار» (١/ ٢٤٧/ ٣٩٥ – مسند عمر) من طرق عن الزهري به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(٢) أي: إقامةً.

٣٧٧-١٧ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٥١/ ٣٨٨)،=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ [عَبدَاللَّهِ - «مص»، و«قع»] ابنَ عُمَرَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشرَ لَيَال يَقصُرُ الصَّلاةَ؛ إلاَّ أَن يُصلِّيهَا مَعَ الإمَامِ، فَيُصلِّيهَا بِصَلاتِهِ (في رواية «مح»: «عُن ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ عَشرًا، فَيَقصُرَ الصَّلاةَ؛ إِلاَّ أَن يَشهَدَ الصَّلاةَ مَعَ النَّاسِ، فَيُصلِّي بِصَلاتِهِم»).

# ٨ - ٥- بابُ صلاةِ الإمام إِذَا أَجمَعَ مُكثًا

(في رواية «مص»، و«حد»، و«قع»: «صلاة المسافر إذا أجمع إقامة»)

٣٧٨ - ١٨ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبَرنَا») عَطَاء [بنِ عَبدِاللَّهِ - «مص»، و«قع»، و«حد»] الخُرَاسِانِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْسَيَّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ اللهَ عَلَا الْسَيَّبِ؛ أَنَّه قال»، المُسيَّبِ قَالَ (في رواية «مص»، و«حد»، و«قع»: «عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ؛ أَنَّه قال»، وفي رواية «مح»: «قال: قالَ سَعِيدُ بنُ المُسيَّبِ»):

مَن أَجَمَعَ إِقَامَةَ (في رواية «حد»: «على الإقامة») أَربَعِ لَيَسال وَهُــوَ مُسَــافِرٌ؛ أَتَمَّ الصَّلاةَ (في رواية «مح»: «مَن أَجَمَعَ عَلَى إِقَامَةِ أَربَعَةِ أَيَّامٍ؛ فَلَيْتِمَّ الصَّلاةَ»).

=والقعنبي (٢١٣/١٩٣)، ومحمد بن الحسسن (١٩٦/٨١)، وسسويد بسن سمعيد (١٤٥/٢٤٥) -ط البحرين، أو ص١١٤ -ط دار الغرب).

قلت: وسنده صحيح على شرطهما.

۳۷۸–۱۸- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/۱۰۱–۱۰۸/ ۳۸۹)، والقعنبي (۱/۱۰۱–۱۹۲)، وعمد بن الحسن (۱۸/ ۱۹۸)، وسويد بن سعيد (۱٤٥) عندي (۱۶۸ –۱۱۲ ) وعمد بن الحسن (۱۲۸ –۱۲۲ – ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٥٣٥/ ٤٣٤٧)، والشافعي -كما في «السنن الكبرى» (٣/ ١٤٨)، و«معرفة السنن والآثار» (٢/ ٤٣٢)-، والبيهقي في «الكبرى» (٣/ ١٤٨)، و«معرفة السنن والآثار» (٢/ ٤٣٢)، و«السنن الصغير» (١/ ٢٢٥/ ٥٧٥) من طرق عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق (٢/ ٥٣٤/ ٤٣٤٦) عن معمر، عن قتادة، عن ســعيد بــه؛ وهــو

<sup>(</sup>قس) = حبدالرحن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = صويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ مالكُ (١): وَذَلِكَ أَحَبُ (في رواية «مص»، و«حد»، و«قع»: «أحسن») مَا سَمِعتُ إِلَيَّ، [وَذَلِكَ الأمرُ الَّذِي لَم يَزَل عَلَيهِ أهل العِلمِ (٢) عِندَنَا – «مص»، و«حد»، و«قع»].

وَسُئِلَ مَالَكٌ (٣) عَن صَلاةِ الْأُسِيرِ، فَقَالَ: مِثْلُ صَلاةِ الْمَقِيمِ؛ إلاَّ أَن يَكُونَ مُسَافِرًا (في رواية «مص»، و«حد»: «مثل صلاة المقيم إذا كان مُقِيمًا»).

# 9 - 7 - بابُ صلاةِ المُسافِرِ إِذَا كَانَ إِمامًا أَوكَانَ وَرَاءَ إِمامِ (فَي رَوَاية «مص»: «في صلاة المقيم إذا صلى وراء الإمام»، وفي رَواية «حد»: «باب صلاة المقيم وله إمام مسافر»)

٣٧٩- ١٩ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (في رواية «مـح»:

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۵۲)، والقعنبي (ص١٩٤)، وسويد بــن ســعيد (ص١٤٥ – ط البحرين، أو ص١١٥ – ط دار الغرب).

(٢) في رواية «مص»: «العلماء».

(٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٥٢/ ٣٩٠)، وسويد بن سـعيد (ص١٤٦ - ط البحرين، أو ص١١٥ - ط دار الغرب).

. ۳۷۹-۱۹- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۵۲/ ۳۹۱)، والقعنبي (۱/ ۲۱۰/ ۲۴۰)، ومحمد بن الحسن (۱۸/ ۱۹۵)، وسويد بن سعيد (۱۱۲/ ۲٤٥ -ط البحرين، أو ۱۱۵/ ۱۲۳ - ط دار الغرب).

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٤١٩)، والبغــوي في «شــرح الســنة» (٤/ ١٨٢/ ٢٠٩) من طريق ابن وهب وأبي مصعب الزهري، عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الشافعي؛ كما في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص١٨٦-١٨٣)، والبيهقي في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص١٨٣-١٨٤)، والمعرفة السنن والآثار» (٢/ ٤٠٤)، والسنن الكبرى» (٣/ ١٢٦) من طريق ابن بكير، كلاهما عن مالك به، ليس فيه: (عن أبيه).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٥٤٠/ ٣٦٩)، والطبري في «تهذيب الآثار»=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

«حَدَّثَنَا الزُّهرِيُّ»)، عَن سَالِم بنِ عَبدِاللَّهِ، [عَن أَبِيهِ](١):

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَلِمَ مَكَّلَةَ صَلَّى بِهِم (في رواية «مص»، و«حد»: «لهم») رَكعَتَين، ثُمَّ يَقُولُ (في رواية «مح»: «قَالَ»): يَا أَهلَ مَكَّلةً! أَتِمُّوا صَلاتَكُم؛ فَإِنَّا قَومٌ سَفَرٌ (٢).

٣٨٠ وحدَّثني عن مالك، عن زَيدِ بنِ أَسلَم، عَن أَبِيهِ، عَن عُمَـرَ بـنِ
 الخَطَّابِ مِثلَ ذَلِكَ.

## ٣٨١– ٢٠- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن نَافِع:

=(١/ ٢٥٣/ ١٤٤ -مسند عمر) عن معمر وعمرو بن الحارث، عن الزهري به.

قلت: سنده صحيح.

(١) ما بين المعكوفين غير موجود في رواية «مص»، و«حد»، و«قع»، و«بك».

(٢) جمع سافر؛ كركب: جمع راكب.

۳۸۰ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۵۲/ ۳۹۲)، والقعنبي
 ۲۱۵/ ۲۱۵)، وسوید بن سعید (۱٤٦/ ۲٤٦ -ط البحرین، أو ۱۱۵ -ط دار الغرب).

وأخرجه الطحاوي (١/ ٤١٩)، والشافعي في «المسند» (١/ ٣٥٥/ ٣٢٣ - ترتيبه)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٤٠٤/ ١٥٥٢ و ١٦١٣ و١٦١٣)، و«بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص ١٨٤)، و«السنن الكبرى» (٣/ ١٢٦)، والبغوي في «شرح السنة» (٤/ ١٢٦) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٥٤٠/ ٤٣٧١)، والطبري في «تهذيب الآشار» (١/ ٢٥١) عن الثوري ويحيى بن أبي كثير، عن زار ٢٥١) عن الثوري ويحيى بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم به.

۳۸۱–۲۰۰ موقوف صحیـــح - روایه أبي مصعب الزهـري (۱/ ۱۰۲–۱۰۳/ ۳۹۳)، والقعنبي (ص۱۹۶)، ومحمد بن الحسن (۸۱/ ۱۹۹)، وسوید بن سعید (۱۶۱/ ۲۶۷ - ط البحرین، أو ص۱۱۰ - ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٤٨)، و«المسئد» (١/ ٣٦١/ ٥٣٧ -ترتيبــه)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٤٢٠)، والبيهقي في «المعرفـــة» (٢/ ٢٢٧/١٥٩=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ كَانَ (في رواية «حد»: «عن عبدِاللَّهِ بنِ عُمرَ أَنَّهُ كان») يُصَلِّي وَرَاءَ الإمَام بمِنَّى أَربَعًا، فَإِذَا صَلَّى لِنَفسِهِ؛ صَلَّى رَكعَتَين.

٣٨٢ - ٢١ - وحدَّثني عن مالك، عَنِ ابن شِهَاب، عَن صَفَوَانَ [بنِ عَبن صَفَوَانَ [بنِ عَبداللَّهِ بنِ صَفوَانَ - «قع»، و«مص»، و«حد»]؛ أَنَّهُ قَالَ:

جَاءَ عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ يَعُودُ عَبدَ اللَّهِ بنَ صَفـوَانَ؛ فَصَلَّى لَنَا (في رواية «مص»، و«حد»، و«قع»: «بنا») ركعتَين، ثُمَّ انصَرَف؛ فَقُمنَا فَأَتَّمَنَا.

١٠- ٧- بابُ صلاةِ النَّافلةِ في السَّفرِ بالنَّهارِ واللَّيلِ، والصَّلاةِ عَلَى الدَّابَةِ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «صَلاةِ المُسَافر وَهُوَ رَاكِبٌ»)

٣٨٣- ٢٢ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن (في رواية «مبح»: «أَخبَرَنَا»)

=و١٦١٥ / ٤٣٧) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه مسلم في الصحيحـه، (١/ ١٨) ٢٩٤/ ١٧) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع به.

۲۱-۳۸۲ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۹۲/ ۳۹۶)، والقعنبي (صه ۱۹ - ۱۱۲ - ط دار الغرب). (ص ۱۹۶)، وسويد بن سعيد (۲۶۸/۱٤٦ - ط البحرين، أو ص١١٥ - ١١٦ - ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٥٤٠/ ٤٣٧٣)، والطحاوي في «شرح معــاني الآثار» (١/ ٤٢٠)، والبيهقي (٣/ ١٥٧) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح.

۳۸۳–۲۲- موقوف صحیح - روایــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ۱۵۰/ ۲۰۰)، والقعنبي (۱/ ۲۰۵/ ۱۲۵)، وسوید بن سعید (۱٤۸/ ۲۵۲ - ط البحرین، أو۱۱۷/ ۱۲۵ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۸۳/ ۲۰۹).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (١/ ٣٦١/ ٥٣٧ - ترتيبه)، و«الأم» (٧/ ٢٤٨)، وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٢٤١/ ٢٧٨٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٥٨)، و«معرفة السنن والآثار» (٢/ ٤٤٣) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = آبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

نَافِع، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ لَم يَكُن يُصَلِّي مَعَ صَلاةِ الفَريضَةِ فِي السَّفَر شَيئًا (في رواية "مح": "التَّطَوُّع") قَبلَهَا وَلا بَعدَهَا، إلاَّ مِن جَسوفِ اللَّيلِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي [نَازِلاً ح "مح"] على الأرض (في رواية "مص"، و"حد"، و"قع": "بالأرض")، [وَعَلَى بَعِيرهِ - "مص"، و"حد"، و"قع": "أو") بَعِيرهِ - "مص"، و"حد"، و"قع": "أو") عَلَى رَاحِلَتِهِ (() (في رواية "مح": "بعيره") حَيثُ [حمًا - "مص"، و"قع"، و"قع")، و"حد"] (في رواية "مح": "أينَمَا") تَوَجَّهَت (٢) [بهِ - "مص"، و"مح"، و"حد"، و"قع"]،

٣٨٤- ٢٣- وحدَّثني عن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ، وَ عُروَةَ بنَ الزُّبيرِ، وَأَبَا بَكرِ بنَ عَبدِالرَّحَنِ كَانُوا يَتَنَقَّلُونَ فِي السَّفُر.

قَالَ يَحيَى: وَسُئِلَ مالكُ (٣) عَنِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ [نَهَارًا - «مص»، و«حد»، و«قع»]، فَقَالَ: لا بَأْسُ بِذَلِكَ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ، وَقَدَ بَلَغَنِي أَنَّ بَعضَ أَهلِ العِلمِ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (في رَواية «مص»: «قَد كَانُوا يَفْعَلُونَهُ»).

٣٨٥- ٢٤- وحدَّثني عن مالكِ، قَالَ: بَلَغَنِي:

<sup>(</sup>١) أي: ناقته التي تصلح لأن ترتحل.

<sup>(</sup>٢) في رواية المحا: التوجها.

٣٨٤-٢٣- مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٩٦/ ٣٩٦)، والقعنبي (ص ١٩٥/)، وسويد بن سعيد (١٤٩/ ٢٤٩- ط البحرين، أو ١٢٤/ ١٢٤ -ط دار الغرب). وسنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٩٣/ ٣٩٧)، والقعنبي (ص ١٩٥)، وسويد بن سعيد (ص ١٤٧ –ط البحرين، أو ص ١١٦ –ط دار الغرب).

٣٨٥-٢٤- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٩٥/ ٣٩٥)، والقعنبي (٢/ ٣٨٥)، وسويد بن سعيد (١/ ٢٥٠/ ٢٥٠ - ط البحرين، أو ص١١٦ - ط دار الغرب). قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>نس) = عبدالرحن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «حدثنا مالك: أنَّه بلغَـه أن») عبدَاللَّهِ ابنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابنَهُ عُبَيدَاللَّهِ بنَ عَبدِاللَّهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ؛ فَلا يُنكِرُ عَلَيهِ.

٣٨٦– ٢٥– وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أَخبَرَنِي») عَمرو بنِ يَحيَى الْمَازِنِيِّ، عَن أَبِي الحُبَابِ سَعِيدِ بنِ يَسَارِ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ:

«رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ على حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّـةٌ (في روايـة «قس»: «مُوجَّهٌ») إلَى خَيبَرَ».

٣٨٧ - ٢٦ - وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثَنَا») عَبدِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»، و«قس»، و«حد»: «أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ») يُصلِّي على رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيثُ [ممًا – مَا – «مص»، و«مح»، و«قس»، و«قع»، و«حد»] تَوَجَّهَت بهِ».

[قَالَ مَالِكٌ - «مص»، و«حد»]: قَالَ عَبدُاللَّهِ بنُ دِينَارٍ: وَكَانَ عَبدُاللَّهِ بنُ

۳۸۲-۲۰- صحیح - روایت أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۰۶/ ۳۹۸)، والقعنبي (۱/ ۲۰۷/ ۲۰۷)، والقعنبي (۱/ ۱۹۵/ ۲۰۷)، وابن القاسم (۱۱/ ۲۰۱/ ۱۹۰)، ومحمد بن الحسن (۲۱/ ۲۰۷)، وسوید ابن سعید (۱۲/ ۲۰۱/ ۲۰۱ - ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (۷۰۰/ ۳۵): حدثنا يحيى بن يحيى، قـال: قـرأت على مالك به.

۳۸۷-۲۲- صحیح - روایت أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۵۶/ ۳۹۹)، والقعنبي (ص۱۹۱)، وابن القاسم (۲۱۸ (۲۷۸))، ومحمد بن الحسن (۸۳/ ۲۰۵)، وسوید بسن سعید (۱۹۸ ۲۵۳ و ۲۵۳ ۲۵۳ – ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٧٠٠/ ٣٧): حدثنا يحيى بن يحيى، قـال: قـرأت على مالك به.

وأخرجه البخاري (۱۰۹٦)، ومسلم (۷۰۰/ ۳۸) من طریقین آخریــن: عــن عبداللّــه ابن دینار به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عُمَرَ يَفْعَلُ (في رواية «مح»: «يَصنَعُ») ذَلِكَ.

٣٨٨ – وحدَّثني عن مالك، عن (في رواية "مح»: "أَخبَرَنِي") يحيى بنِ سَعِيدٍ؛ [أَنَّهُ – "مص»، و"قع»] قَالَ:

رَأَيتُ أَنَسَ بنَ مالكِ فِي السَّفَرِ وَهُ وَ يُصَلِّي عَلَى [ظَهرِ - «قع»] حِمَارِ[هِ - «مح»]، وَهُوَ مُتَوَجَّةٌ إلَى غَيرِ القِبلَةِ، يَركَعُ ويَسجُدُ إيمَاءً، مِن غَيرِ أَن يَضَعَ وَجَهَةُ عَلَى شَيءٍ (في رواية «قع»: «من غيرِ أَن يرفعَ إلى وجههِ شيئًا») أَن يَضَعَ وَجَهَةُ عَلَى شَيءٍ (في رواية «قع»: «من غيرِ أَن يرفعَ إلى وجههِ شيئًا») [يُومِئُ إيمَاءً - «قع»].

### ١١- ٨- بابُ صلاةِ الضُّحَى

٣٨٩- ٢٧ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَـن (في روايـة «مـح»: «أخبَرنَـا»)

۳۸۸ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۰۵/ ٤٠١)، والقعنبي (ص١٩٦)، ومحمد بن الحسن (٨٣/ ٢٠٨)، وسويد بن سعيد (١٤٨/ ٢٥٥ - ط البحريت، أو ص١١٧ - ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٥٧٦/ ٤٥٢٣) عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق (٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧/ ٤٥٢٤) عن ابن عيينة، عن يحيى به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجــه البخــاري (١١٠٠)، ومســلم (٧٠٢) من طريق أنس بن سيرين، عن أنس بنحوه.

۳۸۹-۲۷- صحیح - روایــة أبـي مصعب الزهـري (۱/ ۱۵۵/ ۲۰۲)، والقعنـپي (۷) ۲۱۵/ ۱۹۱)، وسوید بـن (۲۱۸ (۱۲۱)، وسوید بـن الحسـن (۷۲/ ۱۹۱)، وسوید بـن سعید (۱۲۹/ ۲۰۱) - ط البحرین، أو۱۱۷/ ۱۲۱ - ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٧٦ – ٧٧/ ٤٨٦١ و٥/ ٢٢٤/ ٩٤٣٩) –ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤/ ٣٣١ – ٣٣٢/ ١٠١٨)-، وأحمد (٦/ ٤٢٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٨٠)، والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٣٣١ – ٣٣٢/ ١٠١٨)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٤٩٩/ ٣٣٣) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح.

(تنبيه): وقع عند عبدالرزاق في «المصنف»: «ميمون بن ميسرة!!»؛ قال الطبراني: هكذا قال الدبري! وهم فيه، والصواب ما رواه القعنبي وغيره عن مالك، عن موسى بن ميسرة.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكبر

مُوسَى بنِ مَيسَرَةً، عَن أَبِي مُرَّةً -مَولَى عَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ-: أَنَّ أُمَّ هَـانِي، بِ بِنتَ أَبِي طَالِبٍ (في رواية «مح»: «عَن أُمَّ هَانِئ ابنِةِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّهَا») أَخبَرَتهُ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَامَ الفَتحِ [بِمِنَّى - «حــد»] ثَمَـانِيَ رَكَعَـاتٍ مُلتَحِفًا (١) فِي رُوبٍ (فِي رُواية «حد»، و«مح»: «بثوب») وَاحِدٍ».

• ٣٩- ٢٨- وحدَّثني عن مالك، عَن أَبِي (في رواية «مح»: «أَخبَرنِي أَبُو») النَّضرِ -مولى عُقِيلِ بنِ أَبِسي طَالِبٍ (٢) النَّضرِ -مولى عُقِيلِ بنِ أَبِسي طَالِبٍ (٢) (في رواية «قس»، و«مص»: «مولى أُمُّ هانئ بنتِ أبي طالبٍ») – أَخبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيء بنتَ (في رواية «قس»، و«مح»: «ابنة») أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ (في رواية «مح»: «تُحدُّثُ أَنَّهَا»):

ذَهَبتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الفَتحِ، فَوَجَدتُهُ يَغتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابنَتُهُ (٣) تَستُرُهُ بِثُوبٍ، قَالَتَ: فَسَلَّمتُ عَلَيهِ، فَقَالَ [رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - «مح»]: «مَن هَذِهِ؟»، فَقُلتُ: [أَنَا - «مح»، و«قس»، و«قع»] أُمُّ هَانِيءٍ بِنتُ (في رواية «مَن هَذِهِ؟»، فَقُلتُ: [أَنَا - «مح»، و«قس»، و«قع»]

(١) أي: ملتفاً.

۰۳۹-۲۸- صحيح - روايــة أبـي مصعب الزهـري (۱/ ١٥٦/ ٤٠٣)، والقعنـي (ص١٩٧ - ١٩٨)، وابن القاسم (٤٣٣/ ٤٢١)، ومحمد بن الحســن (٧٧/ ١٦٢)، وسـويد ابن سعيد (١٤٩/ ٢٥٧ -ط البحرين، أو ص ١١٧ - ١١٨ -ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صخيحه» (٢٨٠ و٣٥٧ و٣١٧١ و٢١٥٨)، و«الأدب المفرد» (٢/ ٢١٥/ ٢٠٥/ ٣٣٦/ ٧٠ و٤٩٨/ (٢/ ٥٨١/ ٣٣٦/ ٧٠ و٤٩٨/ ٢٣٦/ ٨٠ و٤٩٨/ ٣٣٦/ ١٠ ووجدالله بن عبدالله بن مسلمة القعنبي، وإسماعيل بن أبي أويس، وعبدالله بن يوسف التنيسي، ويحيى بن يجيى، كلهم عن مالك به.

(٢) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١/ ٤٦٩ – ٤٧٠): «هو مولى أم هانئ حقيقةً، وأما عقيل؛ فلكونه أخاها، فنسب إلى ولائه مجازًا بأدنى ملابسة، أو لكونه كـان يكــــثر ملازمـــة عقيل؛ كما وقع لمقسم مع ابن عباس» ا.هــ.

(٣) في رواية «قس»: «ابنة رسول اللَّه ﷺ».

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

"مح"، و"قس": "ابنة") أبي طَالِب، فقال: "مَرحَبًا بِأُمِّ هَانِيء"، فَلَمَّا فَرغَ مِن غُسلِهِ؛ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلتَحِفًا فِي ثَوبٍ (في روايَّة "حد": "بشوب") وَاحِد، ثُمَّ انصَرَف، فَقُلتُ [لَهُ - «مص"]: يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَعَمَ ابنُ أُمِّي عَلِيُّ وَاجِد، ثُمَّ انصَرَف، فَللنُ بنُ هُبيرَة، وَاجِد، ثُمَّ اللهِ عَلِي طَالِبٍ - «مص»، و«حد»] أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرتُهُ، فُلانُ بنُ هُبيرَة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (في رواية «قع»: «النبي») عَلَيْهُ:

«قَد أَجَرنَا مَن أَجَرتِ (١) يَا أُمَّ هَانِيءِ!»، قَالَت أُمُّ هَانِيءِ: وَذَلِكَ ضُحَّى.

الزُّبِير، عَن عَائِشَةَ -زَوج النَّبِيِّ عَلَيْ (في رواية «قِس»: «أُمَّ المُوْمِنِينَ»، وفي رواية «مَص»: «رُضِيَ اللَّهُ عَنهَا») -؛ أَنَّهَا قَالَت: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يُصلِّي (في رواية «قس»، و«قع»: «مَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ) سُبحة الضُّحَى (آ) قَطُّ، وَإِنّي لأُسَبِّحُهَا (آ)، وَإِن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَيدَعُ العَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَن يَعمَلُهُ (في رواية «مص»، و«قع»: «يعمل به»)؛ خَشيَة أَن يَعمَلَ بِهِ النَّاسُ؛ فَيُفرَضَ عَلَيهِم.

٣٩٢ - ٣٠ وحِدَّثني عن مالك، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عَائِشَةَ

(١) أمنا من أمنت.

٣٩١- ٣٩٩- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٥٦ - ١٥٦/ ٤٠٤)، والقعنبي (١/ ٣٠١)، وابن القاسم (٨٨/ ٣٧).

وأخرجه البخاري (١١٢٨)، ومسلم (٧١٨) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

(٢) أي: نافلته، وأصلها من التسبيح، وخصت النافلة بذلك؛ لأن التسبيح الـذي في الفريضة نافلة، فقيل لصلاة النافلة سبحة؛ لأنها كالتسبيح في الفريضة.

(٣) أي: أتنفل بها.

٣٩٢-٣٠- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٥٧/ ٤٠٥)، والقعنبي (ص٩٩٨)، وسويد بن سعيد (١٤٩/ ٢٥٨ - ط البحرين، أو ص١١٨ - ط دار الغرب). وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٨٧/ ٤٨٦٦) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن زيد بن أسلم لم يسمع من عائشة.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

[-رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا - «مص»] [زَوجَةِ النَّبيُّ عِيَّا اللَّهُ عَنهَا - «مص»] [زَوجَةِ النَّبيُّ عِيَّا اللَّهُ

أَنَّهَا كَانَت تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ تَقُولُ: لَو نُشِرَ<sup>(١)</sup> لِي أَبُوَايَ؛ مَا تَرَكتُهُنَّ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «تَرَكتُهَا»).

### ١٧- ٩- بابُ جَامِع سُبِحَةٍ الضُّحَى

#### (في رواية «مص»: «جامع السبحة »، وفي رواية «حد»، و«قع»: «باب جامع السبحة وراء الإمام»)

٣٩٣- ٣١- حدَّثني يحيى، عن مالك، عَــن (في روايـة «مـــع»: «حَدَّثَنَـا») إسحَاقَ بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ أَبِي طَلحَةً، عَن أَنَس بن مالكٍ:

أَنَّ جَدَّتَهُ -مُلَيكَةً- دَعَت رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لِطَعَامِ [صَنَعَتَهُ لَـهُ - «مص»، و«حد»، و«قس»، و«قع»]؛ فَأَكَلَ مِنهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «قُومُوا؛ فَلأُصَلِّيَ لَكُم (في رواية «مح»: «فَلنُصَلُ بِكُم»)».

قَالَ أَنَسٌ: فَقُمتُ إِلَى حَصِيرِ لَنَا قَدِ اسودًا مِن طُول مَا لُبِسَ (٢)، فَنَامَ وَسَاءُ مَا اللّهِ عَلَيهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ، [قَالَ - «مح»]: وَصَفَفَتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ (٤) وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِن وَرَاثِنَا، فَصَلّى لَنَا (في رواية «مح»: «بِنَا») رَكعَتَين، ثُمَّ انصَرَف.

٣٩٣-٣٦- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٥٧-١٥٨/ ٤٠٦)، والقعنبي (١٨ ١٥٨-١٩٩)، وابن القاسم (١٦٦/ ١١٥)، ومحمد بن الحسن (٢٧/ ١١٨)، وسويد بن سعيد (١٥٠/ ٢٥٩-ط البحرين، أو ١١٨/ ١٢٧ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (۳۸۰ و ۸٦٠ و ۱۱٦٤)، ومسلم (۲۰۸) عن عبدالله بــن يوسـف، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) أحيى.

<sup>(</sup>٢) أي: استعمل، ولبس كل شيء بحسبه.

<sup>(</sup>٣) النضح: هو الرش.

<sup>(</sup>٤) صففت القوم فاصطفوا، وقد لا يستعمل لازماً، فيقال: صففتهم فصفوا هم.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٣٩٤– ٣٢– وحدَّثني عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (في رواية «مح»: «حَدَّثَنَا الزَّهرِيُّ»)، عَن عُبَيدِاللَّهِ بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ عُتبَةَ (بنِ مَسعُودٍ، عَن أَبِيهِ)(١)؛ أَنَّهُ قَالَ:

دَخَلَتُ على عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «حـد»] بِالهَاجِرَةِ (٢)، فَرَجَدتُهُ يُسَبِّحُ، فَقُمتُ وَرَاءَهُ، فَقَرَّبنِي حَتَّى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ (٣) (في رواية «مح»: «فَجَعَلَنِي») عَن يَمِينِهِ، فَلَمَّا جَاءَ يَرِفَأُ (٤)؛ تَأْخُرتُ، فَصَفَفَنَا وَرَاءَهُ (٥).

١٧- ١٠- بابُ التَّشديدِ فِي أَن يَمُرَّ أَحَدٌ (فِي رواية «مص»، و«قع»: «في المرور»، وفي رواية «حد»: «في الممر») بين يدي المُصلِّي

٣٩٥- ٣٣- حدَّثني يحيى، عن مالك، عَـن (في رواية «مـح»: «حَدَّثَنَـا»)

٣٩٤-٣٦- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٥٨/ ٤٠٧)، والقعنبي (١٩٨/ ٢٢٠)، ومحمد بن الحسن (٢٦/ ١٥٠)، وسويد بن سعيد (١٥٠/ ٢٦٠-ط البحرين، أو ص١١٨- ١١٩ - ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «معرفة السنن والآثار» (٢/ ٣٧٨)، والطحاوي في «هديثه» (١/ ٣٧٨)، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (١/ ١٣٩ - الطحاوي في «السنن الكبرى» (٣/ ٩٦) من طريق القعني، وابن وهب، وقتيبة بن سعيد، وابن بكير، عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطحاوي (١/ ٣٠٧)، وأبو الفضل الزهــري في «حديثــ» (١/ ١٤٠/ ٩٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري به.

(١) ما بين قوسين سقط من «المطبوع» من رواية يحيى الليثي! فليصحح.

(٢) أي: وقت الحر. (٣) أي: بمقابلته. (٤) حاجب عمر. (٥) أي: وقفنا.

٣٩٥-٣٣- صحيح - روايــة أبي مصعب الزهـري (١/ ١٥٩/ ٤٠٨)، والقعنـبي (١/ ٣٩٥/ ٢٠٨)، والقعنـبي (٢٩٨ ٢٢٣)، وسويد بـن الحسن (٩٨/ ٢٧٣)، وسويد بـن سعيد (١٥١/ ٢٦١) ط البحرين، أو١١/ ١٢٨ ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٥٠٥/ ٢٥٨): حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت علسى مالك به.

وأخرجه البخاري (٥٠٩)، ومسلم (٥٠٥/ ٢٥٩) من طريق أبي صالح السمان، عن أبي سعيد به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عَبدِالرَّحَنِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عَن أَبِيهِ (في رواية «مص»، و«قس»، و«حد»: «أبي سعيد الخدري»): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«إِذَا كَانَ أَحَدُكُم يُصَلِّي؛ فَلا يَدَع أَحَدًا يَمُرُّ بَسِينَ يَدَيهِ، وَلَيَـدرَأُهُ (١) مَـا استَطَاعَ، فَإِن أَبَى؛ فَلِيُقَاتِلهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيطَانٌ (٢)».

٣٩٦ - ٣٩٦ وحدَّثني عن مالك، عَن [سَالِم - «مح»] أَبِي النَّضرِ - مولى عُمَرَ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ-، عَن بُسرِ بنِ سَـعِيدٍ (في رواية: «مح»: «حَدَّثَنَا أَبُـو النَّضر -مَولَى عُمَرَ-: أَنَّ بُسرَ بنَ سَعِيدٍ أَخبَرَهُ»):

أَنَّ زَيدَ بنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ أَرسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيمِ [الأنصَارِيِّ - «مح»] يَسأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [يَقُولُ - «مح»] فِي المَارِّ بَينَ يَدَي المُصلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيم: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"لَو يَعلَمُ الْمَارُّ بَينَ يَدَي الْمُصَلِّي<sup>(٣)</sup> مَاذَا عَلَيهِ [في ذَلِكَ - «مـح»]؛ لَكَـانَ أَن يَقِفَ أَربَعِينَ<sup>(٤)</sup> خَيرًا لَهُ مِن أَن يَمُرَّ بَينَ يَدَيهِ».

<sup>(</sup>١) فليدفعه.

 <sup>(</sup>٢) أي: فعله فعل شيطان؛ لأنه أبى إلا التشويش على المصلى؛ قاله الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٨٤).

٣٩٦-٣٩٦ صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٥٩ - ١٦٩ / ٤٠٩)، والقعنبي (ص٠٠٠)، وابن القاسم (٤٣٥ / ٤٢٢)، ومحمد بن الحسن (٩٧ – ٩٨ / ٢٧٢)، وســويد بـن سعيد (١٥١/ ٢٦٢ – ط البحرين، أو ص ١١٩ - ١٢٠ – ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٥١٠)، ومسلم (٥٠٠/ ٢٦١) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بـن يحيى، كلاهما عن مالك به.

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١/ ٥٨٥): «أي: أمامه بالقرب منه، وعبر باليد؛ لكون أكثر الشغل يقع بهما» ا.هـ.

 <sup>(</sup>٤) قال الحافظ: «يعني: أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يــدي
 المصلي؛ لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم» ا.هــ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ أَبُو النَّصْرِ: لا أَدرِي أَقَالَ: أَربَعِينَ يَومًا، أَو [أَربَعِينَ - «مح»] شَهرًا، أَو [أَربَعِينَ - «مح»] سَنَةً؟!

٣٩٧ - ٣٥ - وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثنَا») زَيدِ بـنِ أَسلَم، عَن عَطَاء بن يَسَار:

أَنَّ كَعبَ الْأُحبَارِ (في رواية «مح»: «عَنْ كَعبٍ أَنْهُ») قَالَ: لَو [كَانَ - «مح»] يَعلَمُ الْمَارُّ بَينَ يَدَي المُصلِّي مَاذَا عَلَيهِ [في ذَلِكَ - «مح»]؛ لَكَانَ أَن يُخسَفَ بِهِ خَيرًا لَهُ مِن أَن يَمُرُّ بَينَ يَدَيهِ.

٣٩٨– ٣٦- وحدَّثني عن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَكرَهُ أَن يَمُرَّ بَينَ أَيدِي النِّسَاء وَهُنَّ يُصَلِّينَ.

٣٩٩- ٣٧- وحدَّثني عن مالكِ، عَن نَافِعٍ [-مَولَى عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَـرَ-«مص»]:

۳۹۷-۳۹۷ مقطوع صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱٦٠/ ٤١٠)، والقعنبي (۲/ ۲۲۱)، ومحمد بن الحسن (۹۸/ ۲۷۲)، وسوید بن سعید (۱۹۱/ ۲۲۳- ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٢٠/ ٢٣٢٣) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

۳۹۸-۳۹۸ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱٦٠/ ٤١١)، والقعنبي (ص ۲۰ البحرین، أو ص ۱۲۰ ط دار القعنبي (ص ۱۲۰)، وسوید بن سعید (۱۵۲/ ۲۵۵ ط البحرین، أو ص ۱۲۰ ط دار الغرب) عن مالك به.

وأخرجه –بمعناه–: عبدالرزاق في «المصنف» (٢٣٢٧) بسند صحيح عنه.

٣٩٩–٣٧**– موقوف صحيح** - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٦٠/ ٤١٢)، والقعنبي (ص ٢٠٠)، وسويد بن سعيد (١٥٢/ ٢٦٤–ط البحرين، أو ص ١٢٠–ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٢٠/ ٢٣٢٦) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح عي شرط الشيخين.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ لا يَمُرُّ بَينَ يَدَي أَحَدٍ [وَهُوَ يُصَلِّي - «مص»، و«حد»]، وَلا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَينَ يَدَيهِ.

### ١٤- ١١- بابُ الرُّحْصةِ فِي الْمُرُورِ بِينَ يدي المُصلِّي

٣١- ٣٨- حدَّثني يحيى، عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَن عُبَيدِاللَّهِ ابنِ عَبِدِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بنِ عَبَبةً بنِ مَسعُودٍ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:

أَقْبَلْتُ رَاكِبًا على أَتَان (١) (في رواية «قس»: «حِمَار»)، وَأَنَا -يَومَثِـنِ - قَـد نَاهَزت (٢) (في رواية «حد»: «رَّاهقت») الاحتِـلام (٣)، وَرَّسُـولُ اللَّهِ ﷺ يُصلَّي لَلنَّاسِ (في رواية «مص»، و«قع»، و«قس»، و«حد»: «بالنَّاسِ») بِمِنَّى، فَمَرَرتُ بَينَ يَدَي بَعضِ الصَّفُ (١)، فَنَزَلتُ، فَأَرسَلتُ (في رواية «مص»، و «حد»: «وأرسلت») الأتَانَ تَرتَعُ (في رواية «قس»: «الحِمَارَ يَرتَعُ )، وَذَخَلتُ فِي الصَّفُ ؛ فَلَم يُنكِر ذَلِكَ عَلَيٌ أَحَدٌ.

وأخرجه البخاري (٧٦ و٤٩٣ و ٨٦١ و٤٤١٢)، ومسلم (٢٠٥/ ٢٥٤) عسن إسماعيل بن أبي أويس، وعبدالله بن يوسف، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن قزعة، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

(۱) الأنثى من الحمير دون الذكر، ويقال للذكر: العير والمسحل، ومن قال: أتانة للأنثى؛ فقد غلط؛ قاله البطليوسي في «مشكلات الموطأ» (ص ۸۷)، وأبو الوليد الوقشي في «التعليق على الموطأ» (۱/ ۱۹۲).

(۲) قاربت، وأصل المناهزة: تقارب الشيئين حتى يناطح كــل واحـد منهمـا صاحبـه؛ قاله البطليوسي.

۰۰ - ۳۸ - ۳۸ - صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۶۱/ ۱۹۳)، والقعنبي (۲/ ۲۹۱/ ۲۹۳)، والقعنبي (۲۰۱/ ۲۲۰)، وابن القاسم (۲۰۱/ ۶۸)، وسوید بن سعید (۱۵۲/ ۲۹۳ - ط البحرین، أو ۱۲۰/ ۱۲۹ - ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٣) المراد به: الاحتلام الشرعي. (٤) أي: قدامه.

<sup>(</sup>٥) أي: تأكل ما تشاء، وقيل: تسرع في المشي، وقيل: تسرح في المرعى.

<sup>(</sup>يميى) = يميى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

### ٣٩ - ٤٠١ وحدَّثني عن مالكٍ؛ أنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ سَعدَ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَمُرُّ بَينَ يَدَي بَعضِ الصُّفُوفِ، وَالصَّلاةُ قَائِمَةٌ (في رواية «مص»، و«حد»، و«قع»: «كان يَمُرُّ بين يدي النَّاس، وهم يصلُّون»).

قَالَ مالكُ (١): وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِذَا أُقِيمَتِ (في رواية «مص»، و«قع»: «قامت») الصَّلاةُ، وَبَعدَ أَن يُحرِمَ الإِمَامُ، وَلَم يَجِدِ المَرءُ مَدخَلاً إلَى المَسجِدِ إلاَّ بَينَ الصُّفُوفِ.

# ٢٠٤- ٢٠- وحدَّثني عن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»] قَالَ: لا يَقطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي.

۱۰۱هـ ۳۹-۱۳۰ موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/١٦٢/١٤)، والقعنبي (ص١٢٠)، وسويد بن سعيد (٢٥١/١٥٢ -ط البحرين، أو ص١٢٠ -ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٢٠/ ١٠٥٥) من طريق ابن بكـير، عن مالك به.

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۹۲/ ٤١٥)، والقعنبي (ص ۲۰۱)، وسويد بن سعيد (ص ۱۵۳ –ط البحرين، أو ص ۱۲۱ –ط دار الغرب).

۱۰۱۵ - ۱۰۱ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ١٦٢/ ٢١٦)، والقعنبي (۱/ ٢٢٦/ ٢٠١)، وسويد بين سعيد (۱۵۳/ ٢٦٩ - ط البحرين، أو ص ١٢١ - ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله.

لكن أخرجه -موصولاً-: ابسن أبسي شيبة في «المصنف» (۱/ ۲۸۰)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ٤٦٤)، والبيهقي (۲/ ۲۷۸)، وابن عبدالبر في «الاستذكار» (٦/ /١٧٩).

قلت: سنده صحيح.

٣٠٤ - وحدَّثني عن مالكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (في رواية «مح»: «حَدَّثَنَا الزَّهرِيُّ»)، عَن سَالِم بنِ عَبدِاللَّهِ:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ (في رواية «مح»: «عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّـهُ قَـالَ»): لا يَقطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَينَ يَدَي المُصَلِّى.

### ١٥- ١٢- بابُ سُتَرَةٍ الْمُصلِّي في السَّفر

٤٠٤ - ٢١ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَستَتِرُ بِرَاحِلَتِهِ، إذَا صَلَّى [في السَّفَرِ - «مص»، و «حد»].

### ٥٠٥ – وحدَّثني عن مالك، عَن هِشَام بن عُروَةً:

٢٠١٥ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٦٢/ ٤١٧)، والقعنبي
 (ص٢٠١)، ومحمد بن الحسن (٩٨/ ٢٧٥)، وسويد بن سعيد (١٥٣/ ٢٦٨ - ط البحرين، أو ص١٢١ - ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي (٢/ ٢٧٨ – ٢٧٩) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

وأخرجه ابن أبسي شبية في «المصنف» (١/ ٢٨٠)، وعبدالسرزاق في «المصنف» (٢/ ٢٣٦٦)، والطحاوي (١/ ٤٦٣) من طرق عن الزهري به.

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شــيبة (١/ ٢٨٠)، وعبدالــرزاق (٢٣٦٨)، والطحـــاوي (١/ ٤٦٣) من طريق نافع، عن ابن عمر.

قلت: سنده صحيح.

٤٠٤-١٥- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٦٢/ ١٦٤)، والقعنبي (٢/ ٢٢/ ١٦٢) وسويد بن سعيد (٢/ ٢٧٠ -ط دار الغرب).

وأخرجه -موصولاً-: عبدالرزاق في «المصنف» (٢٢٧٤ و٢٢٨٤)، والبخاري في «صحيحه» (٥٠٧).

٠٠٥- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٦٣/ ٤١٩)، والقعنسي (صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٦٣/ ٤١٩)، والقعنسي (صحيد بن سعيد (١٥٣/ ٢٧١ - ط البحرين، أو ص ١٢١ - ط دار الغرب)=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّحرَاءِ إِلَى غَيرِ سُترَةٍ. ١٦- ١٣- بابُ مَسحِ الحَصِباءِ (في رواية «قع»، و«حد»: «الحصى») في الصَّلاةِ (في رواية «حد»: «للسجود»)

٣٠٦ – ٤٢ – حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن أَبِي (في رواية «مـح»: «حَدَّثَنَـا أَبُو») جَعفَرِ القَارِىء؛ أَنَّهُ قَالَ:

رَأَيتُ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ إِذَا أَهـوَى (في رواية «مـص»: «هـوى») لِيَسـجُدَ؟ مَسَحَ الْحَصبَاءَ (في رواية «حد»، و«قع»: «يمسح الحصى») لِمَوضِع جَبهَتِهِ مَسـحًا خَفِيفًا (في رواية «مح»: «إِذَا أَرَادَ أَن يَسجُدَ سَوَّى الْحَصَى تَسوِيَةٌ خَفِيفَةً»).

٧٠٤ - ٣٣ - وحدَّثني عن مالك، عن يحيى بــن سَـعيد؛ أَنَّـه بَلغَـهُ (في رواية «مص»، و«حد»، و«قع»: «أنه قال: بلغني»): أَنَّ أَبَا ذَرً كَانَ يَقُولُ:

مَسحُ الحَصبَاءِ (في رواية «حد»، و«قع»: «الحصى») مَسحَةً وَاحِدَةً، وَتَركُهَا

=عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

۲۰۶-۲۶- موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۱۳/ ۲۲۰)، والقعني (۱/ ۲۷۲/ ۱۹۳)، ومحمد بن الحسن (۲۷/ ۱۶۳)، وسوید بن سعید (۱۵۶/ ۲۷۲ -ط البحرین، أو ۱۲۱/ ۱۳۱ - ط دار الغرب).

واخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٤١٢)، وابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٢٥٨)، وابيهقي (٢/ ٢٨٥)، وابين عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٩/ ١٤٥) من طرق عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

٧٠٤ – ٤٣ موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهبري (١/ ١٦٣/ ٢١١)، والقعنبي (ص٢٠١)، وسويد بن سعيد (١٥٤/ ٢٧٣ – ط البحرين، أو ص١٢١ – ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

خَيرٌ مِن حُمرِ النَّعَمِ(١).

# ١٧-١٧- بابُ ما جاءَ في تَسوِيَةِ الصُّفُوفِ (في رواية «حد»: «الصَّفِّ») [فِي الصَّلاةِ - «حد»]

٨٠٤ - ٤٤ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أَخبَرَنِي»)
 نَافِع:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ كَانَ يَاْمُرُ [رِجَالاً - «مح»] بِتَسـوِيَةِ الصُّفُـوف، فَإِذَا جَاوُهُ، فَأَخبَرُوهُ أَن قَدِ استَوَت (في رواية «مح»: «بِتَسوِيَتِهَا»)؛ كَبَّرَ [بَعدُ - «مح»].

٤٠٩- ٤٥- وحدَّثني عن مالك، عَن عَمِّهِ أَبِي سُهَيلِ بنِ مــالك، عَـن

(١) هي الحمر من الإبل، وهي أحسن ألوانها.

۱۰۱ه-۱۹۳ موقوف صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۱۳/ ۲۲۲)، والقعنبي (۲۰۲/ ۲۲۹)، وسوید بن سعید (۱۵۱/ ۲۷۲ -ط البحرین، أو ۱۳۲/ ۱۳۲ -ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۵۱/ ۹۷).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (١/ ٤٩٣)، وعبدالسرزاق في «المصنف» (٢/ ٤٧)، و«معرفة السنن «المصنف» (٢/ ٤٧)، و«معرفة السنن والآثار» (١/ ٤٩٣) من طرق عن مالك به؛ وسنده ضعيف؛ لانقطاعه.

وقد سقط اسم (مالك) من «المصنف»؛ فليلحق.

لكن رواه عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٤٧ - ٤٨/ ٢٤٣٩) عن معمر، عـن أيـوب، وأبـو القاسـم البغـوي في «جـزء أبـي الجهـم» (٣٤/ ٢١)، وبكـر بــن بكــار في «حديثــه» (٣٤/ ٢٩) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر... وذكره.

قلت: وهذا سند صحيح متصل على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٣٥٢) من طريق أبي عثمان النهدي، عن عمر بنحوه؛ وسنده صحيح -أيضًا-.

9 • ٤ - ٥٥ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٦٤/ ٢٢٣)، والقعنبي (ص٣٠٠)، وسويد بن سعيد (١٥٤/ ٢٧٥ - ط البحرين، أو ص١٢٢ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٥٦/ ٩٨).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ مَعَ عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ، فَقَامَتِ (في رواية «حد»: «فاقيمت») الصَّلاةُ وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَن يَفرِضَ لِي، فَلَم أَزَل أُكَلِّمُهُ وَهُو يُسَوِّي الحَصبَاءَ (في رواية «حد»، و«قع»: «الحصى») بنعليه، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ قَد كَانَ وَكَلَهُم بتَسويةِ الصُّفُوفِ، فَأَخبَرُوهُ أَنَّ الصَّفُوفَ قَدِ استَوتِ، فَقَالَ لِي: استَو فِي الصَّفَّ، ثُمَّ كَبْرَ (في رواية «مح»: «أَخبَرَنَا أَبُو سُهيلِ بنِ مَالِكِ، وَأَبُو النَّضرِ -مَولَى عُمرَ بنِ عُبَيدِاللَّهِ-، عَن مَالِكِ ابنِ أَبِي عَامِر: أَنْ عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطبَتِهِ إِذَا قَامَتِ الصَّلاةُ: فَاعدِلُوا الصَّفُوفَ، وَخُاذُوا المَنَاكِبَ؛ فَإِنَّ اعتِدَالَ الصَّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلاةِ، ثُمَّ لا يُحبَرُ حَتَّى يَاتِيهِ رِجَالٌ قَد وَكُلَهُم بِتَسويةِ الصَّفُوفِ، فَيُخبِرُونَهُ أَنَّهُ قَدِ استَوَت؛ فَيُكبَر»).

٨١- ١٥- باب [في - مس»] وَضع البدرين إحداهما على الأخرى في الصّلاة (في رواية «حد»: «بَابُ وَضع المُصلّي إحدَى يَدَيهِ عَلَى الأخرى»)

١٠ - ٢٦ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عن عبدالكريم بن أبي المُخارِقِ البَصرِيُّ؛ أَنَّهُ قَالَ:

[إِنَّ – «قع»] مِن كَلام النُّبُوَّةِ: إِذَا لَم تَستَح؛ فَافعَل مَا شِئتَ (١)، وَوَضعُ

<sup>=</sup> وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (١/ ٤٩٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٣٥٢)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٤٠ – ٤١/ ٢٤٠٨) – ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٢٦١/ ١٦٢٠) –، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ٢٢٢/ ٢٢٢) و «السنن والآثار» (١/ ٤٩٣)، و «السنن الكبرى» (٢/ ٢١ – ٢) من طرق عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

١٩ - ٤٦ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٦٤/ ٤٢٤ و٤٢٥)،
 والقعنبي (٢٠٣/ ٢٣٠)، وسويد بنن سعيد (١٥٥/ ٢٧٦ -ط البحرين، أو ١٣٣/١٢٢ -ط دار الغرب).

وسيأتي (١٨- كتاب الصيام، ٢- باب ما جاء في السحور، برقم ٦٩١).

<sup>(</sup>١) قال ابن عبدالبر: (الفظه أمر، ومعناه: الخبر بأن من لم يكن له حياء يحجزه عـن=

<sup>(</sup>فس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

اليَدَينِ إِحدَاهُمَا على الأخرَى فِي الصَّلاةِ - [قَالَ مَالِكٌ - «قع»، و«حد»، و«مص»]: يَضَعُ اليُمنَى على اليُسرَى(١)-، وتَعجِيلُ الفِطرِ، وَالاستِينَاءِ بِالسَّحُورِ (٢) (في رواية «مص»: «في السَّحُورِ»).

«حد»: «حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ»)، عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ [السَّاعِدِيِّ - «مص»، و«مح»، و«مح»، و«قع»، و«حد»]؛ أَنَّهُ قَالَ:

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَن يَضَعَ الرَّجُلُ (في رواية "مح»: «أَحَدُهُمُ») اليَدَ (في رواية "مص»، و"مح»، و"قع»، و"قس»، و"حد»: "يده») اليُمنَى على ذِرَاعِهِ اليُسرَى فِي الصَّلاةِ.

قَالَ أَبُو حَازِمِ: [و - «مح»، و«قس»] لا أَعَلَمُـ [ـهُ - «مــص»] (٣) إِلاَّ أَنَّـهُ يَنمِي (في رواية «حد»): «قَد أَنمَى») ذَلِكَ [إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - «حد»] (٤).

۱۱۵-۱۱ – ۱۲۵ – صحیـــح – روایــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ۱٦٤ – ۱٦٥/ ۲۲۱)، والقعنبي (۲۰۶ – ۲۰۵/ ۲۳۱)، وابن القاســم (۲۲۲/ ۲۰۹)، ومحمــد بــن الحســن (۱۰٤/ ۲۹۱)، وسوید بن سعید (۱۵۵/ ۲۷۷ –ط البحرین، أو ص ۱۲۳ –ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٤٠): حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك به. (٣) يعني بذلك: سهل بن سعد.

(٤) قال الحافظ ابـن حجـر في «فتـح البـاري» (٢/ ٢٢٥): « (ينمـي) -بفتـح أولـه، وسكون النون، وكسر الميم-.

قال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري: رفعته وأسندته، وصرح بذلك معن بن عيسى، وابن يوسف عند الإسماعيلي والدارقطني -وزاد: ابن وهب-: ثلاثتهم، عن مالك بلفظ: «يرفع ذلك».

<sup>=</sup>محارم الله؛ فسواء عليه فِعْلُ الصغائر وارتكاب الكبائر».

<sup>(</sup>١) هذا من قول مالك، ليس من الحديث.

<sup>(</sup>٢) أي: تأخيره.

<sup>(</sup>بحيى) = يميى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ومن اصطلاح أهل الحديث: إذا قال الراوي: ينميه؛ فمراده: يرفع ذلك إلى النبي ﷺ،
 ولو لم يقيده الهم.

قلت: وقد اعترض الداني!! في «أطراف الموطأ»؛ فقال: «هذا معلول؛ لأنه ظن من أبي حازم!!».

وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله (٢/ ٢٢٤): "ورد بأن أبا حازم لـو لم يقـل: لا أعلمه... الخ؛ لكان في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا يصرف ظاهره إلى من له الأمـر؛ وهو النبي ﷺ؛ لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع، فيحمل على من صدر عنه الشرع.

ومثله: قول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم؛ فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي على أن الأمر الله على أن الله على أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل، والله أعلم» ا.هـ.

قلت: وهذا كلام علمي قوي نفيس؛ وهو في غاية التحقيق.

(تنبیه): في هذا الحديث رد قوي صريح على متعصبي المالكية؛ الذين يقولون بالإسبال في الصلاة.

قال الحافظ ابن عبدالبر: لم يأت عن النبي ﷺ فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكروه عن مالك في «الموطأ»، ولم يحك ابن المنذر -وغيره- عن مالك غيره، وروى ابن القاسم، عن مالك الإرسال!! ذكره الحافظ في «فتح الباري» (٢/ ٢٢٤).

قلت: ولو سألت مالكيًّا، وقلت له: لم تسبل؟ لا يعطيك جوابًا، وإنما هكذا المذهب، بينما جهد كل علماء الحديث بأن يأترا بحديث واحد -ولو ضعيف، بل ولو موضوع- على أن الرسول على كان لا يقبض بيده اليمنى على اليسرى إذا وقف يصلي، هذا لا وجود له، فهل هذا هو الإسلام؟!!

أنا أعرف أن بعضهم سيقول: إن هذا من المسائل الفرعية! وقد يتساهل بعضهم في التعبير فيقول: هذا من التوافه!!

وأنا أعتقد أن كل شيء جاء عن رسول الله ﷺ مما له علاقة بالدين والعبادة؛ فليس من توافه الأمور، نحن نعتقد أن كل ما جاء به الرسول ﷺ يجب أن نتبناه دينًا أولاً؛ مع وزنه بأدلة الشريعة: إن كان فرضًا؛ ففرض، وإن كان سنة؛ فسنة.

أما أن نسميه أمرًا تافهًا أو قشورًا! لأنه مستحب؛ فهذا ليس من الأدب الإسلامي في شيء إطلاقًا، لا سيما وأن اللب لا يمكن أن نحافظ عليه إلا بالمحافظة على القشر، أقول هذا لو أردت أن أجادلهم باللفظ.

#### ١٩ - ١٦ - بابُ القُنُوتِ في الصَّبح

١٢ - ٨٩ - حدَّثني يجيى، عن مالك، عَن نَافِع:

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ لا يَقنُتُ فِي شَيءٍ مِنَ الصَّلاةِ (في رواية «مـح»:

هذا المثال البسيط -وهو السدل في الصلاة- لماذا يستمر المسلمون -وبخاصة المالكية
 منهم- على العمل به؛ والأحاديث تترى في كل كتب السنة على أن الرسول على كان يقبض؟!!

ليس هناك إلا التقليد والجمود على مخالفة الأئمة في قولهم: "إذا صح الحديث؛ فهو المذهب»؛ قاله شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «التصفية والتربية» (ص١٦- ١٧).

قلت: وهو كما قال -رحمه الله-، ومثله ما وقع في «موطأ محمد بن الحسن الشيباني» حيث قال -بعد روايته لهذا الحديث-: «وينبغي للمصلي إذا قام في صلاته أن يضع باطن كفه اليمنى على رسغه اليسرى، وهو قول أبي حنيفة».

كذا قال! مع أن الحديث نص على أنه يضع يده على ذراعه اليسرى، وليسس الرسنة! وعليه؛ فإن المصلي لا يستطيع أن يضع يديه تحت السرة إذا وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، كما هو ظاهر، بل هذا لا يتأتى إلا إذا كانت اليدان فوق السرة، ناهيك أنه صح عنه على عديه على صدره، لكن هكذا يفعل التعصب المذهبي -المذموم- بأهله، أسأل الله العافية والسلامة من كل تقليد أعمى، وجمود مذهبي أصم! والله المستعان.

۱۲ - ۱۸ - ۱۸ - موقوف صحیح - روایه أبي مصعب الزهـري (۱/ ۱٦٥/ ۲۲۷)، والقعنبي (۲/ ۲۳۰/ ۲۷۸)، ومحمد بن الحسن (۹۱/ ۲۲۲)، وسوید بن سعید (۱۵۱/ ۲۷۸ - ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٤٨)، و«المسند» (١/ ٢٢٣/ ٢٧١ - ترتيبــه)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ١٠٦/ ٤٩٥٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٥٣)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢/ ٦٩/ ٩٥٣) من طرق عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبدالرزاق (٤٩٥٠) -ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ رقم ٢٧١٧) - من طريق أيـوب، والطبري في «تهذيب الآثـار» (١/ ٣٧٨/ ٢٧٦ - مسند ابن عباس) من طريق عبيدالله بن عمر، كلاهما عن نافع به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«كَانَ ابنُ عُمرَ لا يَقنتُ فِي الصُّبح»).

١٣ - [حدَّثنا مَالِكٌ، عَن هِشَام بن عُروَةً بن الزُّبير:

أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لا يَقنُتُ فِي شَيء مِنَ الصَّلاةِ، وَلا فِي الوترِ؛ إِلاَّ أَنَّـهُ كَـانَ يَقنُتُ فِي صَلاةِ الفَجرِ، قَبلَ أَن يَركَعُ الرَّكعَـةَ الآخِـرَةَ، إِذَا قَضَــي قِرَاءَتـهُ (فِي رواية «حد»: «صلاته») – «مص»، و«حد»، و«قع»](۱).

20 - 17 - بابُ النَّهي عَن الصَّلاةِ والإنسانُ يُريدُ حاجَتَهُ

(في رواية «مص»: «باب النهي عَن الصلاةِ على حقن حاجةِ الإنسان»)

١٤- ٤٩ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن هِشَام بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

۱۲۵ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ١٦٥/ ٤٢٨)، والقعنبي (ص٥٠٠)، وسويد بن سعيد (١٥٦/ ٢٧٩ - ط البحرين، أو ص١٢٣ - ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٤٨)، والبيهقي في «معرفة السنن والأثار» (٢/ ٦٩) عن مالك به.

وأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (١/ ٣٦٥/ ٦٣٣ - مسند ابن عباس) من طريق أنس بن عياض، عن هشام به.

(١) وقد أشار ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٦/ ١٩٨): أن هذا الأثر ليس موجودًا في رواية يحيى الليثي.

١٤٤-٩٩- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٠٠/ ٥١٤)، والقعنبي (٢٣٦/ ٢٣٦)، وسويد بن سعيد (١٨٠/ ٣٣٩ –ط البحرين، أو ١٤٥-١٤٦/ ١٦٥ –ط دار الغرب).

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٢/ ١١٠ - ١١١)، و «الكبرى» (١/ ٢٩٨ / ٢٢٥)، و النسافعي في «المسند» (١/ ٢٥٣ / ٣٢٨ - ترتيبه)، و «الأم» (١/ ١٥٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٥/ ٢٤٢ - ٣٤٣ / ١٩٩٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٥/ ٢٤٧ / ٢٠٧١ - «إحسان»)، والفسوي في «المعرفة والتأريخ» (١/ ٤٤٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٤٤٤ / ٢٥٤ - قطعة من مجلد ١٣)، وابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ١٩١٢)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٥٧٥/ ٢٩٧)،=

أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ الأرقَمِ كَانَ يَـؤُمُّ أصحَابَهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ يَومًا، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

"إِذَا أَرَادَ (في رواية «مص»، و«حد»، و«قع»: «وجد») أَحَدُكُم الغَائِطَ؟ فَلْيَبِدَأُ بِهِ قَبِلَ الصَّلَاةِ».

٥١٥- ٥٠- وحدَّثني عن مالك، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «حد»] قَالَ:

لا يُصَلِّينُ (في رواية «قع»، و«مص»: «يصلي») أَحَدُكُـم، وَهـوَ ضَـامٌّ بَـينَ وَركَيهِ (في رواية «مص»: «رجليه»).

### ٢١- ١٨- بابُ انتظارِ الصَّلاةِ، والمَشي إليهَا

١٦٠- ٥١ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعرَجِ،

=والبيهةي في «السنن الكبرى» (٣/ ٧٧)، و«معرفة السنن والآثـار» (٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩/ ١٤٤٦)، والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ٣٥٩/ ٨٠٣) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

قال البغوي: «هذا حديث صحيح».

وصححه شيخنا -رحمه اللَّه- في «صحيح سنن النســائي» (٨٢٢)، و«صحيح مــوارد الظمآن» (١/ ١٥٧/ ١٦١).

وأخرجه أبو داود (۸۸)، والترمذي (۱٤۲)، وابن ماجه (۲۱٦) من طرق أخرى عـن هشام به.

۱۰ ۱۵ – ۰۰ – موقوف ضعیف – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۰۰/ ۱۰۰)، والقعنبي (ص۲۲۰ )، وسوید بن سعید (۱۸۱/ ۳۴۰ – ط البحرین، أو ص۱۶۱ – ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن زيد بن أسلم لم يدرك عمر -رضى الله عنه-.

۱۶۱۶-۱۰- صحیح - روایــــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ۲۰۲/ ۵۲۷)، والقعنــي (۲/ ۲۰۲)، وابن القاسم (۳۵۰/ ۳۳۰)، وسوید بن سعید (۱۸۵/ ۲۵۲ -ط البحرین،=

<sup>(</sup>يجبى) = يجيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَن أبي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«[إِنَّ - «قس»] اللَّاثِكَةَ تُصَلِّي على أَحَدِكُم مَا دَامَ فِي مُصَلَّهُ الَّذِي صَلَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ؛ مَا لَم يُحدِث، [تَقُولُ - «قس»]: اللَّهُمَّ! اغفِر لَهُ، اللَّهُمَّ! ارحَمهُ».

قَالَ مالكُ: لا أَرَى قَولَهُ: «مَا لَم يُحدِث»؛ إِلاَّ الإِحدَاثَ الَّـذِي يَنقُـضُ الوُضُوءَ.

٥٢ - ٤١٧ وحدَّثني عن مالك، عَن أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعرَجِ، عَن أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعرَجِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لا يَـزَالَ أَحَدُكُم فِي صَـلاةٍ؛ مَـا كَـانَتِ (في رواية «قس»، و«مـص»: «دامت») الصَّلاةُ تَحبسُهُ (١)، لا يَمنَعُهُ أَن يَنقَلِبَ (٢) إلى أَهلِهِ إلاَّ الصَّلاةُ».

١٨ ٤ - ٥٣ - وحدَّثني عن مالك، عَن سُمَيٍّ -مولى أبي بَكر [بن

=أو ١٤٩/ ١٧١ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٥٥ و ٢٥٩) عن عبدالله بن يوسف التنيسي وعبدالله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه البخاري (٦٤٧)، ومسلم (١/ ٤٥٩/ ٦٤٩/ ٢٧٢ و٢٧٣ و٢٧٤) منن طرق عن أبي هريرة به.

۱۷ ۲-۵۳- صحيح - روايــة أبـي مصعب الزهـري (۱/ ۲۰۱/ ۵۲۸)، والقعنـيي (ص۲۶ ۲۰۱/ ۳۵۳ - ط البحريــن، أو ص۱۶۹)، وسويد بن سعيد (۱۸۱/ ۳۵۳ - ط البحريــن، أو ص۹۶ ۱- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٢٥٩)، ومسلم (١/ ٢٦٠/ ٢٢٥) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى التميمي، كلاهما عن مالك به.

(١) أي: مدة دوام حبس الصلاة له. (٢) يرجع.

۱۸ ٤-۵۳- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٠٧/ ٥٢٩)، والقعنبي (١/ ٢٠٧/ ٥٢٩)، والقعنبي (٢/ ٢٩٨/ ٢٥٢)، وسويد بن سعيد (١٨٦/ ٣٥٤ –ط دار الغرب).

قلت: وسنده صحيح.

<sup>(</sup>نس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَبدِالرَّحَنِ - «مص»]-: أَنْ أَبا بَكرِ بنَ عَبدِالرَّحَنِ كَانَ يَقُولُ:

مَن غَدَا<sup>(١)</sup> -أَو رَاحَ<sup>(٢)</sup>- إِلَى الْمَسجِدِ لا يُرِيـدُ غَـيرَهُ؛ لِيَتَعَلَّـمَ خَـيرًا -أَو لِيُعَلِّمَهُ (فِي روايـة «قـع»: «ليعلـم خـيرًا أو يَتعلمه»)-، ثُـمَّ رَجَعَ إِلَى بَيتِـهِ؛ كَـانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [-عَزَّ وَجَلَّ- «حد»]؛ رَجَعَ غَانِمًا.

١٩- ٤٥٩ وحدَّثني عن مالك، عَن نُعَيـم بـنِ عَبدِاللَّهِ الْمُجمِـرِ؛ أَنَّهُ

(١) ذهب وقت الغدوة أول النهار. (٢) من الزوال.

۱۹ ع-۵۶ موقوف صحیح - روایه أبي مصعب الزهـري (۱/ ۲۰۷/ ۵۳۰)، والقعنيي (۲۶۲–۲۶۳/ ۲۹۹)، وسوید بن سعید (۱۸۱/ ۳۵۵ – ط البحریـن، أو ص۱۵۰ -ط دار الغرب)، ویحیی بن بکیر (ل۳۲/ ب) (۱).

وأخرجه ابن المظفر البزاز في «غرائب حديث مالك» (١٥٢/ ٩١) من طريق ابن وهب، عن مالك به.

قلت: وهذا موقوف صحيح الإسناد، وقد صح مرفوعًا:

فأخرجه محمد بن الحسن (ب) في «الموطأ» (٢٠١/ ٢٩٥) -ومن طريقه الدارقطني في «الموطآت»؛ كما في «إتحاف السالك» (١٧٥/ ١٦٥)-، والبزار في «مسنده» (ق١٥٨/ أ)، وابن المظفر البزاز في «غرائب حديث مالك» (١٥١/ ٩٠)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (١٦/ ٢٠٥) من طرق عن الإمام مالك به مرفوعًا.

وسنده صحيح.

قال الدارقطني في «العلل» (١١/ ١٦٣): «ورفعه صحيح؛ إلا أن مالكًا وقفه في «الموطأ» ا.هـ.

وقال ابن عبدالبر: «هو حدیث صحیح، رواه جماعة من ثقات رواة أبي هریرة، عن أبي هریرة، عن النبي علیه اله.

(أ) كما في التعليق على اغرائب مالك؛ (ص ١٥٢).

(ب) قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في «إتحاف السالك» (ص ١٧٩): «تابعه: إسماعيل بن جعفر، وروح بن عبادة، وعثمان بن عمر، والوليد بن مسلم، ويحيى بن مالك بسن أنس، كلهم عن مالك، كذلك مرفوعًا بنحوه.

ورواه في «الموطا» عن أبي هريرة: معن بن عيسى، والقعنبي، وعبداللَّه بن وهب، وعبداللَّه بن يوسف، وأبو مصعب، ويحيى بن بكير، ويحيى بن يحيى الليثي، وغيرهم موقوفًا» ا.هـ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ:

إِذَا صَلَّى أَحَدُّكُم، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ؛ لَم تَزَل اللَاثِكَةُ تُصَلِّي عَلَيهِ: اللَّهُمَّ! ارحَمهُ، فَإِن قَامَ مِن مُصَلاَّهُ، فَجَلَسَ فِي المَسجِدِ اللَّهُمَّ! أَرضَهُ، فَإِن قَامَ مِن مُصَلاَّهُ، فَجَلَسَ فِي المَسجِدِ يَنتَظِرُ الصَّلاة؛ لَم يَزَل فِي صَلاةٍ (فِي رواية «مص»: «صلاته») حَتَّى يُصَلِّي.

٤٢٠ - ٥٥ - وحدَّثني عن مالك، عَن العَلاء بنِ عَبدِالرَّحَمنِ بنِ عَبدِالرَّحَمنِ بنِ عَقُوبَ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«أَلا أُخبِرُكُم بِمَا يَمحُو اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إسبَاغُ الوُضُوءِ (۱) عِندَ (في رواية «مص»، و«قس»: «على») المَكَارِهِ (۲)، وَكَـثرَةُ الخُطَا (۳) إلى المَسَاجِدِ، وَانتِظَارُ الصَّلاةِ بَعدَ الصَّلاةِ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ (٤)، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ،

٢١ - ٥٦ - وحدَّثني عن مالك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ:

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١/ ٢١٩/ ٢٥١) من طريق معن بن عيسى، عن مالك به.

(١) أي: إكماله وإتمامه واستيعاب أعضائه بالماء.

(٢) جمع مكرهة؛ بمعنى: الكره والمشقة..

قال أبو عمر بن عبدالبر في «الاستذكار» (٦/ ٢١٩)، و«التمهيد» (٢٠ ٢٢٣): «هي شدة البرد، وكل حال يكره فيها المرء نفسه على الوضوء».

(٣) جمع خطوة؛ وهو: ما بين القدمين، أو جمع خطوة -بالفتح-: المرة.

(٤) قال أبو عمر بن عبدالبر في «الاستذكار» (٦/ ٢١٩)، و«التمهيــد» (٢٠/ ٢٢٣): «الرباط –هنا–: ملازمة المسجد لانتظار الصلاة، وذلك معروف في اللغة».

وقال صاحب «العين»: الرباط: ملازمة الثغور، قال: والرباط: ملازمة الصلاة».

٢١١-٥٦ مقطوع ضعيف؛ لانقطاعه.

۰۲۰-۵۰- صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۵ - ۳۱/ ۷۷)، والقعنبي (۱/ ۲۵ - ۳۱/ ۷۷)، والقعنبي (۱/ ۲۵)، وابن القاسم (۱۸۹/ ۱۳۶).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

يُقَالُ: لا يَخرُجُ مِنَ المَسجِدِ أَحَدٌ بَعدَ النَّـدَاءِ - إِلاَّ أَحَـدٌ يُرِيـدُ الرُّجُـوعَ إِلَيهِ- إِلاَّ مُنَافِقٌ.

# ٢٢-[بَابُ صَلاةِ الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ المَسجِدَ قَبلَ أَن يَجلِسَ (في رواية «حد»: «باب من دخل المسجد فصلَّى») - «مص»]

٥٧ - ٤٢٢ - ٥٧ - وحدَّثني عن مالك، عن (في رواية «مــــــ»: «حَدَّننَا») عَــامِر ابنِ عَبـدِاللَّهِ بنِ الزُّبيرِ، عَن عَمرو بنِ سُليم الزُّرَقِيِّ، عَن أَبِي قَتَادَةَ الْأنصارِيِّ (في رواية «مص»، و«قع»: «السَّلَمِيِّ»(أُ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

﴿ إِذَا دَخُلَ أَحَدُكُم المَسجِدَ؛ فَليَركَع (٢) (في رواية «مح»: «فَليُصَلُ») رَكعَتَينِ قَبلَ أَن يَجلِسَ».

٣٢٠- ٥٨ - وحدَّثني عن مالك، عن أَبِي النَّضرِ -مولى عُمَرَ بنِ

= وقد أخرجه ابن وهب في «الموطأ» (١٣٧/ ٤٧١) عن الثوري، ويحيى بن عبدالله بن سالم: أن عبدالرحمن بن حرملة أخبرهم، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله على قال: «لا يخرج... إلخ». قلت: وهذا مرسل حسن الإسناد.

۲۲۱-۷۷- صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۰۹/ ۵۳۳)، والقعنبي (۲/ ۲۰۹/ ۵۳۳)، والقعنبي (۲/ ۲۰۹)، وابن القاسم (۲۱۹/ ۹۹۹)، وسوید بن سعید (۱۸۸/ ۳۵۸ - ط البحرین، أو ۱۵۱/ ۱۷۳ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۹۹/ ۲۷۲).

وأخرجه البخاري (٤٤٤) عن عبدالله بن يوسف، ومسلم (٧١٤/ ٦٩) عن عبدالله ابن مسلمة القعنبي، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

(١) بفتحتين؛ لأنه من الأنصار. (٢) أي: فليصل؛ من إطلاق الجزء وإرادة الكل.

۳۲۵-۵۸- مقطوع صحيـــح - رواية أبي مصعب الزهـري (۲۰۹/۱۰-۲۱۰/ ۳۵۵)، والقعنبي (۳۰۳/۲٤٥)، وسويد بن سعيد (۱۸۸/ ۹۰۹-ط البحرين، أو ص۱۵۱ -ط دار الغرب).

وأخرجه ابن عساكر في الساريخ دمشق (٤٥/ ٢٩٠ -ط دار الفكر) من طريق أبي مصعب الزهرى، عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١/ ٢٨/١) عن ابن عيينة، عن أبي النضر به. قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>يجيى) = يميى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عُبَيدِاللَّهِ-، عَن أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبدِالرَّحَنِ؛ أَنَّهُ قَالَ لَهُ:

أَلَم أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ المَسجِدَ يَجلِسُ (في رواية «مص»، و«حد»: «جلس») قَبلَ أَن يَركَعَ.

قَالَ أَبُو النَّضرِ: يَعنِي بِذَلِكَ: عُمَرَ بنَ عُبَيدِاللَّهِ، وَيَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيهِ؛ أَن يَجلِسَ إذًا دَخَلَ المَسجدَ قَبلَ أَن يَركَعَ.

قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالِكُ: وَذَلِكَ حَسَنٌ، وَلَيسَ بِوَاجِبِ. ٢٣- ١٩- بابُ وَضعِ اليدينِ على ما يُوضَعُ عليه الوَجهُ في السُّجُودِ (في رواية «مص»: «بابُ وضع الكفين في الصلاة على موضع الجبين»، وفي رواية «حد»: «باب الكفين على الأرض»)

٤٢٤ - ٥٩ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَـن (في روايـة «مـح»: «أَخبَرَنَا»)
 نَافِع:

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ (في رواية «مح»: «عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ») كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيهِ (في رواية «مص»: «كفَّه») عَلَى الَّذِي يَضَـعُ عَلَيهِ جَبهَتَهُ (في رواية «قع»، و«حد»: «وجهه»).

قَالَ نَافِعٌ: وَلَقَد رَأَيتُهُ فِي يَومٍ شَدِيدِ البَردِ (في رواية «مح»: «في بَردٍ

۱۲۵–۹۹- موقوف صحیح - روایة أبی مصعب الزهـري (۱/ ۲۱۰/ ۳۵۰)، والقعنبي (۲۲۵/ ۳۰۶)، وسوید بن سعید (۱۸۸/ ۳۲۰ ط البحریــن، أو ۱۵۲/ ۱۷۲-ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۲۹/ ۱۶۹).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٥١)، و«المسند» (١/ ٢١٨ - ٢٦٢ / ٢٦٢ - ترتيبه)، والبيهقي في «معرفة السنن والأثار» (٢/ ٩٠٠)، و«السنن الكبرى» (٢/ ١٠٧) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

شَدِيدٍ»)، وَإِنَّهُ لَيُخرِجُ كَفَيهِ مِن تَحتِ بُرنُس لَهُ (في رواية «مـح»: «مِن بُرنُسِهِ»)، حَتَّى يَضَعَهُمَا على الحَصبَاء (في رواية «مح»، و«حد»: «الحصى»).

٢٥ - ٢٠ - وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبَرَنَا») نَـافِع:
 أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ (في رواية «مح»: «عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ») كَانَ يَقُولُ:

مَن وَضَعَ جَبهَتَهُ بِالأَرضِ (في رواية «مص»: «على الأَرضِ»)؛ فَليَضَع كَفَّيهِ على الَّذِي يَضَعُ (فَي رواية «مص»، و«حد»: «وضع») عَلَيهِ جَبهَتَهُ، ثُمَّ إِذَا رَفَعَ [رَأْسَهُ - «حد»] فَليَرفَعهُمَا (في رواية «مح»: «ثُمَّ إِذَا رَفَعَ جَبهَتَهُ؛ فَليَرفَع كَفَّيهِ»)؛ فَإِنَّ اليَدَين تَسجُدَان كَمَا يَسجُدُ الوَجهُ.

# ٢٤ - ٧٠ - بابُ الالتفاتِ وَالتَّصفيقِ عند الحاجَةِ في الصَّلاةِ (في رواية «حد»: «بابٌ في التَّسبيحِ وَالتَّصفِيقِ»)

271 - 17 - حدَّثني يحيى، عن مالك، عن أبي حَازِم -سَلَمَةُ بنِ دِينَارِ -، عَن سَهلِ بنِ سَعدِ السَّاعِدِيِّ:

۱۹۵-۲۰- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۱۰/ ۳۵۱)، والقعنبي (ص ٢٤٥)، وسويد بن سعيد (١٨٩/ ٣٦١ - ط دار البحرين، أوص ١٥٢ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٦٩/ ١٥٠).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ١٠٧) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ١٧٢/ ٢٩٣٤) عن ابن جريج، قال: أخــبرني نافع به.

قلت: سنده صحيح.

- ۲۱-۴۲۳ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۱۱-۲۱۲/ ۵۳۷)، والقعني (۲۱۲-۲۱۲/ ۵۳۷)، وابن القاسم (۲۱۰-۲۲۱/ ۴۰۸)، وسوید بن سعید (۱۸۹/ ۳۱۲- ۲۶۹/ ۵۰۸) و البحرین، أو ۲۵۲-۱۷۵/ ۱۷۵ –ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٢٢١/ ١٠٢) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بـن يحيى، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ذَهَبَ إِلى بَنِي عَمرِو بنِ عَـوفٍ (١) لِيُصلِحَ بَينَهُم (٢)، وَحَانَتِ الصَّلاةُ (١) فَجَاءَ المُؤذِّنُ (في رواية «مص»: «بلال») إِلى أَبِي بَكرِ الصَّدِيقِ (٤) [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «مص»، و«قع»، و«حد»]، فَقَالَ: أَتُصلِّي لِلنَّاسِ الصَّدِيقِ (٤) عَم؛ فَصلَّى أَبُو بَكر، [قَالَ - «مص»]: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَأَقِيمُ (٥) ؟ قَالَ: نَعَم؛ فَصلَّى أَبُو بَكر، [قَالَ - «مص»]: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَأَقِيمُ (١) ؟ قَالَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاةِ، فَتَخَلَّصَ (١) حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّى النَّاسُ، وكَانَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاقِ، فَتَخَلَّصَ (١) حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّةِ فِي صَلاتِهِ (في رواية «قع»: أَبُو بَكر [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «حد»] لا يَلتَفِتُ فِي صَلاتِهِ (في رواية «قع»: «الصلاة»)، فَلَمَّا أَكْثَرَ (في رواية «قس»: «كَثَرُ») النَّاسُ مِـنَ التَّصفِيـقِ؛ التَفَتَ أَبُـو «الصلاة»)، فَلَمَّا أَكْثَرَ (في رواية «قس»: «كَثَرُ») النَّاسُ مِـنَ التَّصفِيـقِ؛ التَفَتَ أَبُـو

وفي مسلم (٢٢١/ ٢٠٤): «فجاء رسول الله ﷺ فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم».

<sup>(</sup>١) أي: ابن مالك بن الأوس، والأوس: أحد قبيلتي الأنصار، وهما: الأوس والخزرج، وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس، فيه عدة أحياء، كانت منازلهم بقباء؛ منهم: بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف، وبنو ضبيعة بن زيد، وبنو ثعلبة بن عمرو بن عوف؛ قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) قلت: وقع عند البخاري (٢٦٩٣) من طريق محمد بن جعفر، عن أبي حازم بـه: أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله ﷺ، فقال: «اذهبـوا بنـا نصلـح بينهم».

 <sup>(</sup>٣) أي: صلاة العصر؛ كما عند البخاري (٧١٩٠) من طريق حماد بن زيد، عن أبي
 حازم به: «فلما حضرت صلاة العصر».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي داود (٩٤١) -وغيره كثير- من طريق حماد بن زيد، عن أبسي حازم به: أن النبي على قال لبلال: «إن حضرت صلاة العصر ولم آت؛ فمر أبا بكر فليصل بالناس»، فلما حضرت العصر؛ أذن بلال، ثم أقام، ثم أمر أبا بكر فتقدم.

<sup>(</sup>٥) قلت: قول بلال لأبي بكر الصديق: أتصلي بالناس، لا يخالف ما ذكرته من رواية أبي داود؛ لأنه يحمل على أنه استفهمه: هل يبادر أول الوقت، أو ينتظر قلي لاً؛ ليـأتي النـبي ﷺ؟ قاله الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٦) في البخاري (١٢٠١): «فجاء النبي ﷺ يمشي في الصفوف يشقها شقًا، حتى قام في الصف الأول».

بَكرٍ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى مَا المَص»: «اثبت») [في - «قع»] مَكَانِكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكرِ يَدَيهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ على مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

قال القرطبي [في «المفهم» (٢/ ٥٦)]: القول بمشروعية التصفيق للنساء هـو الصحيــــخبرًا ونظرًا» ا.هـ.

<sup>(</sup>١) على إمامتك.

<sup>(</sup>٣) أي: التصفيق. (٤) أي: أصابه.

<sup>(</sup>٥) أي: فليقل: سبحان اللَّه؛ كما في رواية يعقوب بن عبدالرحمن، عن أبي حازم بــه؛ عند البخاري (١٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ٧٧): «وعن مالك وغيره في قوله: «التصفيق للنساء»؛ أي: هو من شأنهن في غير الصلاة، وهو الذم له، ولا ينبغي فعلمه في الصلاة لرجل ولا امرأة!!

وتعقب برواية حماد بن زيد، عن أبي حازم في (الأحكام) [من "صحيح البخاري" (رقم ٧٩٥)] بصيغة الأمر: "فليسبح الرجال، وليصفق النساء"؛ فهذا نص يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى اللبثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٣٢٧ - ٦٢ - وَحَدَّثِنِي عَن مَالكِ، عَن نَافِع:

أَنَّ [عَبدَاللَّهِ - «مص»، و«حد»، و«قع»] ابنَ عُمَرَ لَم يَكُن يَلتَفِتُ فِي صَلاتِهِ (في رواية «مص»، و«حد»، و«قمع»: «كان لا يَلتَفِتُ في الصَّلاةِ») [لِشَيءِ حَتَّى يُتِمَّهَا (١) - «مص»، و«حد»].

٢٦٨ - ٣٣ - وحدَّثني عن مالك، عَن أَبِي جَعفَر القَارِىء؛ أَنَّهُ قَالَ:
 كُنتُ [يومًا - «مح»] أُصلِّي وَعَبدُاللَّهِ بنُ عُمرَ وَرَائِي، وَلا أَشعرُ (في رواية «قع»: «أعلم») [به - «مص»، و«قع»]، فَالتَفَتُ [فَوضَعَ يَسدُهُ فِي قَفَايَ - «مص»، و«مح»]؛ فَغَمَزُنِي.

#### 20- 21- بابُ ما يَفْعَلُ مَنْ جاءَ والإمامُ رَاكِعٌ

٩٢٩- ٦٤- حدَّثني يحيى، عن مالك، عَنِ (في روايـة «مـح»: «أَخـبَرَنِي»)

۱۲۵-۲۲- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۱۲/ ٥٣٨)، والقعنبي (۲/ ۲۱۲/ ٥٣٨)، والقعنبي (۲/ ۲۱۲/ ٥٣٨). وسويد بن سعيد (۱۹۰/ ۳٦۳ –ط البحرين، أو ص۱۵۳ –ط دار الغرب).

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(١) في رواية «حد»: «يسلم».

۲۲۸ – ۱۳۳ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۱۲/ ۳۹۹)، والقعنبي (ص۲۱۷)، ومحمد بن الحسن (۲۷ / ۱۹۳)، وسوید بن سعید (۱۹۰/ ۳۱۵ – ط البحرین، أو ص۱۵۳ – ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٢٥٨/ ٣٢٧٤)، وابن عساكر في «تساريخ دمشق» (٦٩/ ١٤٥) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

۱۲۹-۱۲۹ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۱۰/ ۶۹۰)، والقعنبي (۲۱۰/ ۲۱۰)، وسويد بن سعيد (۱۹۳/ ۳۷۶ -ط البحرين، أو ۱۷۹/۱۰۰ -ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۰۲/ ۲۸۰).

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثــار» (١/ ٣٩٨)، وابــن المنــذر في «الأوسـط» (٤/ ١٨٦/ ١٩٩٨) من طريق ابن وهب، عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(فس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ابنِ شِهَابِ [الزُّهرِيِّ - «مح»]، عَن أَبِي أُمَامَةَ بنِ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ زَيدُ بنُ ثَابِتِ المَسجِدَ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا؛ [فَرَكَعَ - «مص»، و«مح»، و«قع»] ثُمَّ دَبُّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ.

• ٢٣ – ٦٥ – وحدَّثني عن مالكٍ؛ أنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ مُسعُودٍ كَانَ يَدِبُّ رَاكِعًا.

### ٧٦- ٢٧- بابُ ما جاءَ في الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

٣٦١ - ٦٦ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَـن (في روايـة «مـح»: «حَدَّتَنَّا»)

= وأخرجه عبدالله بن وهب في «الموطأ» (١٢٥/ ٤١٥)، وابن أبسي شيبة في «المصنف» (١/ ٢٥٦)، وابسن المنسذر في «الأوسط» (٤/ ١٨٦/ ١٩٩)، والطحاوي (١/ ٣٩٨)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٤/ ١٦٢/ ٣٠٠٣)، وأبو جعفر بن البختري الرزاز في «الحزء الحادي عشر من حديثه» (٢٤١/ ١٦٢ و٢١١) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٩٠ و٣/ ١٠٦)، و«معرفة السنن والآثار» (١/ ٥٧٩/ ٨٢٥) من طرق عن الزهري به. وهذا سند صحيح -أيضًا-.

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٦/ ٢٤٥): «حديث زيد بن ثابت في هذا الباب متصل صحيح» ا.هـ.

• ٤٣٠-٦٥- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢١٥-٢١٦/ ٥٥٠)، والقعنبي (ص ٢٥٠)، وسويد بن سعيد (٩٣/ ٣٧٥ -ط البحرين، أوص ١٥٥-ط دار الغرب).

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله؛ لكن أخرجه -موصولاً-: عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٣٩٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٩٧ و٣٩٨)، والبيهقي (٢/ ٩٠ - ٩١) بسند صحيح، وصححه ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٦/ ٢٤٥).

وأخرجه البخاري (٣٣٦٩ و ٦٣٦٠) عن عبدالله بن يوسف التنيسي، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، ومسلم (٢٠١٧) من طريق روح بن عبادة، وعبدالله بن نافع الصائغ، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>يجبى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَبدِاللَّهِ بنِ أَبِي بَكرِ [بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمرِو - «مص»، و«قع»] بن حَزم، عَن أَبيهِ، عَن عَمرِو بنِ سُلَيمِ الزُّرَقِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخبَرَنِي أَبُو حُمَيدٍ السَّاعِدِيُّ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخبَرَنِي أَبُو حُمَيدٍ السَّاعِدِيُّ؛ أَنَّهُ مَالَ: أَخبَرَنِي أَبُو حُمَيدٍ السَّاعِدِيُّ؛ أَنَّهُ مَالُوا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيفَ نُصَلِّي عَلَيكَ؟ فَقَالَ [رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - «مص»، و«قس»]:

«قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وَ[عَلَى - «قس»، و«مح»] أَزوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ، كَمَا صَلَّيتَ على آل إِبرَاهِيمَ، وَبَارِك على مُحَمَّدٍ وَ[عَلَى - «مح»] أَزوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكتَ عَلى آل إِبرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ (١) مَجيدٌ (٢)».

٢٣٢ - ٧٦ - وحدَّ ثني عن مالك، عن (في رواية «مسح»: «أَخبَرَنَا») نُعَيهِ ابنِ عَبدِاللَّهِ المُجمِرِ [-مَولَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ - «مح»]، عَن (في رواية «مص»، و«مح»، و«حد»، و«قس»، و«قع»: «أن») مُحَمَّدِ بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ زَيدٍ، [الأنصاريِّ - «حد»، و«قس»، و«مص»] [-وَعَبدُاللَّهِ بنُ زَيدٍ؛ هُوَ الَّذِي كَانَ أُرِيَ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ فِي النَّومِ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ يَنَا اللَّهِ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّه يَنَا اللَّهِ عَلَى النَّومِ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّه يَنَا اللَّه عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّه عَالَى:

أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، [فَجَلَسَ مَعَنَا - «مح»] [وَنَحنُ - «مص»] فِي مَجلِسِ سَعدِ بنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بنُ سَعدِ [بن النُّعمَان - «مح»]: أَمَرَنَا اللَّهُ [-تَعَالَى- «مح»] أَن نُصَلِّيَ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَكَيفَ نُصَلِّي عَلَيك،

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٥٠٥): حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به.

<sup>(</sup>١) فقيل: من «الحمد»؛ بمعنى: مفعول، وهو من يحمد ذاته وصفاته.

<sup>(</sup>٢) بمعنى: ماجد، من «الحجد»؛ وهو: الشرف.

۲۳۲–۲۷**– صحیح** – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۹۰–۱۹۱/ ۰۰۵)، والقعنبي (۲۸۲/۲۳۳–۲۸۲)، وابن القاسم (۲۰۱/ ۲۰۸)، ومحمد بن الحسن (۲۸۷/۱۰۵)، وســوید ابن سعید (۱۷۹/ ۳۳۰ – ط البحرین، أو ۱۲۵–۱۲۵/ ۱۲۳ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ: فَسَكَتَ (فِي رواية «مح»: «فَصَمَت») رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَمَنَّينَا أَنَّـهُ لَـم يَسَأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ:

"قُولُوا: اللَّهُمَّ! صَلِّ على مُحَمَّدٍ، وَعلى آل مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيتَ على [آل - «مص»، و«حد»، و«قع»، و«قس»] إبرَاهِيمَ، وَبَارِكُ على مُحَمَّدٍ وَعلى آل مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكتَ على آلِ إبرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلامُ كَمَا قَد عَلِمتُم (١)».

٣٣٧ - ٦٨ - وحدَّثني عن مالك، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ دِينَارِ؛ [أَنَّهُ - «مص»]

(١) أي: في التشهد؛ وهو: «السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته».

۳۳۵-۲۸- موقوف صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۹۱/ ۰۰۱)، والقعنبي (۲۳۳/ ۲۸۳)، وسوید بن سعید (۱۷۹/ ۳۳۳- ط البحرین، أو ص۱٤٥ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۲۳۴/ ۹٤۸).

وأخرجه ابن أبي عمر العدني في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٧/ ١٥٢/ ١/ ٢-ط دار العاصمة)، وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي ﷺ» (٨/ ٨١)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢١٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٤٥) من طرق عن مالك به.

وأخرجه إسماعيل القاضي -أيضًا- (٨١ - ٨٢/ ٩٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبدالله بن دينار به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٢٧٥/ ٢٧٢٤)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٤/ ١٠٠)، وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي ﷺ» (١٨٨/ ١٠٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣/ ٤٨٧/ ٤١٥٠ و ٤١٦١)، و«السنن الكبرى» (٥/ ٢٤٥) من طريق أيوب السختياني، وبشر بن كثير، وعبدالله بن عمر، وعبيدالله بن عمر، ومالك بن أنس، كلهم عن نافع، عن ابن عمر به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وصححه شيخنا -رحمه الله- من الوجهين في تعليقه على كتاب «فضل الصلاة على النبي ﷺ».

<sup>(</sup>يحبى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة المعنبي

قَالَ:

رَأَيتُ عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ يَقِفُ على قَبرِ النَّبِيِّ ﷺ (في رواية «حد»: «رسول اللَّه»)، فَيُصَلِّي على النَّبِيِّ ﷺ وَعلى أَبِي بَكر وَعُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا (١) - (في رواية «مص»، و«قع»، و«قس»، و«حد»، و«بكُ»: «ويدعو لأبي بكر وعمر») (٢).

#### ٧٧- ٢٧- بابُ العمل في جامِع الصَّلاةِ

٤٣٤ - ٦٩ - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِك، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثَنَا»)
 نَافِع، عَن [عَبدِاللَّهِ - «مص»، و«قس»، و«حد»] ابنِ عُمَرَ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يُصلِّي قَبلَ الظُّهرِ رَكعَتَينِ، وَبَعدَهَا رَكعَتَينِ، وَبَعدَ وَبَعدَ [صَلاةِ العِشَاءِ رَكعَتَينِ فِي بَيتِهِ، وَبَعدَ صَلاةِ العِشَاءِ رَكعَتَينِ فِي بَيتِهِ، وَبَعدَ صَلاةِ العِشَاءِ رَكعَتَينِ فِي بَيتِهِ، وَبَعدَ صَلاةِ العِشَاءِ رَكعَتَينِ وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعدَ (في رواية «قع»: «يوم») الجُمُعَةِ [فِي المَسجِدِ - «مح»] حَتَّى يَنصَرِفَ؛ فَيركَعَ (في رواية «حد»، و«قس»، و«قع»، و«مص»: «فيصلي») رَكعَتَينِ (في رواية «مح»: «فيسجد سجدتين») [في بَيتِهِ - «مص»، و«بك» و«بك).

<sup>(</sup>۱) في رواية «مح»: «أخبرنا عبدالله بن دينار: أن ابن عمر كان إذا أراد سفرًا، أو قدم من سفر؛ جاء قبر النبي ﷺ؛ فصلى عليه ودعا، ثم انصرف».

<sup>(</sup>۲) انظر -لزامًا-: «الاستذكار» (٦/ ٣٦٣/ ٨٩١٠).

٢٩٤-٦٩- صحيح - روايــة أبـي مصعـب الزهـري (١/ ٢١٦/ ٥٥١)، والقعنـبي (٣٥١/ ٢٩٦)، والقعنـبي (٣٠١/ ٢٩٦)، وســويد بـن الحسن (٢٠١/ ٢٩٦)، وســويد بـن سعيد (١٩٦/ ٣٧٦ - ط البحرين، أو ص١٥٥ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢/ ٧١) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بـن يحيى، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) كما في «الاستذكار» (٦/ ٢٦٧/ ٨٩٢١)، و«التمهيد» (١٤/ ١٦٧).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٧٠- ٧٠- وحدَّثني عن مالكِ، عَن أَبِي الزُّنَـادِ، عَـنِ الأَعـرَجِ، عَـنِ أَبِي الزُّنَـادِ، عَـنِ الأعـرَجِ، عَـن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«أَتَرَونَ (في رواية «مص»، و«حد»، و«قس»، و«قع»: «هَل تَــرَونَ») قِبلَتِــي (١) هَهُنا (٢)؟ فَوَاللَّهِ مَا يَخفَى عَلَيَّ خُشُــوعُكُم وَلا رُكُوعُكُــم؛ إِنَّــي لأرَاكُــم مِـن وَرَاء ظَهري (٣)».

870- ١٠٥ صحيم - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢١٦- ٢١٧/ ٥٥٢)، والقعنبي (١/ ٢١٥)، وابن القاسم (٣٥٤/ ٣٢٨)، وسويد بن سعيد (١٩٣/ ٣٧٧ - ط البحرين، أو ص١٩٥ - ١٥٦ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (١٨ ٤ و ٧٤) عن عبدالله بن يوسف وإسماعيل بــن أبـي أويـس، ومسلم (٤٢٤) عن قتيبة بن سعيد، كلهم عن مالك به.

(١) أي: مقابلتي ومواجهتي.

(٢) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٥١٤): «هو استفهام إنكار لما يلزم منه؛ أي: أنتم تظنون أني لا أرى فعلكم؛ لكون قبلتي في هذه الجهة؛ لأن من استقبل شيئًا استدبر ما وراءه؟! لكن بين النبي ﷺ أن رؤيته لا تختص بجهة واحدة» ا.هـ.

(٣) قال الحافظ ابن حجر: "وقد اختلف في معنى ذلك... والصواب المختار: أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به ﷺ، انخرقت لـه فيـه العـادة، وعلى هذا نقل عن الإمام أحمد وغيره.

ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه -أيضًا-، فكان يسرى بها من غير مقابلة؛ لأن الحق عند أهل السنة: أن الرؤية لا يشترط لها -عقال عضو مخصوص، ولا مقابلة، ولا قرب، وإنما تلك أمور عادية، يجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلاً، ولذلك حكموا بجواز رؤية الله -تعالى- في الدار الآخرة؛ خلافًا لأهل البدع؛ لوقوفهم مع العادة العددة الهدم.

وقال شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (١/ ٧٤): «في الحديث معجزة ظاهرة للنبي ﷺ، وهي رؤيته ﷺ من ورائه، ولكن ينبغي أن يُعلم أنها خاصة في حالة كونه ﷺ في الصلاة؛ إذ لم يرد في شيء من السنة أنه كان يرى كذلك خارج الصلاة -أيضًا-. والله أعلم» ا.هـ.

<sup>(</sup>يحبى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٧٦٦ - ٧١ - وحدَّثني عن مالك، عَن نَافِع (١١)، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «حـد»: «النبي») ﷺ كَـانَ يَـاْتِي قُبُـاءَ (٢) رَاكِبًـا وَمَاشِيًا».

٧١-٤٣٦ صحيح - رواية القعنبي (ص ٢٥١).

وأخرجه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطـــأ» (٥١٤/ ٢٥٤) من طريــق القعنبي، عن مالك به.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٦٥) عن إسحاق بن عيسى، عن مالك به.

وأخرجه البخاري (۱۱۹۱و۱۱۹۶)، ومسلم (۱۳۹۹/ ۱۵۰۵–۱۷۰) مـن طـرق عـن نافع به.

وهو في رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢١٧/ ٥٥٣)، وابن القاسم (٣١٢/ ٢٧٩)، وسويد بن سعيد (١٩٤/ ٣٧٨ - ط البحرين، أو ص١٥٦ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣٢٧/ ٩٢٥) عن مالك، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٣٩٩/ ٥١٨): حدثنا يحيى بـن يحيى، قـال: قـرأت على مالك، عن عبدالله بن دينار به.

وأخرجه البخاري (۱۱۹۳ و۷۳۲۳)، ومسلم (۱۳۹۹/ ۱۹۹ و۲۰۰ و۲۲۰ و۲۲۰) من طرق عن عبدالله بن دينار به.

(١) في رواية «مص»، و«مح»، و«قس»، و«حد»: «عبدالله بن دينار».

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٦١ / ٢٦١)، و«التقصي» (١٧٠/ ٥٤٠): «هكذا قسال محيى: عن مالك، عن نافع، وتابعه القعنبي، وإسحاق بن عيسى الطباع، وعبدالله بن وهب، وعبدالله بن نافع.

ورواه جل رواة «الموطأ» عن مالك: عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر.

والحديث صحيح لمالك، عن نافع وعبدالله بن دينار جميعًا، عن ابن عمر؛ فهو عند مالك عنهما جميعًا» ا.هـ.

قلت: وهو كما قال -رحمه الله-.

(٢) قال ياقوت: على ميلين على يسار قاصد مكة، وهو من عوالي المدينة، سمي باسم بئر هناك.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٧٣٧ - ٧٧ وحدَّثني عن مالك، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ النُّعمَانِ بـنِ

۷۲۵-۷۲- صحیح تغییره - روایه أبي مصعب الزهبري (۱/ ۲۱۷/ ۵۰۵)، والقعنبي (۱/ ۳۱۵/ ۲۱۵)، وسوید بن سعید (۱۹۶/ ۳۷۹ - ط البحرین، أو۱۵۰/ ۱۸۰- ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (۱/ ۲۹۳/ ۲۹۲ - ترتيبه)، و «اختلاف الحديث» (ص١٥١ - ١٥٢) - ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٠٩ - ٢١٠)، و «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٣١٨/ ٤٠١٥) -، والحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (١/ ٣٥٩) - ٣٠٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٠٩) من طريق أبي مصعب الزهري، ويحيى بن بكير، كلهم عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٣٧١/ ٣٧٤٠) عن سفيان بن عيينة، عن يحيى به. قال البيهقي: «وهذا مرسل».

وقال الحافظ: «هذا حديث مرسل قوى الإسناد».

وقال شيخنا -رحمه الله- في «صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ٣٤٩): «وهو مرسل». قلت: وهو كما قالوا، ولشطره الأول شاهد من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- به: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١/ ١٨/ ٣٠٠ - ط الزهيري)، والروياني في «مسنده» (١/ ١٠٥ - ١٠٦/ ٨١)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (١/ ١٧٦ - ١٧٧/ ٢٩٠ - «بغية») -ومن طريقه الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (١/ ٣٥٥ - ٣٥٦) -، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ١٦١ - ١١٧/ ٣٩٢)، و«مسند الشاميين» (٤/ ٢٦/ ٢٦٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١١٩ - ١١٧)، والحمامي في «جزءه -انتقاء ابن أبي الفوارس» -ومن طريقه الحافظ ابن حجر (١/ ٣٥٩) -، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «موافقة الخبر الخبر» (١/ ٣٦٠) من طريق الحكم بن عبدالملك وسعيد بن بشير، كلاهما عن قادة، عن الحسن البصري، عن عمران بن الحصين به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٣٠٣): «ورجاله ثقات! إلا أن الحسن مدلس، وقد عنعنه».

وقال الحافظ: «هذا حديث حسن غريب، واختلف في سماع الحسن من عمران؛ لكن له شاهد مرسل من حديث النعمان بن مرة؛ أخرجه مالك في «الموطأ»...».

وقال -أيضًا- عن حديث الباب: "وهو شاهد لحديث الحسن يعتضد كل منهما بالآخر".=

<sup>(</sup>يجبى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

#### مُرَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«مَا تَرَونَ فِي الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي؟» -وَذَلِكَ قَبِلَ أَن يُنزَلَ فِيهِم -، فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ، قَالَ [رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - «حد»، و«مص»]: «هُنَّ فَوَاحِشُ(١)، وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ، وَأَسوأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسرِقُ صَلاتَهُ»، قَالُوا: وَكَيفَ يَسرِقُ صَلاتَهُ»، قَالُوا: وَكَيفَ يَسرِقُ صَلاتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «لا يُتِمُّ رُكُوعَهَا، وَلا سُجُودَهَا».

٢٣٨ - ٧٧ - وحدَّثني عن مالك، عَن هِشَامِ بــنِ عُــروَةَ، عَــن أَبِيــهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

### «اجعَلُوا مِن صَلاتِكُم فِي بُيُوتِكُم».

قلت: وهو كما قال -رحمه الله-، وقد ذكر أن إسماعيل القاضي رواه في "أحكام القرآن" من طريق يونس بن عبيد والسري بن يجيى، كلاهما عن الحسن به مرسلاً.

فلعل الحديث مروي من الوجهين؛ تبارة متصلاً، وتبارةً أخبرى مرسيلاً -وإن كبان الإرسال أقوى- والله أعلم.

وشطره الأخير صحيح -أيضًا- بشواهده من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأبي تتادة، وعبدالله بن مغفل -رضي الله عنهم-.

وقد صححه شيخنا -رحمه الله- في «صحيح الترغيب والـترهيب» (١/ ٩٤٩/ ٣٣٥ وقد صحيح الجامع» (٩٨٦).

(١) أي: ما فحش من الذنوب، كما يقال: خطأ فاحش؛ أي: شديد.

۲۳۸-۳۷- صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۱۷-۲۱۸/ ٥٥٥)، والقعنبي (۲/ ۲۱۸-۲۱۸)، وسويد بـن سـعيد (۱۹۶/ ۳۸۰ - ط البحريـن، أو ص١٥٦ - ط دار الغرب).

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

لكن الحديث صحيح بشاهده الذي أخرجه البخاري في «صحيحـه» (٤٣٢)، ومسلم في «صحيحه» (٧٧٧) من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- به مجروفه.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٧٤ - ٤٣٩ وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مـــــ»: «حَدَّثَنَــا») نَـــافِع: أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا لَم يَستَطِعِ المَرِيضُ السُّجُودَ؛ أَومَا بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَلَم يَرفَع إِلَى جَبهَتِهِ شَيئًا.

• ٤٤ - ٧٥ - وحدَّثني عن مالك، عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِسي عَبدِالرَّحَمنِ؛ [أَنَّـهُ قَالَ – «قع»، و«مص»، و«حد»]:

إِنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاءَ (في رواية «مص»، و«حد»: «دخل») المُسجد وقد صَلَّى النَّاسُ؛ بَدَأَ بِصَلاةِ (في رواية «مص»، و«حد»، و«قع»:

۱۹۳۹–۷۲- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (۱/ ۲۱۸/ ٥٥٦)، والقعنبي (ص ٢٥١)، وسويد بـن سـعيد (١٩٤/ ٣٨١ - ط البحريـن، أو ص١٥٦ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٠٠/ ٢٨٠).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٣٠٦)، و«معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٣٩ - ١٤٨٠ /١٤٠) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٤٧٧/ ٤١٤٢) عن أيوب، عن نافع به.

وأخرجه عبدالوزاق (٢/ ٤٧٦ - ٤٧٧) - ١٤١١) - ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠) - من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به.

• ٤٤-٧٥- **موقوف صحيح ثغير**ه - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٢١٨/١ ٥٥٨)، والقعنبي (٢٥٢/ ٣١٨)، وسويد بسن سعيد (١٩٥/ ٣٨٣ - ط البحريس، أو ص١٥٧ - ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه.

لكن أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٢٩٥/ ٣٤٣٤) من طريق أيـوب، عـن نافع، عن ابن عمر به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

ورواه (٣٤٣٥) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر من أمره وقوله؛ وسنده صحيح –أيضًا–.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«بالصلاة») المَكتُوبَةِ، وَلَم يُصلِلُ قَبلَهَا شَيئًا.

٧٦ - ٧٦ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية «مح»: «أَخبَرَنَا») نَافِع:

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ مَرَّ (في رواية «حد»: «عن عبدِاللَّهِ بنِ عُمرَ أَنَّهُ مَرَّ») على رَجُل وَهُو يُصلِّي، فَسلَّمَ عَلَيهِ؛ فَردَّ [عَلَيهِ - «مص»، و«مح»، و«قع»، و«حد»] الرَّجُلُ كَلامًا، فَرَجَعَ إِلَيهِ عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: إِذَا سُلَّمَ عَلَى أَحَدِكُم وَهُو يُصلِّي؛ فَلا يَتَكَلَّم، وَليُشِر بيدِهِ.

٧٤٢ - ٧٧- وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مـــــ»: «حَدَّثَنَـا») نَــافِع: أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ (في رواية «مص»، و«مح»، و«حد»: «عن عبداللَّه بن عمر أنه»)

۱۶۱-۲۷- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۱۸/ ٥٥٩)، والقعنبي (ص۲۵۸)، وسويد بن سعيد (۱۹۸/ ۳۸۶ - ط البحرين، أو ص۱۵۷ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۷۱/ ۱۷۵).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٧٤)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٣٥٦) ٣٣٦/ ٣٥٩٥ و ٣٥٩٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٢٥٩) من طريـق ابـن جريـج، وأيوب، وعبيداللَّه بن عمر، ثلاثتهم عن نافع به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبدالرزاق (٢/ ٣٣٦/ ٣٥٩٦) -ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ١٥٩٨/ ٢٥٢)- عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه به.

قلت: وهذا -أيضًا- صحيح على شوط الشيخين.

۲۶۱–۷۷- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۱۹/ ٥٦٠)، والقعنبي (۲/ ۳۸۹)، ومحمد بن الحسن (۸۵/ ۲۱۲)، وسويد بن سعيد (۱۹۵/ ۳۸۰ - ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٥/ ٢٥٤)، وعبدالله بن وهب في «الموطأ» (١٣٤/ ١٥٣٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٤١٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٢٧)، و«معرفة السنن والآثار» (٢/ ٢٢٢)، و«معرفة السنن والآثار» (٢/ ٨٨/ ٩٨٤) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن الفاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

كَانَ يَقُولُ:

مَن نَسِيَ صَلاةً [مِن صَلاتِهِ - «مص»، و«مح»، و«حد»]، فَلَم يَذْكُرهَا إِلاَّ وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ؛ فَلَيْصَلِّ الصَّلاةَ (في رواية «مح»: «صَلاتَهُ») الَّتِسَي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعَدَهَا [الصَّلاةَ - «مص»، و«مح»، و«قع»، و«حد»] الأخرَى.

٤٤٣ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «أَخبَرَنَا») نَافِع؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمرَ (في رواية "مسح": "عَن عَبدِاللَّهِ بِنِ عُمرَ؛ أَنَّهُ") رَأَى رَجُلاً صَلَّى رَكَعَتَين (في رواية "مح": "رَكَعَ رَكعَتَي الفَجرِ")، ثُمَّ اضطَجَع، فَقَالَ لَهُ عَبدُاللَّهُ بِنُ عُمرَ: «مَا شَانُهُ")؟! فَقَالَ: لَهُ عَبدُاللَّهُ بِنُ عُمرَ: «مَا شَانُهُ")؟! فَقَالَ عَبدُاللَّهِ بِنُ عُمرَ: وأَيُّ فَصلٍ أَفضَلُ مِنَ أَرَدتُ أَن أَفصِلَ بَينَ صَلاتِي، فَقَالَ عَبدُاللَّهِ بِنُ عُمرَ: وأَيُّ فَصلٍ أَفضَلُ مِنَ السَّلامِ؟! - "مص"، و"مح"، و"قع"، و"حد"].

٤٤٤ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن أَبِي جَعفُرِ القَارِئِ:

183 - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٢١٩/ ٥٦١)، والقعنـبي (٣٥٢/ ٣٦٠)، وسويد بن سعيد (١٩٦/ ٣٨٦ - ط البحرين، أو ص١٥٧ - ط دار الغـرب)، ومحمد بن الحسن (٩٢/ ٢٤٥).

وأخرجه أحمد في «العلل» (٣/ ١٩١/ ٤٨٢٥) عن عبدالرحمن بن مهدي، عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لجهالة المبلغ لنافع، وقد وقع في بعض الروايات: أن نافعًا حمله عن ابن عمر مباشرةً، والصحيح أنه بلغه عن ابن عمر؛ كما في البعض الآخر، ولأن الـذي وصله هو محمد بن الحسن الشيباني؛ وهو ضعيف، والله أعلم.

**٤٤٤ موقوف صحیح** - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۱۸/ ۵۵۷)، والقعني (۲/ ۲۱۸/ ۳۸۷)، والقعني (۲۰۲/ ۳۸۷)، وسوید بن سعید (۱۹۹/ ۳۸۲ –ط البحرین، أو ۱۵۱–۱۸۱/ ۱۸۱ –ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (١/١٥٧)، والبيهقـي في «السـنن الكـبرى» (٣/ ١٢٤)، و«معرفة السنن والآثار» (٢/٢٠٤-٣٠٤/٤٠٣)، وابن عســاكر في «تــاريخ دمشــق» (٦٩/ ١٤٥) من طريق ابن بكير وأبي مصعب الزهري، كلهم عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّهُ رَأَى صَاحِبَ المُقصُورَةِ فِي الفِتنَةِ حِينَ حَضَرَتِ الصَّلاةُ خَرَجَ يَتَّبِعُ النَّاسَ، وَيَقُولُ: مَن يُصَلِّي لِلنَّاسِ؟ حَتَّى انتَهَى إِلَى عَبدِاللَّهِ بنِ عُمرَ، فَقَالَ لَهُ عَبدُاللَّهِ بنُ عُمرَ: تَقَدَّم أَنتَ فَصَلِّ بَينَ أَيدِي النَّاسِ – «مص»، و«حد»، و«قع»، و«بك»].

٥٤٥ – ٧٨ – وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أَخبَرَنِي») يَحيَى ابنِ سَعِيدٍ (١)، عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبَّانَ؛ [أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحدِّثُ – «مح»]، عَن عَمِّهِ وَاسِعِ بنِ حَبَّانَ؛ أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ أُصَلِّي [فِي المَسجدِ - «مح»] وَعَبدُاللَّهِ بِنُ عُمَرَ مُسنِدٌ ظَهرَهُ إِلَى جِدَارِ القِبلَةِ، فَلَمَّا قَضَيتُ صَلَاتِي؛ انصَرَفتُ إِلَيهِ مِن قِبَل شِقِّي الأيسرِ، فَقَالَ عَبدُاللَّهِ بِنُ عُمَرَ: مَا مَنعَكَ أَن تَنصَرِفَ عَن (في رواية «مص»، و«حد»، و«قع»: «على») يَمِينِك؟ قَالَ: فَقُلتُ: رَأَيتُكَ فَانصَرَفتُ إِلَيك، قَالَ (في رواية «مح»: «فَقَال») عَبدُاللَّهِ [بنُ عُمَرَ - «مص»، و«قع»، و«حد»]: فَإِنَّكُ قَد أَصَبت، إِنَّ (في رواية «مح»: «فَإِنَّ») قَائِلاً (في رواية «مص»، و«حد»، و«حد»، و«قع»: «فَإِنَّ فلانًا») يَقُولُ: انصَرِف عَن (في رواية «مص»، و«مد»: «على ») يَمِينِك، [قَالَ عَبدُاللَّهِ - انصَرِف عَن (في رواية «مص»، و«حد»: «على ») يَمِينِك، [قَالَ عَبدُاللَّهِ - «حد»]: فَإِذَا كُنتَ تُصَلِّي؛ فَانصَرِف حَيثُ شِئتَ (في رواية «مح»، و«حد»: وحد»:

٥٤٥ – ٧٨ – موقوف صحيح – رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢١٩/ ٢٦٥)،
 والقعنبي (٣٥١/ ٣٢١)، ومحمد بن الحسن (٩٩/ ٢٧٧)، وسويد بن سعيد (١٩٦/ ٣٨٧ –
 ط البحرين، أو ١٥٧ – ١٥٨/ ١٨٢ – ط دا رالغرب).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٣٠٥)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٢٤١) عن يعلى بن عبيد، وسفيان بن عبينة، كلاهما عن يحيى بن سعيد به. قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٦/ ٣٠١ - ٣٠٢): «هكذا الحديث عند يحيى: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، وتابعه طائفة من رواة «الموطأ».

ورواه أبو مصعب (الزهري) وغيره في «الموطأ»: عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، لم يذكروا يحيى بن سعيد» ا.هـ.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«أحببت»)؛ إِن شِبئتَ عَن (في رواية «مـص»، و«مـح»، و«حـد»: «على») يَمِينِك، وَإِن شِبئتَ عَن (في رواية «مص»، و«مح»، و«حد»، و«قع»: «على») يَسَارك.

٧٩ - ٧٩ - وحدَّثني عن مالك، عن هِشَامِ بن عُروَةَ، عَـن أَبِيهِ، عَـن رَجُلٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ -لَم يَرَ بِهِ بَأْسًا-: أَنَّهُ سَأَلَ عَبدَاللَّهِ بنَ عَمرِو بنِ العَاصِ [فَقَالُ - «مص»، و«قع»، و«حد»]:

أَأُصَلِّي فِي عَطَنِ (في رواية «قع»: «أعطَان») الإبلِ<sup>(١)</sup>؟ فَقَالَ عَبدُاللَّهِ [بسنُ عَمرِو - «مص»]: لا؛ وَلَكِن صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ<sup>(٢)</sup>.

٨٠ - ٤٤٧ وحدَّثني عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَن سَعِيدِ بنِ

٧٤٤-٩٧٦ **موقوف ضعيف** - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢١٩- ٢٢٠ ٣٥٠)، والقعنبي (٢/ ٣٢٩)، وسويد بن سعيد (١٩ / ٣٨٨-ط البحرين، أو ص١٥٨-ط دار الغرب).

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي لم يسم.

تنبيه: قــال الحـافظ ابـن عبدالـبر في «الاسـتذكار» (٦/ ٣٠٤–٣٥٠): «هكـذا هــو في «الموطأ» عند جميع الرواة، ورواه وكيع وعبدة بن سليمان، عن هشام؛ قال: حدثني رجــل مـن المهاجرين، وبعضهم يقول: عن رجل من المهاجرين، لا يذكرون فيه: (عن أبيه).

وزعم مسلم [في «التمييز»؛ كما في «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٤٢١)]: أن مالكًـا وهم فيه، وأن وكيعًا –ومن تابعه– أصابوا، وهو عندي ظن وتوهم لا دليل عليه.

ومعلوم أن مالكًا أحفظ ممن خالفه في ذلك، وهو أعلم بهشام، ولو صح ما نقلـه غـير مالك عن غير هشام؛ ما كان عندي إلا وهمًا من هشام، والله أعلم، ومالك في نقله حجـة... والصواب في إسناده عن هشام -والله أعلم- ما قاله مالك عنه» ١. هـ.

(١) العطن: مبرك الإبل حول الماء. (٢) مجتمعها آخر النهار موضع مبيتها.

۱۹۶۰-۸۰- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲۰/ ٥٦٤)، والقعنبي الرهام ۲۵۳-۲۰۵)، وسويد بن سعيد (۱۹۷/ ۳۸۹ -ط البحرين، أو ص١٥٨- ط دار الغرب).

وأخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/ ٤٨٤/ ٧٦٧) من طريـق عبيداللَّه بن يحيى: نا أبي؛ يحيى بن يحيى الليثي به.

قلت: وهذا مقطوع صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>يميى) = يميى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

#### المُسَيِّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ:

مَا صَلاةً يُجلَسُ فِي كُلِّ رَكعَةٍ مِنهَا؟ ثُمَّ قَالَ سَعِيدٌ: هِيَ المَغرِبُ؛ إِذَا فَاتَتكَ مِنهَا رَكعَةً [مَعَ الإِمَامِ - «مص»، و«قع»، و«حد»]، وكَذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلاةِ كُلُهَا.

#### ٢٨- ٢٤- بابُ جَامِعِ الصَّلاةِ

٨٤٠ - ٨١ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أَخبَرَنِي») عَامِرِ بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ الزُّبَيرِ، عَن عَمرِو بنِ سُلَيمِ الزُّرَقِيِّ، عَن أَبِي قَتَادَةَ الأَنصَارِيِّ (في رواية «مح»، و«مص»: «السَّلميِّ»):

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةً بِنتَ (في رواية «قع»، و«قع»، و«قع»: «ابنَة») رَسُول اللَّهِ وَقَعِ»، و«قع»: «ابنَة») رَسُول اللَّهِ عَلَيْ وَهُو رواية «قس»، و«قع»، «ابنَة») وسُول اللَّهِ عَلَيْ وَلَابِي العَاصِ بنِ رَبِيعَة (في رواية «مص»، و«قس»، و«بك»، و«حد»، و«أربيع») بنِ عَبَدِ شَمسِ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا».

[قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِي النَّوَافِلِ (٢) - «قس»].

۱۹۶۸ - ۱۸۰۸ صحیت - روایه أبي مصعب الزهسري (۱/ ۲۲۰/ ۲۲۰)، والقعنبي (۲/ ۲۲۰/ ۲۲۸)، وابن القاسم (۲۱۰/ ۳۹۸)، ومحمد بن الحسن (۱۰۳/ ۲۸۸)، وسوید بن سعید (۱۹۷/ ۳۹۰ - ط البحرین، أو ۱۵۸/ ۱۸۳ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (١٦) عن عبدالله بن يوسف، ومسلم (٤١ / ٤١) عن عبدالله ابن مسلمة القعنبي، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

(١) قال الحافظ في «فتح الباري» (١/ ٩١٥): «قوله: (ابن ربيعة بن عبد شمس): كذا رواه الجمهور عن مالك، ورواه يحيى بن بكير، ومعن بن عيسى، وأبو مصعب... وغيرهم، عن مالك؛ فقالوا: «ابن الربيع»؛ وهو الصواب» ا.هـ.

(٢) قال الحافظ (١/ ٥٩٢): «وهو تأويل بعيد؛ فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة، وسبق إلى استبعاد ذلك المازري وعياض؛ لما ثبت في «مسلم»: رأيت النبي ﷺ يـؤم=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٨٢ - ٤٤٩ - ٨٢ - وحدَّثني عن مالك، عَن أبي الزُّناد، عَن الأعرج، عَن أبي هُرَيرة [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «قع»]: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«يَتَعَاقَبُونَ (١) فِيكُم (٢) مَلائِكَةٌ بِاللَّيلِ وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجتَمِعُونَ فِي صَلاةِ العَصرِ وَصَلاةِ الفَجرِ، ثُمَّ يَعرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُم، فَيَسأَلُهُم -وَهُوَ صَلاةِ العَصرِ وَصَلاةِ الفَجرِ، ثُمَّ يَعرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُم، فَيَسأَلُهُم -وَهُو أَعلَمُ بِهِم-: كَيفَ تَركتُم عِبَادِي؟ فَيقُولُونَ: تَركنَاهُم وَهُم يُصَلُونَ، وَأَتَينَاهُم وَهُم يُصَلُونَ».

• 20 - ٨٣ - وحدَّثني عن مالكِ، عَن هِشَامٍ بنِ عُروَةً، عَـن أَبِيـهِ، عَـن

=الناس، وأمامة على عاتقه.

قال المازري: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة.

ولأبي داود: بينما نحن ننتظر رسول اللَّه ﷺ في الظهر -أو العصر-، وقـد دعـاه بـلال إلى الصلاة؛ إذ خرج علينا، وأمامة على عاتقه، فقام في مصلاه، فقمنا خلفـه، فكبر؛ فكبرنـا، وهي في مكانها» ا.هـ.

٩٤٩-٨٣- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٢١/ ٥٦٧)، والقعنبي
 (٢٥٤/ ٣٢٠)، وابن القاسم (٣٥٦/ ٣٣١)، وسويد بن سعيد (١٩٧/ ٣٩١ - ط البحرين، أو ص ١٥٨-١٥٩ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٥٥٥ و٧٤٢٩ و٧٤٨٦) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بـن أبي أويس، وقتيبة بن سعيد، ومسلم (٦٣٢/ ٢١٠) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

وأخرجه البخاري (٣٢٢٣) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد به.

(١) أي: تأتي طائفة عقب طائفة، ثم تعود الأولى عقب الثانية.

(٢) أي: المصلين أو مطلق المؤمنين.

۰۵۰–۸۳- صحیح - روایــــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ۲۲۲/ ۵٦۸)، والقعنـــي (۲۸ /۳۲۲)، وابن القاسم (۶۱۲–۶۱۷/ ۵۳۸).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٧٩ و٧٣٠٣) عن عبدالله بن يوسف وإسماعيل ابن أبي أويس، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَائِشَة (١) -زَوجِ النَّبِيِّ عَلِيَّةِ-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مص»، و«قع»: «النسبي») عَائِشَة قَالَ:

"مُرُوا أَبَا بَكر؛ فَلَيْصَلِّ لِلنَّاسِ»، فَقَالَت عَائِشَةُ: [فَقُلْتُ - «مص»]: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا بَكرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ؛ لَم يُسمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاء؛ فَمُر (في رواية "قس»، و"قع»: "فَامُر») عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، قَالَ (في رواية "قس»، و"قع»: "فَقَالَ»): "مُرُوا أَبَا بَكر؛ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ (في رواية "مص»، و"قع»: "بالناس»)»، قَالَت عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمُ يُولِي رواية "قس»، و"قع»: "فَأَمُر») عُمَر؛ فَقَالَتُ لِحَفْصَةُ، فَقُلْتُ لِحَفْصَةُ، فَقُلْتُ لِحَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: "[مَه - "قس»]! إِنَّكُنَ فَلَيْصَلِّ لِلنَّاسِ (في رواية "قس»، و"قع»: "فَلُكُنْ فَقَالَت حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لأصيبَ مِنكِ خَيرًا.

١ ٥١ - ٨٤ - وحدَّثني عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عَطَاءِ بـنِ يَزِيـدَ

(١) قال الحــافظ ابــن حجــر في «الفتــح» (٢/ ١٦٥): «كــذا رواه جماعــة عــن مــالك موصـولاً، وهو في أكثر نسخ «الموطأ» مرسلاً، ليس فيه عائشة» ا.هــ.

قلت: ولم يشر ابن عبدالبر إلى هذا الاختلاف.

(٢) جمع صاحبة؛ والمراد: أنهن مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن، والخطاب وإن كان بلفظ الجمع؛ فالمراد به: عائشة فقط، كما أن "صواحب" جمع؛ والمراد: امرأة العزيز فقط، ومرادها ووجه المشابهة: أن امرأة العزيز استدعت النسوة، وأظهرت لهن الإكسرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك؛ وهو: أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته، وأن عاتشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها؛ كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائم، ومرادها هي زيادة على ذلك؛ وهو: ألا يتشاءم الناس به، وصرحت هي بعد ذلك به.

مصعب الزهري (١/ ٢٢٢/ ٥٦٩)، والقعنبي  $- \Lambda \xi - \xi \circ 1$  والقعنبي  $- \Lambda \xi - \xi \circ 1$  والقعنبي (٣٢٧/ ٢٥٥)، وسويد بن سعيد (١٩٨/ ٣٩٢ – ط البحرين، أو ص١٥٩ – ط دار الغرب). وأخرجه الشافعي في «المسند» (١/ ٣٥٠ / ٨ – ترتيبه)، و«الأم» (٦/ ١٥٧ و٧/ =

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

## اللَّيثِيِّ، عَن عُبَيدِاللَّهِ بنِ عَدِيِّ بنِ الخِيَارِ؛ أَنَّهُ قَالَ:

= ٢٩٥)، و «السنن المأثورة» (٢٣١/ ٢٤٢)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٩١١ - ١٦٣) - ١٩٥٠)، وإسماعيل القاضي حكما في «التمهيد» (١٠/ ١٦٣ - ١٦٤) - والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٩٦)، و «معرفة السنن والآثار» (٣/ ١١٨/ ٢٠٥٣ و ٢٠٥٢ و ٢٠٥٢ و (٢/ ٣٠١)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (١٩٨/ ١٩٨) من طرق عن مالك به.

وأخرجه إسماعيل القــاضي -كمـا في «التمهيـد» (١٦٠ / ١٦١ - ١٦٢ و١٦٢)- مـن طريق ابن جريج وسفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري به مرسلاً.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

قال البيهقي: «وهذا مرسل».

وقال الجوهري: «هذا حديث مرسل».

وقد وصله إسماعيل القاضي -كما في «التمهيد» (١٠/ ١٦٤ - ١٦٥) - من طريق روح بن عبادة، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيدالله بن عدي بن الخيار: أن رجلاً أخبره: أن النبي على وذكره).

قلت: وهذا سند صحيح موصول، وجهالة الصحابي لا تضر.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١٠/ ١٦٣/ ١٨٦٨)، والإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٢٦٢ – ٢٦٢/ (٥) ٢٣٤ – ٣٣٤ و٣٣٤)، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (٤/ ٢٦٢ – ٢٦٢/ ٢١٤ )، وإسماعيل القاضي حكما في «التمهيد» (١٠/ ١٦٥ و ١٦٥ – ١٦٦ و ١٦٦ – ١٦٧) -، وابن حبان في «صحيحه» (١٦/ ٩٠٣/ ١٩٥ – «إحسان»)، والفسوي في «المعرفة والتأريخ» (١/ ٢٦٢)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/ ٢٤٢)، وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٢١٢) - ٩١٤/ ٥٩٦ – ٩٦٠)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٧٢٩ – ١٧٢٩)، والبيهق في «الكربية» والمحربة» (٣/ ١٧٢٠ و م/ ١٩٦)، والسعوى» (٣/ ١٧٢٠) من طرق عن الزهري به موصولاً؛ وسنده صحيح.

وقد سمي الصحابي في أكثر الطرق بـ (عبدالله بن عدي بن الخيار).

قال البوصيري في المحاف الخيرة المهرة» (١/ ١٤٠): «هذا إسناد رجاله رجال الصحيح».

وصححه شيخنا الإمام الألباني -رحمه اللُّه- في «صحيح موارد الظمآن» (١٢).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

بَينَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَالِسٌ (في روابة «مص»، و«قع»، و«حد»: «أَنَّه حدَّث عَنِ النَّبِيُ عَلَيْ: أَنَّه بينما هو جالسٌ») بَينَ ظَهرَانِي النَّاسِ؛ إِذ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ: أَنَّه بينما هو جالسٌ») بَينَ ظَهرَانِي النَّاسِ؛ إِذ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ بَهِ؛ حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ فَلَم يُدرَ (في رواية «مص»، و«قع»: «ندر») مَا سَارَّهُ بِهِ؛ حَتَّى جَهَرَ اللَّهِ عَلِيْ حِينَ عَلَيْ أَذَا هُو يَستَأذِنُهُ فِي قَتل رَجُل مِنَ الْمِنَافَقِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ حِينَ جَهرَ: «أَلَيسَ يَشْهَدُ أَن لا إِلَـةَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؟»، فَقَالَ جَهرَ: «أَلَيسَ يَشْهَدُ أَن لا إِلَـةَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟»، فَقَالَ: «أَلَيسَ اللَّه عَنهُ، وهَالَ : «أَلَيسَ يُشَهدُ أَن لا إِلَـهَ إِلاَّ اللَّهُ أَن اللَّهِ أَلُهُ عَنهُم ». و«قع»] عَلَيْ: «أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنهُم».

٨٥١ - ٨٥ وحدَّثني عن مالك، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ

۱۵۵-۵۰۲ صحیح ثفسیره - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲۳/ ۷۰۰)، والقعنبي (۱۵۸/ ۳۹۳ - ط البحرین، أو۱۵۹/ ۱۹۹۵ - ط البحرین، أو۱۵۹/ ۱۸۹۸ ط دار الغرب).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٤٠-٢٤١): أخبرنا معن بن عيسى: أخبرنا مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وقد وصله البزار في «مسنده» (١/ ٢٢٠/ ٥٤) - هن طريق ٥ - ٤٤ - «كشف الأستار») - ومن طريقه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٥/ ٤٢-٤٣) - من طريق عمر بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به.

قال ابن عبدالبر: «وقد أسند حديثه هذا -يعني: مالكاً-: عمر بن محمد، وهو من ثقات أشراف أهل المدينة، وهو عمر بن محمد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-؛ فهذا الحديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات، وعند من قال بالمسند؛ لإسناد عمر بن محمد له، وهو ممن تقبل زيادته، وبالله التوفيق».

وتعقبه الحافظ ابن رجب الحنبلي -رحمه اللَّه- في «فتح الباري» (٢/ ٤٤١) بقوله:

«وعمر هذا هو ابن صهبان؛ جاء منسوبًا في بعض نسخ «مسند البزار»، وظن ابن عبدالبر أنه عمر بن محمد العمري، والظاهر أنه وهم» ا.هـ.

قلت: وهو كما قال، ويؤيده: قول الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٨): «رواه=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

يَسَار: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«اللَّهُمَّ! لا تَجعَل قَبرِي وَثَنَّا يُعبَدُ، اشتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ على قَومٍ اتَّخَــٰذُوا قُبُورَ أَنبِيَائِهِم مَسَاجِدَ».

٢٥٣ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن إسمَاعِيلَ بنِ أبي حَكِيم؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمرَ بسنَ عَبدِالعَزِيزِ؛ أَنَّهُ قَالَ»): بَلَغَنِي:
 عَبدِالعَزِيزِ يَقُولُ (في رواية «قع»: «عَن عُمرَ بنِ عَبدِالعَزِيزِ؛ أَنَّهُ قَالَ»): بَلَغَنِي:

أَنَّهُ كَانَ مِن آخِر مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن قَالَ:

«قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيَاثِهِم مَسَاجِدَ، لا يَبقَيَنَّ وينَان بأرض العَرَبِ – «مص»، و«قع»، و«حد»]».

٤٥٤ - [أَخبَرَنَا مَالِكٌ: حَدَّثَنَا الزُّهرِيُّ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسيَّبِ، عَن أَبِي

=البزار، وفيه عمر بن صهبان، وقد اجتمعوا على ضعفه ا.هـ.

لكن الحديث صحيح بشاهده من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- به: أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٤١-٢٤٢)، والحميدي في «مسنده» (٢/ ٢٤٥)، وأبو نعيم الأصبهاني وأحمد (٢/ ٢٤٦)، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٦/ ٢٨٣ و٧/ ٣١٧)، وأبن عبدالبر في «التمهيد» (٥/ ٣٤-٤٤)، وغيرهم بسند صحيح.

وقد صحَّحه شيخنا -رحمه اللَّه- في «تحذير الساجد» (ص٢٥)، و«أحكام الجنائز» (ص٢١٧).

107- صحيح تغيره - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٢٣/ ٥٧١)، والقعنبي (ص٢٥٦)، وسويد بن سعيد (١٩٨/ ٣٩٤ - ط البحرين، أو ص ١٥٩ - ط دار الغرب) عن مالك به.

وسيأتي تخريجه ( 80 - كتاب الجامع، ٥- باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة). 801- صحيح - رواية محمد بن الحسن (١١٣/ ٣٢١).

وأخرجه البخاري (٤٣٧) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي، ومسلم (٥٣٠/ ٢٠) من طريق عبدالله بن وهب، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«قَاتَلَ اللَّهُ اليَّهُودَ؛ اتَّخَذَوُا قُبُورَ أَنبِيَاثِهِم مَسَاجِدَ» - «مح»](١).

٨٦ - ٤٥٥ وحدَّثني عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَن مَحمُودِ بنِ النَّسِهَاب، عَن مَحمُودِ بنِ النَّسِهَاريُ (٢):

(١) قلت: ذكر الحافظ ابن عبدالبر في «التقصي» (ص١٢١-١٢٢): أن هذا الحديث موجود في رواية يحيى الليثي! وتعقبه بعض النساخ -أو المصححين- له «النسخة الخطية المصرية» في ذلك، فقال ما نصه: «هذا الحديث ليس في «الموطأ» من رواية يحيى؛ فتأمله، ولم يذكره في الزيادات على يحيى، وقيل: إن القعنبي خرجه» ا.هـ.

-808-80 صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲۳/ ۷۲۳)، والقعنبي (۲۰۳/ ۳۲۹)، وابن القاسم (۲۱/ ۸)، وسوید بن سعید (۱۹۹/ ۳۹۰ ط البحرین، أو ص ۱۵۹ – ۱۲ – ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٦٧): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به. وأخرجه البخاري (٤٢٤ - أطراف)، ومسلم (١/ ٦١ - ٦٢/ ٣٣ و٤٥٥ - ٤٥٦/ ٣٣) من طرق أخرى.

(٢) ذكر ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٦/ ٣٤٠): أنه وقع في روايـة يحيــى بــن يحيــى: (عن محمود بن لبيد) بدل من (محمود بن الربيع).

قال ابن عبدالبر (٦/ ٣٤١/ ٩٢٨٣): «هكذا قال يحيى بن يحيى، عن مالك، عن ابسن شهاب، عن محمود بن لبيد؛ وهو من الغلط والوهم الشديد، ولم يتابعه أحد من رواة «الموطأ» ولا غيرهم على ذلك.

وإنما رواه ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، ولم يختلف عليه أصحابه في ذلك. فالحفوظ هو: حديث محمود بن الربيع، وليس حديث محمود بن لبيد» ا.هـ.

وقال -أيضًا- في «التمهيد» (٦/ ٢٢٧): «قال يحيى في هذا الحديث: عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمود بن لبيد، وهو غلط بين، وخطأ غير مشكل، ووهم صريح لا يعرج عليه؛ ولهذا لم نشتغل بترجمة الباب عن محمود بن لبيد؛ لأنه من الوهم الذي يدركه من لم يكن له بالعلم كبير عناية.

وهذا الحديث لم يروه أحد من أصحاب مالك، ولا من أصحاب ابن شهاب؛ إلا عن محمود بن الربيع، ولا يحفظ إلا لمحمود بن الربيع، وهو حديث لا يعرف إلا به... والكمال لله، والعصمة به، لا شريك له، ا.هـ.

٢٥٦ – ٨٧ – وحدَّثني عن مالك، عَـنِ (في روايـة «مـح»: «أَخبَرَنَا») ابـنِ شيهَابٍ [الزُّهرِيِّ – «مح»]، عَن عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ، عَن عَمِّهِ (٣):

«أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُستَلقِيًا فِي المَسجِدِ، وَاضِعًـا إِحـدَى رِجلَيـهِ على الأخرَى».

٧٥٧ - وحدَّثني عن مالك، عَنِ (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابنِ شِـهَابٍ،

(١) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٥١٩): «أي: الخزرجي السالمي، من بني سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج؛ وهو بكسر العين، ويجوز ضمها» ا.هـ.

(٢) أي: أصابني منه ضر.

۲۰۵-۸۷- صحیح - روایت أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲٤/ ۷۷۳)، والقعني (۲۰۱/ ۳۹۰)، وابن القاسم (۱۲۷/ ۷۱۱)، وسوید بن سعید (۱۹۹/ ۳۹۰- ط البحرین، أو ۱۲۰/ ۱۸۰ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۳۹/ ۹۷۱).

وأخرجه البخاري (٤٧٥)، ومسلم (٢١٠٠) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى التميمي، كلاهما عن مالك به.

(٣) هو عبدالله بن زيد بن عاصم المازني.

۱۵۷- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲۶/ ۵۷۶)، والقعنبي (ص۲۰۷)، وسويد بن سعيد (۱۹۹/ ۳۹۷- ط البحرين، أوص ١٦٠- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳٤٠/ ۹۷۲).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٧٥) عن عبداللَّه بن مسلمة، عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَن سَعِيدِ بن الْسَيَّبِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ وَعُثمَانَ بِنَ عَفَّانَ -رَضِيَ اللَّهِ عَنهُمَا- كَانَا يَفعَلان ذَلِكَ.

. ٤٥٨ – ٨٨ - وحدَّثني عن مالكِ، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عَبدَاللَّــهِ بـنَ مَسعُودٍ قَالَ لإنسَان:

إِنَّكَ فِي زَمَانً كَثِيرٌ فُقَهَاؤُهُ(١)، قَلِيلٌ قُرَّاؤُهُ(٢)، تُحفَظُ فِيهِ حُدُودُ القُرآن، وَتُضَيَّعُ حُرُوفُهُ، قَلِيلٌ مَسن يَسأَلُ، كَثِيرٌ مَن يُعطِي، يُطِيلُونَ فِيهِ الصَّلاةَ، وَتُضَيَّعُ حُرُوفُهُ، قَلِيلٌ مَسن يَسأَلُ، كَثِيرٌ مَن يُعطِي، يُطِيلُونَ فِيهِ الصَّلاةَ، وَيُقصِرُونَ [فِيهِ - «مص»، ورقع»، وربك»] الخُطبَة، يُبَدُّونَ (٣) [فِيهِ - «مص»، ورقع»، وسيأتِي على النَّاسِ زَمَانٌ: قَلِيلٌ ورقع»، وسبك»] أعمَالَهُم قَبلَ أهوَائِهِم، وَسَيَأتِي على النَّاسِ زَمَانٌ: قَلِيلٌ

۸۰۱–۸۸**۸ موقوف صحیح** – روایــة أبــي مصعــب الزهــري (۱/ ۲۲٤/ ۷۷۵). والقعنبي (۲۵۷/ ۳۳۱).

وأخرجه الفريابي في «فضائل القرآن» (٢٠٢ -٣٠٢/ ١٠٨)، وأبـو عمـرو الدانـي في «السنن الواردة في الفتن» (٣/ ٦٥٨ / ٣١٧)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤/ ٢٥٨/ السنن الواردة في الفتن» (٣/ ٦٥٨ / ٣٠٠)، من طريق معن بن عيسى، ومطرف بن عبدالله، وعبدالله بن بكير، عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

وأخرجه -موصولاً-: البخاري في «الأدب المفرد» (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣/ ٧٨٩ - تحقيق النوهيري)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٦/ ٣٨٢ - ٣٨٣/ ٣٧٨٧)، وأبو خيثمة في «العلم» (١٠٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ١٠٨/ ٢٥٦٦ و٥٥٦٨ و٩٤٩٨/ ٩٤٩٦) من طرق عن ابن مسعود به؛ وهو صحيح.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري» (١٠/ ٥١٠): "وسنده صحيح، ومثله لا يقــال من قبل الرأي».

وحسنه شيخنا -رحمه اللُّه- في تعليقه على «الأدب المفرد».

(١) المستنبطون الأحكام من القرآن والسُّنة.

(٢) الخالون من معرفة معانيه والفقه فيه.

(٣) يقدمون.

فُقَهَاؤُهُ، كَثِيرٌ قُرَّاؤُهُ، يُحفَظُ فِيهِ حُرُوفُ القُرآن، وَتُضَيَّعُ حُدُودُهُ، كَثِيرٌ مَن يَسأَلُ، قَلِيلٌ مَن يُعطِي، يُطِيلُونَ فِيهِ الخُطبَةَ، وَيُقَصِرُونَ [فِيهِ - «قع»، و«بـك»] الصَّلاةَ، وَيُبَدُّونَ فِيهِ أَهوَاءَهُم قَبلَ أَعمَالِهم.

٩٥١ - ٨٩ - وحدَّثني عن مالك، عن يحيى بن سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي:

أَنَّ أَوَّلَ مَا يُنظَرُ فِيهِ مِن عَمَلِ العَبدِ: الصَّلاةُ، فَإِن قُبِلَت مِنهُ؛ نُظِرَ فِيمَا بَقِي مِن عَمَلِهِ، وَإِن لَم تُقبَل مِنهُ؛ لَم يُنظَر فِي شَيء مِن عَمَلِهِ.

• ٢٦٠ - ٩٠ - وحدَّثني عن مالكِ، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَـن أَبِيـَهِ، عَـن عَائِشَةَ –رُوجِ النَّبيِّ ﷺ -؛ أَنَّهَا قَالَت:

«كَانَ أَحَبُّ العَمَلِ (في رواية «مص»: «الأعمال») إلى رَسُولِ (في رواية «مص»: «نبي») اللَّه ﷺ: الَّذِي يَدُومُ عَلَيهِ صَاحِبُهُ».

٩١-٤٦١ وحدَّثني عَن مَالِكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن عَامِرٍ بنِ سَعدِ بـنِ أَبِـي

809-8**9- مقطوع ضعيف** - روايـة أبـي مصعـب الزهـري (١/ ٢٢٥/ ٥٧٦)، والقعنبي (٢٥٧/ ٣٣٢) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

• ٤٦٠- ٩٠- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٢٥/ ٥٧٧)، والقعنبي (ص ٢٥٧)، وابن القاسم (٤٦٩/ ٤٥٧)، وسويد بن سعيد (١٩٩/ ٣٩٨ - ط البحرين، أو ص ١٦٠ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٤٦٢) عن قتيبة بن سعيد، عن مالك به.

وأخرجه البخاري (١١٣٢ و٦٤٦١)، ومسلم (٧٤١) من طريق مسروق، عن عائشة به.

٩١-٤٦١ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٢٥/ ٥٧٨)، والقعنبي (١٥٧ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ط البحرين، أو ص١٦٠ - ١٦١ - ط دار الغرب).

وأخرجه أبو أحمد الحاكم في «عسوالي مالك» (٧٨-٧٩/ ٥٢) من طريق سمويد بن سعيد، عن مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه، وقد صح موصولاً؛ فأخرجه أحمــد في «المسـند»=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

وَقَّاصٍ، عَن أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ:

كَانَ رَجُلان أَخُوان، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبلَ صَاحِبِهِ بِأَربَعِينَ لَيلَةً، فَذُكِرَت فَضِيلَةُ الأُوَّلِ [مِنهُمَا - «مَص»، و«قع»، و«حد»] عِندَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ [رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - «قع»]: «أَلَم يَكُنِ الآخَرُ [رَجُلاً - «مَص»] مُسلِمًا؟»، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَانَ لا بَأْسَ بهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَمَا يُدريكُم مَا

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات، وهو على شرط مسلم.

وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وصححه شيخنا الألباني –رحمه الله– في «إرواء الغليل» (١/ ٤٨).

قال الدارقطني في «العلل» (٤/ ٣٤٣): «حدث به مالك في «الموطأ»: أنه بلغه، عن عامر بن سعد، عن أبيه.

ورواه نخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عامر بن سعد، عن أبيه.

ويقال: إن مالكًا أخذه من مخرمة بن بكير، والله أعلم، ا.هـ.

قلت: قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ٢٢٠): «وقد رواه ابن وهب، عن مخرسة ابن بكير، عن أبيه، عن عامر بن سعد، عن أبيه... مثل حديث مالك سواء.

وأظن مالكًا أخده من كتب بكير بن الأشج، أو أخبره به عنه مخرمة ابنه، أو ابن وهب -واللَّه أعلم-؛ فإن هذا الحديث انفرد به ابن وهب، لم يروه أحد غيره فيما قبال جماعة من العلماء بالحديث».

وفي الباب عن أبي هريرة، وطلحة بن عبيدالله -رضي الله عنهما- به. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٧٢ و٣٧٣).

بَلَغَت بِهِ صَلاتُهُ؛ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلاةِ كَمَثَلِ نَهِر [جَار - «مص»] غَمر (١) (في رواية «حد»: «مَعِين») عَذَبٍ بِبَابِ أَحَدِكُم، يَقتَحِمُ فِيهِ كُلُّ يَـومٍ خَمسَ مَّـرَّاتٍ، فَمَـا تَرُونَ ذَلِكَ يُبقِي مِن دَرَنِهِ (٢)؛ فَإِنَّكُم لا تَدرُونَ مَا بَلَغَت بِهِ صَلاتُهُ».

٤٦٢ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن نَافِع، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمرَ: أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ
 (في رواية «قع»: «النبي») ﷺ قَالَ:

«الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاةُ العَصرِ؛ فَكَأَنَّمَا وُيِّرَ أَهلَهُ وَمَالَهُ» - «مص»، و«قع»]. ٢٦ - ٢٩ وحدَّثني عن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَطَاءَ بِنَ يَسَارِ كَانَ (في رواية «حد»: «عن مالك، قال: بَلغَنَي عن عطاء ابن يسار: أَنَّهُ كان») إِذَا مَرَّ عَلَيهِ بَعضُ مَن يَبِيعُ فِي المَسجِدِ دَعَاهُ، فَسَأَلَهُ: مَا مَعَك؟ وَمَا تُرِيدُ؟ فَإِن أَخبَرَهُ أَنَّهُ يُريدُ أَن يَبِيعُهُ (في رواية «مص»، و«حد»: «يبيع»)، قَالَ: عَلَيكَ بِسُوقِ الدُّنيَا، وَإِنَّمَا هَذا آهُوَ – «مص»] سُوقُ الآخِرَةِ.

#### ٢٦٤ – ٩٣ ـ وحدَّثني عن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

(١) أي: كثير الماء. (٢) أي: وسخه.

٤٦٢ – صحيح – رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٢٦/ ٥٧٩)، والقعنبي (٣٥٨/ ٣٣٤). وقد تقدم تخريجه (رقم ٢٦).

97-٤٦٣ مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٢٦/ ٥٨٠)، وسويد بن سعيد (٢٠٠/ ٤٠٠) -ط البحرين، أو ١٦١/١٦١ -ط دار الغرب) عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

878-97- **موقوف ضعیف** - روایـة أبـي مصعـب الزهـري (۱/ ۲۲۲/ ۸۸۱)، وسوید بن سعید (۲۰۰/ ۶۰۱ - ط البحرین، أو ص۱٦۱ - ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ١٠٣) من طريق ابن بكير، عـن مـالك، عن أبي النضر، عن سالم بن عبدالله، عن عمر به.

وسنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن سالم بن عبدالله لم يدرك عمر بن الخطاب -رضي اللَّـه عنه-.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ بَنَى رَحَبَةً فِي نَاحِيَةِ (في رواية «مص»، و«حد»: «إلى جنب») المَسجِلِ تُسمَّى (في رواية «مص»: «سمَّاها») البُطَيحَاء، وَقَالَ (في رواية «مص»، و«حد»: «من «مص»، و«حد»: «من أرد») أَن يَلغَطَ (أ) ، أَو يُنشِدَ شِعرًا، أَو يَرفَعَ صَوتَهُ (في رواية «مص»، و«حد»: «صوتًا»)؛ فَليَحْرُج إلى هَذِهِ الرَّحَبةِ (٢).

#### ٧٩- ٢٥- بابُ جَامِع التَّرغيبِ في الصَّلاةِ

٩٤-٤٦٥ حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن عَمِّهِ أَبِي سُهَيلِ بنِ مالك، عَن عَمِّهِ أَبِي سُهَيلِ بنِ مالك، عَن أَبِيهِ (٣): أَنَّهُ سَمِعَ طَلحَةَ بنَ عُبَيدِاللَّهِ يَقُولُ:

(١) أي: يتكلم بكلام فيه جلبة واختلاط، ولا يتبين.

(٢) جاء هذا الحديث في رواية «مص»، و«قع»، و«بك»، و«حد» هكذا: «قال مالك: أخبرني أبو النضر، عن سالم بن عبدالله: أن عمر بن الخطاب...».

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٦/ ٣٥٥): «هذا الخبر عند القعنبي، ومطرف، وأبسي مصعب، عن مالك، عن أبي النضر... الخ.

ورواه طائفة كما رواه يحيى» ا.هـ.

۹۶-۶۳۰ صحیــح - روایــة أبــي مصعـب الزهـــري (۱/ ۲۰۷-۲۰۸/ ۳۱۰)، والقعنــيي (۲/ ۲۰۷)، وابــن القاسـم (۲۹۹-۳۰۰/ ۲۲۷)، وســوید بــن ســعید (۱۸۷/ ۳۰۳ - ط البحرین، أو ۱۵۰-۱۵۱/ ۱۷۲ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٤٦ و٢٦٧٨) عن إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم (١١/ ٨) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه البخاري (۱۸۹۱ و٦٩٥٦)، ومسلم (۱۱/ ۹) من طريق إسماعيل بـن جعفر، عن أبي سهيل به.

تنبيه: وقع في رواية مسلم: «أفلح -وأبيه- إن صــدق»، أو «دخــل الجنــة -وأبيــه- إن صدق»، وهي رواية شاذة؛ كما بينها العلامة ابن عبدالـــبر -رحمــه اللّــه- في «التمهيـــد» (١٤/ ٣٦٧)، وشيخنا الإمام الألباني -رحمه اللّه- في «السلسلة الضعيفة» (١٠/ ٥٥٥–٧٦٨).

(٣) هو مالك بن أبي عامر الأصبحي؛ حليف طلحة بن عبيدالله.

جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (في رواية «حد»: «النبي») ﷺ مِن أَهلِ نَجدٍ ثَاثِرُ (۱) الرَّاسِ، يُسمَعُ (۲) (في رواية «مص»: «نسمع») دَوِيُّ صَوتِهِ، وَلا نَفقَهُ (في رواية «قع»، و«قس»: «يُفقه») مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا [مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ و «قس»]، فَإِذَا هُو يَسأَلُ [رَسُولَ اللَّهِ ﷺ – «قع»] عَن الإِسلام، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ غَيرُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ غَيرُهُنَّ وَقَالَ: «لا؛ إِلاَّ أَن تَطَّوَعَ (۱۳)»، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (في رواية «قع»: «وذكر له رسول الله») ﷺ: ﴿وَصِيامُ شَهرِ رَمَضَانَ»، فَقَالَ [لَهُ وَعِياءُ «قع»]: هَل عَلَيْ غَيرُهُ؟ فَقَالَ: «لا؛ إِلاَّ أَن تَطَّوعَ»، قَالَ: هَل عَلَيْ غَيرُهُ؟ وَهُو يَقُولُ: وَاللَّهِ لاَ أَن تَطَّعَ غَيرُهَ؟ وَهُو يَقُولُ: وَاللَّهِ لاَ أَن تَطَّعَ عَيرُهَ؟ وَقَالَ (سُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَل عَلَيَ غَيرُهَا؟ هَا أَن تَطُوعَ»، قَالَ: هَل عَلَي غَيرُهَا؟ قَالَ: «لا؛ إِلاَّ أَن تَطَّعَ عَيْهُ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَل عَلَي غَيرُهَا؟ قَالَ: «لا؛ إِلاَّ أَن تَطَّعَ عَيرُهُ؟ فَقَالَ: هَل عَلَي غَيرُهَا؟ وَهُو يَقُولُ: وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ على عَلَي عَيرُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَل عَلَي غَيرُهَا؟ هَذَا، وَلا إَلاً إِلاَّ أَن تَطُوعَ»، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَفَاتَحَ (١٤) الرَّجُلُ إِن صَدَقَ». هَذَا، وَلا أَنقُصُ مِنهُ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَفَلَحَ (١٤) الرَّجُلُ إِن صَدَقَ».

٩٥-٤٦٦ وحدَّثني عن مالك، عَن أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأعرَج، عَن

 <sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الفتح» (١/ ١٠٦): «هو مرفوع على الصفة، ويجوز نصب على
 الحال، والمراد: أن شعره متفرق من ترك الرفاهية؛ ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة.

وأوقع اسم الرأس على الشعر؛ إما مبالغةً، أو لأن الشعر منه ينبت، ١.هـ.

<sup>(</sup>٢) بضم الياء على البناء للمجهول.

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١/ ١٠٧): «اتطوع»: بتشديد الطاء والواو،
 وأصله تتطوع بتاءين؛ فأدغمت إحداهما، ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما» ا.هـ.
 (٤) أي: فاز.

٣٦٤-٩٥- صحيح - روايــة أبـي مصعب الزهــري (١/ ٢٠٨/ ٥٣٢)، والقعنــي (٣٥١/ ٢٠٨)، وابن القاسم (٣٥٨/ ٣٣٤)، وسويد بن سعيد (١٨٧/ ٣٥٦ - ط البحرين، أو ص١٥٥ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١١٤٢) عن عبدالله بن يوسف، عن مالك به. وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٧٧٦) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد به. وأخرجه البخاري (٣٢٦٩) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَبِي هُرَيرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«يَعقِدُ الشَّيطَانُ على قَافِيَةِ (في رواية «قع»: «عاقبة») رَأْسِ أَحَدِكُم (١) -إِذَا هُو نَامَ - ثَلاثَ عُقَدِه، يَضرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقدةٍ: عَلَيكَ لَيلٌ طَويلِ الله عُقدة، فَارقُد، فَإِن استَيقِظَ فَذَكَرَ الله الْحَلَّت عُقدة، فَإِن تَوضَّأ الْحَلَّت عُقدَة، فَإِن صَلَّى النَّف التَّق النَّف النَّذَانُ اللَّذَانِ النَّف النَّذَانِ اللَّذَانِ اللَّذَانِ اللَّذَانِ اللَّذَانِ النَّذَانِ اللَّذَانِ اللَّذَانِ اللَّذَانِ النَّذَانِ اللَّذَانِ الللَّذَانِ الللَّذَانِ الللَّذَانِ اللَّذَانِ ا

قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٣/ ١٤٢): « (عليك ليلاً طويلاً) -بالنصب- على الإغراء بنومه، ومن رفع؛ فعلى الابتداء، أو على الفاعل بإضمار فعل؛ أي: بقي عليك» ا.هـ.

<sup>(</sup>١) أي: مؤخر عنقه، وقافية كل شيء: مؤخره.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٢٥): «وقع في رواية أبي مصعب في «الموطأ» عن مالك: «عليك ليلاً طويلاً» ا.هـ.

قلت: وهذا خلاف ما في المطبوع!!

#### ١٠- كتاب العيدين

- ١- باب العمل في غسل العيدين، والنَّداء فيهما، والإقامة
  - ٧- باب الأمر بالصّلاة قبل الخطبة في العيدين
    - ٣- باب الأمر بالأكل قبل الغدوّ في العيد
  - ٤- باب ما جاء في التّكبير والقراءة في صلاة العيدين
    - ٥- باب ترك الصّلاة قبل العيدين وبعدهما
- ٦- باب ما جاء في الرّخصة في الصّلاة في المسجد قبل العيدين وبعدهما
  - ٧- باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة

# ١٠- كتابُ العِيدَينِ ١٠- بابُ العَمل في غُسل العِيدَين، والنَّدَاء فِيهمَا، والإقامَةِ

٧٦٧ - ١ - حدَّثني يحيى، عن مالك: أَنَّهُ سَمِعَ غَيرَ وَاحِدٍ مِن عُلَمَ اثِهِم (في رواية «حد»: «من أهل العلم») يَقُولُ:

لَم يَكُن فِي عِيدِ الفِطرِ، وَلا فِي الأضحَى (في رواية «مص»، و«حد»، و«قع»: «لم يكن في الفطر والأضحى») نِدَاءٌ (١) وَلا إِقَامَةٌ مُبنذُ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَى اليّوم.

قَالَ مالكٌ: وَتِلكَ السُّنَّةُ الَّتِي لا اختِلافَ فِيهَا عِندَنَا.

٨٦٤- ٢- وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثنَا») نَافِع:

۱-٤٦٧ صحيـــ - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٢٢٧/ ٥٨٢)، والقعنبي (٨/ ٢٢٥)، والقعنبي (٨٥٢/ ٣٣٥)، وسـويد بن سـعيد (٢٠١/ ٤٠٢ -ط البحريــن، أو ١٦١/ ١٨٧ -ط دار الغرب).

قلت: ورد هذا مرفوعًا من حديث عبدالله بن عباس، وجابر بن عبدالله، وجابر بن سمرة -رضى الله عنهم-.

انظر: «صحيح البخاري» (٩٥٨ و ٩٦٠)، و «صحيح مسلم» (٨٨٦ و٨٨٨).

(١) أي: أذان؛ لأنه دعاء إلى الصلاة.

473-٢- موقوف صحيت - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٢٧/ ٥٨٣)، والقعنبي (ص ٢٥٨)، وسويد بن سعيد (٢٠١/ ٣٠٥ - ط البحرين، أو ص ١٦٢ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٨٤/ ٦٩ و٧٠).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٢٠٩/ ٥٧٥٣)، والشافعي في «المسند» (١/ ٣٠٦ - ترتيبه)، و«الأم» (١/ ٢٦١)، وابسن المندر في «الأوسط» (٤/ ٢٥٦/ ٢١١٤)، والفريابي في «أحكام العيدين» (٧/ ١٣ و ٧٩٩/ ١٤)، والبيهقي في «السنن الكسبرى» (٣/ ع

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ (في رواية «قع»، و«مح»: «عن عبداللَّه بن عمر أنه كان») يَغتَسِلُ يَومَ الفِطر قَبلَ أَن يَغدُو إلى المُصلَّى.

#### - ٢- بابُ الأمرِ بالصَّلاةِ قَبلَ الخُطبَةِ في العيدين

(في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «باب الصلاة قبل الخطبة»)

٣٦٩ - ٣- حدَّثني يحيى، عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَابِ [الزُّهرِيِّ - «مح»]:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مح»: «النَّبِيُّ») ﷺ كَانَ يُصَلِّي يَـومَ الفِطـرِ وَيَومَ الأضحَى قَبلَ الخُطبَةِ».

=٢٧٨)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٨/ ١٨٦٣)، والحافظ ابن حجر في «سلسلة الذهب» (٤٧/ ١٢) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ١٨١)، وعبدالرزاق في «المصنف» وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥٧٥)، والفريابي (١٥ و١٧) من طريق عبيدالله بن عمر وموسى بن عقبة، عن نافع به.

٣٦٩-٣- صحيح تغيره - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٨/ ٥٨٦)، والقعنبي (٢/ ٣٨٨/ ٥٨٦)، والقعنبي (٣٣٧/ ٣٣٧)، وسويد بن سعيد (٢٠٢/ ٤٠٦ - ط دار البحرين، أو ١٦٦/ ١٨٩ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٨٨/ ٣٣٣).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (٣/ ٤٦)، وأبو القاسم البغوي في «حديث كامل بن طلحة الجحدري» -ومن طريقه ابن الحاجب في «عوالي مالك» (٣٩٧) -، والفريابي في «أحكام العيدين» (١٢٤/ ٧١ و١٢٥/ ٧٢)، والبيهقسي في «معرفسة السنن والآثار» (٣/ ٤٦/ ١٦١) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وهو صحيح بشاهده من حديث عبدالله بن عمر -رضى الله عنهما- به؛ أخرجه البخاري (٩٥٧ و٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨).

وآخر من حديث عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- به؛ أخرجه البخاري (٩٦٢)، ومسلم (٨٨٤).

وفي الباب عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- عندهما -أيضًا-.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

• ٤٧ - ٤ - وحدَّثني عن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ أَبَا بَكر [الصِّدِيقَ - «مص»، و«قع»] وَعُمَرَ [بنَ الخَطَّابِ - «مص»، و«قع»] [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا- «حد»] كَانَا يَفعَلان (في رواية «مح»: «يَصنَعَانِ») ذَلِكَ.

ابنِ أَزْهَرَ (في رواية «مح»: «مَولَى عَبدِالرَّحَمنِ») (١) - ؛ [أَنَّهُ - «مص»، و«قع»، و«قس»] قَالَ:

شَهِدتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «حد»] [فَجَاءَ - «مض»، و «حد»، و «قص»، و «قع»] فَصَلَّى، ثُمَّ انصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ (في

• ٤٧٠ - عموقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٢٨/ ٥٨٧)، والقعنبي (ص٩٥١)، وسويد بن سعيد (٢٠٢/ ٤٠٧ - ط دار الغرب)، وصعمد بن الحسن (٨٨/ ٢٣٣).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (٣/ ٤٦)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٤٦/ ١٩١٤) من طريق ابن بكير، والفريابي في «أحكام العيدين» (١٢٥/ ٧٣) من طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.

قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه، لكن صح -موصولاً- من حديث ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- مثله، وقد تقدم تخريجهما آنفًا.

۱۷۱-۵- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲۸/ ۵۸۸)، والقعنبي (۲۰۰/ ۳۳۸)، وابن القاسم (۱۲۸-۱۲۹/ ۳۷۰ تلخیص القابسي)، وسوید بن سعید (۲۰۲/ ۳۳۸). و البحرین، أو ص۱۹۲-۱۹۳ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۸۸/ ۳۳۲).

وأخرجه البخاري (۱۹۹۰)، ومسلم (۱۱۳۷) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

(١) قال البخاري في «صحيحه»: «قال ابن عيينة: من قال: مولى ابن أزهر؛ فقد أصاب، ومن قال: مولى عبدالرحمن بن عوف؛ فقد أصاب،

وانظر -لزامًا-: «صحيح ابن خزيمة» (٤/ ٣١٢)، و«الفتح» (٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رواية «قس»، و «حد»: «ثُمَّ قَالَ»): «إِنَّ هَذَينِ يَومَانِ (فِي رواية «مح»: «اليَومَينِ») نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن صِيَامِهِمَا: [أَحَدُهُمَا - «مح»]: يَـومُ فِطرِكُم مِن صِيَامِهُمَا: [أَحَدُهُمَا - «مح»]: يَـومُ فِطرِكُم مِن صِيَامِكُمُ، وَالآخَرُ: يَومٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِن [لُحُوم - «مح»] نُسُكِكُم (١٠)».

٤٧٢ - قَالَ آبُو عُبَيدٍ: ثُمَّ شَهدتُ العِيدَ مَع عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انصَرَفَ؛ فَخَطَبَ [النَّاسَ - «قع»]، وقالَ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»، و«قس»: «فقال») [لَهُم - «قس»]:

[أَيُّهَا النَّاسُ – «حد»]! إِنَّهُ قَدِ اجتَمَعَ لَكُم فِي يَومِكُم هَذَا عِيدَانِ، فَمَنَ أَحَبَّ مِن أَهلِ العَالِيَةِ (٢) أَن يَنتَظِرَ الجُمُعَةَ؛ فَليَنتَظِرهَا، وَمَن أَحَبَّ أَن يَرجِعَ؛ أَخَبَّ مِن أَهلِ العَالِيَةِ (٢) أَن يَرجِعَ؛ وَهس»، و«حد»]؛ فَقَد أَذِنتُ لَهُ.

۱۲۷۶ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲۸ - ۲۲۹)، والقعنبي (ص ۲۰۰ )، وابن القاسم (ص ۱۲۹)، وسويد بن سمعيد (ص ۲۰۳ -ط البحرين، أو ص ۱۲۳ -ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (ص ۸۸).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٣٩)، و«السنن المأثورة» (٢٣٨/ ١٨٠)، و«المسند» والمرحمة المحددي» - (١/ ٣٢٥/ ٢٥٠) وأبو القاسم البغوي في «حديث كامل بن طلحة الجحدري» - ومن طريقه أبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (٢٧ - ٢٧٪ ٤٤)، وابسن الحاجب في «عوالي مالك» (٢٩٩/ ٨٠)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١١/ ٢٨٩)-، والطحاوي في «مشكل الأثار» (٢/ ٢٥)، والفريابي في «أحكام العيدين» (١٢٥/ ٤٧)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٩٥/ ٢٩١)، والشحامي في «تحفة عيد الفطر» (ق ١٩٤/ ب)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (١٩٥/ ٢٠٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٨/ ٣٦٤ – ٣٦٥/ ١٩٥٠)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٦ – ٤٧/ ١٩١٥، و٢١/ ١٩٥٠)، و«السنن الكبرى» (٣/ ٢٤) من طرق عن مالك به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٢٥٥) من طريق يونس، عن الزهري به.

(٢) القرى المجتمعة حول المدينة.

<sup>(</sup>١) أي: أضحيتكم.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٤٧٣ - قَالَ أَبُو عُبَيدٍ: ثُمَّ شَهدتُ العِيدَ مَعَ عَلِيٌ بنِ أَبِي طَالِبٍ السَّهُ عَنهُ - «حد»] مَحصُورٌ، [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «حد»] مَحصُورٌ، فَجَاءَ فَصلَّى، ثُمَّ انصَرَفَ فَخَطَبَ.

# ٣- بابُ الأمرِ بالأكلِ قَبلَ الغُدُوِّ في العيدِ (في رواية «مص»: «باب الأكل قبل الغدو يومر الفطر»، وفي رواية «حد»: «باب الأكل في الفطر»)

٤٧٤ - ٦ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن هِشَامٍ بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

2۷۳ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٩)، والقعني (ص٠٠٠)، والقعني (ص٠٠٠)، وابن القاسم (ص ١٢٩)، وسويد بن سعيد (ص٢٠٠ - ط البحرين، أو ص١٦٣ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (ص٨٨).

وأخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (١٨٠ / ١٨٠)، وأبو القاسم البغوي في «حديث كامل بن طلحة الجحدري» -ومن طريقه أبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (٢٧- ٣٧/ ٤٤)، وابن الحاجب في «عوالي مالك» (٣٩٧/ ٨٠)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١٠/ ٢٨٩)-، وابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ١١٥/ ١٨٦٢)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٨/ ١٦٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٨/ ٣٦٤–٣٦٥/ ١٠٠٠- «إحسان»)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (١٩٥/ ٤٠٢)، والفريابي في «أحكام العيدين» وأبو القاسم الجوهري في «أسنن الكبرى» (٣/ ٢٦٢ و٢٢)، و«معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٢٦٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٢٢ و٤٢٢)، و«معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٥٠/ ٢٢٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٢٠)، وهمرفة السنن

وأخرجه البخاري (٥٥٧٣)، ومسلم (١٦٩٦) من طريق أخرى عن الزهري به.

١٩٧٤-٦- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٢٧/ ٨٨٥)، والقعنبي (٣٣٦/ ٢٢٧)، وسويد بن سعيد (١٠٤/ ٢٠٤ -ط البحرين، أو ١٨٨/ ١٦٢ -ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٣٢)، والفريابي في «أحكام العيديــن» (١٠٠/ ٢٢)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٣٦/ ١٨٩٠) عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٣٠٦/ ٥٧٣٦) عن معمر، عن هشام به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ يَومَ عِيدِ الفِطر؛ قَبلَ أَن يَغدُوَ.

٧٤- ٧- وحدَّثني عَن مالك، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَن سَعِيدِ بنِ السُّيَّب؛ أَنَّهُ أَخبَرَهُ (في رواية «حد»: «قال»، وفي رواية «قع»: «عَنِ ابنِ شهاب، قال: أخبرني سعيدُ بنُ المسيَّب»):

أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤمَرُونَ بِالأكلِ يَومَ الفِطرِ قَبلَ الغُدُوِّ (في رواية «مـص»: «أن يأكلوا قبل الغدو يوم الفطر»).

قَالَ مالكٌ: [وَكَانَ النَّاسُ يُؤمَرُونَ أَن يَأْكُلُوا قَبلَ أَن يَغدُوا يَومَ الفِطرَ، وَ (عَلَى ذَلِكَ أَدرَكتُ النَّاسَ) (١١ - «بك»، و«حد»]، وَلا أَرَى ذَلِكَ على النَّاس فِي الأضحَى.

### ٤- بابُ ما جاءَ في التَّكبيرِ والقراءَةِ في صَلاةِ العِيدَينِ

٧٦٦ - ٨- حدَّثني يحيى، عَـن مَـالِكِ، عَـن (في روايـة «مـح»: «حَدَّثَنَـا»)

٧٠٤-٧- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٢٢٧-٢٢٨/ ٥٨٥)، والقعنبي (ص٢٥٩)، وسويد بن سعيد (٢٠١/ ٤٠٥ –ط البحرين، أو ص١٦٢–ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، وابن أبيي شببة في «المصنف» (٢/ ١٦٢)، والفريابي في «معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٠١)، والفريابي في «أحكام العيدين» (١٠١/ ٢٤)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٣٥٦ - ٣٦/ ١٨٨٩)، وأبو القاسم البغوي في «حديث كامل بن طلحة الجحدري» - ومن طريقه ابن الحاجب في «عوالي مالك» (٣٩٦/ ٧٨) - من طرق عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٥٧٣٥) عن معمر، وهشام بن عمار في «جزء مــن حديثه» (١٥٩/ ٧١) من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري به.

وسنده صحيح.

(۱) ما بين القوسين زيادة من رواية ابن بكير (ق ٣٩/ ١)؛ كما في «حاشية أحكمام العيدين» (ص ١٠١).

وقد رواه الفريابي في «أحكام العيدين» (١٠١/ ٢٥) من طريق معن، عن مالك به. ٤٧٦-٨- صحيح - روايــة أبــي مصعـب الزهــري (١/ ٢٢٩/ ٥٨٩)، والقعنبي=

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ضَمرَةً بن سَعِيدٍ المَازِنِيِّ، عَن عُبَيدِاللَّهِ بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعُودٍ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»، و«قع»، و«حد»] سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيثِيَّ: مَا [ذَا - «قع»، و«مح»، و«حد»، و«بك» (() كَانَ يَقرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الأضحَى وَ(في رواية «مح»: «أو») الفِطرِ؟ فَقَالَ: «كَانَ يَقرأُ [فِيهِمَا اللَّهِ ﷺ فِي الأضحَى وَ(في رواية «مح»: «أو») الفِطرِ؟ فَقَالَ: «كَانَ يَقرأُ [فِيهِمَا اللَّهِ ﷺ في الأضحَى وَ(في رواية «مح»: «أو») الفِطرِ؟ وَالقَرْبُتِ السَّاعَةُ وَانشَتَ السَّاعَةُ وَانشَتَ القَمرُ ﴾».

وأخرجه مسلم في الصحيحه (٨٩١)، وغيره كثير جدًّا، عن مالك به.

وأخرجه الترمذي (٢/ ٤١٥/ ٥٣٥)، والنسائي (٣/ ١٨٣)، وابن ماجه (١/ ٤٠٨/) ١٢٨١)، وغيرهم من طريق سفيان بن عيينة، عن ضمرة به مرسلاً.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة لم يدرك عمر.

وممن أعله بالانقطاع: الإمام ابن خزيمة -كما نقله عنه الحافظ في «النكت على ابن الصلاح» (٢/ ٥٩٣) وأقره-.

وأعله به -أيضًا-: الإمام ابن قيم الجوزية في «تهذيب السنن» (٢/ ٣٢)، والزرقاني في «شرح الموطأ» (١/ ٣٦٦)، والمباركفوري في «تحفة الأحوذي» (٣/ ٧٩).

لكن رواه مسلم (۱۹ / ۸۹۱) من طريق فليح بن سليمان، عن ضمرة بن سعيد، عـن عبيدالله، عن أبي واقد به موصولاً.

وفليح هذا كثير الخطأ؛ كما في «التقريب»، وقد وصله كما رأيت، وخالف الإمامان: مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة؛ فروياه عن ضمرة به مرسلاً.

فهل رواية هذين الإمامين تعل رواية فليح، أم صح من الوجهين؛ خاصةً وأن الحديث في «صحيح مسلم»؟! هذا ما يحتاج للبحث فيه، فنظرة إلى ميسرة.

مع أني لم أقف على قول لأهل العلم في تضعيفه، وإنما أشار ابن خزيمة في «صحيحـه» للمخالفة المذكورة، ومع ذلك؛ فإن الحديث صحيح على كل حال؛ لشواهده، والله الموفق، لا رب سواه.

(١) رواه البيهقي في «السنن الصغير» (١/ ٢٦٠/ ٧٠١) من طريقه.

<sup>=(</sup>۲۲۰-۲۲۱/ ۳۳۹)، وسوید بن سـعید (۲۰۳/ ۴۰۹ - ط البحرین، أو ۱۹۳/ ۱۹۰ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۸۹/ ۲۳۳).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٤٧٧ - ٩ - وحدَّثني عَن مَالكِ، عَن (في رواية «مح»: «أَخبَرَنَا») نَافِع - مولى عَبدِاللَّهِ بن عُمَرَ -؛ أنَّهُ قَالَ:

شَهدتُ الأضحَى وَالفِطرَ مَعَ أَبِي هُرَيرَةً، فَكَبَّرَ فِي الرَّكعَةِ الأولَى سَبعَ تَكبِيرَاتٍ قَبلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الأخِيرَةِ (فِي رواية «مص»، و«مح»، و«قع»: «الآخرة»، وفي رواية «حد»: «الأخرى») خَمسَ تَكبيرَاتٍ قَبلَ القِرَاءَةِ.

قَالَ مالكٌ: وَهُوَ الأمرُ عِندَنَا.

قَالَ مالكُ (١) - فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّـاسَ قَـدِ انصَرَفُوا مِـنَ الصَّـلاةِ يَـومَ

۷۷۱-۹- موقوف صحیــــع - روایه أبي مصعب الزهـري (۱/ ۲۳۰/ ۵۹۰)، والقعنبي (۲۱ / ۲۳۰/ ۵۹۰)، وسوید بن سعید (۲۰۱/ ۱۹۵ - ط البحریـن، أوص۱٦۵-۱٦٤ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۸۹/ ۲۳۷).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٣٦)، و«المسند» (١/ ٣٢٢/ ٤٦٠ - ترتيبه)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٢٩٢/ ٥٦٠)، والفريابي في «أحكام العيديسن» (١٦٩/ ١٦٩)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (٤/ ٤٤٣)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٣٩/ ٣٠٠)، و«السنن الكبرى» (٣/ ٢٨٨)، وابن حزم في «الحلي» (٥/ ٨٣) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ١٧٣)، والفريابي في «أحكام العيدين» (١٦٨/ ١٠٩ و ١٦٩/ ١١١ و ١١٠ و ١١١ و ١١٣ و ١١٥)، والطحيوي (٤/ ٣٤٤)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٢٩٢/ ٢٩١ و ٢٩٣/ ٢٨٢٥)، والإمام أحمد في «مسائل ابنه عبدالله» (٢/ ٤٧٧ - ٤٢٨/ ٢٠٣)، والدارقطني في «العلل» (٩/ ٤٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٤٧٨)، و «السنن الصغير» (١/ ٢٥٩/ ٢٩٦)، و «الخلافيات» (ج٢/ ق ١٥٥/ ١٥٩)، وابن حزم (٥/ ٨٣)) من طرق عن نافع به.

قال ابن حزم: «وهذا سند كالشمس».

وقال البيهقي: «والموقوف على أبي هريرة صحيح، لا شك فيه».

(١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٣٠/ ٥٩١)، والقعنبي (٢٦١/ ٣٤١)، وســويد=

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكبر

العِيدِ-: إِنَّهُ لا يَرَى عَلَيهِ صَلاةً فِي المُصَلَّى، وَلا فِي بَيتِهِ، وَإِنَّهُ إِن صَلَّى فِي المُصَلَّى، أَو فِي بَيتِهِ، وَإِنَّهُ إِن صَلَّا فِي المُصَلَّى، أَو فِي بَيتِهِ لَم أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَ[لَكِن - «مص»] يُكَبِّرُ سَبعًا فِي الْأُولَيةِ (فِي رواية «حد»: «الأخرى»، وفي رواية الأولَى قَبلَ القِرَاءَةِ، وَخَمسًا فِي الثَّانِيَةِ (فِي رواية «حد»: «الأخرى»، وفي رواية «مص»، و«قع»: «الآخرة») قَبلَ القِرَاءَةِ.

[قَالَ مَالِكُ (۱): وَكُلُّ مَن صَلَّى لِنَفْسِهِ العِيدَينِ، مِن رَجُلُ أَو امرأَةٍ؛ فَإِنِّي أَرَى أَن يُكَبِّرَ فِي الأُولَى سَبعًا قَبلَ القِرَاءَةِ، وَخَمسًا فِي الآخِرَةِ (٢) قَبلَ القِرَاءَةِ - «مص»، و«حد»].

#### ٥- بابُ تَركِ الصَّلاةِ قَبلَ العِيدَينِ وبَعدَهُمَا (في رواية «مص»: «باب السبحة قبل صلاة العيدين»)

٧٨١ - ١٠ حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن نَافِع:

=ابن سعيد (ص ٢٠٤ -ط البحرين، أو ص ١٦٤ -ط دار الغرب).

وأخرجه الفريابي في «أحكام العيدين» (٢٠٦/ ١٤٦) من طريق معن بن عيسى، عـن مالك به.

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۳۰/ ۵۹۲)، وسويد بن سعيد (ص ۲۰۶ -ط البحرين، أو ص ۱٦٤ -ط دار الغرب).

(٢) في رواية «حد»: «الأخرى».

۱۱-۱۷۸ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۳۰/ ۹۳۰)، والقعنبي (۲۱ / ۲۳۱)، وسوید بن سعید (۲۰۶/ ۲۱۱ - ط البحرین، أو ۱۹۱/ ۱۹۱ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۸۹/ ۲۳۶).

وأخرجه الفريابي في «أحكام العيدين» (٢٢٥/ ١٥٨ و٢٢٦/ ١٥٩)، والشافعي في «المسند» (١/ ٣١٦/ ٤٤٦) و «الأوسط» (٤/ ١٨٤)، وابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٢٦٦/ ١٣٤)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٥٣/ ١٩٣١)، و «الخلافيات» (ج٢/ ق٢١/أ) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

\_

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ (في رواية «مح»، و«مص»: «عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَــرَ أَنَّـهُ») لَم يَكُن (في رواية «مح»: «كَانَ لا») يُصَلِّي يَومَ الفِطرِ قَبلَ الصَّلاةِ وَلا بَعدَهَا. ٤٧٩ – وحدَّثني عن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلغَهُ:

أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ (في رواية «مص»، و«حد»، و«قع»: «عن سعيد بن المسيب أنه») كَانَ يَعْدُو إلى المُصَلَّى، بَعدَ أَن يُصَلِّيَ الصَّبح، قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ.

#### ٦- بِابُ [مَا جَاءَ فِي - «حد»] الرُّحْصَةِ فِي الصَّلاةِ [ فِي الْسَجِدِ - «حد»] قَبلَ العِيدَين وَبَعدَهُمَا

١١ - ٤٨٠ حدَّثني يحيى، عن مالك، عَـن (في رواية «مـح»: «أَخبَرنَـا»)
 عَبدِالرَّحَمن بن القَاسِم:

أَنَّ أَبَاهُ القَاسِمَ (في رواية «مح»: «عَن أَبِيهِ أَنَّهُ») كَانَ يُصَلِّي قَبِلَ أَن يَغـدُوَ إِلَى الْمُصَلِّي أَربَعَ رَكعَاتٍ.

وسنده صحيح.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٢٧٤/ ٥٦١١ و٥٦١٢ و٥٦١٢)،
 وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ١٧٨)، والفريابي في «أحكام العيدين» (١٦٠ و١٦١ و١٦١)
 و١٦٢ و١٦٨)، وغيرهم من طرق عن نافع به.

٤٧٩- مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٣١/ ٥٩٦)، والقعنبي (ص٢٦٢)، وسويد بن سعيد (٢٠٥/ ٤١٤ - ط البحرين، أو ص١٦٥ - ط دار الغرب). وسنده ضعيف؛ لإنقطاعه.

۱۸۶-۱۱- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (۱/ ۲۳۱/ ۹۹۵)، والقعنبي (ص۲۶۲)، وسويد بـن سـعيد (۲۰۰/ ۲۱۲ - ط دار البحريـن، أو ص۱٦٤ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۸۹/ ۲۳۵).

وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثـار» (٣/ ٥٣ / ١٩٣٣) مـن طريـق الإمـام الشافعي –وهذا في «الأم» له (٧/ ٢٤٩)-، عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

١٨١ - ١٢ - وحدَّثني عن مالك، عن هِشَامِ بنِ عُروَة، عَن أَبِيهِ:
 أُنَّهُ كَانَ يُصلِّي فِي يَومِ الفِطرِ قَبلَ الصَّلاةِ [وَبَعدَهـا - «مـص»، و«قـع»، و«حد»] فِي المَسجدِ<sup>(۱)</sup>.

# ٧- بابُ غُدُوً الإمام يَومَ العِيدِ وَانتظارِ الخُطبَةِ

١٣ - حدَّثني يحيى، قَالَ مالكُ (١٠): مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لا اختِلافَ فِيهَا عِندَنَا فِي وَقتِ الفِطرِ وَالأَضحَى: أَنَّ الإِمَامَ يَخرُجُ مِن مَنزِلِهِ قَدرَ مَا يَبلُغُ مُصلاً هُ، وَقد حَلَّتِ الصَّلاةُ.

قال يَحيَى: وَسُئِلَ مالكُ (٣) عَن رَجُلِ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ [يَـومَ الفِطرِ

۱۲-٤۸۱ مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٣١/ ٥٩٥)، والقعنبي (٢/ ٤٣١)، وسويد بن سعيد (١٣/٢٠٥ -ط البحرين، أو ص١٦٤ -ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثبار» (٣/ ٥٣/ ١٩٣٢) من طريبق الإمام الشافعي -وهذا في «الأم» له (٧/ ٢٤٩)-، عن مالك به.

وأخرجه الفريابي في «أحكـــام العيديــن» (١٧٤ و١٧٥ و١٧٦)، والحــاملي في «صــلاة العيدين» (ق ١٢٧/ أ) من طرق عن هشام به.

وسنده صحيح.

(١) المقصود: أنه كان يخرج في العيد إلى المصلى، فيمر بمسجد النبي ﷺ؛ فيصلمي فيمه، ثم يأتي المصلى فلا يصلى فيه؛ فإذا صلى العيد وفرغ منه؛ رجع فيصلي في مسجد النبي ﷺ؛ فيبدأ به، ويختم به، والله أعلم. هذا ما فصلته وبينته لنا الروايات الأخرى.

(۲) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٣١/ ٥٩٧)، والقعنبي (٢٦٢/ ٣٤٤)، وسويد بــن سعيد (ص٥٠٥- ط البحرين، أوص١٦٥ – ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٣٣/ ١٨٨٠) من طريق ابسن بكير، عن مالك به.

(٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٣١/ ٥٩٨)، والقعنبي (ص٢٦٢)، وسويد بسن سعيد (ص٢٠٥- ط البحرين، أوص١٦٥ – ط دار الغرب).

وأخرجه الفريابي في «أحكام العيدين» (٢٠٥/ ١٤٤) من طريق معن بــن عيســى، عــن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

- «مص»، و «حد»]: هَـل لَـهُ أَن يَنصَـرِفَ قَبـلَ أَن يَسـمَعَ الخُطبَـةَ؟ فَقَـالَ: لا يَنصَرِفُ حَتَّى يَنصَرِفَ الإِمَامُ.

#### ١١- كتاب صلاة الخوف

١- باب صلاة الخوف



#### 11- كتابُ صَلاةِ الخَوفِ 1- بابُ صلاةِ الخَوفِ

٢٨٢ - ١ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن يَزِيدَ بنِ رُومَانَ، عَـن صَـالِحِ ابنِ خَوَّاتٍ (١)، عَمَّن صَلَّى مَعَ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ يَـومَ ذَاتِ الرِّقَـاعِ (٢) صَـلاةَ الخُوفِ:

أَنَّ طَائِفَةً صَفَّت مَعَهُ، وَصَفَّت طَائِفَةٌ وِجَاهُ (٣) العَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي (في رواية «حد»، و«قس»: «بِالَّذِينَ») مَعَهُ رَكعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لأَنفُسِهِم، ثُمَّ انصَرَفُوا، فَصَفُوا وِجَاهَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأَخرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكعَةَ الشَّي بَقِيَت مِن صَلاَتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لأَنفُسِهِم، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِم.

٣٨٦- ٢- وحدَّثني عن مالك، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ، عَن القَاسِمِ بن

۱-۵۸۲ صحیـــح - روایــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ۲۳۲/ ۵۹۹)، والقعنــي (۲/ ۲۳۲/ ۵۹۹)، والقعنــي (۲۰۸ - ۳۶۷)، وابن القاسم (۵۳۶/ ۵۱۵ - تلخیص القابسي)، وسوید بــن سـعید (۲۰۸ - ۲۰۸) / ۲۰۹ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤٢) عن قتيبـة بـن سـعيد ويحيـي بـن يحيـي، كلاهما عن مالك به.

(١) بفتح الخاء المعجمة، وتشديد الـواو، وآخـره مثنـاه: ابـن جبـير بـن النعمـــان الأنصاري؛ وهو تابعي ثقة.

(٢) هي غزوة معروفة.

(٣) بكسر الواو وبضمها؛ أي: مقابل.

۲۹۳-۲۸۳ مصحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۳۲-۲۳۳/ ۲۰۰)، والقعنبي (۱/ ۲۳۳-۲۳۲/ ۲۰۳)، والقعنبي (۲۰۹-۲۱۹ ط البحرین، أوص۱۵۷-۱۵۸ ط دار الغرب).

<sup>(</sup>يحيى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

مُحَمَّدٍ، عَن صَالِح بن خَوَّاتٍ [الأنصَارِيِّ - «مص»، و«حد»]: أَنَّ سَهلَ بنَ أَبِي حَثْمَةَ [الأنصَارِيُّ - «مص»، و«قع»، و«حد»] حَدَّثَهُ:

أَنَّ صَلاةً الخَوفِ: أَن يَقُومَ الإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِن أَصحَابِهِ، وَطَائِفَةٌ مُواجِهَةٌ الْعَدُو الْمَامُ رَكْعَةٌ، وَيَسجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ، مُوَاجِهَةٌ الْعَدُو الْمَامُ رَكْعَةٌ، وَيَسجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ، مُوَاجِهَةٌ الْعَدُو مُ فَإِذَا استَوَى قَائِمًا ثَبَت، وَأَتَمُوا لانفُسِهِم الرَّكِعَةَ البَاقِية، ثُمَّ يُقَبِلُ البَاقِية، ثُمَّ يَقَبِلُ الإَمَامُ قَائِمٌ، يُسلِّمُونَ وَيَنصَرِفُونَ (في رواية «حد»، و«قع»: «سلموا وانصرفوا»)، وَالإِمَامُ قَائِمٌ، فَيَكُونُونَ (في رواية «حد»، و«قع»: «وكانوا») وُجَاه (٢) العَدُو ، ثُمَّ يُقبِلُ الآخرونَ فَيركُعُونَ الَّذِينَ لَم يُصَلُّوا، فَيُكَبِّرُونَ وَرَاءَ (في رواية «حد»: «فيقومون مع») الإِمَامِ ؛ فَيركَعُ اللَّذِينَ لَم يُصَلُّوا، فَيكَبِّرُونَ وَرَاءَ (في رواية «حد»: «فيقومون مع») الإِمَامِ ؛ فَيركَعُونَ بِهِمُ الرَّكِعَةَ وَ (في رواية «مص»: «ثم») يَسجُدُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ ونَ، فَيركَعُونَ لَانفُسِهِم الرَّكِعَة وَ (في رواية «مص»: «ثم») يَسجُدُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ ونَ، فَيركَعُونَ لَانفُسِهِم الرَّكِعَة وَ (في رواية «مص»: «ثم») يَسجُدُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ ونَ، فَيركَعُونَ لَا قِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ.

[قَالَ ابنُ القَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: هَذَا الْحَدِيثُ أَحَبُّ إِلَيَّ ] (٣).

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود (1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1 وأحمد (1/ 1)، والشافعي في «القديم»؛ كما في «معرفة السنن والآثار» (1/ 1)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 1)، وابين خزيمة في «صحيحه» (1/ 1)، وابين حبان في «صحيحه» (1/ 1)، وابين المنذر في «صحيحه» (1/ 1)، وأبو عوانة في «صحيحه» (1/ 1)، وابين المنذر في «الأوسط» (1/ 1)، والبيهقي في «الكبرى» (1/ 1)، و«معرفة السنن والآثار» (1/ 1)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (10 10 10 من طرق عن مالك به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٣١) من طريق مسدد، عن يحيى بن سعيد به.

وأخرجه البخاري (۱۳۱)، ومسلم (۸٤۱) من طريق عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه به.

<sup>(</sup>١) أي: من جهته.

<sup>(</sup>٢) مقابل.

<sup>(</sup>٣) قاله الحافظ ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٧/ ٦٨/ ٩٦٨٤).

<sup>(</sup>فس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكبر

٤٨٤ - ٣ - وحدَّثني عَن مَالِك، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثَنَا») نَافِع:
 أَنَّ عبدَاللَّه دَ عُم كَانَ إذا سُئا عَن صَلاة الخَدف قَالَ: يَتَقَدَّهُ الْامَ إِنْ

أَنَّ عبدَاللَّهِ بِنَ عُمرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَن صَلاةِ الْحَوفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الإِمَامُ رَكِعَةٌ (في رواية «مح»: «بِهِم سَجدَة»)، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنهُم بَينَهُ وَبَينَ العَدُو لَم يُصَلُّوا، فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكِعَةٌ (في رواية «مح»: «سَجدَة»)؛ استأخرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَم يُصَلُّوا، وَلا يُسَلِّمُونَ (في رواية «مح»: «وقع»: «ولم يسلموا»)، ويَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَم يُصلُّوا، فَيُصلُّونَ مَعَهُ رَكِعَةٌ (في رواية «مح»: «سَجدَة»)، ثُمَّ ينصَرفُ الإِمَامُ، وقَد صلَّى رَكِعَتَينِ (في رواية «مح»: «سَجدَتين»)، فَتَقُومُ (في رواية «مح»: «ثُمَّ تَقُومُ») كُلُّ وَاحِدةٍ مِنَ الطَّائِفَتينِ، فَيُصلُونَ لَا نَفُسِهِم رَكِعَةٌ رَكِعَةٌ (في رواية «مح»: «سَجدَة سَجدَة») بَعدَ الطَّائِفَتينِ، فَيُصلُونَ لَا نَفُسِهِم رَكِعَةٌ رَكِعَةٌ (في رواية «مح»: «سَجدَة سَجدَة») بَعدَ الطَّائِفَتينِ قَد صلُّوا رَكعَتينِ (في أَن يَنصَرِفَ الإِمَامُ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدةٍ مِنَ الطَّائِفَتينِ قَد صلُّوا رَكعَتينِ (في رواية «مح»: «سَجدَة سَجدَة») بَعدَ رواية «مح»: «سَجدَة سَجدَة») بَعدَ عَلَى أَقدَامِهِم، أَو رُكبَانًا مُستَقبلِي القبلَة، أَو غَيرَ مُستَقبلِيهَا.

قَالَ مالكٌ: قَالَ نَافِعٌ: [و - «مح»] لا أَرَى عبدَاللَّهِ بنَ عُمــرَ حَدَّثُـهُ إِلاًّ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

۱۹۸۶ - ۳۰ - صحیح - روایة أبی مصعب الزهری (۱/ ۲۳۳ - ۲۳۴/ ۲۰۱)، والقعنبی (۲۰ - ۲۰۱/ ۲۳۰ - ط البحرین، أو ۱۹۸/ ۲۹۰ - ط البحرین، أو ۱۹۸/ ۱۹۸ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۰۳ - ۱۰۵/ ۲۹۰).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٥٣٥) عن عبدالله بن يوسف، عن مالك به.

وأخرجه البخاري (٩٤٣)، ومسلم (٨٣٩/ ٣٠٦) من طريق موسى بـن عقبـة، عـن نافع به.

وأخرجه البخاري (٩٤٢ و ٩٤٢ و ٤١٣٣)، ومسلم (٣٠٥ / ٣٠٥) من طريق الزهري، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه به.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٤٨٥ - ٤ - وحدَّثني عن مالك، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بنِ اللهِ اللهِ عَن سَعِيدِ بنِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ المُلْمُولِيَّ اللهِ اللهِ ال

«مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهرَ وَالعَصرَ يَومَ الخَندَقِ، حَتَّى غَابَتِ (في رواية «مص»: «غربت») الشَّمسُ».

قَالَ مالكُ (١): وَحَدِيثُ [يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن - «حد»] القَاسِمِ بنِ مُحمَّدٍ، عَن صَالِحِ بنِ خَوَّاتٍ أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَى يَّ فِي صَالَةِ الخَوفِ (فِي مُحمَّدٍ، عَن صَالِحِ بنِ خَوَّاتٍ أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إلَى صلاةِ الخوفِ: حَدِيثُ يَزِيدَ بنِ رُومانَ، وراية «مص»: «أحسنُ ما سَمِعتُ في صلاةِ الخوفِ: حَدِيثُ يَزِيدَ بنِ رُومانَ، عن صالح بنِ خوَّاتٍ»).



۱۵۵-۱- صحیح تغیره - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۳۶/ ۲۰۲)، والقعنبي (۲/ ۲۳۵)، وسوید بن سعید (۲۱۰/ ۲۲۲- ط البحرین، أو ص۱۹۹- ط دار الغرب).

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وقد ثبت أن النبي ﷺ لم يصل الظهر والعصــر إلا بعد غروب الشمس في غير ما حديث؛ منها:

حديث جابر بن عبدالله الأنصاري -رضي الله عنهما- عند البخاري (٥٩٦)، ومسلم (٦٣١)، وحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عند النسائي في «المجتبى» (٢/)، و«الكبرى» (١/ ٥٠٥/ ١٦٢٥)، وغيره كثير بسند صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۳٤/ ۲۰۳)، والقعنبي (ص ۲٦٥)، وسويد بن سعيد (ص ۲۱۰ –ط البحرين، أو ص ۱٦٩ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### ١٢- كتاب صلاة الكسوف

١- باب العمل في صلاة الكسوف
 ٢- باب ما جاء في صلاة الكسوف

## ١٧- كتابُ صلاةِ الكُسُوفِ ١- بابُ العَمَلُ في صَلاةِ الكُسُوفِ

(في رواية «مص»، و«حد»: «باب العمل في خسوف<sup>(١)</sup> الشمس»)

١-٤٨٦ - ١ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن هِشَامِ بــن عُــروَة، عَــن أبيه، عَن عَائِشَة -زَوج النَّبِيِّ يَثَالِيُّ (في رواية «مـص»: «رضي اللَّه عنهـا»، وفي رواية «قس»: «أُمٌ المُؤمِنِينَ»)-؛ أَنَّهَا قَالَت:

خسَفَتِ الشَّمسُ فِي (فِي رواية «مص»، و«حد»: «على») عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالنَّاسِ، فَقَامَ (فِي رواية «مص»: «فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالنَّاسِ») فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ وفَأَطَالَ الرَّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ وَأَطَالَ التَّيَامَ وَهُو دُونَ القِيَامِ الأوَّلِ ، ثُمَّ رَكَع وفَأَطَالَ الرُّكُوع ، ثُمَّ وَهُو دُونَ القِيَامِ الأوَّل ، ثُمَّ رَكَع وفَأَطَالَ الرُّكُوع ، ثُمَّ وَهُو دُونَ القِيَامِ الأوَّل ، ثُمَّ رَكَع وفَأَطَالَ الرُّكُوع الأوَّل ، ثُمَّ وَقَع وَهُو دُونَ القِيَامِ الأوَل ، ثُمَّ رَفَع وَقَل فِي الرُّكُوع الأوَّل - ، ثُمَّ رَفَع وَ فَسَجَدَ (فِي رواية «مص»: «ثم سجد»)، ثمَّ فَعَلَ فِي الرَّكَعَةِ الأَخِرَةِ (فِي رواية «قس»: «الأخرى») مِثلَ ذَلِكَ (فِي رواية «مص»، و«حد»: «ثمَّ فَعَلَ فِي الرَّكَعَةِ الأَخرى مثل ما فعل في الأولى»)، ثمَّ مَّ انصَرَف، وَقَد تَجَلَّتِ الشَّمسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ (٢)، فَحَمِدَ اللَّه وَآثنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية «حد»: «كسوف».

۱-۱-۲۸۶ صحیــح - روایه أبي مصعب الزهـري (۱/ ۲۳۲/ ۲۰۰)، والقعنـيي (۲/ ۲۳۲/ ۲۰۰)، والقعنـي (۲۰۷/ ۳۵۰)، وابن القاسم (۲۷۷/ ۲۰۹- تلخیص القابسي)، وسوید بـن سـعید (۲۰۸/ ۱۷۷ ط البحرین، أو ۱۹۷/ ۱۹۷- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (١٠٤٤ و ٥٢٢) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي، ومسلم (٩٠١/ ١) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك به.

 <sup>(</sup>۲) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ ٥٣٠): «والعجب أن مالكًا روى
 حديث هشام هذا، وفيه التصريح بالخطبة، ولم يقل به أصحابه!!» ا. هـ.

<sup>(</sup>يميى) = يميى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«إِنَّ الشَّمسَ وَالقَمَرَ آيَتَان مِن آيَاتِ اللَّهِ، لا يَخسِفَان لِمَوتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيتُم ذَلِكَ؛ فَادعُوا اللَّه، وَكَبُّرُوا، وَتَصَدَّقُوا»، ثُمَّ قَالَ (في رواية قس»، و«مص»: «وقال»): «يَا أُمَّة مُحَمَّدٍ! وَاللَّهِ (١) مَا مِن أَحَدٍ أَغيرَ (٢) مِن اللَّهِ أَن يَزِنِي عَبدُهُ، أَو تَزِنِي آمَتُهُ، يَا أُمَّة مُحَمَّدٍ! وَاللَّهِ لَو تَعلَمُونَ مَا أَعلَمُ الْضَحِكتُم قَلِيلاً، وَلَبَكيتُم كَثِيرًا».

٧٨٧ - ٢ - وحدَّثني عن مالك، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ،

و(أغير): على وزن أفعل، تفضيل من الغيرة -بفتح الغين المعجمة-، وهمي في اللغة: تغير يحصل من الحمية والأنفة.

والمقصود: أن الله -عز وجل- له صفة الغيرة؛ لكنها تليق بجلاله -سبحانه- لا تماثل صفة المخلوقين، ولا يعلم كنهها، وكيفيتها إلا هو -سبحانه-؛ كسائر القول في صفاته -جل ثناؤه-.

وقد أبعد النجعة -كثيرًا- الحافظ ابن حجر -رحمه الله- حين قال (٢/ ٥٣٠-٥٣١): «أغير:... تغير يحصل من الحمية والأنفة، وأصلها في الزوجين والأهلين، وكل ذلك محال على الله -تعالى-!! لأنه منزه عن كل تغير ونقص؛ فيتعين حمله على الجاز!!!».

وقد تصدى شيخنا الإمام ابن باز -رحمه الله- لرد هذا كله؛ فقال: «الحال عليه -سبحانه وتعالى- وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق، وأما الغيرة اللائقة بجلاله -سبحانه وتعالى-؛ فلا يستحيل وصفه بها؛ كما دل عليه هذا الحديث، وما جاء في معناه، فهو -سبحانه- يوصف بالغيرة عند أهل السنة على وجه لا يماثل فيه صفة المخلوقين، ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو -سبحانه-؛ كالقول في الاستواء، والنزول، والرضا، والغضب، وغير ذلك من صفاته -سبحانه-، والله أعلم» ا. هـ.

- ۲۰۱۷ - ۲۳۰ - محیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۳۱ - ۲۳۷/ ۲۰۱)، والقعنبي (۱/ ۲۳۱ - ۲۳۷ / ۲۰۱)، وابن القاسم (۲۲۵ - ۲۷۱ - تلخیص القابسي)، وسوید بسن سعید (۲۰۱/ ۱۹۵ - ط البحرین، أو ۱۹۵ - ۱۹۲ / ۱۹۲ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٢٩ و٢٩١ و٧٤٨ و١٠٥٢ و٣٢٠٢ و٥١٩٧) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي، وإسماعيل بن أبي أويس، وعبدالله بن يوسف التنيسي، ومسلم (٦٢٧/٢)=

<sup>(</sup>١) قسم لتأكيد الخبر، وإن كان السامع لا يرتاب في صدق النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) بالنصب، على أنه الخبر، وعلى أن (من) زائدة.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:

خَسَفَتِ (في رواية "قع»: "كسفت») الشّمسُ [عَلَى () عَهلِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ وَيَامًا طَوِيلًا، و"قس»، و"حد»]؛ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، [قَالَ - «مص»، و"حد»، و"قع»، و"قس»]: نَحوًا مِن سُورَةِ البَقَرَةِ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا -وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْأُول-، ثُمَّ سَجَدَ (في الأول-، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا -وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأُول-، ثُمَّ سَجَدَ (في رواية (قع»: "رفع»)، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَويلًا -وَهُو دُونَ القِيَامِ الأُول-، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا -وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأُول-، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا -وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَول-، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا -وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَول-، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا -وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَول-، ثُمَّ مَنَامَ قَيَامًا طَويلًا مَا الشَّمسُ، [فَخَطَ بَعَمَامَ قَيَامًا طَويلًا مَا الشَّمسُ، [فَخَطَ بَالنَّاسَ - «قس)]، فَقَالَ (في رواية «قع»: «ثم قال»):

"إِنَّ الشَّمسَ وَالقَمَرَ آيَتَان مِن آيَاتِ اللَّهِ [-عَزَّ وَجَلَّ - «حد»] لا يَخسِفَانَ لِمَوتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيتُم ذَلِكَ؛ فَاذَكُرُوا اللَّهَ [-عَزَّ وَجَلَّ- «حد»، و«قع»]»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَينَاكَ تَنَاوَلتَ شَيئًا فِي مَقَامِكَ وَجَلَّ- «حد»، و«قع»]»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَينَاكَ تَنَاوَلتَ شَيئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَينَاكَ تَكَعكَعتَ (٢)، فَقَالَ: "إِنِّي رَأَيتُ (٣) الجَنَّةَ [أُو أُرِيتُ الجَنَّةَ -

<sup>=</sup>عن إسحاق بن عيسى الطباع، كلهم عن مالك به.

وأخرجه مسلم (٩٠٧) من طريق حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم به.

<sup>(</sup>١) في رواية «قس»: «في».

<sup>(</sup>٢) أي: تأخرت وتقهقرت، يقال: كع الرجل: إذا نكص على عقبيه.

 <sup>(</sup>٣) قال القرطبي في «المفهم» (٢/ ٥٥٣ - ٥٥٤): «هذه الرؤية رؤية عيان حقيقة، لا رؤية علم، بدليل: أنه رأى في الجنة والنار أقوامًا بأعيانهم، ونعيمًا وقطفًا من عنب وتناوله، وغير ذلك.

ولا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرها، لا سيما على مذاهب أهل السنة: في=

<sup>(</sup>يجيى) = يميى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«حد»، و«قس»، و«قع»، و«مص»]؛ فَتَنَاوَلَتُ مِنهَا عُنقُودًا، وَلَو أَخَذَتُهُ؛ لأَكَلَّم مِنهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنيَا، وَرَأَيتُ النَّارَ؛ فَلَم أَرَ كَالْيَومِ مَنظَرًا قَطُ أَفظَعُ، وَرَأَيتُ النَّارَ؛ فَلَم أَرَ كَالْيَومِ مَنظَرًا قَطُ أَفظَعُ، وَرَأَيتُ النَّارَ؛ فَلَم أَرَ كَالْيَومِ مَنظَرًا قَطُ أَفظَعُ، وَرَأَيتُ أَكْثَرَ أَهلِهَا النِّسَاءَ»، قَالُوا: لِمَ (في رواية «قس»، و«مص»: «مم»، وفي رواية «حد»: «ممم») يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «لِكُفرِهِنَ (۱)»، قِيلَ: أَيكفُرنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «وَيَكفُرنَ الإِحسَانَ (١٠)»، لَو أَحسَنتَ إِلَى إِحدَاهُنَ الدَّهرَ «وَيَكفُرنَ الإِحسَانَ (١٠)، لَو أَحسَنتَ إِلَى إِحدَاهُنَ الدَّهرَ

=أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتا كما دل عليه الكتاب والسنة، وذلك أنه راجع إلى أن اللَّــه -تعالى- خلق لنبيه ﷺ إدراكًا خاصًا به، وأدرك به الجنة والنار على حقيقتهما؛ كما قــد خلـق له إدراكًا لبيت المقدس، فطفق يخبرهم عن آياته، وهو ينظر إليه» ا.هــ.

(۱) في رواية «مص»: «يكفرن»، وفي رواية «قس»، و«حد»: «بكفرهن».

(٢) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٧/ ١١٣): «فهكذا رواية يحيى: «ويكفرن العشير» بالواو، والمحفوظ فيه عن مالك من رواية ابن القاسم، والقعنبي، وابن وهب، وعامة رواة «الموطأ»، قال: «يكفرن العشير» بغير واو؛ وهو الصحيح في الرواية، والظاهر من المعنى» ا.هـ.

وقال الحافظ في ْ «الفتح» (٢/ ٥٤٢): «كذا للجمهور عن مالك -يعني: بدون (واو)-، وكذا أخرجه مسلم من رواية حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم.

ووقع في «موطأ»: يحيى بـن يحيى الأندلسي، قـال: «ويكفـرن بالعشـير» بزيـادة واو، واتفقوا على أن زيادة (الواو) غلط منه.

فإن كان المراد من تغليطه كونه خالف غيره من الرواة؛ فهو كذلك، وأطلق على الشذوذ غلطًا، وإن كان المراد من تغليطه فساد المعنى؛ فليس كذلك؛ لأن الجواب طابق السؤال وزاد، وذلك أنه أطلق لفظ النساء؛ فعم المؤمنة منهن والكافرة، فلما قيل: يكفرن الله؛ فأجاب: «ويكفرن العشير... الخ»، وكأنه قال: نعم، يقع منهن الكفر بالله وغيره؛ لأن منهن من يكفر بالله، ومنهن من يكفر الإحسان» ا.هـ.

قلت: وانظر: «الاستذكار» (٧/ ١١٣ - ١١٤/ ٩٨٦٧).

(٣) أي: الزوج، قال الكرماني في «شرحه» (١/ ١٣٦): «لم يعد كفر العشير بالباء؛
 كما عدي الكفر بالله؛ لأن كفر العشير ليس متضمنًا معنى الاعتراف» ا.هـ.

(٤) والمراد بكفر الإحسان: تغطيته أو جحده.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

كُلُّهُ، ثُمَّ رَأَت مِنكَ شَيئًا؛ قَالَت: [وَاللَّهِ - «مص»] مَا رَأَيتُ مِنكَ خَيرًا قَطُّ!».

٢٥٨ - ٣ - وحدَّثني عن مالك، عن يحيى بن سَعِيد، عَن عَمرةً بِنتِ
 عَبدِالرَّحَن، عَن عَائِشَةً -زَوج النَّبيِّ ﷺ -:

أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَت تَسَأَلُهَا، فَقَالَت [لَهَا - «مص»، و«قع»، و«قس»]: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِن عَذَابِ القَبر، فَسَأَلَت عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيَعَـذَّبُ النَّاسُ فَيَ قَبُورِهِم؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَائِذُا (() باللَّهِ مِن ذَلِكَ»، ثُمَّ رَكِب رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَركَبًا، فَخَسَفَتِ الشَّمسُ، فَرَجَعَ [رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاسَ فَرَجَعَ [رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاسَّ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۸۸۱-۳- صحیــح - روایـهٔ أبـي مصعب الزهـري (۱/ ۲۳۸/ ۲۰۷)، والقعنـيي (۲۰ /۳۵۲)، وابن القاسم (۵۱۷/ ۹۰۵).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٠٤٩ و ١٠٥٠ و١٠٥٥ و ١٠٥٦) عن عبدالله ابن مسلمة القعنبي، وإسماعيل بن أبي أويس، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٩٠٣) من طرق عن يحيى به.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٥٣٨): «قال ابن السيد: هو منصوب على المصدر الذي يجيء على مثال فاعل؛ كقولهم: عوفي عافية، أو على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر، والعامل فيه محذوف؛ كأنه قال: أعوذ بالله عائدًا، ولم يذكر الفعل؛ لأن الحال نائبة عنه» ا.هـ.

<sup>(</sup>٢) جمع حجرة -بسكون الجيم-؛ والمراد: بيوت أزواجه، وكانت لاصقةً بالمسجد.

<sup>(</sup>كيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رُكُوعًا طَوِيلاً -وَهُـوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأُولُ-، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ (في رواية «قس»: «فَسَجَدَ»)، ثُمَّ انصرَف، فَقَالَ (في رواية «مص»، و«قع»: «شم رفع فسجد وانصرف، وقال») [رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - «مص»، و«قع»] مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَقُولَ، ثُمَّ أَمَرَهُم (في رواية «مص»: «وأمرهم») أَن يَتَعَوَّذُوا مِن عَذَابِ القَبر.

# ٢- بابُ ما جاءَ في صلاة الكُسُوفِ (في رواية «مص»: «باب صلاة خسوف الشمس»)

١٤٨٩ - ٤ حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن هِشَامِ بنِ عُروةَ، عَـن فَاطِمَةُ بِنتِ (في رواية «قس»: «ابنَـةِ») المُنذِرِ (١)، عَن أسمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ الصِّدِيقِ؛ أَنَّهَا قَالَت:

أَتَيتُ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ عَلَيْ (في رواية «مص»: «رضي الله عنها»، وفي رواية «قس»: «أَمُّ المُؤمِنِينَ»)-، حِينَ خَسَفَتِ الشَّمسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصلُونَ، وَإِذَا هِي قَائِمَةٌ تُصلِّي، فَقُلتُ: مَا لِلنَّاسِ؟! فَأَشَارَتَ بِيَدِهَا نَحوَ (في رواية «مص»، و«حد»: «إلى») السَّمَاء، وقَالَت: سُبحَانَ اللَّهِ! فَقُلتُ: آيةٌ؟ فَأَشَارَت بِرَاسِهَا أَن نَعَم، قَالَت: فَقُمتُ حَتَّى تَجَلاَّنِي (٢) الغَشي، وَجَعَلتُ (في رواية بِرَأْسِهَا أَن نَعَم، قَالَت: فَقُمتُ حَتَّى تَجَلاَّنِي (٢) الغَشي، وَجَعَلتُ (في رواية

8۸۹-۶- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٣٥/ ٢٠٤)، والقعنبي (١/ ٣٥٥-٢٦٦)، والقعنبي (٢٠٧/ ٢٠٦-٢٦٦)، وسويد بن سعيد (٢٠٧/ ٢١٦- طالبحرين، أو ٢٠١/ ١٩٣- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٨٤ و ١٠٥٣ و ٧٢٨٧) عـن إسماعيل بـن أبـي أويس، وعبداللَّه بن يوسف، وعبداللَّه بن مسلمة القعنبي، ثلاثتهم عن مالك به.

وأخرجه البخاري (٨٦ - أطرافه)، ومسلم (٩٠٥) من طرق عن هشام به.

(١) ابن الزبير بن العوام، وهشام بن عروة: هو ابن الزبير بن العوام، وفاطمة: زوجـة
 هشام وبنت عمه، وأسماء: هي زوجة الزبير بن العوام؛ وهي جدة هشام وفاطمة جميعًا.

(٢) غطاني.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«مص»، و«قع»، و«قس»، و«حد»: «فجعلت») أَصُبُ فَوقَ رَأْسِي المَاءَ، فَحَمِدَ اللَّهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ حَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ (في رواية «مص»: «فلمَّا انصرفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ حَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عليهِ»)، ثُمَّ قَالَ:

«مَا مِن شَيء كُنتُ لَم أَرَهُ إِلاَّ [و - «حد»، و«قس»] قَد رَأَيتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الجَنَّةُ وَالنَّارُ، وَلَقَد أُوحِيَ (في رواية «حد»: «أوحى اللهُ») إِلَى أَنَّكُم تُفتَنُونَ فِي القُبُورِ مِثلَ -أو قَرِيبًا- مِن فِتنَةِ الدَّجَّالِ -لاَ أُدرِي أَيَّتَهُمَا (في رواية «مص»، و«حد»: «أي ذلك») قَالَت أسمَاءُ؟ - يُؤتَى أَحَدُكُم، فَيَقَالُ لَهُ: مَا عِلمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤمِنُ، أو المُوقِنُ -لا أُدرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَت أَسمَاءُ؟ - يُؤتَى اللَّهِ عَلَيْ الرَّبُ فَلَتُ قَالَت أَسمَاءُ؟ فَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللهُ ا



#### ١٢- كتاب الاستسقاء

١- باب العمل في الاستسقاء

٢- باب ما جاء في الاستسقاء

٣- باب الاستمطار بالنَّجوم

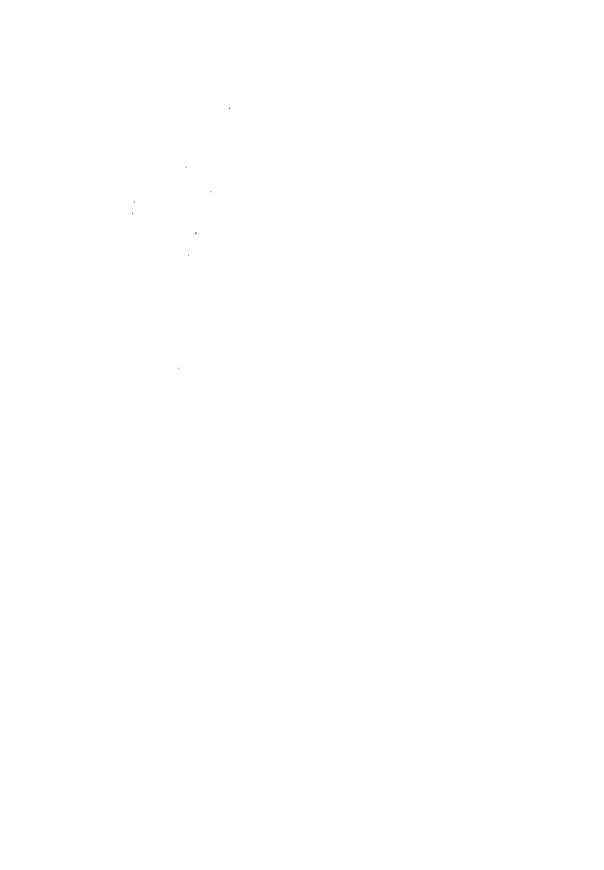

## ١٣- كتابُ الاستِسقَاءِ ١- بابُ العَمل في الاستِسقَاء

• 89- ١- حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن (في رواية "مح»: "أخبَرنَا») عَبدِاللَّهِ بنِ أَبِي بَكرِ بنِ [مُحمَّدِ بنِ - "مص»، و"مح»، و"قع»] عَمرو بنِ حَزمٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بنَ تَمِيمٍ [الْمَازِنِيُّ - "مح»] يَقُولُ: سَمِعتُ عَبدَاللَّهِ بنَ زَيدٍ المَازنِيُّ يَقُولُ:

«خُرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى، فَاستَسقَى، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ استَقبَلَ القِبلَةَ».

وَسُئِلَ مَالِكُ (١) عَن صَلاةِ الاستِسقَاء: كَم هِي؟ فَقَالَ: رَكعَتَان؛ وَلَكِن يَبدَأُ الإِمَامُ (في رواية «مص»، و«حد»: «ركعتين، ولكنَّ الإمامَ يبدأ») بِالصَّلاةِ قَبلَ الخُطبَةِ، فَيُصَلِّي رَكعَتَين [كَمَا يُفعَلُ فِي العِيدَينِ - «مص»، و«حد»]، ثُمَّ يُخطُبُ قَائِمًا، وَيَدعُو (في رواية «حد»: «ثم إذا أراد أن يدع فليدع»)، ويَستَقبِلُ القِبلَة، ويَجهَدُ فِي الرَّكعَتَينِ (في رواية القِبلَة، ويَجهَدُ فِي الرَّكعَتَينِ (في رواية القِبلَة، ويَجهَدُ فِي الرَّكعَتَينِ (في رواية

۱-۱-۹۰ صحیــح - روایـة أبـي مصعب الزهـري (۱/ ۲۳۹/ ۲۰۸)، والقعنـي (۲۱۸/ ۳۰۳)، وابن القاسم (۳۱۲/ ۳۰۰ تلخیص القابسي)، وسوید بـن سـعید (۲۱۲/ ۲۱۲) و ۲۱۲ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۰۰/ ۲۹۶).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٩٨٤): حدثنا يحيى بــن يحيــى، قــال: قــرأت علــى مالك به.

وأخرجه البخاري (۱۰۰۵ - أطرافه)، ومسلم (۸۹۶/ ۲ و ۳ و ٤) من طرق أخرى. (۱) روايـة أبـي مصعـب الزهـــري (۱/ ۲۳۹/ ۲۰۹)، والقعنــبي ( ۲۷۱/ ۳۵۰)، وسويد بن سعيد (ص ۲۱۲ –ط البحرين، أو ص ۱۷۰ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>ييي) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

«مص»، و«حد»، و«قع»: «ويصلي ركعتين يجهر فيهما») بِالقِرَاءَةِ، وَإِذَا حَوَّلَ رِدَاءَهُ جَعَلَ الَّذِي على شِمَالِهِ، وَالَّذِي على شِمَالِهِ على يَمِينِهِ، وَيُحَوِّلُ النَّاسُ أَردَيَتَهُم إِذَا حَوَّلَ الإِمَامُ رِدَاءَهُ، وَيَستَقبلُونَ القبلَةَ، وَهُم قُعُودٌ.

### ٢- بابُ ما جاءَ في الاستسقاءِ (في رواية «مص» : «صلاة الاستسقاء»)

۲-8۹۱ حدًّثني يجيى، عن مالك، عن يحيى بنِ سَـعيد، عَـن عَمـرِو
 ابن شُعَيبٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا استَسقَى، قَالَ: "[اللَّهُمُّ! اسقِنَا - "مص"]، اللَّهُمُّ! اسقِ عِبَادَكَ وَبَهِيمَتَكَ (في رواية "مص")، و"حد": "وبها المك")، وانشُر رَحْتَكَ، وَأَحِي بَلَدَكَ الْمُيتَ".

۱۹۱-۲- حسن – رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲٤٠/ ۲۱۰)، والقعنبي (۲۱۰ /۲۶۰)، والقعنبي (۲۱۹ -۲۲۹) وسويد بــن ســعيد (۲۱۱/ ۲۲۳ – ط البحريــن، أو ۱۹۷/ ۱۹۹ – ط دار الغرب).

وأخرجه أبو داود في «سننه» (١/ ٣٠٥/ ١١٧٦)، و «المراسيل» (١٩ / ٦٩) -ومن طريقه البيهقي في «الدعوات الكبير» (٢/ ٢٦٦/ ٤٨٢) - عن عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٩٢/ ٤٩١٢) عن ابن التيمي، عن يحيي به.

لكن رواه أبو داود (١١٧٦)، وابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٧٩)، والعقيلي؛ كما في «التمهيد» (٢٣/ ٤٣٧)، وابن أبي الدنيا في «المطر والرعد» (٧٠/ ٢٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٣٥٦)، و«الدعوات الكبير» (٢/ ٢٦٦/ ٤٨٢) من طرق عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به موصولاً.

وقد حسنه شيخنا -رحمه الله- في «صحيح سنن أبي داود» (١٠٤٣)، و«صحيح الجامع» (٢٦٦٦).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٣ - ٤٩٢ - وحدَّثني عن مالك، عَن شَرِيكِ بنِ عَبدِاللَّهِ بــنِ أَبِــي نَمِــرٍ، عَن أَنَس بن مالك؛ أَنَّهُ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكَستِ المَواشِي (۱)، وَتَقَطَّعَتِ (في رواية «مص»، و«قس»، و«قس»، و«قس»، و«قس»، و«قس»! السَّبُلُ (۲)؛ فَادعُ اللَّهُ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ، [قَالَ - «مص»، و«قع»، و«قس»]: فَمُطِرنَا مِنَ [يَومِ - «قع»، و«قس»] الجُمُعَةِ إلَى الجُمُعَةِ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إلَى فَمُطِرنَا مِنَ [يَومِ - «قع»، و«قس»، و«قع»: «النبي») عَلَيْقٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَسُولُ اللَّهِ! وَسُولُ اللَّهِ! وَهَعَهُ: «تقطعت») تَهَدَّمَتِ البُيُوتُ (٢)، وَانقَطَعَتِ (في رواية «مص»، و«حد»، و«قع»: «تقطعت») السَّبُلُ (٤)، وَهَلَكَتِ المَواشِي (٥)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ (في رواية «مص»، و«قع»، و«قبّ أَلَهُ عَلَمُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ»):

«اللَّهُمَّ! ظُهُورَ (في رواية «مص»، و«حد»، و«قس»، و«قع»: «على رؤوس») الجِبَالِ (٦) وَالآكَامِ (٧)، وَبُطُونَ الأودِيَةِ (٨)، وَمَنَابِتَ الشَّجَرِ (٩)»، قَالَ: فَانجَابَت

٣٩٤-٣- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٤٠-٢٤١)، والقعنبي (ص٢٧٠)، وابن القاسم (٤٦١ / ٤٦٨)، وسويد بن سمعيد (٢١١/ ٢٢٤ - ط البحريس، أو ص١٦٩ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٠١٦ و ١٠١٧ و ١٠١٩) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي، وإسماعيل بن أبي أويس، وعبدالله بن يوسف، ثلاثتهم عن مالك به.

وأخرجه البخاري (١٠١٣ و ١٠١٤)، ومسلم (٨٩٧) من طريقين عن شريك به.

- (١) لعدم وجود ما تعيش به من الأقوات؛ لحبس المطر.
  - (٢) لأن الإبل ضعفت -لقلة القوت- عن السفر.
- (٣) من كثرة المطر.
   (٤) لتعذر سلوك الطريق من كثرة الماء.
  - (٥) من عدم المرعى، أو لعدم ما يكنها من المطر.
- (٦) أي: على ظهورها، فنصب توسعاً. (٧) جمه أكمة؛ وهو: التراب الجتمع.
- (A) أي: ما يتحصل فيه الماء لينتفع به. (٩) أي: ما حولها مما يصلح أن ينبت فيه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَن المَدِينَةِ انجِيَابَ الثَّوبِ(١).

قَالَ مالكٌ، فِي رَجُلِ فَاتَتهُ صَلاةُ الاستِسقَاء، وَأَدرَكَ الخُطبَة، فَأَرَادَ أَن يُصلِّيَهَا فِي المُسجِدِ، أَو فِي بَيتِهِ إِذَا رَجَعَ، قَالَ مالكٌ: هُوَ مِن ذَلِكَ فِي سَعَةٍ: إِن شَاءَ فَعَلَ، أَو تَرَكَ.

# ٣- بابُ الاستمطارِ بالنَّجُومِ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «بالأنواء»)

٤٩٣ - ٤ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عن صالِح بن كيسان، عن عُنن صَالِح بن كيسان، عن عُبَيدِاللَّهِ بن عُبَهَ أَنَّهُ قَالَ:
 عُبَيدِاللَّهِ بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ عُبَهَ بنِ مَسعُودٍ، عَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهنِيُّ؛ أَنَّهُ قَالَ:

صَلَّى لَنَا (٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاةً الصَّبِحِ بِالْحُدَيبِيَةِ (٦) -عَلَى (في رواية «مص»، و«قع»، و«قس»، و«حد»: «في») إثرِ سَمَاء (٤) كَانَت مِنَ اللَّيلِ-، فَلَمَّا

(١) أي: خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه، وقال ابن القاسم: «قال مالك:
 معناه: تدورت عن المدينة كما يدور جيب القميص».

٣٩٤-٤- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٤١/ ٢١٢)، والقعنبي (٣٠١/ ٣٥٦)، وابن القاسم (٣٠٧/ ٢٧٤)، وسويد بن سعيد (٢١٣/ ٢٢٣- ط البحرين، أو ١٧٠/ ١٩٩- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في "صحيحه» (٨٤٦ و١٠٣٨)، و"الأدب المفرد" (٢/ ٩٠/) ٩٠٧ - ط الزهيري)، ومسلم في "صحيحه" (٧١) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي، وإسماعيل ابن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

(٢) أي: لأجلنا، أو: اللام بمعنى الباء؛ أي: صلى بنا، وفيه جواز إطلاق ذلـك مجـازًا، وإنما الصلاة لله –تعالى–؛ قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٥٢٣).

قلت: وقد وقع في رواية «حد»: «بنا».

(٣) سميت بشجرة حدباء كانت هناك، وكان تحتها بيعة الرضوان.

(٤) أي: عقب مطر، وأطلق عليه سماء؛ لكونه ينزل من جهة السماء، وكل جهة علو تسمى سماء.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

انصرَفَ (۱)؛ أَقبَلَ على النّاس، فَقَالَ: « أَتَدرُونَ (في رواية «مص»، و«حد»، و«قس»، و«قع»: «هل تدرون») مَاذَا قَالَ رَبُّكُم [-عَزَّ وَجَلَّ- «حد»]؟»، قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ، قَالَ: «قَالَ (۲): أَصبَحَ مِن عِبَادِي (٣) مُؤمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي؛ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ، قَالَ: «قَالَ (۲): أَصبَحَ مِن عِبَادِي (٣) مُؤمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي؛ فَذَلِكَ مُؤمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي، فَأَمَّا مَن قَالَ: مُطِرنَا بِفَضلِ اللّهِ [-عَزَّ وَجَلَّ- «حد»] وَرَحَمِتِه؛ فَذَلِكَ مُؤمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي وَكَافِرٌ بِي مُؤمِنٌ بِالكَوكَبِ (في رواية «قع»: «بِالكَواكِبِ»)، وَأَمَّا مَن قَالَ: مُطِرنَا بِنُوء (في رواية «قع»: «بِالكَواكِبِ»)، وَأَمَّا مَن قَالَ: مُطِرنَا بِنُوء (في رواية «مص»: «بِنَجمٍ») كَذَا وَكَذَا؛ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤمِنٌ بِالكَوكَبِ (في رواية «مص»: «بِنَجمٍ»)».

٤٩٤ - ٥ - وحدَّثني عن مالك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ:

وأخرجه ابن الصلاح في «وصل بلاغات مالك» (٢/ ٩٢١/ ٢- ملحق بكتاب «توجيه النظر») من طريق أبي مصعب الزهري، عن مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله، وقد روي موصولاً؛ فأخرجه ابن أبي الدنيا في «المطر والرعد» (٨١/ ٤٢) -ومن طريقه أبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٢٤٧ - ١٢٤٨/ ٢٢٢)، والحافظ أبو عمرو بن الصلاح في "وصل بلاغات مالك»-، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٧/ ٣٧١) من طريق الواقدي، عن عبدالحكيم بن عبدالله بن أبي فروة، قال: سمعت عوف بن الحارث، عن عائشة به.

قلت: وهذا سند موضوع؛ الواقدي -هذا- كذاب؛ كما قال الإمام أحمد، والنسائي، وإسحاق بن راهويه، وأبو حاتم الرازي.

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٧/ ١٦١/ ١٠٠٢): «وهذا الحديث لا يحتج به أحد من أهل العلم بالحديث؛ لأنه ليس له إسناد».

<sup>(</sup>١) أي: من صلاته، أو من مكانه.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: «هذا من الأحاديث الإلهية، وهي تحتمل أن يكون النبي ﷺ أخذها عن اللَّه بلا واسطة، أو بواسطة».

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ: «هذه إضافة عموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر».

٤٩٤-٥- **موضوع** - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٤١-٢٤٢/ ٦١٣)، والقعنبي (٣٥٧/ ٢٧٢)، وسويد بن سعيد (٢١٤/ ٤٢٨) عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

"إِذَا أَنشَأَت (في رواية «حد»، و«مص»: «نشأت») بَحرِيَّةً (١)، ثُمَّ تَشَاءَمَت (٢)؛ فَتِلكَ عَينٌ غُدَيقَةً (٣)».

٩٥ - ٦ - وحدّثني عن مالك، أنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيــرَةَ كَــانَ يَقُــولُ إِذَا
 أصبَح، وَقَد مُطِرَ النَّاسُ (في رواية «قع»: «وقد مطروا»):

مُطِرِنَا بِنَوءِ الفَتحِ<sup>(٤)</sup>، ثُمَّ يَتلُو هَذِهِ الآية: ﴿مَا يَفتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحَمَةٍ فَلا مُمسِكَ لَهُ وَن بَعدِهِ ﴾ [فاطر: ٢].

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

(٤) أي: فتح ربنا علينا.

<sup>(</sup>١) أي: إذا ظهرت سحابة من ناحية البحر.

<sup>(</sup>٢) أي: أخذت نحو الشام.

<sup>(</sup>٣) مصغر غدقة، قال -تعالى-: ﴿ماء غدقاً﴾ [الجن: ١٦]؛ أي: كثيراً، وقال مالك: معناه: إذا ضربت ربح بحرية فأنشأت سحاباً، ثم ضربت ربح من ناحية الشمال، فتلك علامة المطر الغزير، والعين: مطر أيام لا يقلع.

<sup>-</sup> ۲۹۵ – ۳ – موقوف ضعيف – رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٤٢/ ٦١٤)، والقعنبي (ص ٢٧٢)، وسويد بن سعيد (٢١٣/ ٢٢٧) – ط البحرين، أو ص ١٧١ – ط دار الغرب).

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٦/ ٧٠٥)، و«الدر المنثور» (٧/ ٥) عن يونس بن عبدالأعلى، عن ابن وهب؛ قال: سمعت مالكًا (وذكره).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### ١٤- كتاب القبلة

١- باب النَّهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته

٧- باب الرّخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط

٣- باب ما جاء في النَّهي عن البصاق في القبلة

٤- باب ما جاء في القبلة

٥- باب ما جاء في مسجد النّبيّ عَلَيْةُ

٦- باب ما جاء في خروج النّساء إلى المساجد



## ١٤ - كتابُ القِبلَةِ ١- بابُ النَّهيِ عَنِ استقبالِ القِبلَةِ والإنسانُ على حَاجَتِهِ

١-٤٩٦ - حدَّثني بحيى، عَن مَالِك، عَن إسحَاقَ بنِ عَبدِاللَّهِ بـنِ أَبِي طَلحَة، عَن رَافِع بنِ إسحَاقَ -مَولَى لآلِ الشَّفَا، وَكَانَ يُقَالُ لَـهُ: مَولَى أَبِي طَلحَةً-؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنصَارِيَّ -صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ (في رواية «قس»: «النَّبيّ») ﷺ، وَهُوَ بمِصرَ - يَقُولُ:

وَاللَّهِ مَا أَدرِي كَيفَ أَصنَعُ بِهَذِهِ الكَرَابِيسِ(١)؟ وَقَد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ:

۱۹۶۱ - صحیــح - روایـهٔ أبـي مصعـب الزهـري (۱/ ۱۹۷/ ۱۹۷)، والقعنـپي (۲/ ۱۹۷/ ۲۸۶)، وابن القاسم (۱۷۷/ ۱۲۶ - تلخیص القابسی).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (٥٧ - «بدائع المنن»)، و«السنن المأثورة» (١٨٩) (١١٧)، والنسائي في «المجتبى» (١/ ٢١ - ٢٢)، وابسن أبني شيبة في «المصنف» (١/ ١٥٠)، و«المسند» (١/ ٣١)، وأحمد (٥/ ٤١٤)، والطحاوي في «شسرح معاني الأثار» (٤/ ٢٢٧)، وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٣٢٥/ ٢٢٠)، والهيشم بن كليب في «مسنده» (٣/ ٥٩/)، وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٢٥/ ٢٢٠)، والهيشم بن كليب في «مسنده» (١/ ١١٥١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٤/ ١٦/ ١٦٠) - ١٦٥/ ١٦٥١)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٧٢/ ٨٨٨)، وأبو بكر بن المقرئ في «الأربعين» (١٦/ ١١)، والمخلص في «الفوائد» (٤/ ق ٧٣١/ ب)، والبيهقسي في «الخلافيات» (٢/ ٨٨ - ٤٩/ والمخلص في «الفوائد» (٤/ ق ٧٣١/ ب)، والبيهقسي في «الخلافيات» (٢/ ٨٨ - ٤٩/ ٤٣٠)، والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (٣/ ٨٨٧) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١/ ٣٠٣): «حديث متصل صحيح».

وقال الذهبي: «لم يخرجوه في الكتب! وإسناده جيد».

وأخرجه البخاري (١٤٤ و ٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤) من طريق أخرى، عن أبــي أيــوب الأنصاري بنحوه.

(١) المراحيض، قيل: تختص بمراحيض الغرف، وأما مراحيض البيوت؛ فيقال لها: الكنف.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُم [إِلَى - «قع»] الغَائِطِ -أُو البَول- (وفي رواية «مـص»: «والبول»، وفي رواية «قع»: «البول والغائط»)؛ فَلا يَستَقبِلِ القِبلَةَ، وَلا يَستَدبِرهَا (١) بِفَرجِهِ».

٧٤ - ٢ - وحدَّ شني عن مالك، عن نَافِع [-مَولَى ابنِ عُمر - «مص»]، عن رَجُل (في رواية «مص»، و«بك»، و«حد»، و«قص»: «أَنَّ رجلاً») مِن الأنصار [أخبَره، عن أبيه (٢) - «مص»، و«بك»، و«حد»، و«قع»]:

(١) أي: لا يجعلها مقابل ظهره.

۲۹۷-۲- صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۹۷/ ۱۹۷)، والقعنبي (ص ۲۳۵)، وسويد بن سعيد (۱۸۰/ ۳۳۷- ط البحرين، أو ۱۶۵/ ۱۹۵- ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (١١٣/١٨٩) -ومن طريقه ابن عبدالبر في «التمهيد» (١١٣/١٦)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٩٣/١)-، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٢٣٢)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٢٧/٥٥٠)، والبيهقي في «المعرفة» (١٢٤/١٩٣/١)، و«الخلافيات» (٢/ ٥٧/ ٣٤٠) من طرق عن مالك به.

وسنده ضعيف؛ لجهالة الرجل الأنصاري.

قال ابن دقيق العيد في «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» (٢/ ١٣) -ونقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» (١٠٣/٢)-: «وفيه رجل مجهول؛ فهو كالمنقطع، والله أعلم» ا.هـ.

لكن للحديث شواهد كثيرة بمعناه يصح بها -إن شاء الله-، منها حديث أبي أيـوب الأنصاري المتقدم.

(٢) قال أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٥٥٠): «وليس في روايــة يحيــى الأندلسي: «عن أبيه»» ا.هــ

وقال الحافظ ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٦/ ١٢٥): «هكذا روى هذا الحديث يحيى عن مالك: عن نافع، عن رجل من الأنصار: سمع رسول الله ﷺ.

وأما سائر رواة «الموطأ» عن مالك؛ فإنهم يقولون فيه: عن مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن أبيه: سمع رسول الله ﷺ.

إلا أنه اختلف عن ابن بكير في ذلك؛ فروي عنه كرواية يحيى -ليس فيها: «عن أبيه»-، وروي عنه كما روت الجماعة، وهو الصواب -إن شاء الله-» ا. هـ.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى (في رواية «قع»: «أنه سمع رسول اللَّه ﷺ ينهـى») أَن تُستَقبَلَ القِبلَةُ لِغَائِطٍ (في رواية «حد»، و«قع»، و«مص»: «بغائط»)، أَو بَولٍ».

## ٧- بابُ الرُّحْصةِ في استقبالِ القِبلَةِ لِبَولِ أَو غائطٍ

١٩٨ - ٣ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ، عَن مُحمَّدِ ابنِ يَحيى بنِ سَعِيدٍ، عَن مُحمَّدِ ابنِ يَحيى بنِ حَبَّانَ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُونَ:
 يَقُولُ: إِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ:

إذًا قَعَدتَ على حَـاجَتِكَ (في رواية «مص»: «بحـاجتك»)؛ فــلا تَســتَقبِلِ القِبلَةَ، وَلا بَيتَ المَقدِس!

فَقَالَ عَبدُاللَّهِ [بنُ عُمرَ - «مص»، و«قع»، و«قس»، و«حد»]: لَقَدِ ارتَقَيتُ (في رواية «مص»، و«حد»: «بيتنا»)؛ فرأيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ على لَبنتَين (أ) مُستَقبِلَ (في رواية «حد»: «يَستَقبِلُ»، وفي فرأيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ على لَبنتَين (أ) مُستَقبِلَ (في رواية «حد»: «يَستقبِلُ»، وفي رواية «قس»: «مُستَقبِلٌ») بَيتِ المَقديسِ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ قَالَ (في رواية «مص»، و«قس»، و«قع»: «وقال»): لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصلُّونَ على أُورَاكِهِم؟ قَالَ: قُلتُ: لا أُدري وَاللَّهِ.

قَالَ مالكٌ: يَعنِسي: الَّذِي يَسجُدُ، وَلا يَرتَفِعُ على (في رواية «قس»،

۱۹۹۸–۳- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۰۰-۲۰۱/ ۵۱۲)، والقعنبي (۲/ ۲۰۰)، وابن القاسم (۵۱۹/ ۵۱۹)، وسوید بن سعید (۱۸۰/ ۳۳۸- ط البحریـن، أو ص۱٤٥- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٤٥) عن عبدالله بن يوسف، عن مالك به.

وأخرجه البخاري (۱٤۸ و ۱٤۹ و ۳۱۰۲)، ومسلم (۲۲٦) من طريـق أخــرى، عــن محمد بن يحيى به.

<sup>(</sup>١) تثنية «لبنة»؛ وهي: ما يصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن يخرق.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى اللبثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

و «قع»، و «مص»: «عن») الأرض، يَسجُدُ وَهُوَ لاصِقٌ بِالأرضِ. ٣- بابُ[مَا جَاءَ في - «مص»] النَّهي عَنَ البُصاقِ (في رواية «حل»: «التبصيق») في القِبلَةِ

١٩٩٦ - ٤ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن (في رواية «من»: «حَدَّثَنَا») نَافِع، عَن عَبدِاللَّهِ بن عُمَرَ؛ [قَالَ - «حد»]:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ القِبلَةِ (فِي رواية "مح": "فِي قِبلَةِ المَسجِدِ")؛ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقَبَلَ على النَّاس، فَقَالَ:

«إِذَا كَانَ أَحَدُكُم يُصَلِّي؛ فَلا يَبصُق قِبَلَ وَجهِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- قِبَلَ وَجهِهِ اللَّهَ اللَّهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- قِبَلَ وَجهِهِ (١) إِذَا صَلَّى».

٥٠٠ وحدَّثني عن مالك، عَن هِشَامِ بـنِ عُـروَة، عَـن أَبِيـه، عَـن عَائِشَة -زُوج النَّبِيِّ ﷺ -:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «حد»: «النبي») ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ القِبلَةِ (في

993-3- صحيح - رواية أبسي مصعب الزهري (١/ ٢١٣-٢١٤/ ٥٤٤)، وابسن القاسم (٢٠٥/ ٢٠٥)، ومحمد بن الحسن (١٩١/ ٢٨١)، وسويد بن سمعيد (١٩١/ ٣٦٩- طالحرين، أو ١٩٥٤/ ١٧٧- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٤٠٦)، ومسلم (٥٤٧) عن عبدالله بن يوسف ويحيسي بـن يحيـي، كلاهما عن مالك به.

(١) أي: قدامه.

۰۰۰-۵- صحیــح - روایـة أبـي مصعـب الزهـري (۱/ ۲۱۶/ ۵٤٥)، والقعنـبي (۸/ ۳۷۰)، وابن القاسـم (۲۷۳/ ٤٦٠)، وسـوید بـن سـعید (۱۹۲/ ۳۷۰ ط البحرین، أو ص۱۵۶ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٤٠٧)، ومسلم (٥٤٩) عن عبدالله بن يوسف وقتيبة بـن سـعيد، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = مبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

رواية «مص»: «المسجد») بُصَاقًا -أَو مُخَاطًا، أَو نُخَامَةً (١)-؛ فَحَكَّهُ. ٤- بابُ ما جاءَ فِي القِبلَةِ

١ - ٥ - ٦ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن (في رواية «من»: «أَخبَرَنَا») عَبدِاللَّهِ بنِ دِينَار، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمرَ؛ أَنَّهُ قَالَ (في رواية «قس»، و«مض»: «أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ قَالَ»):

بَينَمَا (في رواية «مص»: «بينا») النّاسُ بِقُبَاء (٢) فِي صَلاةِ الصّبح؛ إذ جَاءَهُم آتِ (في رواية «مح»: ﴿إِذْ أَتَاهُم رَجُلّ»)، فَقُالَ [لَهُم – «مص»]: ﴿إِنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَد أُنزِلَ عَلَيهِ اللّيلَةَ قُرآنٌ، وَقَد أُمِرَ (٢) أَن يَستَقبِلَ (في رواية «مص»: «أمرنا أن نستقبل») الكَعبَة »؛ فَاستَقبَلُوهَا (٤)، [قَالَ – «مح»]: وكَانَت

<sup>(</sup>١) ما يخرج من الصدر.

۱۰۵-۱- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۱۵-۲۱۵/ ۵۶۱)، والقعنبي (۱/ ۳۱۵-۲۱۵)، والقعنبي (۳۱۹ / ۳۸۳)، وسوید بـن الحسن (۱۰۱/ ۲۸۳)، وسوید بـن الحسن (۱۹۱/ ۲۸۳- ط البحرین، أو ۱۵۵-۱۵۵/ ۱۷۸- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٣٠ ٤ و ٤ ٩ ٤ و ٤ ٧ ٢٥) عن عبدالله بن يوسف، ويحيى بن قرعة، وقتيبة بن سعيد، كلهم عن مالك به. عن مالك به.

وأخرجه البخاري (٤٤٨٨ و ٤٤٩٠ و٤٤٩٣)، ومسلم (٥٢٦/ ١٣و١٤) من طرق عن عبدالله بن دينار به.

 <sup>(</sup>٢) بضم القاف والمد والتذكير والصرف على الأشهر، ويجوز قصره وتأنيشه ومنع
 الصرف: موضع معروف ظاهر المدينة، وفيه مجاز الحذف؛ أي: بمسجد قباء.

 <sup>(</sup>٣) وفي هذا دليل على أن ما يؤمر بـ النبي ﷺ بـ لزم أمتـ ، وأن أفعالـ يتأسـى بهـا
 كأقواله؛ حتى يقوم دليل الخصوص؛ قاله الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٤) بفتح الباء رواية الأكثر؛ أي: فتحول أهل قباء إلى جهة الكعبة، ويحتمل أن فاعل «استقبلوها» النبي ﷺ ومن معه، وضمير «وجوههم» له أو لأهل قباء، على الاحتمالين، وفي رواية: «فاستقبلوها» -بكسر الباء- أمر، ويأتي في ضمير «وجوههم» الاحتمالان المذكوران، وعوده إلى أهل قباء أظهر.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

وُجُوهُهُم إِلَى الشَّام؛ فَاستَدَارُوا إِلَى الكَعبَةِ.

٧ - ٥ - ٧ - وحدَّثني عن مالك، عن يحيى بـنِ سَـعِيد، عَـن سَـعِيد بـنِ اللهُ قَالَ (في رواية «قع»: «أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ»):

«صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعدَ أَن قَدِمَ المَدِينَةَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهرًا نَحو بَيتِ المَقدِسِ، ثُمَّ حُوِّلَتِ القِبلَةُ قَبلَ بَدرِ(١) بِشَهرَينِ».

٣٠٥- ٨- وحدَّثني عِن مالك، عَن نَافِع: أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»، و«قع»، و«حد»]، قَالَ:

۲۰۵-۷- صحیح تغیره - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۱۵/ ۴۵)، والقعنبي (۲/ ۳۱۵)، وسوید بن سعید (۱۹۲/ ۲۷۲- ط البحرین، أو ص۱۵۵- ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الرسالة» (١٢٤ – ١٢٥/ ٣٦٦)، و«المسند» (١/ ١٧٨/ ١٩٠ – ترتيبه) – زمن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١/ ٤٨٢/ ٢٥٦)– عن مالك به. قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وله شاهد من حديث البراء بن عازب -رضي الله عنهما- عند البخاري (٤٠)، ومسلم (٥٢٥) بنحوه.

وفي الباب عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- بنحوه.

(١) أي: قبل غزوة بدر.

-0.7 موقوف صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۱۵/ ۵٤۸)، والقعنبي (ص-0.7 والقعنبي (ص-0.7)، وسوید بن سعید (۱۹۲/ ۳۷۳ ط البحرین، أو ص-0.0 ط دار الغرب) عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٦٢/٢) من طريق أيوب السختياني، عن نافع به. قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه.

لكن أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٣٦١ - ٣٦٢)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٣٦١)، والبيهقي (٢/ ٩) من طرق عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر.

قلت: هذا سند متصل صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>نس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

مَا بَينَ المُشرِقِ وَالمَغرِبِ قِبلَةً؛ إِذَا تُوجُهُ قِبَلَ البَيتِ (١).

## ٥- بابُ ما جاءَ في مسجدِ النَّبيِّ عَلَيْةً

#### (في رواية «مص»: «باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد»)

عُن زَيدِ بنِ رَبَاحٍ وَعُبَيدِاللَّهِ بنِ أَبَاحٍ وَعُبَيدِاللَّهِ بنِ أَبِي عَبِدِاللَّهِ بنِ أَبِي عَبدِاللَّهِ عَن أَبِي عَبدِاللَّهِ -سَلمَانَ الأغرُ-، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبدِاللَّهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ:

«صَلاةٌ فِي مَسجِدِي هَذَا خَيرٌ مِن أَلفِ صَلاةٍ فِيمَا سِـوَاهُ؛ إِلاَّ المَسجِدَ الحَرَامَ».

٥٠٥- ١٠- وحدَّثني عن مالك، عَن خُبيب بن عَبدِالرَّحَمن، عَن

(١) أي: جهة الكعبة.

٩-٥-٤ صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٠١/ ١٥٥)، والقعنبي
 (٢٩٠/ ٢٩٠)، وأبن القاسم (٢٤٠/ ١٨٦)، وسويد بن سعيد (١٨٢/ ٣٤٤ - ط البحريـن، أو ١٩٤/ ١٦٨ - ط دار الغرب).

وأخرجه القاسم بن يوسف التجيبي في «مستفاد الرحلة والإغتراب» (ص٣٣١) من طريق عبيدالله بن يحيى، عن يحيى بن يحيى الليثي به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١١٩٠) عن عبدالله بن يوسف، عن مالك به.

وأخرجه مسلم في الصحيحه؛ (١٣٩٤) من طرق أخرى عن أبي هريرة به.

۰۰-۱۰- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۰۱-۲۰۲/ ۵۱۸)، والقعنبي (۲۳۸-۲۳۹/ ۲۹۱)، وابـن القاسـم (۲۰۸/ ۱۵۲)، وابــن بكــير (ل ۳۵/ 1-السليمانية)<sup>(۱)</sup>، وسويد بن سعيد (۱۸۳/ ۳٤٥- ط البحرين، أو ص۱٤۷- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٣٣٥) من طريق عبدالرحمـن بن مهـدي: حدثنا عالك به.

(أ) كما في التعليق على «المنتخب من غرائب مالك» (ص ٦٩).

<sup>(</sup>يحيى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةً -أَو عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«مَا بَينَ بَيتِي (١) وَمِنبَرِي رَوضَةٌ مِن رِيَاضِ الجَنَّةِ (٢)، وَمِنبَرِي على

= وجزم باسم الصحابي أنه أبو هريرة.

وأخرجه أحمد (٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦ و ٥٣٣٥)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٧/ ٣١٦) والحارث بن ٢٨٧٥ و٧٢٧ و٢٨٧٧)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٤/ ٣٧٧)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (١/ ٤٧١ - ٤٧١) و • ٤٠٠ «بغية»)، وأبو القاسم الجوهسري في «مسند الموطأ» (٧٩٧/ ٤٣٤)، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (٢/ ٦٣٥/ ٤٩٢ - رواية الحسن ابن علي الجوهري)، والبغوي في «شرح السنة» (٢/ ٣٣٠ - ٣٣٨/ ٤٥١)، وأبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (٩١/ ٧١٧ و ٢١٠/ ٢١٢)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢/ ٧٨٥ و ٢٨٨)، وابن الأعرابي في «معجمه» (٤/ ١٨٥) من طرق عن مالك به.

وبعضهم قال: اعن أبي هريرة، أو: أبي سعيد الخدري» -بالشك-، وبعضهم قال: اعن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري»؛ دون شك.

وسنده صحيح على شرطهما.

وأخرجه البخاري (١١٩٦ - أطرافه)، ومسلم (١٣٩١) من طريق خبيب به.

(١) أي: قبري، وقيل: بيت سكناه؛ على ظاهره، وهما متقاربان؛ لأن قبره في بيته.

قلت: لفظ: «قبري» لا يصح رواية ولا درايةً.

وانظر -لزامًا-: "تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة (ص ٧٤٧-٢٤٨ -بتحقيقي).

(٢) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٤/ ١٠٠): «أي: كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة، وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر، لا سيما في عهده على فيكون تشبيهًا بغير أداة.

أو المعنى: أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة، فيكون مجازًا، أو هو على ظاهره، وأن المراد: أنه روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة، هذا محصل ما أولمه العلماء في هذا الحديث، وهي على ترتيبها هذا في القوة» ا.هـ.

قلت: وانظر: «الاستذكار» (٧/ ٢٣٤)، و«المفهم» (٣/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

حَوضِي<sup>(١)</sup>».

٦٠٥- ١١- وحدَّثني عن مالك، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ أَبِي بَكرِ [بنِ حَزم - «قس»]، عَن عَبَّادِ بنِ تَحِيم، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ زَيدٍ المَازِنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
 «مَا بَينَ بَيتِي وَمِنبَرِي رَوضَةٌ مِن رِيَاضِ الجَنَّةِ».

## ٦- بابُ ما جاءَ في خُرُوج النَّساء إلى المساجدِ

١٥-٧٠ حدَّثني يجيى، عن مالك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ؛
 أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«لا تَمنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ (٢) مَسَاَّجَدَ اللَّهِ».

٥٠٨ - ١٣ - وحدَّثني عن مالكِ؛ أنَّــهُ بَلَغَـهُ عَــن بُســرِ بــنِ سَـعِيدٍ: أنَّ

(١) أي: أن منبره -عليه السلام- ينقل يوم القيامة، فينصب على الحوض.

۱۱-۵۰۲ صحیح - روایـــة أبــي مصعـب الزهــري (أ/ ۲۰۲/ ۵۱۹)، والقعنــيي (ص۲۳۹)، وابن القاسم (۳۳۳/ ۳۰۳)، وسوید بن ســعید (۱۸۳/ ۳۶۳- ط البحریــن، أو ص۷٤۷- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (١١٩٥)، ومسلم (١٣٩٠/ ٥٠٠) عن عبدالله بن يوسف وقتيبة ابن سعيد، كلاهما عن مالك به.

۱۲-۵۰۷ صحیح - روایــة أبي مصعب الزهـري (۱/ ۲۱۲/ ۵۵۰)، والقعنبي (۱/ ۲۱۲/ ۵۵۰)، والقعنبي (۲۷۷ - ۲۵۸) وسوید بن سعید (۱۹۰/ ۳۲۵ ط البحریـن، أو ۱۷۲/ ۱۷۲ ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه، لكن صبح موصولاً: فقد أخرجه -موصولاً-: البخاري (٩٠٠)، ومسلم (٢٤٤/ ١٣٦) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به. (٢) جمع أمة.

۱۳-۵۰۸ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۱۲-۲۱۳/ ۵۱)، والقعنبي (۵۶۱ / ۲۱۳ - ۱۵۳ ما ۵۱)، والقعنبي (ص۸۶۷)، وسوید بن سعید (۱۹۰ / ۳۶۳ - ط البحرین، أو ص۱۵۳ - ط دار الغرب) عن مالك. وأخرجه -موصولاً -: مسلم في «صحیحه» (۵۶۳) من طریقین عن بكیر بن عبدالله ابن الأشج، عن بسر بن سعید، عن زینب الثقفیة مرفوعًا به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

#### رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«إِذَا شَهِدَت (١) إِحدَاكُنَّ صَلاةً العِشَاءِ (٢)؛ فَلا تَمَسَّنَّ (في رواية «مص»، و«حد»: «تَمَسُّ») طِيبًا».

١٤-٥٠٩ وحدَّثني عن مالك، عن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن عَاتِكَةً بِنتِ
 زيدِ بنِ عَمرِو بنِ نُفَيلِ -امرَأَةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ-:

أَنَّهَا كَانَت تَستَأْذِنُ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ إِلَى المَسجِدِ، فَيَسكُتُ، فَتَقُولُ: وَاللَّهِ لاَخِرُجَنَّ إِلاَّ أَن تَمنَعَنِي؛ فَلا يَمنَعُهَا.

• ١٥ - ١٥ - وحدَّثني عن مالكٍ، عن يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن عَمرَةَ بنتِ

(١) أي: أرادت.

(٢) أي: حضور صلاتها مع الجماعة بالمسجد.

١٤-٥٠٩ موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢١٣/ ٥٤٢)،
 والقعنبي (٢٤٨/ ٣٠٨)، وسويد بن سعيد (١٩١/ ٣٦٧ - ط البحرين، أو ص١٥٣ - ط دار
 الغرب) عن مالك به.

وأخرجه ابن منده؛ كما في «الإصابـة» (٤/ ٣٥٧) من طريق ابـن أبـي الزنـاد، عـن موسى بن عقبة، عن سالم: أن عاتكة (وذكره).

وأخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٤٠) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم بنحوه. قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن سالًا لم يدرك عمر.

أما سند الإمام مالك؛ فإنه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عاتكة، ولم يتبين لي هل أدركها أم لا؟ ولم يذكروا له رواية عنها، فإن ثبت إدراكه لها؛ فهو متصل صحيح، وإلا؛ فهو ضعيف للانقطاع.

١٥-٥١- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١٣/١ ٢/ ٥٤٣)، وابن
 القاسم (١٣/ ٤٩٦)، وسويد بن سعيد (١٩١/ ٣٦٨-ط البحرين، أوص١٥٤-ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٨٦٩) عن عبدالله بن يوسف، عن مالك به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٤٥) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

<sup>(</sup>نس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَبدِالرَّحَنِ؛ [أَنَّهَا أَخبَرَتهُ - «مص»، و«حد»] عَن عَائِشَــةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ-؛ أَنَّهَا قَالَت (في رواية «حد»، و«مص»: «أنها كانت تقول»):

لَو أَدرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحدَثَ النَّسَاءُ (١)؛ لَمَنَعَهُ نَّ المُسَاجِدَ (في رواية «مص»، و«حد»: «منعت») رواية «مص»، و«حد»: «منعت») نِسَاءُ بَنِي إسرَائِيلَ.

قال يحيى بنُ سَعِيدٍ: فَقُلتُ لِعَمرَةَ: أَوَ مُنِعَ نَسَاءُ بَنِي إِسرَائِيلَ الْمَسَاجِدَ (فِي رواية «مص»: «المسجد»)؟ [قَالَ - «قس»]: نَعَم.

<sup>(</sup>١) من الطيب والتجمل وقلة التستر، وتسرع كثير منهن إلى المناكر.

<sup>(</sup>عيمى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي



#### ١٥. كتاب القرآن

- ١ ـ باب الأمر بالوضوء لمن مسَّ القرآن.
- ٢ ـ بِابِ الرُّخصة في قراءة القرآن على غير وضوء.
  - ٣- باب ما جاء في تحزيب القرآن.
    - ٤. باب ما جاء في قراءة القرآن.
    - ٥ ـ باب ما جاء في سجود القرآن.
- ٦ ـ باب ما جاء في قراءة ﴿قل هو الله أحد ﴾ و ﴿تبارك الذي بيده الملك ﴾.
  - ٧ ـ باب ما جاء في ذكر الله ـ تبارك وتعالى.
    - ٨. باب ما جاء في الدُّعاء.
    - ٩ ـ باب العمل في الدَّعاء.
  - ١٠ ـ باب ما جاء في النَّهي عن الصَّلاة بعد الصُّبح وبعد العصر.



## ١٥- كتابُ القُرآنِ (في رواية «مص»: «بَابُ لا يَمسُّ القُرآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ») ١- بابُ الأمرِ بِالوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ القَرآنَ

(في رواية «مس»: «مَا جَاءَ في الطَّهر مِن قَرَاءَةِ القَرآنِ»، وفي رواية «قع»، و«حد»: «بابُ ما جاءَ في طُهر مَن قَرَأَ القُرآنُ أَو مَسَّهُ»)

١١٥- ١- حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبَرنَا») عَبداللَّهِ بنِ أَبِي بَكرِ [بنِ مُحمَّد بنِ عَمرِو - «مص»، و«مح»، و«قع»] بنِ حَزمٍ: أن لا أَنَّ فِي الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمرِو بنِ حَزمٍ: «أَن لا يَمَسَّ القُرآنَ إلاَّ طَاهِرٌ».

۱۱۵-۱- صحیح تغیره - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۹۰/ ۲۳۶)، والقعنبي (۱/ ۱۵۰)، وسوید بن سعید (۱۱۸ / ۱۵۰ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۲۸/ ۲۹۷).

وأخرجه الشافعي في «سنن حرملة»؛ كما في «المعرفة» (١/ ١٨٦)، وأبو داود في «المراسيل» (١٢١/ ٩٣)، وابنه عبدالله في «المصاحف» (ص ٢١٢)، وأبو القاسم البغوي في «مسائل أحمد» (١ ١١/ ١٠٠)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١/ ١٨٦/ ١٠٦)، والبغوي في «معالم التنزيل» (٨/ ٣٢)، و«شرح السنة» (٢/ ٤٧/ ٢٧٥)، والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» (١/ ٣٧٢/ ٣٦٢)، وابن خير الإشبيلي في «فهرسة ما رواه عن شيوخه» (ص ١٣ – ١٤) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

قال البيهقي: «وهو منقطع».

وللحديث طرق أخرى وشواهد عن جمع من الصحابة يصح بها، وقمد خرجتها -مفصلاً- في «المحرر في أحاديث الأحكام» لابن عبدالهادي (رقم ٨٩).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

١٢ ٥ - [أَخبَرَنَا مَالِكٌ: أَخبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
 لا يَسجُدُ الرَّجُلُ، وَلا يَقرَأُ القُرآنَ؛ إلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ - «مح»].

قَالَ مالكُ (١): وَلا يَحمِلُ أَحَدُ المُصحَفَ بِعِلاقَتِهِ، وَلا على وسَادَةٍ (٢)، [وَلا يَتَنَاوَلُهُ أَحَدٌ - «قع»]؛ إِلاَّ وَهُو طَاهِرٌ، وَلَو جَازَ ذَلِكَ؛ لَحُمِلَ فِي خَبِيتَتِهِ (٣) (في رواية «قع»: «أَخبِيتِهِ»)، وَلَم يُكرَه ذَلِكَ؛ إِلاَّ أَن يَكُونَ فِي يَدِي خَبِيتَتِهِ (٣) (في رواية «قع»: «أخبِيتِه»)، وَلَم يُكرَه ذَلِك؛ إِلاَّ أَن يَكُونَ فِي يَدِي النَّدِي يَحمِلُهُ شَيءٌ يُدنِّسُ بِهِ المُصحَف، وَلَكِن إِنَّمَا كُرهَ ذَلِكَ لِمَن يَحمِلُهُ وَهُو غَيرُ طَهر»)؛ إِكرَامًا لِلقُرآنِ، وَهُو عَلى غير طهر»)؛ إِكرَامًا لِلقُرآنِ، وَتَعظِيمًا لَهُ.

قَالَ مالكُ (٤): أحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي هَذِهِ الآية: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾

٥١٢ - موقوف صحيح - رواية محمد بن الحسن (١٠٧/ ٢٩٨).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنـف» (١/ ٣٣٨/ ١٣١٤)، والإمـام أحمـد في «الإيمـان» (٧/ ٥٠/ ٢٠٨٠) عن مالك به.

وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (١/ ١٩٧/ ٢٣٥ و٢/ ٩١٩ / ٢٣٩)، وابــن أبــي شيبة في «المصنف» (٢/ ٣٦١)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ١٠١/ ٢٣٥)، والإمــام أحمــد في «الإيانة» (١/ ٢٧٧–٢٧٨ ٤٤ –الرد على الجهمية)، والبيهقي (١/ ٥٠- ٩١٩) عن عبيدالله بن عمر والليث بن سعد، كلاهما عن نافع به.

قلت: وسنده صحيح على شرطهما.

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۹۰/ ۲۳۲)، والقعنــبي (۱۲۸/ ۱۲۲)، وســويد ابن سعيد (ص ۱۱۰ –ط البحرين، أو ص ۸۷ –ط دار الغرب).

وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (١/ ٢٩٦/ ١٣٨ و٢/ ٢٣٩/ ٩٢٠) عن ابــن بكير، وابن أبي داود في «المصاحف» (ص ٢١٥ و٢١٧) من طريق ابــن وهــب، كلاهمــا عــن مالك به.

(٣) جلده الذي يخبأ فيه.

(٢) أي حمالته التي يحمل بها.

(٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٩١/ ٢٣٧)، والقعنبي (ص ١٤٨).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

[الواقعة: ٧٩]؛ إنَّمَا هِيَ (في رواية «مص»، و«قع»: «انها») بِمَنزِلَةِ هَذِهِ الآيةِ الَّتِي فِي ﴿ عَبَسَ (١) وَتَوَلَّى ( $^{(7)}$  ﴾ قَولُ (في رواية «مص»: «قال») اللَّهِ –تَبَارَكَ وَتَعَالَى–: ﴿ كَلاَّ إِنَّهَا ( $^{(7)}$  تَذَكِرَةُ ( $^{(4)}$  فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ( $^{(6)}$  فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةً ( $^{(7)}$  مَرفُوعَةً ( $^{(8)}$  مُطَهَّرَةً ( $^{(8)}$  بِأَيدِي سَفَرَةً ( $^{(9)}$  كِرَامٍ بَرَرَةً ( $^{(1)}$ ) [عبس: ١١-١١].

## ٧- بابُ الرُّحْصةِ في قِرَاءَةِ القرآنِ على غيرِ وُضُوءٍ

١٣ - ٧ - حدّثني يحيى، عن مالك، عن أيّوب بن أبي تميمَة السّختِيَانِيّ، عَن مُحمّد بن سِيرِين:

(١) كلح وجهه.
 (٢) أعرض.
 (٣) أي: السورة أو الآيات.

(٤) عظة للخلق. (٥) حفظ ذلك فاتعظ يه.

(٦) عند الله. (٧) في السماء. (٨) منزهة عن مس الشياطين.

(٩) كتبة ينسخونها من اللوح المحفوظ.

(١٠) مطيعين لله –تعالى–، وهم الملائكة.

۱۳ ۵-۷**- موقوف صحيح ثغيره** - رواية أبي مصعب الزهـري (۱/ ۹۰/ ۲۳۰)، والقعنبي (ص۱٤۷-۱٤۸).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١﴿ ﴾ ٩٠) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٠٣ – ١٠٤)، وعبدالـرزاق في «المصنف» (١/ ٣١٣/٣٦٩)، وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (١/ ٣٦٣/٣٦٦) من طرق عن أيوب به.

وأخرجه أبو عبيد في افضائل القرآن» (١/ ٣٦٥/ ٣١٢ وص٣٦٦) من طرق عن ابن. سيرين به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن ابن سيرين لم يدرك عمر.

لكن رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٠٤)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٤٣٧)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٧/ ٩١) عن يزيد بن هارون وعبدالأعلى، كلاهما عن هشام ابن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي مريم -إياس بن صبيغ-، عن عمر به.

وقرن ابن أبي شيبة (أبا هريرة -رضي الله عنه-) مع أبي مريم في روايته عن عمر. قلت: وسنده صحيح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى اللبثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»] كَانَ فِي قَوم وَهُم وَهُم يَقرَأُونَ القُرآنَ، فَذَهَبَ (في رواية «بك»، و«قع»، و«مص»: «وهو يقرأ فقام») لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُو يَقرأُ القُرآنَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ<sup>(١)</sup>: يَا أَمِيرُ المُؤمِنِينَ! أَتَقررأُ القُرآنَ وَلَستَ على وُضُوء (في رواية «مص»، و«قع»، و«بك»: «لِمَ تَتَوَضّأُ يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، وَأَنتَ تَقرَأُ؟!)؟! فَقاًلَ لَهُ عُمَرُ: مَن أَفتَاكَ بِهَذَا؟ أَمُسَيلِمَةُ؟

[وَسُئِلَ مَالِكٌ (٢) عَن رَجُلِ يَقرَأُ القُرآنَ وَهُــوَ غَـيرُ طَـاهِرٍ؟ فَقَــالَ: أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِن فَعَلَهُ – «مص»].

### ٣- بابُ ما جاءَ في تَحزِيبِ القرآنِ

(في رواية «مص»: «ما جاء في قراءة القرآن ممن فاته حزبه من الليل»)

١٤ - ٣ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثَنَا») دَاوُدَ

١٤٥-٣- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٩١-٩٢/ ٢٤٠)،
 والقعنبي (١٤٩/ ١٢٧)، وسويد بن سعيد (١١١/ ١٥٥ - ط البحريـن، أو٧٨/ ٩١ - ط دار
 الغرب)، ومحمد بن الحسن (٧٤/ ١٦٨).

وأخرجه النسائي في «الجتبى» (٣/ ٢٦٠)، و«الكبرى» (١/ ٤٥٨/ ١٤٦٥)، وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (١/ ٣٥٦/ ٢٨٨)، وعبدالله بن المبارك في «الزهد» (٢٤٤/ ١٢٤٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٨٤ و ٤٨٥)، و«معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٢٤/ ١٩٩٩) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا موقوف صحيح الإسناد، وصححه شيخنا الألباني -رحمه الله- موقوفًا في «صحيح سنن النسائي» (١٦٩١).

وأخرجه عبدالله بن المبارك في «الزهد» (٤٤١- ٤٤٢/ ١٢٤٧) عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد وعبيدالله بن عبدالله، كلاهما عن عبدالرحمن به موقوفًا.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>١) من بني حنيفة كان آمن بمسيلمة، ثم تاب وأسلم.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٩١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ابنِ الحُصَينِ، عَن [عَبدِالرَّحَنِ - «مح»] الأعسرَجِ، عَن عَبدِالرَّحَنِ بنِ عَبدِ القَّريِّ (١): أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»] قَالَ:

مَن فَاتَهُ [مِن - «مح»] حِزبِهِ (٢) [شَـيءٌ - «مح»] مِنَ اللَّيلِ (في رواية «مص»: «بالليل»)، فَقَرَأَهُ [مِن - «مُص»، و«مح»] (في رواية «قع»: «فقرأ به») حِين تَزُولُ الشَّمسُ إلى صَلاةِ الظُّهرِ؛ فَإِنَّهُ (في رواية «مح»، و«قع»: «فكأنه») لَـم يَفُتهُ [شَيءٌ - «مح»]، أو كَأَنَّهُ أدركهُ.

٥١٥- ٤- وحدَّثني عن مالك، عن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بنُ يَحيَى بنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بنُ يَحيَى بنِ حَبَّانَ جَالِسَين، فَدَعَا مُحَمَّدٌ رَجُلاً، فَقَالَ: أَخبرنِي وَمُحَمَّدُ بنُ يَحيَى بنِ جَبَّانَ جَالِسَين، فَدَعَا مُحَمَّدٌ رَجُلاً، فَقَالَ: أخبرنِي إلي أَنَّهُ أَتَى (في رواية «مص»: باللّذِي سَمِعتَ مِن أَبيكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَخبَرنِي أَبِي أَنَّهُ أَتَى (في رواية «مص»: «سال») زَيدَ بنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: كَيفَ تَرَى قِرَاءَةَ القُرآنِ فِي سَبِعٍ؟ فَقَالَ زَيدٌ: حَسَنٌ، وَلأَن أَقرَأَهُ فِي نِصِفِ [شَهرٍ - «مص»] -أو عَشرٍ (في رواية «مص»،

وصح مرفوعًا عن النبي ﷺ من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- نفسه:
 أخرجه مسلم في "صحيحه" (٧٤٧).

<sup>(</sup>١) وقد سقط اسمه من مطبوع رواية محمد بن الحسن؛ فليستدرك.

<sup>(</sup>٢) الحزب: الورد يعتاده الشخص، من قراءة أو صلاة أو غيرها.

۱۵-۵- موقوف ضعیف - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۹۲/ ۲۶۱)، والقعنبي (ص۹۶)، وسوید بن سعید (۱۱/ ۱۵۲ ط البحرین، أوص۸۷-۸۸ ط دار الغرب).

وأخرجه الفريابي في «فضائل القرآن» (٢١٧/٢١٧)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٣٦٠/٣٦ -ط الهندية) من طرق عن مالك به.

وأخرجه عبدالله بن المبارك في «الزهد» (٢٢٠/ ١١٩٤)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٢٥٤/ ٢١٤)، والبيهقي في (٣/ ٣٥٤/ ٢١٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٣٦١/ ٢٠٤٤) ط دار الكتب العلمية، أوه/ ٩- ط الهندية) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

قلت: سنده ضعيف؛ فيه مجهولان.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

و "قع"، و «حد»: «عشرين ليلة») (١) – أَحَبُّ إِلَيَّ، وَسَلنِي: لِــمَ ذَاكَ؟ قَـالَ: فَـإِنِّي أَسَالُكَ، قَالَ زَيدٌ: لِكَى أَتَدَبَّرَهُ، وَأَقِفَ عَلَيهِ.

## ٤- بابُ ما جاءَ في [ قِرَاءَةِ - «قع»، و«حد»] القُرآن

١٦ - ٥ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَن عُروةَ بنِ الزَّبير، عَن عَبدالرَّحَنِ بنِ عَبدد (٢) القَارِيِّ (٣)؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقُولُ:

سَمِعتُ هِشَامَ بنَ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ يَقرَأُ سُورَةَ الفُرقَانِ عَلَى غَيرِ مَا أَقرَؤُهَا [عَلَيهِ – "قس"]، [قَالَ – "قع"]: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقرَأَنِيهَا، فَكِدتُ أَن أَعجَلَ '') عَلَيهِ، ثُمَّ أَمهَلتُهُ حَتَّى انصَرَف (٥)، ثُمَّ لَبَبتُهُ بِرِدَائِهِ (٢)، فُكِدتُ أَن أَعجَلَ 'أَن عَلَيهِ، ثُمَّ أَمهَلتُهُ حَتَّى انصَرَف وَ (٥)، ثُمَّ لَبَبتُهُ بِرِدَائِهِ (٢)، فَجئتُ بِهِ [إلَى – "مص"، و"قع"] رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي فَجئتُ بِهِ [إلَى – "مص"، و"قع"] رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي سَمِعتُ هَذَا يَقرَأُ سُورَةَ الفُرقَانِ على غَيرٍ مَا أَقرَأَتَنِيهَا، فَقَالَ [لَهُ – "مص"،

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۸/ ۲۲/ ۱۰۳۷۵): «وكذلك رواه ابـن وهـب، وابن بكير، وابن القاسم، عن مالك، وأظن أن يجيى وهم في قوله: (أو عشر)، والله أعلم» ا.هـ.

۱۵-۵- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۹۲-۹۳/ ۲٤۲)، والقعنبي (۱/ ۹۲-۹۳)، والقعنبي (۱/ ۱۲۸)، وابن القاسم (۱۰۱-۱۰۲/ ۶۷- تلخيص القابسي)، وسويد بن سعيد (۱۱۲/ ۱۵۷) ط البحرين، أو۸۸/ ۹۲- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٢٤١٩)، ومسلم (٨١٨/ ٢٧٠) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) هو بالتنوين غير مضاف لشيء.

<sup>(</sup>٣) بتشديد الياء التحتانية، نسبة إلى (القارة): بطن من خزيمة بن مدركة، وقيل غير هذا.

<sup>(</sup>٤) أي: أخاصمه وأظهر بوادر غضبي عليه.

<sup>(</sup>٥) من الصلاة.

<sup>(</sup>٦) أي: أخذت بما جمع ثبابه، وجعلته في عنقه، وجورته به؛ لئلا ينفلت.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«قع»، و«قس»، و«حد»] رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرسِلهُ (١)»، ثُمَّ قَالَ: «اقرأ يَا هِشَامُ!»، فُقَرأَ القِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعتُهُ يَقرَأُ [هَا - «مص»]، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَكَذَا أُنزِلَت»، ثُمَّ قَالَ لِي: «اقرأ»، فَقَرَأْتُهَا، فَقَالَ: «هَكَذَا أُنزِلَت»؛ إِنَّ هَذَا القُرآنَ أُنزِلَ عَلَى سَبِعَةِ أَحرُفٍ (٢)؛ فَاقرَأُوا مَا تَيسَّرَ مِنهُ».

١٧ - ٦ - وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثنَا») نَافِع، عَن عَبِدِاللَّهِ بِن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مح»: «النَّبِيُّ») ﷺ قَالَ:

«إِنَّمَا مَثْلُ صَاحِبِ القُرآن (٣)؛ كَمَثْلِ صَاحِبِ الإبِلِ المُعَقَّلَةِ (١): إِن عَاهَدَ عَلَيهَا أَمسَكَهَا (٥)، وَإِن أَطلَقَهَا (٦) ذَهَبَت (٧)».

وأخرجه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (٤/ ١٣٥٥) من طريق عبيدالله بن يحيى بن يحيى الليثي، عن أبيه به.

وأخرجه البخاري (٥٠٣١)، ومسلم (٧٨٩/ ٢٢٦) عن عبداللَّه بن يوسف ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

(٣) الذي ألف تلاوته مع القرآن.

(3) قال الحافظ في "فتح الباري" (٩/ ٧٩): "والمعقلة - بضم المبم، وفتح العين المهملة، وتشديد القاف-؛ أي: المشدود بالعقال، وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير، شبه درس القرآن، واستمرار تلاوته بربط البعير يخشى منه الشراد، فما زال التعاهد موجودًا؛ فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدودًا بالعقال؛ فهو محفوظ، وخص الإبل بالذكر؛ لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورًا، وفي تحصيلها -بعد استمكان نفورها- صعوبة الهد.

(٥) أي: استمر إمساكه لها. (٦) من عقلها؛ أي: أرسلها. (٧) أي: انفلتت.

<sup>(</sup>١) أي: أطلقه؛ لأنه كان ممسوكاً معه.

<sup>(</sup>۲) انظر: «التمهيد» (۸/ ۲۷۶ - وما بعدها)، و«الاستذكار» (۸/ ۲۹ - وما بعدها)، و«فتح الباري» (۹/ ۲۲ - وما بعدها).

۱۷۰-۳- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۹۳/ ۲٤٣)، والقعنبي (۱۰/ ۱۵۹)، والقعنبي (۱۰۰) وابن القاسم (۲۰۲/ ۲۰۳)، وسدويد بن سمعيد (۱۱۲/ ۱۰۸- ط البحريس، أوص۸۸- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۷۲/ ۱۷۶).

<sup>(</sup>عيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٧ - ٥ - ٧ - وحدَّثني عن مالك، عن هِشَامِ بنِ عُـروَة، عَـن أَبِيهِ، عَـن عَائِشَة - زَوج النَّبي ﷺ (في رواية «قس»: «أُمُ المؤمنِين») -:

أَنَّ الْحَارِثَ بِنَ هِشَامِ (١) سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ؛ [فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ حَلَيْهِ: - «مص»، و«قع»، و«قس»]! كُيفَ يَأْتِيكَ الوَحيُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«أَحيَاناً (٢) يَاتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ (٢) الجَرَسِ (٤)؛ وَهُو آشَدُهُ عَلَيَّ، فَيَفْصِمُ (٥) وَقَد وَعَيتُ (٢) مَا قَالَ، وَأَحيَانًا فَيَفْصِمُ (٥) (في رواية «مص»: «فَينفُصِمُ») عَنِّي، وَقَد وَعَيتُ (٢) مَا قَالَ، وَأَحيَانًا يَتَمَثَّلُ (٧) لِي الْمَلَكُ (٨) رَجُلاً (٩)، فَيُكَلِّمُنِي؛ فَأَعِي مَا يَقُولُ».

۱۸ ۵-۷- صحیــح - روایــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ۱۰۶/ ۲۷۰)، والقعنــپي (۱/ ۱۰۶/ ۲۷۰)، والقعنــپي (۱۸ ۳۶۰)، وابن القاسم (۲۷۰–۲۷۱) (۵۸ ۶۵).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢)، و«خلق أفعال العباد» (١٣٦ - ١٣٧/ ٢٢١ و ٤٢١) عن عبدالله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويس، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه البخاري (٣٢١٥)، ومسلم (٢٣٣٣) من طرق عن هشام به.

(١) هو المخزومي، أخو أبي جهل شقيقه، أسلم يـوم الفتـح، وكـان مـن فضـلاء الصحابة، واستشهد في فتوح الشام؛ قاله الحافظ في «الفتح» (١/ ١٨ – ١٩).

(٢) جمع حين، يطلق على كثير الوقت وقليله، والمراد -هنا-: مجرد الوقت.

(٣) بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة: أصلـه صـوت وقـوع الحديـد بعضـه علـى
 بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين، وقيل: صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة.

(٤) الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب، واشتقاقه من الجرس؛ وهو: الحس.

(٥) بفتح أوله، وسكون الفاء، وكسر المهملة؛ أي: يقلع ويتجلى ما يغشاني، وأصل الفصم: القطع، ومنه قوله -تعالى-: ﴿لا انفصام لها﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وقيل: الفصم -بالفاء-: القطع بلا إبانة، وبالقاف: القطع بإبانة، فذكره بالفصم -بالفاء- إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود.

(٦) حفظت. (٧) يتصور. (٨) أي: جبريل، فـ«أل» عهدية.

(٩) منصوب بالمصدرية؛ أي: يتمثل مثل الرجل، أو بالتمييز أو بالحال، والتقدير: هيئة الرجل.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زباد (حد) = سوید بن سعید (بك) = ابن بكير

قَالَت عَائِشَةُ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا- «قع»]: وَلَقَد رَأَيتُهُ يَنزِلُ عَلَيهِ فِي اليَّومِ [الشَّاتِي - «مص»] الشَّدِيدِ البَردِ؛ فَيَفصِمُ عَنهُ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ (١) عَرَقًا.

١٩ ٥ - ٨- وحدَّثني عن مالك، عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ:

أُنزِلَت (في رواية «قع»: «نزلت») ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴾ فِي عَبدِاللَّهِ بَنِ أُمِّ مَكتُوم، جَاءَ إلى رَسُولِ اللَّهِ (في رواية «قع»: «النبي») ﷺ فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ! استَدنِينِي (٢)، وَعِندَ النَّبِي ﷺ رَجُلٌ مِن عُظَمَاء المُسْرِكِينَ، فَجَعَلَ النَّبِي ﷺ استَدنِينِي (٢)، وَعِندَ النَّبِي ﷺ رَجُلٌ مِن عُظَمَاء المُسْرِكِينَ، فَجَعَلَ النَّبِي ﷺ يُعرِضُ عَنهُ، وَيُقبِلُ عَلَى الآخرِ، وَيَقُولُ: «يَا أَبَا فُلَان! هَلَ تَرَى بِمَا أَقُولُ بَاسًا»، فَيَقُولُ: لا وَالدِّمَاء (في رواية «مص»: «فانزل فَيقُولُ: لا وَالدِّمَاء (٣)، مَا أَرَى بِمَا تَقُولُ بَأَسًا (٤)؛ فَأُنزِلَت (في رواية «مص»: «فانزل

۱۹ه-۸- صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۰۵/ ۲۷۱)، والقعنبي (۱/ ۱۰۰/ ۲۷۱)، والقعنبي (۱/ ۱۲۰/ ۱۲۶) عن مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وقد وصله الترمذي (٥/ ٤٣٢/ ٣٣٣١)، والطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ٣٢)، وأبو يعلى في «التمهيد» (٢٢/ ٣٢٥)، وأبو يعلى في «التمهيد» (١٢/ ٣٢٥)، وأبو يعلى في «التمهيد» (١/ ٣٢٥)، وأبو عبان في «صحيحه» (١/ ٣٢٣ – ٢٩٤/ ٥٣٥ – «إحسان»)، وغيرهم من طريقين، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.

ورجح بعض أهل العلم إرساله، وهذا لا يضر؛ كما بينته في كتابنا «الاستيعاب في بيان الأسباب»: (سورة عبس).

- (٢) بياء بين النونين؛ أي: أشر لي إلى موضع قريب منك أجلس فيه.
  - (٣) أي: دماء الهدايا التي كانوا يذبحونها -بمنى- لألهتهم.
    - (٤) أي: شدة.

<sup>(</sup>١) من الفصد؛ وهو: قطع العرق لإسالة الدم، شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغــة في كثرة العرق.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

اللَّه - تبارك وتعالى-»): ﴿عَبُسَ وَتُولِّي أَنْ جَاءَهُ الْأَعمَى ﴾ [عبس: ١-٢].

• ٥٢ - ٩ - وحدَّثني عن مالك، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعضِ أَسفَارِهِ (١)، وَعُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ وَسِيرُ مَعَهُ لَيلاً (في رواية «مص»، و«قع»: «أَنَّ عَمرَ بنَ الخَطَّابِ -رضي اللَّهِ تعالى عنه - كان يسير مع رسول اللَّه عَلَيْ في بعض اسفاره»)، فَسأَلَهُ عُمَرُ [-رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ - «مص»] عَن شَيء فَلَم يُجِبهُ [رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ - «قس»]، ثُمَّ سَأَلَهُ وَ فَلَم يُجِبهُ [رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ - «قس»]، فَقَالَ عُمَرُ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عُمَرُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

[قَالَ - «قس»]: قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكتُ بَعِيرِي، حَتَّى إِذَا كُنتُ (في رواية «مص»: «قس»، و«قع»: «تقدمت») أَمَامَ النَّاسِ، وَخَشِيتُ أَن يُنزَلَ (في رواية «مص»: «حتى تقدمت أمام الناس خشية أن يكون نزل») فِيَّ قُرآنٌ؛ فَمَا نَشِبتُ أَن شَرِبَ أَن سَمِعتُ صَارِخًا يَصرُخُ بِي، قَالَ: فَقُلتُ: لَقَد خَشِيتُ أَن يَكُونَ نَزَلَ فِيً قُرآنٌ، قَالَ: فَجِئتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَةٍ فَسَلَّمتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: «لَقَد أُنزِلَت عَلَيً هَرَأَنْ، قَالَ: «لَقَد أُنزِلَت عَلَيً هَرَأَنْ، قَالَ: «لَقَد أُنزِلَت عَلَيً هَرَأَ: ﴿إِنَّا هَالِيَا لَهُ عَلَى إِلَى عَمَا طَلَعَت عَلَيهِ الشَّمسُ»(٥)، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّا هَالِي الشَّمسُ»(٥)، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّا

۰۲۰-۹- صحیح – روایة أبی مصعب الزهري (۱/ ۱۰۵-۱۰۱/ ۲۷۲)، والقعنبي (۱/ ۱۰۵-۱۰۸)، وابن القاسم (۲۲۱/ ۱۲۷).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٤١٦٠ و ٤١٦١ و ٤١٧٧ و ٤٨٣٣ و٥٠١٢) عن عن عبدالله بن يوسف، وعبدالله بن مسلمة، وإسماعيل بن أبي أويس، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) هو سفر الحديبية. (٢) أي: فقدتك.

<sup>(</sup>٣) أي: ألححت عليه، وبالغت في السؤال، أو راجعته؛ أي: أتبته بما يكره من سؤالك.

<sup>(</sup>٤) أي: فما لبثت وما تعلقت بشيء.

<sup>(</sup>٥) لما فيها من البشارة بالمغفرة والفتح.

فَتَحنَا لَكَ فَتحًا مُبِينًا ﴾ (١) [الفتح: ١].

١٠-٠١- وحدَّثني عن مالك، عن (في رواية «مسح»: «أَخبَرَنَا») يحيى ابن سَعِيد، عَن مُحَمَّد بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيمِي، عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدالرَّحَن، عَن أَبِي سَعِيدٍ [الخُدرِيُّ؛ أَنَّهُ - «مص»، و«قع»، و«قس»] قال (في عَبدالرَّحَن، عَن أَبي سَعِيدٍ [الخُدرِيُّ؛ أَنَّهُ - «مص»، وسَعتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيلَةٍ يَقُولُ: رواية «مح»: «أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدرِيُّ يَقُولُ»): سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيلَةٍ يَقُولُ:

«يَخرُجُ فِيكُم (٢) قَومٌ (٣) تَحقِرُونَ (٤) صَلاتَكُم مَعَ صَلاتِهِم، وَصِيَامَكُم مَعَ صَلاتِهِم، وَصِيَامَكُم مَعَ صَيَامِهِم (٥)، وَأَعمَالَكُم مَعَ أَعمَالِهِم (في رواية «قـس»، و«مص»: «وعملكم مع عملهم»)، يَقرَأُونَ القُرآنَ وَلا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم (٢)، يَمرُقُونَ (٧) مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ (٨)، تَنظُرُ فِي النَّصلِ (٩)؛ فَلا تَرَى شَيئًا، و (في رواية مُرُوقَ السَّهمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ (٨)، تَنظُرُ فِي النَّصلِ (٩)؛ فَلا تَرَى شَيئًا، و (في رواية

- (٢) أي: عليكم.
- (٣) هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب يوم النهروان، فقتلهم، فهم أصل الخوارج.
  - (٤) تستقلون.
  - (٥) لأنهم كانوا يصومون النهار ويقومون الليل.
- (٦) جمع حنجرة؛ وهي: آخر الحلق مما يلي الفم؛ والمعنى: أن قراءتهم لا يرفعها اللَّـه ولا يتقبلها. (٧) يخرجون سريعاً.
- (A) الطريدة من الصيد، فعيلة بمعنى مفعولة، شبه مروقهم مـن الديس بالسـهم الـذي يصيب الصيد، فيدخل فيه ويخرج منه، ومن شدة سرعة خروجه -لقوة الرامي- لا يعلق مـن جسد الصيد شيء.
  - (٩) حديدة السهم.

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس وأنس والبراء: هو فتح الحديبية ووقوع الصلح.

۱۰-۰۲۱ صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۱۰۲/۱-۰۷-۲۷۳)، والقعنبي (۱۰۲/۱۰۲)، وابن القاسم (۲۰۱-۷۰۱/۶۰۱).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٠٥٨) عن عبدالله بن يوسف، عن مالك به.

وأخرجه البخاري (٣٣٤٤ -أطرافه)، ومسلم (١٠٦٤) من طرق عن أبي سعيد الخدري به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«قس»، و«قع»: «ثُمَّ») تَنظُرُ فِي القِدحِ (۱)؛ فَلا تَدرَى شَيئًا، وَ(في رواية «قس»، و «قع»: «ثُمَّ») تَنظُرُ فِي الرِّيشِ؛ فَلا تَدرَى شَيئًا، وَتَتَمَارَى (۲) (في رواية «مح»: «فتتمارى») فِي الفُوق (۳)».

١١ - ٥٢٢ وحدَّثني عن مالكِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ مَكَثَ على سُورَةِ البَقَرَةِ ثَمَانِيَ سِنِينَ يَتَعَلَّمُهَا.

[وَسُئِلَ مَالِكٌ (1): هَل يَقرَأُ القُرآنَ أَحدٌ وَهُـوَ عَلَى غَـيرِ طُهـرٍ؟ فَقَـالَ: أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا -إِن شَاءَ اللَّهُ- «مص»، و«حد»].

# ٥- بابُ ما جاءَ في سُجُودِ القُرآن

١٢ - ٥٢٣ حدَّثني يحيى، عن مالك، عَـن (في رواية «مح»: «حَدَّنَنَّا»)

(١) خشب السهم، أو مابين الريش والسهم. (٢) أي: تشك.

(٣) موضع الوتر من السهم؛ أي: تتشكك هل علق به شيء من الدم؛ والمعنى: أن هؤلاء يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السهم إذا ما رماه رام قوي الساعد، فأصاب ما رماه، فنفذ بسرعة؛ بحيث لا يعلق بالسهم -ولا بشيء منه- من المرميّ شيء، فإذا التمس الرامي سهمه؛ لم يجده علق بشيء من الدم ولا غيره.

۱۱-۵۲۲ موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۹۱/ ۲۳۸)، والقعنبي (ص١٤٨)، وسويد بن سعيد (١١/ ١٥٤ - ط البحرين، أو ص٨٧ - ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقسي في «شعب الإيمان» (٢/ ٣٣١/ ١٩٥٦ - ط دار الكتب العلمية، أو ٤/ ٥١١/ ١٨٠٤ - ط الهندية) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

وأخرجه البيهقي (١٩٥٥) من طريق إسحاق بن عيسى الطباع؛ قـــال: سمعــت مالكًــا يوم عاب العجلة في الأمور، ثم قال: قرأ ابن عمر البقرة في ثمان سنين.

قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه.

(٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٩٣/ ٢٤٤)، وسويد بـن سـعيد (ص ١١٢ -ط البحرين، أو ص ٨٨ -ط دار الغرب).

(۱۱ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - صحیح - روایة أبي مصعب الزهـري (۱/ ۱۰۱/ ۲۰۹)، والقعنـي= (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زیاد (حد) = سوید بن سعید (بك) = ابن بكیر عَبدِاللَّهِ بنِ يَزِيدَ -مولى الأسوَدِ بنِ سُفيَانَ-، عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِالرَّحَنِ:

أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ (في رواية «قع»، و«مص»: «عن أبي هريرة أنسه») قَرَأً لَهُم (في رواية «مح»، و«قع»، و«قس»: «بهم»): ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَـقَّت﴾ [الانشقاق: ١]؛ فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمَّا انصَرَفَ أَخبَرَهُم (في رواية «مح»: «حَدَّنُهُم»): «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ فِيهَا».

١٣-٥٢٤ وحدَّثني عن مالك، عَن [عَبدِاللَّهِ بنِ دِينَـارٍ و - «مـص»]
 نَافِعٍ -مَولَى [عَبدِاللَّهِ - «مص»] ابنِ عُمَرَ-:

أَنَّ رَجُلاً مِن أَهلِ مِصرَ أَخبَرَهُ [ممَا - «مص»]: أَنَّ عُمَـرَ بـنَ الخَطَّـابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»] قَرَأَ سُورَةَ الحَجِّ، فَسَجَدَ فِيهَا سَجدَتَينِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَت بسَجدَتَين.

= (١٥٧/ ١٣٨)، وابن القاسم (٣٩١) ٢٧٧)، ومحمد بن الحسن (٩٧/ ٢٦٧).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٥٧٨/ ١٠٧): حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به.

وأخرجه البخاري (۱۰۷٤)، ومسلم (۱۰۸/۵۷۸) من طرق عن أبي هريرة به. ۱۳-۵۲۶ **موقوف ضعيف -** رواية أبي مصعب الزهــري (۱/ ۱۰۱/ ۲٦۰)، والقعنـبي (ص۱۵۷)، وسويد بن سعيد (۱۱۷/ ۱۷۱-ط البحرين)، ومحمد بن الحسن (۲۲۹/۹۷).

وأخرجـه الشـافعي في «الأم» (١/ ١٣٧ و١٣٨ و٧/ ٢٠٢ و٢٤٦) –ومـــن طريقــه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٥٠/ ١٠٩٨)– عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي لم يسم.

لكن سجود عمر في الحج سجدتين ثابت عنه -رضي الله عنه-: فقد أخرجـه الحاكم (٢/ ٣٩٠)، و«بيـان خطـاً مـن أخطـاً علـى الشافعي» (ص١٦ -١٦٧)- من طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عبدالله بـن ثعلبـة بن صعير؛ أنه صلى مع عمر الصبح؛ فسجد في الحج سجدتين.

قلت: سنده صحيح؛ كما قال الحاكم والذهبي.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

١٤ - ١٥ - ١٤ - وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أَخبَرَنَا») عَبدِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ:

رَأَيتُ عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ (في رواية «مح»: «عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّـهُ رَآهُ») يَسـجُدُ فِي سُورَةِ الحَجِّ سَجدَتَين (في رواية «مص»: «مرتين»).

٥٢٦ [حَدَّثَنَا مَالِكُ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عُمرَ بنَ عَبدِالعَزِيزِ قَالَ لَمُحمَّدِ بنِ قَيسِ القَاصِّ: أُخرُج إِلَى النَّاسِ، فَأَمُرهُم أَن يَسجُدُوا فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّت﴾ - «مص»](١).

٥٢٧ - [أَخبَرَنَا مَالِكٌ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ:

۱۲۰-۱۶- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۰۲/ ۲۲۳)، والقعنبي (۱/ ۱۰۲/ ۱۷۳)، ومحمد بن الحسن (۱۷/ ۲۷۱)، وسويد بن سعيد (۱۱/ ۱۷۳ -ط البحرين، أو ص۹۲- ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «القديم - رواية الزعفراني» -كما في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص ١٦٧)، و«معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٥١)-، والطحاوي في «شـرح معـاني الآثار» (١/ ٣٦٢)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٥١/ ١٠١)، و«الخلافيات» (ج٢/ ق ٥٨/ ب)، و«بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص ١٦٧ - ١٦٨)، وعبدالـرزاق في «المصنف» (٣/ ٣٤١ - ٣٤٢) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

٥٢٦ - مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٠٣/ ٢٦٩).

وأخرجه البيهقي في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص ١٧٠) مــن طريــق ابــن بكبر، عن مالك به.

(١) قال ابن عبدالبر في «المتمهيد» (١٩ ١٢٤) -ونحوه في «الاستذكار» (٨/ ٩٥)-: «ذكره عبدالله بن يوسف التنيسي في «الموطأ» عن مالك، وروته طائفة كذلك في «الموطأ» عن مالك» ا.هـ.

**٥٢٧ - موقوف صحيح** - رواية محمد بن الحسن (٩٧/ ٢٧٠). =

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ كَانَ يَسجُدُ فِي (الحَجِّ) سَجدَتَين - «مح»].

١٥-٥٢٨ وحدَّثني عن مالك، عَن ابن شِهَابٍ (في رواية «مح»:

= وأخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ١٣٧ و١٣٨ و٧/ ٢٠٢)، و«المسند» (١/ ٢٧٠)، و«المسند» (١/ ٢٠٠٠)، و«بيان ٣٦٠ – ترتيبه) – ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٥٠٠/ ١١٠٠)، و«بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص ١٦٧) –، عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

أما البيهقي؛ فقال في «المعرفة» (٢/ ١٥١) -عقبه-: «هـذا غريب! ليـس في «الموطأ» الذي عندنا، والحديث محفوظ عن نافع، عن ابن عمر من غير جهة مالك» ا.هـ.

قلت: بل هو في «الموطأ» -رواية محمد بن الحسن الشيباني -وهي عندنا-، وإن لم يقف عليها البيهقي، وهذا لا يضره.

وللحديث طريـق أخـرى: أخرجهـا عبدالـرزاق في «المصنف» (٣/ ٣٤١/ ٥٨٩٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٢/ ٣١٧) من طريقين، عن نافع به.

وسنده صحيح -أيضًا-.

۱۹-۵۲۸ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۱۱/ ۲۲۱)، وصوید بن وسوید بن سعید (۱/ ۱۱۲)، ومحمد بن البحرین، أو ۹۲/ ۹۷ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۹۷/ ۲۲۸) عن مالك به موصولاً بذكر أبي هریرة.

وأخرجه مسدد بن مسرهد في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٢/ ٣٧٠/ ٥٤٥ و ٩/ ٤٧ / ١٦٩ / ١٦٩ / ١٨٤٠ ط الرشد)، و٩/ ٤٧ / ١٦٩ / ١٨٤١ – ط الرشد)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٣٣٩/ ٥٨٨٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٥٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٣١٤) من طرق عن مالك به موصولاً.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

قال البوصيري: ﴿إسناده موقوف، رجاله ثقات».

وقال (٣/ ١٦٢): «رواه مسدد موقوفًا بسند «الصحيحين»» أ. هـ.

وأخرجه عبدالرزاق (٣/ ٣٣٩/ ٥٨٨٠)، وعبدالله بن وهب في «الموطأ» (١١٥/ ٣٧٢)، وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٢٥٧/ ٢٨٢٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٥٥– ٣٥٦) عن معمر ويونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري به موصولاً.

قلت: سنده صحيح.

(يجيى) = يحيى الليني (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ»)، عَن [عَبدِالرَّحْنِ - «مص»، و«مح»، و«قع»، و«حد»] الأعرَج،
 [عَن أبي هُرَيرَةَ: - «مص»، و«بك»، و«حد»، و«مح»](١):

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»] قَـرَأَ بِـ: ﴿النَّجِمِ إِذَا هُوَى﴾ [النجم: ١]؛ فَسَجَدَ فِيهَا، ثُمَّ قَامَ؛ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ أُخرَى.

١٦ - ١٦ - وحدَّثني عن مالك، عَن هِشَام بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ - «مص»، و «قع»] قُراً سَجدَةً (فِي رواية «قع»: «السجدة») وَهُـوَ على المِنبَر يَـومَ الجُمُعَـةِ، فَـنَزَلَ ؛

= وأخرجه القعنبي (ص١٥٧) عن مالك به، مثل رواية يجيي –منقطعًا–.

وأخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ١٣٧ و٧/ ٢٠٢)، و«المسند» (١/ ٢٧١/ ٣٦٢- ٣٦٢) وواخرجه الشافعي في «معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٤٩-١٥٠/ ١٠٩٦) عن مالك به منقطعًا، والموصول أصح. والله أعلم.

(١) قلت: ومن الغريب أن الحافظ ابن عبدالبر لم يشر إلى هذا الخلاف بين رواة «الموطأ»!!

۱۲۰-۲۹ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهـري (۱/ ۲۲۲/ ۲۲۲)، والقعنبي (۱/ ۱۰۲/ ۱۶۰).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٠١)، و «القديسم»؛ كما في «المعرفة» (٢/ ١٥٨)، والطحاوي في «المعرفة» (٢/ ٢٠١ - ٣٢١)، والطحاوي في «السنن الكبرى» (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢)، و «معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٥٨/ ١١١٩ و٣٤٣)، و «الخلافيسات» (٣٢ ق ٧٥/ أ) من طرق مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٣٤٦/ ٥٩١٢)، والطحاوي (١/ ٣٥٤) من طريقين آخرين، عن هشام به.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٥٥٩): «لكنه منقطع بين عروة وعمر». قلت: وهو كما قال، لكن الحديث -على كل حال- صحيح، فقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٠٧٧) وغيره من طريق أخرى عن عمر به.

(٢) أي: سورة فيها سجدة؛ وهي سورة النحل.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ (في رواية «مص»: «وسجدنا معسه»، وفي رواية «قع»: «سجدوا معه»)، ثُمَّ قَرَأَهَا يَومَ الجُمُعَةِ الأخرى؛ فَتَهَيَّأَ النَّاسُ (في رواية «مص»: «فتهيؤوا») لِلسَّجُودِ (في رواية «قع»: «فذهبوا ليسجدوا»)، فَقَالَ [عُمَرُ - «مص»]: عَلَى رسلِكُم (۱)؛ إِنَّ اللَّهَ [-تَبَارَكَ وَتَعَالَى - «مص»] لَم يَكتُبها عَلَينَا؛ إِلاَّ أَن نَسَاءَ، [فقَرَأَهَا - «مص»، و«قع»]فلَم يَسجُد، وَمَنعَهُم أَن يَسجُدُوا.

قَالَ مالكُ (<sup>(۲)</sup>: لَيسَ العَمَلُ (في رواية «مـص»: «الأمـر») [عِندَنَا (<sup>(۲)</sup> – «مص»] على أَن يَنزلَ الإِمَامُ إِذَا قَرَأَ السَّجِدَةَ على المِنبَرِ؛ فَيسجُدَ.

قَالَ مالكُ (٤): الأمرُ عِندَنَا: أَنَّ (في رواية «مس»، و«قع»: «أجمع الناس على») عَزَائِمَ سُجُودِ القُرآنِ إِحدَى عَشرَةَ سَجدَةً، لَيسَ فِي المُفَصَّلِ مِنهَا شَيءٌ!

قَالَ مالكُ (٥): لا يَنبَغِي لأَحَدِ [أَن - «مص»، و«قع»، و«حد»] يَقراً مِن سُجُودِ القُرآنِ شَيئًا بَعدَ صَلاةِ الصَّبحِ [حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ - «حد»، و«حد»]، ولا بَعدَ صَلاةِ العَصرِ [حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ - «مص»، و«حد»]؛ وَلا بَعدَ صَلاةِ العَصرِ [حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ - «مص»، و«حد»]؛ وَذَلِكَ أَنَّ (في رواية «حد»: «لأن») رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ الصَّبحِ وَذَلِكَ أَنَّ (في رواية «حد»: «لأن») رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ الصَّبحِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمسُ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمسُ.

<sup>(</sup>١) أي: على هينتكم.

 <sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۰۲/ ۲٦٤)، والقعنبي (ص ۱۵۸)، وسويد بن
 سعيد (ص ۱۱۸ –ط البحرين، أو ص ۹۲ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٣) في رواية "حد": "عندي".

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٠٢– ١٠٣/ ٢٦٥)، والقعنبي (١٥٨/ ١٤١).

 <sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٣/ ٢٦٦)، والقعنبي (ص١٥٨)، وسويد بـن
 سعيد (ص١١٨ – ط البحرين، أو ص٩٣ – ط دار الغرب).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

[قَالَ مَالِكَ<sup>(۱)</sup> - «مص»، و«حد»]: وَالسَّجدَةُ مِنَ الصَّلاةِ؛ فَلا (في رواية «مص»، و«حد»: «ولا») يَنبَغِي لأَحَدٍ أَن يَقرَأَ سَجدَةً فِي تَينِكَ (في رواية «مص»: «تلك») السَّاعَتَين.

سُئِلَ مالك (٢) عَمَّن قَرَأَ سَجدَةً، وَامرَأَتُ [... أ - «قع»] حَائِضٌ تَسمَعُ، هَل لَهَا أَن تَسجُدَ [مَعَهُ - «مص»، و«حد»، و«قع»]؟

قَالَ مالكُ: لا يُسجُدُ الرَّجُلُ وَلا المَرأَةُ، إلاَّ وَهُمَا طَاهِرَانِ.

وَسُئِلَ [مَالِكُ (٣) - «مص»، و«قع»، و«حد»] عَن (في رواية «حد»: «إن») امرَأَةٍ قَرَأَت سَجدَةً (في رواية «قع»: «السجدة»)، وَرَجُلٌ مَعَهَا يَسمَعُ: عَلَيهِ (في رواية «قع»: «هل عليه») أَن يَسجُدُ مَعَهَا؟

قَالَ مالكُ: لَيسَ [ذَلِكَ - «مص»، و«قع»] عَلَيهِ أَن يَسَجُدَ مَعَهَا؛ إِنَّمَا تَجِبُ السَّجِدَةُ على [الرَّجُلِ يَقرَأُ عَلَى - «مص»، و«قع»، و«حد»] القَومِ [أو - «مص»] يَكُونُونَ مَعَ الرَّجُلِ، فَيَاتَمُونَ بِهِ، فَيَقرَأُ السَّجِدَةَ، [فَإِذَا سَجَدَ - «مص»]؛ فَيَسَجُدُونَ (في رواية «مص»، و«قع»: «سجدوا») مَعَهُ، ولَيسَ عَلَى مَن سَمِعَ سَجِدَةً مِن إِنسَان يَقرَؤُهَا -لَيسَ لَهُ بِإِمَامٍ - أَن يَسَجُدُ [لِقِرَاءَتِهِ - «مص»] تِلكَ السَّجِدَةً.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۳)، والقعنبي (ص۱۵۸)، وسويد بن سعيد (ص ۱۱۸ – ط البحرين، أو ص٩٣ – ط دار الغرب).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۰۳/ ۲۲۷)، والقعنبي (۱۵۸/ ۱٤۲)، وسويد ابن سعيد (ص ۱۱۸–ط البحرين، أو ص٩٣–ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٣/ ٢٦٨)، والقعنبي (ص١٥٩)، وسويد بــن سعيد (ص ١١٨–ط البحرين، أو ص٩٣–ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

# ٦- بابُ ما جاءَ في قراءة ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وَ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلكُ ﴾

• ٥٣٠ - ١٧ - حدَّنني يحيى، عن مالك، عَن عَبدِالرَّحَنِ بنِ عَبدِاللَّهِ [بنِ عَبدِاللَّهِ [بنِ عَبدِاللَّهِ [بنِ عَبدِالرَّحَنِ - «حد»، و«قع»، و«قس»، و«مص»] ابنِ أبِي صَعصَعَةَ [الأنصَارِيِّ - «مص»، و«قس»، و«حد»]، عَن أبِيهِ؛ [أَنَّهُ أَخبَرَهُ - «مح»] عَن أبِي سَعِيدٍ الخُدريُّ:

أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً (في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»، و«قس»، و«حد»: «أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً "لَمِ اللَّه أَحَدُ [و رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً») [مِنَ اللَّيلِ - «مح»] يَقرَأُ: ﴿قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اوَ وَسَه مَلَا يُرَدِّدُهَا (۱) ، فَلَمَّا أَصبَحَ غَدَا إلى (في رواية «مص»، و«حد»: «أتى»، وفي رواية «قس»: «جَاءَ إلَى») رَسُول اللَّهِ (في رواية «حد»: «النبي») عَلَيْهُ، فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ (في رواية «مح»: «فَلَمَّا أَصبَحَ حَدَّثَ النَّبِيُّ عَلِيُهُ»)، وكَأَنَّ الرَّجُل يَتَقَالُهَا (۱) (في رواية «حد»، و«قع»: «بتقللها»)، فَقَالَ [لَهُ - «مص»، و«حد»] رَسُولُ اللَّهِ (في رواية «مح»: «النبيُّ») عَلَيْهُ:

﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ إِنَّهَا لَتَعدِلُ ثُلُثَ القُرآن ﴾.

١٨-٥٣١ وحدَّثني عن مالك، عَن عُبَيدِاللَّهِ بنِ عَبدِالرَّحَمْنِ، عَن عُبَيدِ

<sup>•</sup> ٥٣٠- ١٧- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٩٩-١٠٠/ ٢٥٦)، والقعنبي (٥٠١- ١٥٦/ ١٦٦)، وابين القاسم (٣٠١/ ٣٩١)، وسيد بن سعيد (١١٦/ ١٦٨-ط البحرين، أو ٩١/ ٩٦ -ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٧٥/ ١٧٢).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٠١٣ و٦٦٤٣ و٧٣٧٤) عن عبدالله بن يوسف التنيسي، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، وإسماعيل بن أبي أويس، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) لأنه لم يحفظ غيرها، أو لما رجاه من فضلها وبركتها.

<sup>(</sup>٢) يعتقد أنها قليلة.

۱۳۵-۱۸- صحیح - روایـــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ۱۰۰/ ۲۵۷)، والقعنــيي (۱/ ۱۲۰/ ۱۲۹)، وابن القاسم (۳۸۲/ ۳۸۲)، وسوید بن سعید (۱۱۲/ ۱۲۹-ط البحرین،=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ابنِ حُنَينِ -مولى آلِ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ-؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ:

أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَمِعَ رَجُلاً يَقَـرَأُ: ﴿ قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. [اللَّهُ الصَّمَدُ. لَم يَلِد وَلَم يُولَد. وَلَم يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدٌ - «مص»، و«قع»، و«قع»، و«قس»، و«حد»، و«بك» (()] ﴾، فقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَجَبَت »، فَسَأَلتُهُ: مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَجَبَت »، فَسَأَلتُهُ: مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللللللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللَّهُ الللللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللللللْ

فَقَالَ آَبُو هُرَيرَةً: فَأَرَدتُ أَن أَذَهَبَ إِلَيهِ (في رواية «مص»، و«قع»، و«قع»، و«قس»، و«قس»، و«حد»: «إلى الرجل»)؛ فَأَبشُرَهُ، ثُمَّ فَرقتُ (٢) أَن يَفُوتَنِي الغَدَاءُ (٣) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ ذَهَبتُ إلى الرَّجُلِ، فَوَجَدتُهُ قَد ذَهَبَ إلى الرَّجُلِ، فَوَجَدتُهُ قَد ذَهَبَ.

وأخرجه الـترمذي في «السنن» (٥/ ١٦٧ - ١٦٨ / ٢٨٩٧)، والنسائي في «المجتبى» (٢/ ١٧١١)، و«الكبرى» (١/ ٢٤١ / ٢٤١ و ٦/ ٢٢٥/ ١١٧١٥)، و«عمل اليوم والليلة» (٢/ ٢٠١)، و«الكبرى» و«الكبرى» (١٠ ٢٠٣ و ٥٣٥ - ٥٣٥)، وأبو عبيد في «فضائل القررآن» (ص٢٦٦)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٢/ ٥٩٥ - ٢٩٧/ ٩٦٣ - بتحقيقي)، والحاكم (١/ ٢٦٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٤٠٥ - ٥٠٥/ ٢٥٣٨)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (١/ ٢٦٦)، والمتعالمي في «تفسيره» (١/ ٢٦١)، والبخوي في «شرح في «المسنة» (٤/ ٢٧٦ - ٤٣٧)، والبخوي في «شرح السنة» (٤/ ٢٧٦ - ٤٧٧)، من طرق عن مالك به. قلت: سنده صحيح؛ رجاله ثقات.

وصححه شيخنا -رحمه الله- في «صحيح الترغيب والـترهيب» (١٤٧٨)، و«صحيح سنن الترمذي» (٢٣٢٠)، واصحيح سنن النسائي» (٩٥٠).

(١) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (٢/ ٧٥/ ٥١١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٥٣٨) من طريقه.

(٢) خفت.

(٣) ما يؤكل بالغداة، وكان أبو هريرة يلزم النبي ﷺ لشبع بطنه، فكان يتغدى معه، ويتعشى معه.

<sup>=</sup>أو ص ٩١ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

١٩ - ٥٣٢ وحدَّثني عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَن حُمَيـدِ بنِ عَبد حُمَيـدِ بنِ عَبد الرَّحَمٰنِ بنِ عَوف، أَنَّهُ أَخبَرهُ:

أَنَّ ﴿ قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ تَعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ، وَأَنَّ ﴿ تَبَارَكَ الَّـذِي بِيَـدِهِ المُلكُ [وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيَءٍ قَدِيرٌ - «مـص»، و«قع»، و«حد»] ﴾ تُجَادِلُ عَـن صَاحِبِهَا (١٠).

# ٧- بابُ ما جاءَ في ذِكرِ اللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى (في رواية «مص»: «باب فضل الدعاء»)

٥٣٣ - ٢٠ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عن سُمَيٍّ -مــولى أبي بكر -،
 عَن أبِي صَالِح السَّمَّانِ، عَن أبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«مَن قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ، وَلَهُ الحَمدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءً قَديرٌ، فِي يَومٍ مِئَةَ مَرَّةٍ؛ كَانَت لَهُ عَدلَ<sup>(٢)</sup> عَشرِ رِقَابٍ،

۱۹-۵۳۲ مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۰۰-۱۰۱/ ۲۵۸)، وسويد بن سعيد (۱/ ۱۰۱/ ۱۷۰-ط البحرين، أو ص۱۹-۹۲-ط دار الغرب).

قلت: سنده صحيح.

(١) أي: كثرة قراءتها تدفع غضب الرب، يموم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فقامت مقام الجادلة عنه.

۳۳۰-۲۰ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۰۲-۲۰۳/ ۲۰۰)، والقعنبي (۲۳۱-۲۰۲)، وابن القاسم (٤٤٤/ ٤٣١)، وسوید بن سعید (۱۸۳-۲۸) ۱۸۳ ط البحرین، أو ۱۵۷-۱۶۸/ ۱۲۹-ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٣٢٩٣ و٣٠ ٦٤) عن عبدالله بن يوسف وعبدالله بن مسلمة، ومسلم (٢٦٩١) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

(٢) أي: مثل.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

وَكُتِبَت (في رواية المص»، واقع»، واحد»: الوكتِب»، وفي رواية اقس»: اوكتَبَ اللهُ») لَهُ مِنْهُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَت عَنهُ مِنْهُ سَيِّنَةٍ، وَكَانَت لَهُ حِرزًا(١) مِنَ الشَّيطَانِ يَوْمَهُ(٢) ذَلِكَ حَتَّى يُمسِي، وَلَم يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءً بِهِ الْ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِن ذَلِك».

٣٥- ٢١- وحدَّثني عن مالكِ، عَن سُمَيٍّ -مولى أَبِي بَكرِ [بنِ عَبدِالرَّحَمٰنِ - «مص»]-، عَن أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«مَن قَالَ: سُبحَانَ اللَّهِ(٣) وَبِحَمدِهِ (١) فِي يَـومٍ مِثَـةَ مَـرَّةٍ؛ حُطَّـت عَنـهُ خَطَّايَاهُ، وَإِن كَانَت مِثلَ زَبَدِ البَحر (٥)».

٥٣٥- ٢٢- وحدَّثني عن مالك، عَن أَبِي عُبَيدٍ -مولى سُلَيمَانَ بنِ

(١) أي: حصناً. (٢) نصب على الظرفية.

۳۲-۵۳۶ محیسح - روایة أبي مصعب الزهسري (۱/ ۲۰۳-۲۰۶/ ۲۰۱)، والقعنبي (۲/ ۲۰۳-۲۰۶)، وابن القاسم (٤٤٤/ ۲۳۱)، وسوید بن سعید (۱۸۳ - ۱۸۳) ۱۸۶ ط البحرین، أو ۱۲۷-۱۸۹/ ۱۲۹-ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٦٤٠٥)، ومسلم (٢٦٩١) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي ويحيى ابن يحيى، كلاهما عن مالك به.

- (٣) أي: تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقض، «وسبحان»: اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف؛ تقديره: سبحت الله سبحاناً كسبحت تسبيحاً، ولا يستعمل غالباً إلا مضافاً وهو مضاف إلى المفعول؛ أي: سبحت الله.
  - (٤) الواو للحال؛ أي: سبحان الله متلبساً بحمده له، من أجل توفيقه لي للتسبيح.
    - (٥) كناية عن المبالغة في الكثرة، والزبد: ما يعلو البحر عند هيجانه.

٥٣٥–٢٢**- موقوف صحيح** – روايـة أبـي مصعب الزهـري (١/ ٢٠٤/ ٢٢٥)، والقعنبي (٢٤٠/ ٢٩٣).

وأخرجه النسائي في اعمل اليوم والليلة» (٢٠٢/ ١٤٢) عن قتيبة بن سعيد، عن=

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَبدِ المَلِكِ -، عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ:

مَن سَبَّحَ (١) دُبُرَ (٢) كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ (٣) ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَمَدَ (١) ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَخَتَمَ المئةَ بِ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيَءٍ قَدِيرً ؛ غُفِرَت ذُنُوبُهُ، وَلَـو كَانَت مِثـلَ (رَبَدِ البَحر.

٣٦٥ - ٣٧ - وحدَّثني عن مالك، عن (في رواية «مح»: «أُخبَرَنَا») عُمَـارَةً ابنِ صَيَّادٍ (٥٠)، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ:

=مالك به موقوفًا.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات، وله حكم الرفع كما لا يخفي.

وقد أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٥/ ٣٥٥ - ٣٥٦/ ٢٠١٣ - «إحسان»)، وأبو عوانة في «صحيحه» (١/ ٥٥٧/ ٢٠٨٢) من طريق يحيى بن صالح؛ قال: قـرئ على مـالك -وأنا أسمع-، عن أبي عبيد به (فذكره) مرفوعًا.

قلت: لكن كل أصحاب «الموطأ» رووه عن مالك موقوفًا؛ وهو الصواب؛ ولذلك قال الإمام الدارقطني في «العلل» (١١/ ١٠٨/ ٢١٥٣): «والصحيح عن مالك موقوفًا».

وقد أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» (٩٧) من طريق سهيل بن أبي صالح، عـن أبي عبيد به مرفوعًا.

- (١) أي: قال: سبحان الله. (٢) أي: عقب. (٣) أي: قال: الله أكبر.
  - (٤) أي: قال: الحمد لله.

٣٣٥-٣٣٦ مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٠٤/ ٣٢٥)، والقعنبي (٢/ ٢٠٤)، وسويد بن سعيد (١٨٤/ ٣٤٨ -ط البحرين، أو ١٤٨/ ١٧٠ -ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣٤٤/ ٢٠١).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٥/ ١٦٦ و ١٦٧) من طريق عبدالرحمن بـن مهدي وعبدالله بن وهب، كلاهما عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

(٥) هو عمارة بن عبدالله بن صياد، ثقة فاضل، وأبوه هو الذي كان يقال له: ابن صياد.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ فِي ﴿البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ (١)﴾ [الكهف: ٤٦]: إِنَّهَا قُولُ العَبِدِ: اللَّهُ أَكبَرُ، وَسُبِحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمدُ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَلا حَولَ (٢) وَلا عَولاً اللَّهُ، وَلا حَولَ (٢) وَلا قُوَّةً (٣) إلاَّ بِاللَّهِ.

٢٤-٥٣٧- وحدَّثني عن مالك، عَن زِيَادِ بنِ أَبِي زِيَادٍ؛ أَنَّهُ قَـالَ: قَـالَ أَبُو الدَّردَاء [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «قع»]:

أَلا أُخبِرُكُم بِخَيرِ أَعمَالِكُم [لَكُم - «مص»]، وَأَرفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُم (٤)،

(١) المذكورة في قوله -تعالى-: ﴿والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً﴾ [الكهف: ٤٦]، سميت بذلك؛ لأنه -تعالى- قابلها بالفانيات الزائلات، في قوله: ﴿المال والبنون زينة الحياة الدنيا﴾ [الكهف: ٤٦].

(٢) أي: لا تحول عن المعصية.

(٣) على الطاعة.

قال الزرقاني: «وهذا قول أكثر العلماء، وقاله ابن عمر وعطاء بن أبي رباح؛ لجمعها المعارف الإلهية، فالتكبير: اعتراف بالقصور في الأقوال والأفعال، والتسبيح: تقديس له عما لا يليق به، وتنزيه عن النقائص، والتحميد: منبئ عن معنى الفضل والإفضال من الصفات الذاتية والإضافية، والتهليل: توحيد للذات، ونفي الند والضد، والحوقلة: تنبيه على التبري عن الحول والقوة إلا به».

٧٣٥-٢٠٥ موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهــري (١/ ٢٠٥-٢٠٠/ ٢٥٥ و ٥٢٥)، والقعنبي (٢٤١/ ٢٩٥)، وسويد بن سـعيد (١٨٤/ ٣٤٩ و ٣٥٠- ط البحريــن، أو ص ١٤٨/ ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين زياد بن أبي زياد، وأبي الدرداء.

لكن رواه الترمذي (٣٣٧٧)، وابن ماجه (٣٧٩٠) وغيرهما كثير من طريق عبدالله بن سعيد بن أبي هند، عن زياد بن أبي زياد -مولى ابن عياش-، عن أبي بحرية، عن أبي الدرداء به، لكن مرفوعًا وموقوفًا على معاذ.

وسنده صحيح.

(٤) أي: منازلكم في الجنة.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَأَزْكَاهَا عِندَ مَلِيكِكُم (١)، وَخَير لَكُم مِن إعطَاء الذَّهَبِ وَالوَرِق (٢)، وَخَير لَكُم مِن إعطَاء الذَّهَبِ وَالوَرِق (٢)، وَخَير لَكُم مِن أَن تَلقَوا عَدُوَّكُم (٣) [غَدًا - «حد»]؛ فَتَضرِبُوا (في رَوَاية «حد»: «ويضربون») أَعنَاقَكُم (٤)؟ «فتضربون») أَعنَاقَكُم أَنَا قَكُم (٤)؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ذِكرُ اللَّهِ -تَعَالَى-(٥).

٥٣٨ - قَالَ زِيَادُ بنُ أَبِي زِيَادٍ: وقَالَ أَبُو عَبدِالرَّحَنِ مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ:

مَا عَمِلَ ابِنُ آدَمَ (في رواية «مص»، و«قع»: «آدمي»، وفي رواية «حد»: «أحد») مِن عَمَلِ (في رواية «حد»: «عملاً») أَنجَى لَهُ -مِن عَذَابِ اللَّهِ- مِن ذِكرِ اللَّهِ [-عَزَّ وَجَلَّ- «حد»، و«قع»].

٥٣٩- [أخبَرَنَا مَالِكُ: أخبَرَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ؛ قَالَ: سَمِعتُ سَعِيدَ بنَ السُيَّبِ يَقُولُ: قَالَ مُعَاذُ بنُ جَبَل:

لأن أَذَكُرَ اللَّهَ -عزَّ وجلَّ- مِن بُكرَةٍ إِلَى اللَّيلِ؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَن أُحَلَ

قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن سعيد بن المسيب لم يدرك معاذًا، ومحمد بن الحسن ضعيف من قبل حفظه!

<sup>(</sup>١) أي: أنماها وأطهرها عند ربكم ومالككم.

<sup>(</sup>٢) الفضة. (٣) الكفار.

<sup>(</sup>٤) يعني: تقتلوهم ويقتلونكم بسيف أو غيره.

<sup>(</sup>٥) لأن سائر العبادات من الإنفاق وقتال العدو، وسائل ووسائط يتقرب بها إلى الله التعالى-، والذكر هو المقصود الأسنى، ورأسه: «لا إله إلا الله»، وهي الكلمة العليا، والقطب الذي تدور عليه رحى الإسلام، والقاعدة التي بني عليها أركانه، والشعبة التي هي أعلى شعب الإيمان، بل هي الكل، وليس غيره: ﴿قُلُ إِنْمَا يُوحِي إِلَى أَمَا إِلْمُكُم إِلَهُ واحد﴾ [الأنبياء: الإيمان، بل هي الكل، وليس غيره: ﴿قُلُ إِنْمَا يُوحِي إِلَي أَمَا إِلْمُكُم إِلَهُ واحد﴾ [الأنبياء: ٨ ٥ ]؛ أي: الوحي مقصور على التوحيد؛ لأنه القصد الأعظم من الوحي، ووقع غيره تبعاً، ولذا آثرها العارفون على جميع الأذكار؛ لما فيها من الخواص التي لا تعرف إلا بالوجدان والذوق. ا.هـ. زرقاني.

٥٣٨ - موقوف صحيح - انظر الأثر السابق.

٥٣٩ - موقوف ضعيف - رواية محمد بن الحسن (٧٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَلَى جيادِ الخيل مِن بُكرَةٍ حَتَّى اللَّيل - «مح»].

و قس»، و «قع»]؛ أنَّهُ قَالَ:

كُنّا يَومًا نُصَلِّي (٢) وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ (٣) مِسنَ الرَّكَعَةِ، وَقَسَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَسن حَمِدَهُ»؛ قَسَالَ رَجُلُ (٤) [مِسن – «قع»، و«قس»] وَرَاءِهِ: رَبّنا وَلَكَ الْحَمدُ، حَمدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمّا انصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ قَالَ: «مَن المُتكلِّمُ آنِفًا (٥)؟»، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ قَالَ: «مَن المُتكلِّمُ آنِفًا (٥)؟»، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ وَثَلاثِينَ مَلَكًا يَبتَدِرُونَهَا (٦) أَيّهُ مِ اللّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ وقَد رَأَيتُ بضعةً وَثَلاثِينَ مَلَكًا يَبتَدِرُونَهَا (٦) أَيّهُ مِ يَكتُبُهُنَ (فِي رواية «مص»، و«قس»، و«حد»: «يَكتُبُها») أَوَّلُ (٧) (أَوَّلاً)».

<sup>•</sup> ٥٤٥ - ٢٥ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٠٥/ ٢٠٥)، والقعنبي مصعب الزهري (١/ ٢٠٥/ ٥٢٦)، والقعنبي (٢٤١/ ٢٩٦)، وابن القاسم (٣٠١/ ٢٦٩)، وسويد بن سعيد (١٨٥/ ٢٥١ - ط البحرين، أو ص ١٤٩ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٩٩): حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك به.

<sup>(</sup>١) بالخفض، وهو صفة لنعيم ولأبيه.

 <sup>(</sup>۲) قال الحافظ في «الفتح» (۲/ ۲۸٦): «وأفاد بشر بن عمر الزهراني في روايت عن رفاعة: أن تلك الصلاة كانت المغرب».

<sup>(</sup>٣) أي: شرع في رفعه.

<sup>(</sup>٤) عند أبي داود (٧٧٣)، والـترمذي (٤٠٤)، والنسائي في «المجتبى» (٢/ ١٤٥)، والنسائي في «المجتبى» (٢/ ١٤٥)، و«الكبرى» (١٠٠٣)، والبيهقي (٢/ ٩٥) وغيرهم بسند حسن: أن الرجل هو رفاعة بن رافع راوي الخبر، وانظر: «الفتح» (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) يعني: قبل هذا. (٦) أي: يسارعون إلى الكلمات المذكورة.

<sup>(</sup>٧) روي بالضم على البناء؛ لأنه ظرف قطع عن الإضافة، وبالنصب على الحال.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### ٨- بابُ ما جاءَ في الدُّعاء

١٩٥- ٢٦- حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعرَجِ، عَنِ الأعرَجِ، عَنِ الأعرَجِ، عَن أَبِي هُرَيرَة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

اللَّكُلِّ نَبِيٍّ دَعَوَةٌ (١) يَدعُو بِهَا، فَأُرِيدُ أَن أَختَبِئَ (٢) دَعَوَتِي (٣)؛ شَـفَاعَةٌ (٤) لاُمَّتِي فِي الآخِرَةِ».

٧٤٥ - [أَخبَرَنَا مَالِكُ (٥): حَدَّثَنَا ابنُ شِهَابٍ، عَن أَبِي سَلَمَةً بنِ

۱۵۰-۲۱- صحیح - روایسة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۶۲/ ۲۱۵)، والقعنبي (۲۰۲/ ۳۵۸)، وابن القاسم (۳۵۸/ ۳۳۵)، وسوید بن سعید (۲۱۶/ ۲۱۹ – ط البحرین، أو ۱۷۱/ ۲۰۰ – ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٠٣) عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به. وأخرجه البخاري (٧٤٧٤)، ومسلم (١٩٨ و ١٩٩) من طرق عن أبي هريرة به.

- (١) أي: مستجابة. (٢) أدخر.
  - (٣) المقطوع بإجابتها.
- (٤) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٨/ ١٣٦): «وفي هذا الحديث إثبات الشفاعة،
   وهو ركن من أركان اعتقاد أهل السنة».

٥٤٢ – صحيح - رواية محمد بن الحسن (٣٢٢) ٩٠٨).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (۱۹۸/ ۳۳٤) من طريق عبدالله بن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس به.

 (٥) قال أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص١٤٧): «هذا في «الموطأ» عند ابن وهب، وقيل: معن.

وليس عند ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا ابن بكير وابن عفير، ا.هـ.

وقال ابن عبد البر في «التقصي» (ص٢٦٣): «هذا الحديث في «الموطأ» عند ابن وهـب وحده بهذا الإسناد، وليس عند أحد غيره من رواة «الموطأ» عن مالك كذلك، والله أعلم.

وهو عندهم في «الموطأ»: عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عـن النبي ﷺ» ا.هـ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَبدِالرَّحَن، عَن أَبِي هُرَيرَةً: أَنَّ رَسُولَ ﷺ قَالَ:

"إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعوَةً، فَأُرِيدُ -إِن شَاءَ اللَّهُ- أَن أَختَبِئَ دَعوَتِـي؛ شَـفَاعَةً لأُمَّتِي يَومَ القِيَامَةِ» - «مح»].

٣٤٥ - ٧٧ - وحدَّثني عن مالك، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدعُو فَيَقُولُ:

«اللَّهُمَّ! فَالِقَ<sup>(۱)</sup> الإصبَاح، وَجَاعِلَ اللَّيلِ سَكَنَا<sup>(۱)</sup> وَالشَّمسِ وَالقَمَرِ حُسبَانًا (<sup>۱۳)</sup>؛ اقضِ عَنِّي الدَّينَ، وَأَغنِنِي [أَو أَعِذنِي - «قع»] مِنَ الفَقرِ، وَأَمتِعنِي بُسَمعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَبِيلِكَ».

٢٤ - ٢٨ - وحدَّثني عن مالك، عَن أَبِي الزُّنادِ، عَنِ الأَعرَجِ، عَن

۵۶۳–۲۷- ضعيم - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۶۲ - ۲۶۳/ ۲۱۳)، والقعنبي (ص ۲۷۲)، وسويد بن سعيد (۲۱۶/ ۳۳۰ - ط البحرين، أو ص ۱۷۱ -ط دار الغرب) عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠/ ٢٠٨ – ٢٠٨/ ٩٢٤٢) عن أبي خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن مسلم بن يسار، عن النبي ﷺ به مرسلاً.

قلت: سنده ضعيف؛ لإرساله.

- (١) خلقه وابتدأه وأظهره.
  - (٢) أي: يسكن فيه.
- (٣) أي: حساباً؛ أي: بحساب معلوم.

۱۵۵-۲۸- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲۳)، والقعني والم ۲۲۳)، والقعني (۱/ ۳۵۳)، وابن القاسم (۳۵۹/ ۳۳۱)، وسوید بن سعید (۲۱۵/ ۳۱۱- ط البحرین، أو ص ۱۷۱-۱۷۲ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٣٣٩): حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك به.

وأخرجه البخاري (٧٤٧٧)، ومسلم (٢٦٧٩) من طرق عن أبي هريرة به.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَبِي هُرَيرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لا يَقُل (في رواية «مص»، و«قس»، و«حد»: «يقولىن») أَحَدُكُم إذَا دَعَـا: اللَّهُمَّ! اغفِر لِي إِن شِئتَ، اللَّهُمَّ! ارحَمنِي إِن شِئتَ، لِيَعزِمِ المَسألَةَ (١)؛ فَإِنَّهُ لا مُكرة لَهُ».

٢٩ - ٥٤٥ وحدَّثني عن مالك، عَن ابنِ شِهَاب، عَن أبِي عُبَيدٍ
 - مَولَى ابنِ أَزهَرَ-، عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«يُستَجَابُ لأحَدِكُم مَا لَم يَعجَل، فَيَقُولُ: قَد دَعَوتُ؛ فَلَم يُستَجَب لِي».

٣٠- ٣٠- وحدَّثني عن مالك، عَنِ ابنِ شِهاب، عَن أَبِي عَبدِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَن أَبِي عَبدِاللَّحَنِ - «مَص»، و«قس»، و«حد»]، عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

(١) أي: يجتهد ويلح.

٥٤٥-٢٩ صحيح - رواية أبي مصعب الزهدري (١/ ٢٤٣-٢٤٤/ ٦١٨)، والقعنبي (ص٢٧٣)، وابن القاسم (١٢٩/ ٧٤١)، وسويد بن سعيد (٢١٥/ ٢٣٢- ط البحرين، أو ٢٧١/ ٢٠١٠ ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٢٣٤٠)، ومسلم (٢٧٣٥) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

۳۱-۰۶۶ صحیح - روایـهٔ أبـي مصعب الزهـري (۱/ ۲۶۶/ ۲۱۹)، والقعنـبي (۳۲۸ /۳۲۹)، وابن القاسم (۷۸/ ۲۲)، وسوید بن سعید (۲۱۵/ ۳۳۳ ط البحریــن، أو ص۲۷۳ – ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (١١٤٥ و ٦٣٢ و ٧٤٩٤) عن عبدالله بن مسلمة القعنسي، وعبدالعزيز بن عبدالله الأويسي، وإسماعيل بن أبي أويس، ومسلم (٧٥٨/ ١٦٨) عن يحيى ابن يحيى، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

"يَنزِلُ رَبُّنَا(١) -تَبَارَكَ وَتَعَالَى (في رواية «مص»: «إن اللَّه -تبارك وتعالى-ينزل»)- كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى السَّمَاء الدُّنيا، حِينَ يَبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَن يَدعُونِي فَأَستَجِيبَ لَهُ(٢)؟ [و - «قس»] مَن يَسأَلُنِي فَأُعطِيهُ؟ [و - «قس»] مَن يَستَغفِرُنِي فَأَغفِرَ لَهُ؟».

٣١ - ٥٤٧ وحدَّثني عن مالك، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ، عَن مُحَمَّدِ بنِ

(۱) نزولاً حقيقيًا على الوجمه المذي يليـق بـه مـن غـير تكييـف، ولا تمثيـل، كسـائر الصفات؛ كما هو مذهب السلف، وانظر –لزامًا: «الاستذكار» (۸/ ١٥١ –١٥٢/ ١٠٨٤٠).

وقال ابن عبدالبر (٨/ ١٥٠): «وفي هذا الحديث دليل على أن الله -عز وجل- في السماء على العرش من فوق سبع سماوات، وعلمه في كل مكان؛ كما قالت الجماعة؛ أهل السنة، أهل الفقه والأثر» ا.هـ.

(٢) أي: أجيب دعاءه.

۱۹۵۰-۳۱- صحیح تغیره - روایة أبي مصعب الزهـري (۱/ ۲۶۵-۲۲۰/ ۲۲۰)، والقعنبي (۲/ ۲۲۲/ ۲۰۲)، وسوید بن سعید (۲۱۱/ ۲۲۲- ط البحرین، أو ۲۰۲/ ۲۰۲- ط دار الغرب).

وأخرجه الـترمذي في «جامعـه» (٥/ ٢٥٤/ ٣٤٩٣)، والطحـاوي في «شـرح معـاني الآثار» (١/ ٢٣٤)، وأبو القاسم الجوهـري في «مسـند الموطـأ» (٢٠٣/ ٨١٥)، والبغـوي في «شرح السنة» (٥/ ١٦٦/ ١٣٦٦)، و«معالم التنزيل» (٢/ ٢٢٣) من طرق عن مالك به.

وأخرجه النسائي في «الجتبى» (٢/ ٢٢٢-٢٢٣)، و«الكبرى» (١/ ٢٣٩/ ٥٧٥)، والترمذي (٥/ ٢٤٥)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ١٥٧/ ٢٨٨٣)، وإسحاق بن راهويه في «المسند» (٢ و٦١٣)، وابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (٢٠٨-٤٠٩) (٣٦٧)، وابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (٢٠١٠-٤٠٩)، والبيئ في «الخلافيات» (٢/ ٢١١-٢١٢/ ٤٩٩) من طريق جرير بن عبدالحميد، واللبث ابن سعد، وسفيان بن عبينة، وحماد بن زيد، وجعفر بن عون، كلهم عن يحيى بن سعيد به.

قال أبو القاسم الجوهري: «هذا حديث مرسل».

وقال البيهقي -ونقله عنه ابن دقيق العيد في «الإمام» (٢/ ٢٥٥)-: «وهكذا رواه يزيد بن هارون، ووهيب وغيرهما، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن عائشة -رضي الله عنها- مرسلاً؛ محمد بن إبراهيم لم يدرك عائشة -رضي الله عنها- » ا.هـ. = (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

إِبرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيمِيِّ: أَنَّ عَائِشَةَ –أُمَّ الْمُؤمِنِينَ (في رواية «مص»، و«حـــد»: «رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا»، وفي رواية «قع»: «زَوجَ النَّبيِّ ﷺ»)– قَالَت:

كُنتُ نَائِمَةً إِلَى جَنبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَفَقَدتُهُ (۱) مِنَ اللَّيلِ، فَلَمَستُهُ بِيَدِي، فَوَضَعتُ يَدِي على قَدَمَيهِ وَهُوَ سَاجِدٌ [وَهُو – «مص»، و«قع»، و«حد»] يَقُولُ:

«أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ (٢)، وَ[أَعُوذُ - «حد»] بِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنكَ، لا أُحصِي ثَنَاءً عَلَيكَ (٢)، أنتَ كَمَا أَثنيتَ على نَفسِكَ (٤)».

٣٢ – ٣٢ وحدَّثني عن مالك، عَن زِيَادِ بنِ أَبِي زِيَـادٍ [-مَولَـــى ابــنِ

وقال ابن دقيق العيد: «وهو منقطع».

قلت: وهو كما قالوا.

لكن رواه مسلم في «صحيحه» (٤٨٦) متصلاً من حديث عائشة -رضي الله عنها- به.

(١) بمعنى: عدمته. (٢) أي: بما يرضيك مما يسخطك.

(٣) أي: لا أبلغ الواجب في الثناء عليك.

(٤) أي: الثناء عليك هو المماثل على نفسك، ولا قدرة لأحد عليه.

۱۹۵۰–۳۲ صحیح الغسیره - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲۵/ ۲۲۱)، والقعنبي (۲/ ۳۲۵)، وسوید بن سعید (۲۱۱/ ۳۳۵ -ط البحرین، أو ص۱۷۲–۱۷۳-ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٢٧٨/ ١٩٢٥)، والمحاملي في «الدعاء» (١٧٠ – ١٧١/)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٣٣٧ – ٣٣٨/ ٣٧٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ١٥٧/ ١٩٢٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٨٤ و ٥/ ١١٧)، و«السنن الصغير» (٢/ ١٨٨/ ١٦٧٧)، و«فضائل الأوقات» (٣٦٧/ ١٩١)، و«الدعوات الكبير» (٢/ ٢٤٦/ ١٨٨)، والحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في «إتحاف السالك» (٨٥ – ١٨/ ٥٥) من طرق عن مالك به.

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣٤٨ /٣٤٨): «هذا حديث مرسل في «الموطأ» عند جماعة الرواة، لم يختلفوا عن مالك به» ا.هـ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة الفعنبي

عَيَّاشِ - «قع»]، عَن طَلحَةَ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ كَرَيزِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«أَفضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَومٍ عَرَفَةَ (١)، وَأَفضَلُ مَا قُلـتُ أَنَـا وَالنَّبِيِّـونَ مِـن قَبلِي: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ».

٣٥ - ٣٣ - وحدَّثني عن مالك، عَن أبِي الزُّبَيرِ المَكِّــيِّ، عَـن طَـاوُسٍ اليَمَانِيِّ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عَبَّاسِ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُم هَذَا الدُّعَاءَ؛ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ القُرآن، يَقُولُ:

«اللَّهُمَّ! إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن غَذَابِ القَبِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتنَةِ المَحيَا(")

= قال البيهقي: «هذا مرسل».

وقال الجوهري: «هذا حديث مرسل».

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٦/ ٣٩ - ٤٠): «لا خلاف عن مالك في إرسال هـذا الحديث» ١.هـ.

قلت: وهو كما قالوا، لكن له شواهد أخرى، جمعها وتكلم عليها شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (١٥٠٣)؛ فانظرها غير مأمور.

وسيأتي (٢٠- كتاب الحج، ٩٥- باب فضل يوم عرفة، رقم ١٠٤٠).

(١) أي: أعظمه ثواباً، وأقربه إجابة.

989-٣٣- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٤٥/ ٦٢٢)، والقعنبي (٣٥ / ٢٤٥)، والبحرين، (٣٦٣/ ٣٦٦)، وابن القاسم (١٦٠/ ١٦٠)، وسويد بن سعيد (٢١٦/ ٤٣٦ -ط البحرين، أو ص ١٧٣ -ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٩٠٥): حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك به.

(٢) امتحان والجتبار.

(٣) هي ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتسان بالدنيا والشهوات والجهالات،
 وأعظمها -والعياذ بالله- أمر الخاتمة عند الموت.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَالمَمَاتِ<sup>(١)</sup>».

• ٥ ٥ - [مَالِكُ (٢)، عَن أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعـرَجِ، عَـن أَبِي هُرَيـرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدعُو فَيَقُولُ:

«اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَـبِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فَتَنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّال، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فَتَنَةِ المَحيَا وَالمَمَاتِ»].

٥٥١ - ٣٤ وحدَّثني عن مالك، عَن أَبِي الزُّبَيرِ المَكِّسيُّ، عَـن طَـاوُس

(١) هي فتنة القبر.

• ٥٥- صحيح - أخرجه النسائي في «المجتبى» (٨/ ٢٧٥ - ٢٧٦ و ٢٧٧)، و «الكبرى» (٤/ ٢٥- ٢٧٥)، و «الكبرى» (٤/ ٤٦١ - ٤٦١) و ٩٤٥ - ٥٥٠)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٢/ ٥٥- ٥٥٠) ١٠٧٣)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٥٠٠) عن قتيبة بن سعيد، وابن القاسم، وإسماعيل بن عمر، وابن وهب، كلهم عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» (١/ ١٣٤) من طريق سفيان بـن عيينـــة، عـن أبــي الزناد به.

وقال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٧٠): «وهـذا الحديث عند ابن وهـب، وابن القاسم في «الموطأ» دون سواهما من رواة «الموطأ»، وهو في «الموطأ»: عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ» ا.هـ.

۱۵۵-۳۴- صحيح - روايــة أبـي مصعب الزهــري (۱/ ۲٤٦/ ۲۲۳)، والقعنــي (۱/ ۳۲۵)، وابن القاســم (۱۱۱-۱۹۲۷)، وســويد بــن ســعيد (۲۱۷/ ۴۳۷- ط البحرين، أو ۱۷۳/ ۲۰۳- ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في الصحيحه (٧٦٩): حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك به. وللحديث طرق أخرى ذكرتها في العجالة الراغب المتمني (٧٦٢).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

اليَمَانِيِّ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ مِن جَوفِ اللَّيل يَقُولُ:

«اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمدُ أَنتَ نُورُ السَّماوَاتِ وَالْأَرضِ، وَلَكَ الْحَمدُ أَنتَ رَبُّ قَيَّامُ (في رواية «قس»: «قَيْومُ») السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِ (١)، وَلَكَ الْحَمدُ أَنتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِ وَمَن فِيهِنَّ، أَنتَ الْحَدِيُّ (١)، وَقُولُكَ الْحَيُّ (٣)، وَوَعدُكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِ وَمَن فِيهِنَّ، أَنتَ الْحَدِيُّ (١)، وَقُولُكَ الْحَيُّ (٣)، وَوَعدُكَ الْحَيُّ (١٠)، وَلِقَاوُكَ حَقْ (٥)، وَالجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَق (١) (في رواية «مص»: «وَالجَنَّةُ وَالنَّارُ حَق (١)، وَلِلمَّ أَمَنتُ، وَعلَيكَ وَالنَّارُ حَق (١)، وَإِلَيكَ مَا مَنتُ، وَعلَيكَ تَوكَلْتُ، وَإِلَيكَ أَنبتُ (٥)، وَبِكَ خَاصَمتُ (١١)، وَإِلَيكَ حَاكَمتُ؛ فَاغفِر لِي مَا قَدَّمتُ وَإِلَيكَ مَا كَمَتُ وَإِلَيكَ أَنبتُ (١)، وَإِلَيكَ حَاكَمتُ وَالمَا - «حد»] أَخُرتُ وَ[مَا - «حد»] أَخَرتُ ، و[مَا - «حد»] أَعلَنتُ، وَآمَا - «حد»] أَعلَنتُ، وَآمَا - «حد»] أَخَرتُ ، وَإِلَا أَنتَ ».

<sup>(</sup>١) أي: أنت الذي تقوم بحفظهما، وحفظ من أحاطت به واشتملت عليه، تؤتي كــلأً ما به قوامه، وتقوّم كل شيء من خلقك بما تراه من تدبيرك.

<sup>(</sup>٢) أي: المتحقق الوجود الثابت، بلا شك فيه.

<sup>(</sup>٣) أي: مدلوله ثابت.

<sup>(</sup>٤) لا يدخله خلف ولا شك في وقوعه.

<sup>(</sup>٥) المراد به: البعث بعد الموت.

<sup>(</sup>٦) أي: كل منها موجود.

<sup>(</sup>٧) أي: يوم القيامة.

وإطلاق اسم "الحق" على ما ذكر من الأمور؛ معناه: أنه لا بد من كونها، وأنها مما يجب أن يصدق بها، وتكرار لفظ "حق" مبالغة في التأكيد.

<sup>(</sup>٨) انقدت وخضعت لأمرك ونهيك.

<sup>(</sup>٩) رجعت إليك، مقبلاً بقلبي عليك.

<sup>(</sup>١٠) أي: بما أعطيتني من البرهان، وبما لقنتني من الحجة.

٣٥- ٥٥٢ وحدَّثني عن مالك، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ جَابِرِ بـنِ عَبدِاللَّهِ بنِ جَابِرِ بـنِ عَتِيكِ (١)؛ أَنَّهُ قَالَ:

۰۵۷–۳۵– صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲٤٦–۲٤٧/ ۲۲۶)، وسوید ابن سعید (۲۱۷–۲۱۸/ ۲۱۸ – ط دار الغرب).

وأخرجه أبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (١٩١/ ١٨٨)، وأبو عبدالله الحاكم في «المستدرك» (٤/ ١٥)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (١/ ٦٧)، وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (١/ ١٨٦- ١٨٨/٥)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (١٩/ ١٩٥- ١٩٦)، وأبو العرب التميمي في «المحن» (ص ٦١) من طرق عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

هكذا رواه جل الرواة عن مالك، ورواه القعنبي وعبدالرحمن بن مهدي وعبدالله بن نافع الصائغ، كلهم عن مالك، عن عبدالله بن جابر بن عتيك، عن ابن عمر به، فزادوا: (جابر بن عتيك).

أخرجه القعنبي (٢٧٥- ٢٧٦/ ٣٦٥) -ومن طريقه أبو القاسم الجوهـري في «مسند الموطأ» (٣٩٩- ٤٥٠/ ٤٥٠)-، وأحمد (٥/ ٤٤٥)، وابن أبي عـاصم في «الآحـاد والمشاني» (٤/ ١٥٦/ ٢١٤٠).

قلت: فلعل عبدالله بن جابر يرويه على الوجهين؛ مرةً هكذا، ومرةً هكذا، وإلا؛ فإن ما رواه جل أصحاب مالك في «الموطأ» أصح، والله أعلم.

وللحديث شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- به؛ أخرجه مسلم في الصحيحه الله (٢٨٩٠).

(۱) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۹/ ۱۹۵): «هكذا روى (يحيى) هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد اضطربت فيه رواة «الموطأ» عن مالك اضطرابًا شديدًا: فطائفة منهم تقول كما قال يحيى: عن عبدالله بن عبدالله بن جابر بن عتيك؛ أنه قال: جاءنا عبدالله بن عمر -لم يجعلوا بين عبدالله شيخ مالك هذا، وبين ابن عمر أحدًا-؛ منهم: ابن وهب، وابن بكير، ومعن بن عيسى.

وطائفة منهم تقول: عن مالك، عن عبدالله بن عبدالله بن جابر بن عتيك، عن عتيك بن الحارث بن عتيك؛ أنه قال: جاءنا عبدالله بن عمر؛ منهم: ابن القاسم -على اختلاف عنه-، وقد روي عنه مثل رواية يحيى، وابن وهب، وابن بكير.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

جَاءَنَا عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ فِي بَنِي مُعَاوِيَةً -وَهِيَ قَرِيَةٌ مِن قُرَى الأنصَارِ فَقَالَ [لِي - "قع"]: هَل تَدرُونَ (في رواية «مص»، و"قع»: "تدري») أيسنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِن مَسجدِكُم هَذَا؟ فَقُلتُ لَهُ: نَعَم -وَأَشَرتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنهُ-، فَقَالَ: هَل تَدري مَا الثَّلاثُ الَّتِي دَعَا بِهِنَ فِيهِ؟ فَقُلتُ: نَعَم، قَالَ: فَأَخبرنِي بِهِنَ، فَقُلتُ: "دَعَا بِأَن لا يُظهرَ عَلَيهً م عَدُوا مِن غيرهِم (١)، وَلا فَأَخبرنِي بِهِنَ، فَقُلتُ: "دَعَا بِأَن لا يُظهرَ عَلَيهً م عَدُوا مِن غيرهِم (١)، وَلا يُعلِكُهُم بِالسِّنِينَ (٢)؛ فَأُعطِيهِمَا، وَدَعَا بِأَن لا يَجعَلَ بَاسَهُم بَينَهُم (٣)؛ فَمُنِعَهَا»، فَقَالَ: صَدَقتَ.

قَالَ ابنُ عُمَرَ: فَلَن يَزَالَ الْهَرِجُ (٤) إِلَى يَوم القِيَامَةِ.

٣٥- ٣٦- وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مص»، و «حد»: «سمع»)

قال أبو عمر (ابن عبدالبر): رواية يحيى هذه أولى بالصواب عندي -إن شاء الله، والله أعلم- من رواية القعنبي ومطرف؛ لمتابعة ابن وهب ومعن، وأكثر الرواة له على ذلك؛ وحسبك بإتقان ابن وهب ومعن.

وقد صحح البخاري وأبو حاتم الرازي سماع عبدالله بن عبدالله بن جابر بن عتيك من ابن عمر... والدليل على أن رواية يحيى وابن وهب في إسناد هذا الحديث أصوب: أن عبيدالله ابن عمر روى هذا الحديث عن عبدالله بن عبدالله بن جابر بن عتيك هذا كذلك...» ا.هـ.

- (١) أي: من غير المؤمنين؛ يعني: يستأصل جميعهم.
- (٢) أي: بالمحل والجدب والجوع. (٣) أي: الحرب والفتن والاختلاف.
  - (٤) القتل.

٣٦٥-٥٥٣ مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٤٧/ ٢٢٥)، والقعنبي (١/ ٣٤٧)، وسويد بن سعيد (٢١٨/ ٣٩٩ - ط البحرين، أو ص١٧٤ - ط دار الغرب) عن مالك به.

وأخرجه البيهقي في «الدعوات الكبير» (١/ ٨٩-٩٠ ٣٢٨)، و«شعب الإيمان» (٣/ =

<sup>=</sup> وطائفة منهم تقول: مالك، عن عبدالله بن عبدالله بن جابر بن عتيك، عن جابر بن عتيك، عن جابر بن عتيك؛ أنه قال: جاءنا عبدالله بن عمر؛ منهم: القعنبي -على اختلاف عنه في ذلك-، والتنيسي، وموسى بن أعين، ومطرف.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

زَيدِ بن أَسلَمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

مَا مِن دَاعِ يَدعُو إِلاَّ كَانَ بَينَ إحدَى ثَلاثٍ: إِمَّا أَن يُستَجَابَ لَـهُ، وَإِمَّا أَن يُدَّخَرَ لَهُ (١)، وَإِمَّا أَن يُكَفَّرَ عَنهُ (٢).

### ٩- بابُ العمل في الدُّعاء

٤ ٥ ٥ - ٣٧ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أُخبَرَنِي»)
 عَبدِاللَّهِ بن دِينَار؛ [أَنَّهُ - «مص»، و«قع»] قَالَ:

رَآنِي عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ وَأَنَا أَدعُو، وَأُشِيرُ بِأُصَبُعَينِ، أُصَبُعٍ مِن كُلِّ يَلْهِ ؛ فَنَهَانِي (٣).

٥٥٥- ٣٨- وحدَّثني عن مالك، عن يحيى بن سَعِيدٍ: أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ كَانَ (في رواية «مص»، و«حد»: «عن سعيد بن المسيب أنه كان»، وفي رواية

= ٣٣٢/ ١٠٨٩ - ط الهندية، أو ٢/ ٤٧/ ١١٢٧ - ط دار الكتب العلمية) من طريقين عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

(٢) من الذنوب في نظير دعائه.

(١) يوم القيامة.

۱۵۵-۳۷- موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲٤٧/ ۲۲۲)، والقعنبي (۲۱ / ۲۷۷/ ۲۷۰)، وسوید بن سعید (۲۱۸/ ۶۵۰- ط البحرین، أو ۱۷۵/ ۲۰۰- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۲۲۵/ ۹۱۲) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

(٣) لأن الواجب في الدعاء أن يكون إما باليدين وبسطها على معنى التضرع والرغبة، وإما أن يشير بأصبع واحدة على معنى التوحيد.

000-۳۸- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٤٧/ ٢٢٧)، والقعنبي (ص ٢٧٦)، وسويد بن سعيد (١/ ٢١٨/ ٤٤١ - ط البحرين، أو ص ١٧٤ - ١٧٥ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣٢٤/ ٩١٧) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«مح»: «أَخبَرَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْسَيَّبِ») يَقُولُ:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِن بَعدِهِ، وَقَـالَ بِيَدَيهِ (١) نَحوَ السَّمَاء؛ فَرَفَعَهُمَا (في رواية «قع»: «يرفعهما»).

٣٩ - ٥٥٦ وحدَّثني عن مالك، عن هِشَامِ بنِ عُــروَة، عَــن أبيه؛ أنَّــهُ
 قَالَ:

إنَّمَا أُنزِلَت هَذِهِ الآية: ﴿وَلا تَجهَر بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِت بِهَا وَابتَغِ بَينَ ذَلِكَ<sup>(۲)</sup> سَبيلاً<sup>(۳)</sup>﴾ [الإسراء: ١١٠] فِي الدُّعَاء.

٧٥٧ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (في رواية «قع»: «وَقَدْ بَلَغَنِي»):

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا فِي الصَّلاةِ المَكتُوبَةِ - «مص»، و«قع»].

قال يحيى: وَسُئِلَ مالكُ (١) عَن الدُّعَاءِ فِي الصَّلاةِ المَكتُوبَةِ [في أوَّلِهَا،

(١) أي: أشار بهما.

٣٥٥-٣٩ صحيح - رواية أبي مصعب الزهبري (١/ ٢٤٧/ ٢٢٨)، والقعنبي (٢/ ٣٤٧)، وسويد بن سعيد (٢/ ٢٤٧- ط البحرين، أو ص ١٧٥- ط دار الغرب) عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «التفسير» (١/ ٢/ ٣٩٣) -ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٥/ ١٢٢)- عن معمر، عن هشام به مرسلاً.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وقد وصله البخــاري (٤٧٢٣)، ومســلم (٤٤٧) ١٤٦) من طرق عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به.

(٢) أي: بين الجهر والمخافتة. (٣) أي: وسطاً.

00۷- ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٢٠/ ٥٦٥)، والقعنبي (ص٢٧٦-٢٧٧).

قلت: سنده ضعيف؛ لإعضاله.

(٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٤٨/ ٦٢٩)، والقعنبي (ص ٢٧٧)، وسويد بن سعيد (ص ٢١٩ –ط البحرين، أو ص١٧٥ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وأُوسَطِهَا، وآخِرِهَا - «مص»، و«حد»، و«قع»]؛ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِيهَا.

٥٥٨ - ٤٠ وحدَّثني عن مالكٍ؛ أنَّـهُ بَلَغَـهُ (في روايـة «مـص»، و«حـد»:
 «عن يحيى بن سعيدٍ»):

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدعُو، فَيَقُولُ:

«اللَّهُمُّ! إِنِّي أَساَلُكَ فِعلَ الْخَيرَاتِ<sup>(۱)</sup>، وَتَركَ المُنكَسرَاتِ، وَحُببًّ الْمَسَاكِينِ، وَإِذَا أَدَرتُ (أَرَدت) فِي النَّاسِ (في رواية «حـد»: «بالناس») فِتنَةً؛ فَاقبِضنِي (في رواية «مص»، و«حد»: «فَتَوَقَّنِي») إلَيكَ غَيرَ مَفتُون (٣)».

٥ ٥ - ١ ٤ - وحدَّثني عن مالك؛ أنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«مَا مِن دَاعِ يَدعُو إِلَى هُدًى (٤) [فَيُتَبَعُ - «مص»]؛ إلاَّ كَانَ لَهُ مِثلُ أَجـرِ مَنِ اتَّبَعَهُ، لا يَنقُصُ ذَلِكَ مِن أُجُورِهِم شَيئًا، وَمَا مِن دَاعٍ يَدعُو إِلَى ضَلالَةٍ؛

۱۹۵۸-۱۶- صحیح تغیره - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲٤۸/ ۱۳۰)، وسوید ابن سعید (۱/ ۲۲۸ عن مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، لكن له شاهد يصبح به؛ أخرجه الترمذي (٣٢٣٥)، والإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٣٤٣)، وغيرهما كثير من حديث معاذ بن جبل -رضى الله عنه- به.

قلت: سنده صحيح، وله شواهد عدة عن جمع من الصحابة.

- (١) أي: الإقدار على فعل المأمورات، والتوفيق له.
  - (٢) من الإدارة؛ أي: أوقعت.
- (٣) الفتنة -لغة-: الاختبار والامتحان، وتستعمل عرفاً لكشف ما يكره.

۱ ۱ ۵ ۱ – ۱ ۲ همی**ح تغیره** – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲٤۸/ ۱۳۳)، وسوید ابن سعید (۲۱ / ۲۶۶ – ط البحرین، أو ۱۷۰/ ۲۰۲ – ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله، لكن أخرجه مسلم في «صحيحـه» (٢٦٧٤) من حديث أبي هريرة به مرفوعًا؛ فالحديث صحيح.

(٤) أي: إلى ما يهتدى به من العمل الصالح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

إلاَّ كَانَ عَلَيهِ (في رواية «حد»: «له») مِثلُ أُوزَارِهِم، لا يَنقُصُ ذَلِكَ مِن أُوزَارِهِم شَيئًا».

• ٢٥ – ٤٢ – وحدَّثني عن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ قَالَ (في رواية «مص»، و«حد»: «كان يقول»): اللَّهُ مَّ! اجعَلنِي مِن أَئِمَّةِ المُتَّقِينَ (١).

٥٦١ - ٤٣ - وحدَّثني عن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ أَبَا الدَّردَاءِ كَانَ (في رواية «مص»، و«حد»: «عن أبي الـــدرداء أنــه كــان») يَقُومُ مِن جَوفِ اللَّيلِ، فَيَقُولُ: نَامَتِ العُيُونُ، وَغَارَتِ النُّجُومُ (٢)، وَأَنتَ الحَيُّ الْقَيُّومُ (٣) (وفي رواية «مص»، و«حد»: «حَيٍّ قَيُّومٌ»).

٦٢ ٥ - [قَالَ مَالِكٌ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعرَجِ، عَن أَبِي هُرَيرَةً:

• ٥٦٠- ٤٢- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٤٨/ ٦٣٢)، وسويد بن سعيد (١/ ٤٤٥- ط البحرين، أو ص١٧٥- ط دار الغرب) عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

(١) قال أبو عمر: هو من قوله -تعالى-: ﴿واجعلنا للمتقين إمامـــاً﴾ [الفرقــان: ٧٤]، فإذا كان إماماً في الخير؛ كان له أجره وأجر من اقتدى به، ومعلم الخير يستغفر له حتى الحوت في البحر.

۱۳۵-۵۲۱ موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٤٨/ ٦٣٣)، وسويد ابن سعيد (١/ ٢٤٨/ ٢٣٣) أو ص١٧٥-١٧٦ -ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

(٢) أي: غربت.

(٣) قال ابن عباس: هو الذي لا يزول، وهذا من قوله: «قيوم السماوات والأرض»؛ أي: الدائم حكمه فيهما، وقال مجاهد: القيوم: القائم على كل شيء، وهذا من قوله -تعالى-: ﴿أَفْمَنْ هُو قَائمُ عَلَى كُلْ نَفْسُ بِمَا كُسَبَتُ﴾ [الرعد: ٣٣]؛ أي: حافظ.

۱۳۵۰ صحیت - روایة سوید بن سعید (۲۲۰/ ۶۷۷ ط البحرین، أو= (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علی بن زیاد (حد) = سوید بن سعید (بك) = ابن بكیر

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا لِرِجَالٍ فِي الصَّبِحِ يُسَمِّيهِم بِأَسمَائِهِم، ثُمَّ قُولُ:

«اللَّهُمُّ! أَنجِ سَلَمَةَ بنَ هِشَامِ، اللَّهُمُّ! أَنجِ الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدِ، اللَّهُمُّ! أَنجِ عَيَّاشَ بنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمُّ! أَنج المُستَضعَفِينَ مِنَ المُسلِمِينَ» - «حد»].

# ٠١- بابُ [مَا جَاءَ (١) في - «مصٍ»، و«قع»، و«حد»] النَّهي عَنِ الصَّلاةِ بعد الصبح وبعد العصرِ

٣٦٥- ٤٤- حدَّثني يحيى، عن مالك، عَـن (في روايـة «مـح»: «أَخبَرَنَـا»)

=ص١٧٦ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في الصحيحه» (١٠٠٦ و٢٩٣٢ و٣٣٨٦) من طرق عن أبي الزناد به. والحديث في االصحيحين» من طرق أخرى عن أبي هريرة به.

(١) في رواية «قع»: «قيل».

٣٢٥-٤٤- ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٥/ ٣١)، والقعنبي (٩١- ٢٩)، وسويد بن سعيد (٦٦/ ٢٧- ط البحرين، أو ٤٩-٥٥/ ١٨- ط دار الغرب)، وعمد بن الحسن (٧٧/ ١٨١).

وأخرجه النسائي في «مسند حديث مالك»؛ كما في «ملء العيبة» (ص ٥٦ - قسم الحرمين الشريفين)، و «الجبيب» (١/ ٢٧٥)، و «السنن الكبرى» (١/ ٢٨٢/ ١٥٤١)، و «المسند» (١/ ١٥٢ - ١٥٧ - ترتيبه)، و «الرسالة» (٢١٧ - ٢١٨ ) و «المسند» (١/ ١٥٥ - ١٥٠ - ترتيبه)، و «الرسالة» (٢١٧ - ٣١٨ )، و «اختلاف الحديث» (ص ٨٠)، وأحمد في «المسند» (١/ ٤٥٩)، والبخاري في «المعجم الكبير» (٥/ ٣٢٢)، و «الأوسط» (١/ ٢٩٨)، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (١/ ١٨٥١)، والطحاوي في «المعرفي في «المعرفي في «المعرفي في «المعرفي في «المعرفي في «المعرفي في «المعرفي» (١/ ١٢٥)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (١/ ٣٧٠ - ١٤٥)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (١١٦ - ١٦١٦/ ٣٤٣)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة المحربة» (١/ ٢٢١)، وابن قانع في «معرفة السنن والأثار» (١/ ١٢٨/ ١٦٤٢)، والبغوي في «الكبرى» (١/ ٢٢١)، وابن الأثير في «المدانية» (١/ ٢٦٢/ ١٦٤٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ٢٢١)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٣/ ٢٢١) من= والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ٢٧١)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٣/ ٢٧١) من=

<sup>(</sup>يحبى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَن عَبدِاللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ(١): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا أَن

"إِنَّ الشَّمسَ تَطلُعُ وَمَعَهَا قَرنُ الشَّيطَانِ (٢)، فَإِذَا ارتَفَعَت فَارَقَهَا، ثُمَّ إِذَا (في رواية «حد»: «فإذا») استَوَت قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَت فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَت (في روايـة

=طرق عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٢٥٥/ ٣٩٥٠)، وأحمد (٤/ ٣٤٨ و٣٤٩)، وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١/ ٣٤٥)، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (٤/ ١٨٥/)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢٢٧٤)، وابن السكن؛ كما في «ملء العيبة» (٥٣٥) من طرق عن زيد بن أسلم به.

وقد وقع في رواية معمر -عند عبدالرزاق وغيره -: «عن أبي عبدالله الصنابحي». قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

قال البغوي: «الصنابحي ليس له سماع من النبي ﷺ؛ فإنه رحل إلى النبي ﷺ، فقبض رسول اللَّه ﷺ وهو في الطريق، وقد روى أحاديث عن النبي ﷺ.

وهو أبو عبدالله الصنابحي، واسمه عبدالرحمن بن عسيلة» ا.هـ.

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٦٣): «وهـو حديث مرسـل مـع قـوة رجاله» ا.هـ.

وقال شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- في «ضعيف سنن ابن ماجه» (٢٥٨)، و «ضعيف الجامع» (١٤٧٢): «ضعيف»؛ وحكم عليه بالنكارة مع الضعف في «إرواء الغليل» (٢/ ٣٣٨).

(۱) قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «ضعيف الجامع» (۲/ ۱۵ کا): «وقع في هذا الحديث: (عبدالله الصنايحي)، والصواب -الذي جزم به ابن عبدالبر وغيره-: (أبو عبدالله الصنايحي)، واسمه: عبدالرحمن بن عسيلة، وهو تابعي ليست له صحبة؛ فالحديث مرسل» ا.هـ.

قلت: وانظر -لزامًا-: «الاستذكار» (١/ ٣٥٧ و ٣٦١)، و«التمهيد» (٤/ ٣ - ٤).

(۲) قال الخطابي: قيل: معناه: مقارنة الشيطان لها عند دنوها للطلوع والغروب،
 ويؤيدها: قوله: «فإذا ارتفعت فارقها» وما بعده.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«حد»: «دلّت») لِلغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَت فَارَقَهَا».

[قَالَ - «مح»]: «ونَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلاةِ فِي تِلَـكَ (في روايـة «مح»: «بتِلك») السَّاعَاتِ».

١٦٥ - ٥٥ - وحدَّثني عن مالك، عَن هِشَامِ بنِ عُــروَةَ، عَــن أَبِيــه؛ أَنَّــهُ قَالَ: [إنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لا تَحَرُّوا بِصَلاتِكُم طُلُوعَ الشَّمسِ، وَلا غُرُوبَهَا؛ فَإِنَّهَا تَطلُعُ مَعَ قَرنَي شَيطَان»، أو نَحوَ هَذَا، قَالَ – «مص»، و«قع»، و«حد»]: [و - «مص»، و«قع»] كَانَ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

«إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمسِ<sup>(۱)</sup>؛ فَأَخَّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَـبرُزَ<sup>(۱)</sup>، وَإِذَا غَـابَ حَاجِبُ الشَّمس؛ فَأَخَّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ».

٥٦٥ - ٤٦ - وحدَّثني عن مالك، عَنِ العَـلاءِ بـنِ عَبدِالرَّحَـنِ؛ [أَنَّـهُ -

870-012 صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٥-١٦/ ٣٢)، والقعنبي (ص ٩٢)، وسويد بن سعيد (٦٦/ ٢٨-ط البحرين، أو ص ٥٠-ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: وهـذا مرسل صحيح الإسناد، وقد وصله البخاري في «صحيحه» (٥٨٢ و٥٨٣)، ومسلم في «صحيحه» (٢٩١ / ٢٩١) من طرق عن هشام بن عـروة، عن أبيه، عن ابن عمر به.

(١) أي: ظهر طرفها الأعلى من قرصها، سمي بذلك؛ لأنه أول ما يبدو منها، يصير كحاجب الإنسان.

(٢) أي: تصير بارزة ظاهرة، ومراده: ترتفع.

970-13- صحیح - روایة أبي مصعب الزهـري (۱/ ۱۱/ ۳۳)، والقعنـبي (۹۲-۹۳) وابن القاسم (۱۸۸/ ۱۳۲- تلخیص القابسي)، وسـوید بـن سـعید (۲۱–۹۷/ ۲۷) و البحرین، أو ۵۰/ ۱۹- ط دار الغرب).

وأخرجه أبو داود (١/ ١١٢ – ١١٣/ ٤١٣)، وعبدالرزاق في «المصنف» (١/ ٩٥٥=

<sup>(</sup>يجيى) = يجيى الليثى (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«مص»، و«قع»، و«قس»] قَالَ:

دَخَلْنَا على أَنَسِ بنِ مالكٍ بَعدَ الظُّهرِ، فَقَامَ يُصَلِّي العَصرَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِن صَلاتِهِ؛ ذَكَرَنَا تَعجِيلَ الصَّلاةِ -أَو ذَكَرَهَا-، فَقَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

«تِلكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِينَ، تِلكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِينَ، تِلكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِينَ، تِلكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِينَ، يَلكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِينَ، يَلكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِينَ، يَحلِسُ أَحَدُهُم حَتَّى إِذَا اصفَرَّتِ الشَّمسُ، وَكَانَت بَينَ قَرنَي الشَّيطَانِ أَنَّ السَّيطَانِ أَلَّ السَّيطَانِ عَلَى قَرنَي الشَّيطَانِ عَامَ فَنَقَرَ أَربَعًا (٢) لا يَذكُرُ اللَّهَ [-عَزَّ وَجَلَّ - «قع»] فِيها على قَرنَي الشَّيطَانِ عَامَ فَنَقَرَ أَربَعًا (٢) لا يَذكُرُ اللَّهَ [-عَزَّ وَجَلَّ - «قع»] فِيها (في رواية «مص»: «فيهنّ») إلاَّ قَلِيلاً».

١٩٥٥ - ١٧٥ - وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أَخبَرَنَا») نَـافِع،
 عَن عَبدِاللَّهِ بِن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

=- ٥٠٠/ ٢٠٨٠)، وأحمد (٣/ ١٣٩ و ١٨٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ١٩٢)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١/ ١٧٢)، وأبو عوانة في «صحيحه» (١/ ١٩٧ - ١٩٧)، وابن خبان في «صحيحه» (١/ ١٩٤ / ٢٦١ - «إحسان»)، وأبو القاسم ٢٩٨ / ١٠٥٠)، وابن حبان في «صحيحه» (١/ ١٩٤٤)، وأبو نعيم الأصبهاني في «صفة النفاق» الجوهري في «مسند الموطأ» (٥٨٤ - ٤٨٦/ ١٦٧)، وأبو نعيم الأصبهاني في «صفة النفاق» (٥٩/ ١٢٤)، والبيهقي (١/ ٤٤٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٢/ ٢١٢/ ٣٦٨)، وغسيرهم من طرق عن مالك به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٦٢٢) من طريق إسماعيل بن جعفر المدني، عن العلاء به.

(١) أي: جانبي رأسه.

(٢) أي: أسرع الحركة فيها كنقر الطائر.

۳۲۰-۷۶- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۱-۱۷/ ۳۵)، والقعنبي (۲/ ۲۳- ۱۷)، والقعنبي (۲۳/ ۲۳)، وابن القاسم (۲۰/ ۲۹۱)، وسوید بن سعید (۲۷/ ۳۰- ط البحرین، أو ص٥٠- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۷۷/ ۱۸۰).

وأخرجه البخاري (٥٨٥)، ومسلم (٨٢٨/ ٢٨٩) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«لا يَتَحَرَّ (في رواية «قع»، و«قس»، و«مح»: «يتحرى») أَحَدُكُم؛ فَيُصلّي عِندَ طُلُوعِ الشَّمسِ، وَلا عِندَ غُرُوبِهَا».

٧٦٥ - ٤٨ - وحدَّثني عن مالك، عَن مُحَمِّدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبَّانَ، عَــنِ الْأَعرَج، عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ (في رواية «مص»: «تغيب») الشَّمسُ، وَعَن الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبح حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ».

٨٥ - ٨٩ - وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخـبَرَنِي»)
 عَبدِاللَّهِ بنِ دِينَار، عَن (في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»، و«حد»: «أنه قال: كان»)
 عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ: أَنَّ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قـع»، و«حـد»: «يقـول: كـان»)

۱۲۰-۸۹- صحیت - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۷/ ۳۵)، والقعنبي (ص۹۳)، وابن القاسم (۱۲/ ۲۱)، وسوید بن سعید (۲۷/ ۳۱- ط البحرین، أو ۰۰- ۱۵/ ۲۰- ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في "صحيحه" (٨٢٥): حدثنا يجيى بن يجيى، قال: قرأت على مالك به.

۱۲۵-۹۹- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۷/ ۳۱)، والقعنبي (ص۹۳)، وسويد بن سعيد (٦/ ٣٢/ ٣٢- ط البحرين، أو ص٥١ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٧٧/ ١٨٢).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٤٢٦/ ٣٩٥٢) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وهو -وإن كان موقوفًا-؛ فلـه حكـم الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي، ولا مجال للاجتهاد فيه.

وأخرجه ابن خزيمة في «حديث علي بن حجر» (١٥٠-١٥١/ ٣٥) عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وصح مرفوعًا بنحوه من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه البخاري (٥٨٢)، ومسلم (٨٢٨/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>يحيى) = يميى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»] كَانَ يَقُولُ:

لا تَحَرُّوا(١) (في رواية «مص)، و«قع»: «تَتَحَرُّوا») بِصَلاتِكُم طُلُوعَ الشَّمسِ وَلا غُرُوبَهَا؛ فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَطلُعُ قَرنَاهُ مَعَ طُلُوعَ الشَّمسِ (في رواية «مح»، و«مص»: «طلوعها»)، وَيَعْرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا، [قَالَ - «مح»]: وكَانَ يَضربُ النَّاسَ على تِلكَ الصَّلاةِ.

٥٦٩ - ٥٠ - وحدَّثني عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (في رواية «مح»: «أَخبَرَنِي الزُّهرِيُّ»)، عَن السَّائِبِ بن يَزيدَ:

أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»] يَضرِبُ المُنكَـدِرَ [بنَ عَبدِاللَّهِ - «مح»] فِي (في رواية «حـد»: «على») الصَّـلاةِ (في رواية «مح»: «الرُّكعَتَين») بَعدَ العَصر.



قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>١) بحذف إحدى التائين تخفيفاً، وأصله: لا تتحروا؛ أي: لا تقصدوا.

<sup>970-00-</sup> موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٧/ ٣٧)، والقعنبي (ص٩٣)، وسويد بن سعيد (٦٨/ ٣٣- ط البحرين، أو ص٥١٥- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٦٨/ ٢٢١).

وأخرجه هشام بن عمار في «عوالي مالك» (٨/ ٣) -ومن طريقه أبو اليمن الكندي في «عوالي مالك» (٢/ ٢١٩)-، والبيهقي في «معرفة السيوخ» (٢/ ٢١٩)-، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢/ ٢٧٦) عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢/ ٣٩٦٤/ ٣٩٦٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٣٩٦٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٣٥٠–٣٥١) عن معمر وابن أبي ذئب، كلاهما عن الزهري به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### ١٦- كتاب الجنائز

- ١- باب غسل الميّت
- ٢- باب ما جاء في كفن الميّت
- ٣- باب ما جاء في المشي أمام الجنازة
- ٤- باب النّهي عن أن تتبع الجنازة بنار
  - ٥- باب التكبير على الجنائز
  - ٦- باب ما يقول المصلي على الجنازة
- ٧- باب الصَّلاة على الجنائز بعد الصَّبح إلى الإسفار، وبعد العصر إلى الاصفرار
  - ٨- باب ما جاء في الصّلاة على الجنائز في المسجد
    - ٩- باب جامع الصّلاة على الجنائز
      - ١٠- باب ما جاء في دفن الميّت
    - ١١- باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر
      - ١٧- باب النَّهي عن البكاء على الميَّت
      - ١٣- باب الحسبة في المصيبة بالولد وغيره
        - ١٤- باب جامع الحسبة في المصيبة
          - ١٥- باب ما جاء في الاختفاء
            - ١٦- باب جامع الجنائز



# ١٦- كتابُ الجَنائز ١- بابُ غَسل المَيِّتِ

• ١ - ٥٧ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أُنَسٍ - «حد»]، عَن جَعفُر بنِ

۱-۵۷۰ صحیح تغیره - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۹۷/ ۲۰۰۶)، وسوید ابن سعید (۱/ ۳۹۷/ ۸۰۲ -ط البحرین، أو ۳۹۲/ ۳۹۲ -ط دار الغربِ).

وأخرجه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٩٠/ ٣١٤) من طريق يحيى الليثي به.
وأخرجه الشافعي في «المسند» (١/ ٣٧٧/ ٣٦٥ - ترتيبه)، و«الأم» (١/ ٢٦٥) ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (ج٢/ ق٢٧/ ب)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٢٦/
٣٠٠٢)-، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٧٥- ٢٧٦)، والبيهقي في «السنن
الصغير» (٢/ ٩ - ١٠/ ١٠٢٣)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٩٠/ ٢١٤)

قال البيهقي: «هذا مرسل».

وقال الجوهري: «هذا مرسل في «الموطأ»، غير ابن عفير؛ فإنه أسنده، فقال فيه: «عن عائشة»، واللَّه أعلم» ا.هـ.

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢/ ١٥٨): «هكذا رواه سائر رواة «الموطا» مرسلاً؛ إلا سعيد بن عفير؛ فإنه جعله عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عائشة، فإن صحت روايته؛ فهو متصل، والحكم عندي فيه: أنه مرسل عند مالك؛ لرواية الجماعة له عن مالك كذلك، إلا أنه حديث مشهور عند أهل السير، والمغازي، وسائر العلماء.

وقد روي مسندًا من حديث عائشة من وجه صحيح، والحمد لله» ا.هـ.

قلت: حديث عائشة –رضي الله عنها– الذي أشار إليه: أخرجــه أبــو داود (٣١٤١)، وابن الجارود في «المنتقى» (١٧٥)، وأحمد (٦/ ٢٦٧)، والطيالسي (١٥٣٠)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢/ ١٥٨–١٥٩) وغيرهم بسند حسن.

قال ابن عبدالبر: «وهو صحيح عن عائشة».

وفي الباب عن بريدة بن الحصيب -رضى الله عنه-.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

#### مُحَمَّد، عَن أبيهِ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غُسِّلَ فِي قَمِيص».

٢-٥٧١ وحدَّثني عن مالك، عَن أَيُّوبَ بنِ أَبِي تَمِيمَـةَ السَّختِيَانِيِّ،
 عَن مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ، عَن أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنصَاريَّةِ، قَالَتَ:

دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُونِّيْتُ ابنَتُهُ (١)، فَقَالَ: «اغسِلنَهَا ثَلاثًا، أَو خَمسًا، أَو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ، [إن رَأَيتُنَّ ذَلِكَ (٢) – «مـص»، و«قـس»، و«حـد»، و«بك»] بِمَاءٍ وَسِدرٍ (٣)، وَاجعَلَنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا (١٤) –أَو شَيئًا مِن كَافُورٍ –،

۱۷۰-۲- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۹۷/ ۱۰۰۰)، وابن القاسم (۱/ ۳۹۷/ ۱۰۰۰)، وابن القاسم (۱۸۳/ ۱۲۹ - ط البحرین، أو ۳۱۰- (۳۱۳/ ۳۹۳ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٩٣٩/ ٣٨) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك به.

(١) وهي زينب زوج أبي العاص؛ كما في رواية مسلم.

(٢) قبال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٨/ ١٨٩/ ١٠٩٤): «وكل الرواة لهندا الحديث عن مالك، قالوا فيه -بعد قوله: «أو أكثر من ذلك»-: إن رأيتن»، وسقط ليحيى بن يحيى: «إن رأيتن ذلك»، وهو مما عد من سقطه» ا.هـ.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ١٢٩): «قوله: (إن رأيستن ذلك) معناه: التفريض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا النشهي.

وقال ابن المنذر: إنما فوّض الرأي إليهن بالشرط المذكور؛ وهو الإيتار» ا.هـ.

(٣) قال الفيومي في «المصباح»: «السدرة: شجر النبق، والجمع: سدر، ثم يجمع على سدرات، قال ابن السراج: ويقولون: سدر؛ ويريدون: الأقبل؛ لقلة استعمالهم التاء في هذا الباب، وإذا أطلق السدر في الغسل؛ فالمراد: البورق المطحون، قبال (الحجة في التفسير): والسدر نوعان؛ أحدهما: ينبت في الأرياف فينتفع بورقه في الغسل، وثمرته طيبة. والآخر: ينبت في البر، ولا ينتفع بورقه في الغسل، وثمرته عفصة» ا.هـ.

(٤) قال الزرقاني في «شرحه» (٢/ ٥١): «طيب معروف، يكون من شجر بجبال الهند والصين، يظل خلقاً كثيراً، وتألفه النمور، وخشبه أبيض هـش، ويوجـد في أجواف الكـافور، وهو أنواع، ولونه أحمر، وإنما يبيض بالتصعيد» ا.هـ. فَإِذَا فَرَغَتُنَّ؛ فَآذِنَّنِي (١)»، قَالَت: فَلَمَّا فَرَغَنَا؛ آذَنَّاهُ؛ فَأَعطَانَا حَقَوَهُ(٢)، فَقَالَ (في رواية «مص»: «وقال»): «أَشعِرنَهَا إِيَّاهُ<sup>(٣)</sup>» –تَعنِي بِحَقوِهِ: إِزَارَهُ–.

٣٠٥- ٣- وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أَخبَرَنَــا») عَبدِاللَّــهِ ابنِ أَبِي بَكرِ:

أَنَّ أَسمَاءَ بِنْتَ عُمَيس [امرَأَةَ أَبِي بَكر الصِّلدِيق -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ«مص»، و«مح»، و «حد»] غَسَّلُت (في رواية «مص»: «عن أَسمَاءَ بِنْتِ عُمَيسِ؛ أَنها
غَسَّلَت») أَبَا بَكر الصِّدِّيقَ [-رُضوانُ اللَّهِ عَلَيهِ- «حد»] حِينَ تُوفِّي، ثُمَّ
خَرَجَت، فَسَأَلَتٌ مَن حَضَرَهَا مِنَ المُهَاجِرِينَ، فَقَالَت (في رواية «مص»: «فَقَالَت لِمَن حَضَرَهَا مِنَ المُهَاجِرِينَ، فَقَالَت (في رواية «مص»: «فَقَالَت لِمَن حَضَرَهَا مِنَ المُهَاجِرِينَ، فَقَالَت (في رواية «مص»: «فَقَالَت لِمَن حَضَرَهَا مِن المُهَاجِرِينَ»): إنِّي [امرَأَةٌ - «حد»] صَائِمَةٌ، وَإِنَّ هَذَا يَومٌ شَلِيدُ البَردِ، فَهَل عَلَيَّ مِن غُسلِ؟ فَقَالُوا (في رواية «مص»، و «حد»: «قالوا»): لا.

٤ - وحدَّثني عن مالك (٤)، أنَّهُ سَمِعَ [بعض - «مص»، و «حد»] أهل

<sup>(</sup>١) أي: أعلمنني.

 <sup>(</sup>۲) قال الحافظ (۳/ ۱۲۹): «حقوه -بفتح المهملة، ويجوز كسرها؛ وهي لغة هذيـل-بعدها قاف ساكنة، والمراد به هنا: الإزار؛ كما وقع مفسرًا في آخر الرواية، والحقو في الأصـل: معقد الإزار، وأطلق على الإزار مجازًا» ا.هـ.

<sup>(</sup>٣) أي: اجعلنه شعارها؛ أي: الثوب الذي يلي جسدها؛ قاله الحافظ.

۳۷۷-۳- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۹۸/ ۱۰۰۱)، وصويد الحدثاني (۳۱۸/ ۳۹۸)، ومحمد بن وصويد الحدثاني (۳۱۲/ ۳۰۱) ومحمد بن الحسن (۲۰۱۸/ ۳۰۶).

وأخرجه عبدالوزاق في «المصنف» (٣/ ٢١٠ / ٦١٢٣)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢٠٤) -، عن مالك به.

قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن عبدالله بن أبي بكر لم يدرك أسماء بنت عميس -رضى الله عنها-.

<sup>(</sup>٤) روايـة أبـي مصعـب الزهـري (١/ ٣٩٨/ ١٠٠٧)، وسـويد الحدثـاني (٣٦٣/ ٨١٢- ط البحرين، أو ص٣١١-٣١٢- ط دار الغرب).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = آبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة الفعنبي

العِلم يَقُولُونَ (في رواية «حد»: «يقول»):

إذا مَاتَتِ المَرأَةُ وَلَيسَ مَعَهَا نِسَاءٌ يُغَسِّلْنَهَا، وَلا مِن ذَوِي المَحرَمِ (١) (في رواية «مص»: «مِن ذِي قَرَابَتِهَا») أَحَدُ [مِمَّن – «حد»] يَلِي ذَلِكَ مِنهَا، وَلا زَوجٌ يَلِي ذَلِكَ مِنهَا: يُمِّمَت؛ فَمُسِحَ بوَجهها وكَفَّيهَا مِنَ الصَّعِيدِ.

قَالَ مالكُ (٢): وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ، وَلَيسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِلاَّ نِسَاءٌ يَمَّمنَهُ -أيضًا-.

قَالَ مالكُ (٣): وَلَيسَ لِغُسلِ المَيْتِ عِندَنَا شَيءٌ مَوصُوفٌ، وَلَيسَ (في رواية «مص»: «ولا») لِذَلِكَ صِفَةٌ مَعلُومَةٌ، وَلَكِن يُغَسَّلُ فَيُطَهَّرُ.

#### ٧- بابُ ما جاءَ في كَفَن الميِّتِ

٥٧٣ - [حَدَّثنا مالكٌ، عَن يَحيَى بنِ سَعيدٍ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ في ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ - «مص»، و «حد»]».

٥٧٤ - ٥ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن هِشَامِ بَـنِ عُـروَةً، عَـن أَبِيـهِ،

۵۷۳ – صحیح لغیره – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۹۹/ ۱۰۱۰)، وسوید بن سعید (۳۱۳/ ۸۱۳ – ط البحرین، أو ۳۱۲/ ۳۹۲ – ط دار الغرب).

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، لكن يشهد له حديث عائشة -رضي الله عنها-الذي بعده.

٥٧٤ - محيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٩٩/ ١٠١١)، وابن القاسم 8٧٤/ ٣٦٦ - تلخيص القابسي).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٢٧٣): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك به.

وأخرجه البخاري (١٢٦٤ - أطرافه)، ومسلم (٩٤١) من طرق عن هشام به.

<sup>(</sup>۱) كأخ وعم. (۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۹۸/ ۲۰۰۸).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٩٨/ ٢٠٠٩).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَن عَائِشَةً -زُوجِ النَّبِيِّ ﷺ (في رواية «مص»: «رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا»)-:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «قس»: «النَّبِيُّ») ﷺ كُفَّىنَ فِي ثَلاثَةِ أَسْوَابٍ بيض سَحُولِيَّةٍ (1)، لَيسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ».

٥٧٥ – ٦ – وحدَّثني عن مالكٍ، عن يحيى بن سَعِيدٍ؛ أنَّهُ قَالَ:

بَلَغَنِي أَنْ أَبَا بَكِرِ الصِّدِّيقِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «حد»] قَالَ لِعَائِشَة [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا- «حد»] وَهُوَ مَرِيضٌ-: فِي كَسم كُفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَت [عَائِشَةُ - «مص»]: فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضِ سَحُولِيَّةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ: فَقَالَت [عَائِشَةُ - «مص»]: فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضِ سَحُولِيَّةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكرِ: خُذُوا هَذَا الثَّوبَ - لِثَوبٍ عَلَيهِ قَد أَصَابَهُ مِشْقٌ (٢)، أَو زَعفَرانٌ- ؛ فَاغسِلُوهُ، ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِ مَع ثَوبِينِ آخَرينِ، فَقَالَت عَائِشَةُ: وَمَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكرِ: الْحَوالَ أَبُو بَكرِ: الْحَوالُةُ عُلَى أَحُوبُ إِلَى الجَدِيدِ مِنَ المُيتِ، وَإِنَّمَا هَذَا (في رواية «حد»: «هـو») المُهلَةِ (٣) (في رواية «مص»: «هو المهلة»).

<sup>(</sup>١) بفتح السين، قال ابن الأعرابي: هي ثياب بيض نقية، لا تكسون إلا من القطن، وقال آخرون: هي منسوبة إلى «سحول»: مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب.

٥٧٥-٦- **موقوف صحيح ثغير**ه - رواية أبي مصعب الزهــري (١/ ٣٩٩-٠٠٤/ ١٠١٢)، وسويد بن سعيد (٣٦٣/ ٨١٤- ط البحرين، أو ص٢١٣- ط دار الغرب).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٨٢ و ٣/ ٢٠٤)، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (ص ٧٤ – ٧٥ –ط دار المؤتمن) من طريق مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه، وقد صح موصولاً:

فأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٣٨٧) من طريق وهيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.

<sup>(</sup>٢) المغرة؛ وهي: الطين الأحمر.

 <sup>(</sup>٣) روي بكسر الميم وضمها وفتحها؛ وهي: الصديد والقيح الذي يذوب فيسيل مسن
 الجسد، ومنه قيل للنحاس الذائب: مهل.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبر مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٧٩٥- ٧- وحدَّثني عن مالك، عَنِ (في رواية «مح»: «أَخبَرُنَا») ابنِ شِهَابٍ [الزُّهرِيِّ - «مح»]، عَن حُميدِ بنِ عَبدِالرَّحَنِ بنِ عَوفٍ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عَمرو بنِ العَاصِ؛ أَنَّهُ قَالَ:

المَيْتُ يُقَمَّصُ (١)، وَيُؤزَرُ (٢)، وَيُلَفُّ فِي الثَّوبِ (في رواية «مح»: «بِالثَّوبِ») الثَّالِثِ (في رواية «مص»: «الثالثة»)، فَإِن لَم يَكُن إِلاَّ ثُوبٌ وَاحِدٌ؛ كُفِّنَ فِيهِ.

### ٣- بابُ [مَا جَاءَ فِي - «مص»] المشي أمام الجنازة

٧٧٠ - ٨- حدَّثني يحيى، عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (في رواية (مح):

٧٧٥-٧- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٠٠)، ومحمد وسويد بن سعيد (٣٦٤/ ٨١٥- ط البحرين، أو ص٣١٣-٣١٣- ط دار الغرب)، ومحمد ابن الحسن (١٠١٨/ ٢٠٥).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٤٢٦/ ٦١٨٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٢٥٩)، والبيهقي (٣/ ٤٠٢) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(١) أي: يلبس القميص.

(٢) أي: يجعل له إزار؛ وهو: ما يشد به الوسط.

۰۷۷ – ۸ – صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۱/۲۰۱/۱۰۲)، وسوید بن سعید (۲۱ /۳۱۷ – ط البحرین، أو ص ۳۱۵ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۱ / ۳۰۷).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (١/ ١٥١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٤٨٠)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ١٥١ – ١٥٢/ ٢١٨)، والخطيب البغدادي في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (١/ ٣٣٧) من طريق ابن وهب، وابن بكير، والقعني، كلهم عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق (٦٢٥٩) -وعنه أبو داود (١٠٠٩)، والخطيب في «الفصل» (١/ ٣٣٦- ٣٣٧)-، عن معمر، عن الزهري به مرسلاً.

وقــد وصلــه أبــو داود (٣١٧٩)، والــترمذي (١٠٠٧ و ١٠٠٨ و ١٠٠٨)، والنســائي (٤/ ٥٦)، وابن ماجه (١٤٨٢) من طريق الزهري، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه به.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«حَدَّثُنَا الزُّهرِيُّ»):

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكرِ وَعُمَرَ كَانُوا يَمشُونَ (في رواية «مح»: «قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمشِي») أَمَامَ الجَنَّازَةِ، وَالخُلفَاءَ هَلُمَّ جَرَّا(١)، وَعبدَاللَّهِ بنَ عُمْرَ».

٩-٥٧٨ وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثَنَا») مُحَمَّدِ بنِ الْمُنكَدِرِ، عَن رَبيعَةَ بن عَبدِاللَّهِ بن الهَدِير؛ أَنَّهُ أَخبَرَهُ:

أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهه - «مص»، و«حد»] يَقدُمُ النَّاسَ (٢) أَمَامَ الجَنَازَةِ، فِي جَنَازَةِ زَينَبَ بِنتِ (في رواية «مح»: «ابنَةِ») جَحشٍ.

٥٧٩ - ١١ - وحدَّثني يَحيَى، عن مالك، عَن هِشَام بن عُروَةً، [عَن

(١) أي: ممتداً إلى هذا الوقت الذي نحن فيه، مأخوذ من أجررت الدين: إذا تركته باقياً على المديون، أو من أجررته الرمح: إذا طعنته وتركت فيه الرمح يجره.

۵۷۸-۹- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٠٤/ ١٠٢٥)، وسويد بن سعيد (٣٦٧) ٩٠٩- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١١٠/ ٣٠٨).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (١/ ٣٩٤/ ٥٩٢ - ترتيبه)، و«الأم» (١/ ٢٧٢) - ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٥١/ ٢١١٩)-، والطحاوي في «شــرح معانى الآثار» (١/ ٤٨١) من طريق مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٤٤٥/ ٢٢٦٠)، وسويد بن سعيد في «الموطأ» (٣/ ٢٢٦٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ٣٦٨)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ٣٦٨) من طريق محمد بن المنكدر به.

قلت: سنده صحيح.

(٢) أي: يتقدمهم.

۱۰-۷۹ - موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/۳۰۱-۱۰۲۳/٤۰٤)، وسوید بن سعید (۳۱۷/ ۲۲۱ - ط البحرین، أو ۳۱۵/ ۳۹۸ - ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَبِيهِ؛ أَنَّهُ - «مص»] قَالَ:

مَا رَأَيتُ أَبِي قَطُ فِي جَنَازَةٍ؛ إلا أَمَامَهَا، قَالَ: ثُمَّ يَأْتِي البَقِيعَ (١)؛ فَيَجلِسُ حَتَّى يَمُرُّوا عَلَيهِ.

• ٥٨ - [عَن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عُروَةً، عَن أَبيهِ:

أَنَّهُ كَانَ إِذَا اتَّبَعَ جَنَازَةً يَتَبَعهَا إِلَى البَقِيعِ، جَلَسَ حَتَّى يَمُرُّوا عَلَيهَا – «حد»].

١١-٥٨١ وحدَّثني عن مالك، عَنِ ابنِ شِــهَابٍ؛ أَنَّـهُ قَــالَ (في روايــة «مص»: «أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ»):

المَشيُ حَلَفَ (في رواية «مص»: «وراء») الجَنَازَةِ مِن حَطَإِ السُّنَّةِ (٢). ٤- بابُ النَّهي عَن أَن تُتَّبَعَ الجنازةُ بنارِ

١٨٥ - ١١ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عن هِشَام بن عُروَةً، [عَن أَبيهِ

(١) مقبرة المدينة.

۰۸۰ موقوف صحیح - روایه سوید بن سعید (۳۲۸/ ۸۳۱ ط البحرین، أو ۳۸۳/ ۳۹۸ ط دار الغرب) عن مالك به.

١٨٥-١١- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٠٤/ ١٠٢٦).

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٤٨١) من طريق ابن وهب، عن مالك به.

(٢) أي: من مخالفتها.

۱۲-۵۸۲ م**وقوف صحیح** - روایـــة أبــي مصعــب الزهــري (۱/ ۲۰۰۱)، وسوید بن سعید (۳٦٤/ ۸۱٦ - ط البحرین، أو ص۳۱۳- ط دار الغرب).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١٠/ ٢٤٢)، والبيهقــي في «الكــبرى» (٣/ ٤٠٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧٣/ ٢٠و٢) من طرق عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ١٧ ٤ - ٢١٥٢) -وعنه إسـحاق بـن= (قس) = عبدالرجمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير - «مص»، و«حد»، و«بك»]، عن أسماء بنتِ أبي بكرٍ؛ أنَّهَا قَالَت الأهلِهَا:

أَجِرُوا<sup>(۱)</sup> (في رواية «حد»: «جَمِّرُواُ») ثِيَابِي إِذَا مِتُ، ثُمَّ حَنَّطُونِي<sup>(۲)</sup>، وَلا تَذُرُّوا على كَفَنِي حِنَاطًا (في رواية «مص»، و«حد»: «حنوطًا»)، وَلا تَتَّبِعُونِي بِنَارِ (في رواية «حد»: «نارًا»).

١٣-٥٨٣ وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أَخبَرَنَــا») سَـعِيدِ ابنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقبُريِّ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّهُ (في رواية «مح»: «أن أب هريرة») نَهَى أَن يُتَبَعَ بَعـدَ مَوتِـهِ بِنَـارٍ [أُو بِمَجمَرَةٍ فِي جَنَازَتِهِ – «مح»].

=راهويه في «المسند» (٥/ ١٣٧/ ٢٢٥٨)، وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٣٦٩/ ٣٠٠٧)-، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٢٦٥)، وابن سمعد في «الطبقات الكبرى» (١٠/ ٢٤٢)، وإبن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٧/ ٢٢٥٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٧/ ٢١٥) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه وفاطمة بنت المنذر، كلاهما عن أسماء به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

قال الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٢٦٤): «وهذا سند صحيح».

(١) أي: بخروا.

(٢) قال الباجي: الحنوط: ما يجعل في جســد الميـت وكفنـه مـن طيب مسـك وعنـبر وكافور، وكل ما له ربح، لا لون.

۱۳-۵۸۳ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۰۰۱ - ۱۰۱۵ / ۱۰۱۵)، ومحمد بن الحسن (۱/ ۲۰۱۹ / ۳۰۹).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٤١٨) ، وابـن المنـذر في «الأوسط» (٥/ ٣٠١٦)، وابـن المنـذر في «الأوسط» (٥/ ٣٧١) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شُرط الشيخين.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٤١٨/ ٢١٥٤) –ومــن طريقـه ابــن المنــذر في «الأوسط» (٥/ ٣٧١/ ٣٠٠٧)– من طريق ابن أبي ذئب، عن المقبري بنحوه به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ يَحيى: سَمِعتُ مَالِكًا يَكرَهُ ذَلِكَ.

#### ٥- بابُ التَّكبيرِ على الجنائِزِ

١٤ - ٥٨٤ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَـن (في روايـة «مـح»: «أَخبَرنَا»)
 ابن شِهَابٍ [الزُّهرِيِّ - «مح»]، عن سَعِيدِ بنِ المُسنَّب، عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيُّ اللَّاسِ فِي اليَّومِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِم إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِم (٢) وَكَبَّرَ (فِي رَواية «مص»: «فكبَّر») [عَلَيهِ - «مح»] أَربَعَ تَكبِيرَاتٍ».

٥٨٥- ١٥- وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أَخبَرَنَا») ابن

۱۵-۵۸۶ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۸۲/ ۹۷۸)، وابن القاسم (۲۷/ ۱۵ تلخیص القابسي)، وسوید بن سعید (۳۷۱/ ۲۵۲ ط البحرین، أو ۳۱۹/ ۲۵۰ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۱۲/ ۳۱۷).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٢٤٥ و١٣٣٣) عن إسماعيل بن أبي أويس، وعبدالله بن يوسف، ومسلم في «صحيحه» (٦٢/٩٥١) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

(١) لقب لكل من ملك الحبشة؛ واسمه: أصحمة بن أبجر، أسلم على عهده على ولم يهاجر إليه.

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٨/ ٢٣٠ - ٢٣١)، و«التمهيد» (٦/ ٣٢٦): «وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوته ﷺ كبير؛ وذلك أنه علم بموته في اليوم الذي مات فيه، على بُعْدِ ما بين الحجاز وأرض الحبشة، ونعاه للناس في ذلك اليوم» ا.هـ.

(٢) لازم، والباء بمعنى: مع؛ أي: صف معهم، أو متعد، والباء زائدة للتوكيد؛ أي: صفهم.

۱۵-۵۸۵ صحیت - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۸۲ - ۹۷۷)، وصوید بن سعید (۳۸۱ / ۳۷۸ - ط البحرین، أو ص۳۱۹ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۱۲ – ۱۱۷ / ۳۱۸).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (۱/ ۳۸۷/ ۵۷۱ و ۳۸۸/ ۷۷۷ – ترتیبه)، و«الأم» (۱/ ۲۷۰ و ۲۷۱ و۷/ ۲۱۰)، والنسائي في «المجتبى» (٤/ ٤٠)، و«الكبرى» (۱/ ۳۲۳/=

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

شِهَابٍ [الزُّهرِيِّ - «مح»]، عَن أَبِي أُمَامَةَ بنِ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ، أَنَّهُ أَخـبَرَهُ (في رواية «مح»، و«مص»، و«حد»: «أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بنَ سَهل بنِ حَنِيفٍ أَخبَرَهُ»):

أَنَّ مِسكِينَةً مَرِضَت، فَأُحبِرَ رَسُولُ اللَّهِ (في رواية «مص»: «النبي») عَلَيْهُ بِمَرَضِهَا، [قَالَ - «حد»، و«مح»]: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «إِذَا مَاتَت؛ فَآذِنُونِي (١) وَيَسأَلُ عَنهُم، [قَالَ - «مح»]: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «إِذَا مَاتَت؛ فَآذِنُونِي (١) بِهَا»، [قَالَ - «مح»، و«حد»]: فَخُرِجَ (في رواية «مح»: «فاتي»، وفي «حد»: «فخرجوا») بِجَنَازَتِهَا لَيلاً، فَكَرِهُوا أَن يُوقِظُوا (في رواية «مح»: «يؤذنوا») رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهُ إِبَاللَّيلِ - «مح»]، فَلَمَّا أَصبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ أَخبِرَ (في رواية «مح»: «أخبروه») بِالَّذِي كَانَ مِن شَأَنِهَا، فَقَالَ [رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ - «مح»]: «أَلَم آمُركُم أَن تُؤذِنُونِي بِهَا (في رواية «حد»: «ألم أقل لكم: آذنوني؟»)؟»، «أَلَم آمُركُم أَن تُؤذِنُونِي بِهَا (في رواية «حد»: «ألم أقل لكم: آذنوني؟»)؟»،

<sup>=</sup>٤٣٠٢)، و «مسند حديث مالك»؛ كما في «مسند الموطا» (ص ١٣٣)، والروياني في «مسنده» (٢/ ١٦٤– ١٦٥/ ١٢٣٨)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ١٦٥– «مسنده» (١/ ٢١٤ و١٤٥/ ٢١٦٠)، و «الخلافيات» (ج٢/ ق١٠٥/ ب)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطا» (١٣٢– ١٣٣/ ١٢٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٨/ ٢٢٥ - ٢٢٨) من طرق عن مالك به.

وأخرجه النسائي في «الحجتبي» (٤/ ٦٩)، و«الكبرى» (١/ ٦٤٢/ ٢١٠٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف صحابي صغير له رؤية، ولم يسمع من النبي؛ فهذا الحديث من مراسيل الصحابة؛ لكنها حجة كما هو معروف.

ويؤيده: ما أخرجه البيهقي (٤/ ٤٨) من طريق الأوزاعي: أخبرني ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري: أن بعض أصحاب رسول الله ﷺ أخبره: (وذكره).

فهذا يبين أن أبا أمامة رواه عن بعض الصحابة، وجهالتهم لا تضر؛ لأنهم كلهم عدول.

<sup>(</sup>١) أي: أعلموني.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَرِهنَا أَن نُخرِجَكَ لَيلاً، وَ (في رواية «مص»، و«مح»، و«حد»: «أو») نُوقِظَك، [قَالَ – «مص»، و«مح»]: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ على قَبرِهَا [فَصَلَّى عَلَيهَا – «مح»]، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

١٦-٥٨٦ وحدَّثني عن مالكٍ:

أَنَّهُ سَاَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدرِكُ (في رواية «مص»، و«حد»: «يفوتُه») بَعضَ التَّكبير على الجَنَازَةِ، وَيَفُوتُهُ بَعضُهُ (في رواية «مص»: «ويدرك بعضها»، وفي «حد»: «ويدرك بعضه»)، فَقَالَ: يَقضِي (في رواية «مص»: «ليقض») مَا فَاتَهُ مِن ذَلِكَ.

#### ٦- بابُ ما يقولُ المُصلّي على الجنازةِ

١٧ – ١٧ – حدَّثني يحيى، عن مالك، عَـن (في رواية «مح»: «حَدَّثَنَا»)
 سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ سَأَلَ آبَا هُرَيرَةَ: كَيفَ تُصَلِّي (في روايــة «مـص»: «عَـن أَبِيـهِ، عَـن أَبِـي هُرَيرَةَ، وَسُئِلَ كَيفَ يُصَلِّي»، وفي رواية «حد»: «عن أبيه؛ أنَّه قَالَ: يَا أَبَا هُرَيـرَةَ! كَيـفَ

۱۹-۵۸۱ مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۸۷/ ۹۸۰)، وسويد بن سعيد (۳۷۲/ ۸۶۶ - ط البحرين، أو ص ۳۱۹ - ط دار الغرب).

۱۷-۵۸۷ - موقوف صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٠١)، وعمد بن وسوید بن سعید (۳۱۵/ ۸۱۷)، ومحمد بن الحسن (۱۱-۱۱۱/ ۳۱۱).

وأخرجه ابن المنسذر في «الأوسط» (٥/ ٣٦٩/ ٣١٦٩)، وعبدالسرزاق في «المصنف» (٣/ ٨٨٨/ ٦٤٢٥)، وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي ﷺ» (٧٧ – ٧٨/ ٩٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٣٥٧– ٣٥٨/ ١٤٩٦) عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين؛ كما قال شيخنا -رحمه الله-.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

تُصَلِّي») عَلَى الجَنَازَةِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: أَنَا لَعَمرُ اللَّهِ أُخبرُكَ:

أَتَّبِعُهَا (١) مِن أَهلِهَا، فَإِذَا وُضِعَت؛ كَبَّرتُ، وَحَمِدتُ اللَّهَ، وَصَلَّيتُ على نَبِيِّهِ [مُحَمَّدٍ - «مح»]، ثُمَّ أَقُولُ (في رواية «حد»: «تقول»، وفي «مح»: «قلت»): اللَّهُمَّ! إِنَّهُ (في رواية «مص»: «هذا») عَبدُكَ، وَابنُ عَبدِكَ، وَابنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ (في رواية «حد»: «إلا اللَّه»)، وأَن مُحَمَّدًا عَبدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنتَ أَعلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ! إِن كَانَ مُحسِنًا؛ فَزِد فِي إحسانِهِ، وَإِن كَانَ مُسِيئًا؛ فَتَجَاوَز عَن سَيِّنَاتِهِ (في رواية «مص»، و«مح»، و«حد»: «فتجاوز عنه»)، واللَّهُمَّ! لا تَحرمنَا أَجرَهُ، وَلا تَفْتِنًا بَعدَهُ.

١٨ - ٥٨٨ - وحدَّثني عن مالك، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ:
 سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ:

صَلَّيتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَـم يَعمَـل خَطِيئَةٌ قَـطُّ، فَسَـمِعتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَعِذهُ مِن عَذَابِ القَبر.

١٩-٥٨٩ وحدَّثني عن مالك، عَن نَافِع:

۱۸۰-۸۸ - موقوف صحيح - روايـة أبـي مصعـب الزهـري (۱/ ۲۰۱۱)، وسويد بن سعيد (۳۱۵/ ۸۱۸ - ط البحرين، أو ص٣١٣ - ط دار الغرب) عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٥٣٣/ ٢١١٠) -ومــن طريقـه ابـن المنــذر في «الأوسط» (٥/ ٢٠٦/ ٣٠٧)-، وابــن أبــي شــيبة في «المصنف» (٣/ ٣١٧ و ١٠/ ٤٣١/) من طرق عــن (٩٨٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٥٠٩)، والبيهقي (٤/ ١٠) من طرق عــن يحيى بن سعيد الأنصاري به.

قلت: وسنده صحيح على شرطهما.

۱۹-۵۸۹ - موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۸۳ / ۹۷۰)، وسوید بن سعید (۳۲۱/ ۲۲۳ – ط البحرین، أو ص ۳۱۵ – ط دار الغرب).

<sup>(</sup>١) أي: أسير معها.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ لا يَقرَأُ فِي الصَّلاةِ على الجَنَازَةِ (في رواية «حد»: «أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ لَم يَقرَأُ»، وفي رواية «مص»: «عَن عَبدِاللَّهِ بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ لَم يَكُن يَقرَأُ»).

## ٧- بابُ الصَّلاةِ على الجنائِزِ بعد الصُّبحِ إِلَى الإسفارِ وبعدَ العصر إلى الاصفرار

(في رواية «مص»: «باب ما تكره فيه الصلاة على الجنائز من الساعات»)

• ٥٩٠ - ٢٠ حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي حَرمَلَةَ - مولى عَبدِ الرَّحَنِ بنِ أَبِي سُفيَانَ بنِ حُويطِبٍ -:

أَنَّ زَينَبَ بِنتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيت وَطَارِقٌ أَمِيرُ المَدِينَةِ، فَأَتِيَ بِجَنَازَتِهَا بَعَدَ صَلاةِ الصُّبَحِ، فَوُضِعَت بِالبَقِيعِ (في رواية «حد»: «ووضعت في البقيع»)، قَالَ: وكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بالصُّبح (١).

قَالَ ابنُ أبي حَرمَلَةً: فَسَمِعتُ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ (٢) (في رواية «حد»:

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٢٩٨)، وابس المنذر في «الأوسط» (٥/ ٣٩٨) من طريق أيوب، عن نافع به.

قلت: وسنده صحيح على شرطهما.

۰۹۰-۲۰- موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۰۳/ ۲۰۲۱)، وسوید بن سعید (۳۲۵/ ۸۲۱- ط البحرین، أو ص۱۹۶- ط دار الغرب).

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ٥٥-٥١-٥٥ - ٥٤ - ترتيبه)، والبيهة ي في «الكبرى» (٤/ ٣٢)، و«الخلافيات» (ج٢/ق ١٦٠/أ) من طريق ابن وهب وابن بكير، عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أي: يصليها وقت الغلس في أول وقتها، والغلس: ظلمة آخر الليـل إذا اختلطـت بضوء الصباح.

<sup>(</sup>٢) هذا يرد قول المزي في «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٤٨) -وعنه أبو زرعة العراقي في «تحفة التحصيل» (٤٤٤/ ٩١٠)-: «وفي سماعه منه نظر!»؛ فليستدرك.

<sup>(</sup>نس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«فسمعنا ابن عمر») يَقُولُ لأهلِهَا: إمَّا أَن تُصَلُّوا على جَنَازَتِكُمُ الآنَ، وَإِمَّــا أَن تَترُكُوهَا (في رواية «مص»: «تتركوه») حَتَّى تَرتَفِعَ الشَّمسُ.

٧٩١ – ٧١ – وحدَّثني عن مالكِ [بنِ أَنَـسٍ – «مـص»]، عَـن (في روايــة «مح»: «حَدَّثَنَا») نَافِع: أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ، قَالَ:

يُصلُّى (في رواية «مص»: «كان يصلي»، وفي رواية «حد»: «عن ابن عمر أنه كان يصلي»، وفي رواية «مح»: «أن ابن عمر كان يصلي») على الجَنَازَةِ بَعدَ العَصرِ، وَبَعدَ الصَّبحِ (في رواية «مص»: «الغداة»)؛ إذًا صُلِّيتًا لِوَقتِهمَا.

# ٨- بابُ[ مَا جَاءَ فِي - «مص»] الصَّلاةِ على الجنائِرْ في المسجدِ

٧٢ - ٢٢ - حدَّثني يجيى، عن مالك، عَن أَبِي النَّضرِ -مَولَى عُمَرَ بـنِ

۱۹۰۱-۱۹- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٠٢- ٤٠٣) وحمد (۱/ ۲۰۱)، وسويد بن سعيد (۳۲۵/ ۸۲۰ -ط البحرين، أو ص۳۱۵ -ط دار الغرب)، ومحمد ابن الحسن (۱۱۱/ ۳۱۳).

وأخرجه ابن المنفذر في «الأوسط» (٥/ ٣٩٦/ ٣٠٧٢)، وعبدالوزاق في «المصنف» (٣/ ٣٠٧ / ٢٥٥)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ٥٥٠/ ٣٩٩ -ترتيبه)، والبيهقي في «الخلافيات» (ج٢/ ق٢٥٩/ ب) من طرق عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٦٥٦٠)، وابن المنذر (٣٠٧٢) من طرق عن نافع به. قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.

۲۲-۰۹۲ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۰۲/ ۱۰۱۸)، وسوید بسن سعید (۳۱۵/ ۸۱۹). سعید (۳۱۵/ ۸۱۹ ط البحرین، أو ۳۱۳-۳۱۶/ ۳۹۲ ط دار الغرب).

وأخرجه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٣٥٨–٣٥٩/ ٣٩٦) من طريق يحيى ابن يحيى الليثي به.

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢١١) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ١٧٨ - ١٧٩/ ٢١٦٨)-، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٤٩٢)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٥٢٦ - ٥٢٠/ ٢٥٧٨)، والدارقطني في «العلل» (ج٥/=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

عُبَيدِاللَّهِ-، عَن عَائِشَةً -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ (في رواية «مص»: «رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا»)-:

أَنَّهَا أَمَرَت أَن يُمَرَّ عَلَيهَا (في رواية «مص»: «أن توضع جنازة») بِسَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصِ فِي الْمَسجدِ حِينَ مَاتَ؛ لِتَدعُو (في رواية «مص»، و«حد»: «فتدعو») لَهُ، فَأَنكَرَ ذُلِكَ النَّاسُ عَلَيهَا، فَقَالَت عَائِشَةُ: مَا أَسرَعَ [مَا نَسِي - «مص»، و«حد»] النَّاسُ (۱)! مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ على سُهيلِ بنِ بَيضَاءَ إلاَّ فِي المَسجِدِ.

=ق٤٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٣٥٠/ ١٤٩١)، وأبو القاسم الجوهسري في «مسند الموطأ» (٣٥٨– ٣٥٩) من طرق عن مالك به.

وأخرجه ابن المظفر البزاز في «غرائب مالك» (٤٧-٤٨/) من طريق الطيالسي عن عبدالعزيز بن أبي سلمة بن الماجشون، عن سالم؛ أبي النضر به.

قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي النضر وعائشةً.

قال البيهقى: «حديث مالك عن أبي النضر مرسل».

وقال الجوهري: «وهذا حديث مرسل».

وقال البغوي: «هكذا وقع في هذه الرواية هذا الحديث منقطعًا، وهو حديث صحيح». قلت: وصله مسلم في «صحيحه» (٩٧٣/ ١٠١) -ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٥/ ٣٥٠- ٣٥١) - من طريق الضحاك بن عثمان، عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة به.

قلت: والضحاك؛ مختلف فيه، وفي «التقريب»: «صدوق يهم»؛ فهو حسن الحديث ما لم يخالف، وقد خالفه هنا ثقتان حافظان: الإمام مالك، وابن الماجشون؛ فروياه عن أبي النضر به منقطعًا؛ فالقول قولهما.

قـال الإمـام الدارقطـني في «التتبـع» (ص٣٤٧): «خالفـه رجـلان حافظـــان: مــالك والماجشون، عن أبي النضر، عن عائشة مرسلاً».

وقال في «العلل» (ج٥/ ق ٧٤): «... ورواه عبدالعزيز بن الماجشون، عن أبي النضر، عن عائشة، ولم يذكر أبا سلمة، والصحيح المرسل».

لكن أخرجه مسلم (٩٧٣/ ٩٩ و ١٠٠٠) من طريق أخرى، عن عائشة بـه؛ فصمح الحديث، ولله الحمد.

(١) قال مالك: أي: ما أسرع ما نسوا السنة، وقال ابن وهب: أي: ما أسرعهم إلى الطعن والعيب.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٣٩٥ - ٣٧ - وحدَّثني عن مالك، عَن نَافِع، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَـرَ؛ أَنَّـهُ
 قَالَ:

١٤ - ٥٩٤ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أنس - «مص»]؛ أنَّهُ بَلغَهُ (١):
 أنَّ عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ، وَعبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيرَةَ، كَانُوا يُصَلُّونَ على الجَنَائِزِ (في رواية «حد»: «الجنازة») بِاللَّدِينَةِ: الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ، فَيَجعَلُونَ الرِّجَالَ

۵۹۳-۲۳- موقوف صحیح - روایه أبي مصعب الزهـري (۱/ ۲۰۱۲)، ومحمد بن الحسن (۱/ ۲۱۱).

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٤٩٢)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٣٦٧ و ٣٦٨)، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (ص ٣٨٢ –ط دار المؤتمن)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٥٢٦)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٣٦٤)، وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٥١٥/ ٣١١٣)، والبيهقي في «الخلافيات» (ج٢/ ق٢٠١/ أ)، والخطيب البغدادي في «عوالي مالك» (٣٢٥/ ٢٠)، وسليم الرازي في «عوالي مالك» (٣٩٩/ ٢٠٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧٤/ ٣٣٦) من طرق عن مالك به.

وأخرجه البيهقي (٤/ ٥٣) من طريق عبيداللَّه بن عمر، عن نافع به.

قلت: وسنده صحيح على شرطهما.

۹۹۵-۲۲- **موقوف صحیح** - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۸۳/ ۹۹۸)، وسوید بن سعید (۳۱۳/ ۸۲۲- ط البحرین، أو ۳۱۵-۳۱۵/ ۳۹۷- ط دار الغرب).

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه، وقد رواه موصولاً عنهـم -بأسانيد صحيحة-: الحافظ ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٣١٤ - ٣١٥)، والحافظ عبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٢٣٣٤) ٢٣٣٠).

(۱) قبال الحيافظ ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۸/ ۲۷۷): «هكذا روى -هذا الحديث- يحيى بن يحيى وأكثر رواة «الموطأ»، وروته طائفة من رواة «الموطأ» عن مبالك، عن ابن شهاب؛ أنه بلغه: أن عثمان بن عفان... مثله إلى آخره سواء» ا.هـ.

<sup>(</sup>ييي) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي القِبلَةَ.

90- 07- وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثنَا») نَافِعِ:

أَنَّ عبدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ (في رواية «مص»: «عـن ابـن عمـر أنـه كـان») إذاً

صلَّى على الجَنَائِزِ (في رواية «مح»: «جنازة») يُسَـلِّمُ (في رواية «مـص»، و«مح»:

«سلَّم») حَتَّى يُسمِعَ مَن يَلِيهِ.

٢٩٥- ٢٦- وحدَّثني عن مالكِ، عَن (في رواية «مـح»: «أَخبَرَنَـا») نَــافِع: أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ (في رواية «مح»، و«حد»: «عن ابن عمر أنه كان») يَقُولُ:

لا يُصَلِّي الرَّجُلُ على الجَنَازَةِ (في رواية «مص»: «الجنائز»، وفي رواية «مح»: «جنازة») إلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ.

قَالَ يَحيَى: سَمِعتُ مَالِكًا (١) يَقُولُ: لَم أَرَ (في رواية «مص»: «نر») أَحَــدًا

٥٩٥-٥٦- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٣٩٦/ ١٠٠٢)، ومحمد بن الحسن (١١١/ ٣١٢).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٤٩٤/ ٦٤٤٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٤٤)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ١٧٢/ ٢١٥٧) عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.

۳۹۵-۲۱- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۸۳/ ۹۶۹)، وسويد بن سعيد (۳۸۱/ ۳۲۹) ومحمد بن الحسن (۱۱/ ۳۱۲). الحسن (۱۱۱/ ۳۱۲).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (١/ ٣٠٢)، و «الخلافيات» (٢/ ٨٥٤)-، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١/ ٣٠٢/ ٣٤٩)، و «الخلافيات» (٢/ ٨٥٣) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (١/ ٢٣١) من طريق الليث بن سعد، عن نافع به. قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٣٩٦– ٣٩٧/ ٢٠٠٣).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

مِن أَهلِ العِلمِ يَكرَهُ أَن يُصلَّى على وَلَدِ الزِّنَا وَأُمِّهِ. المِن أَهلِ العِلمِ يَكرَهُ أَن يُصلَّى على وَلَدِ الزِّنَا وَأُمِّهِ. المِن الميتِ

٧٧ - ٧٧ - حدَّثني يحيى، عن مالك؛ أنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ تُوفِّي يَومَ الإثنين، وَدُفِن يَومَ الثَّلاثَاء، وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيهِ أَفذاذًا (١) (في رواية «مص»: «أفرادًا») لا يَوُمُهُم أَحَدٌ، فَقَالَ نَاسٌ: يُدفَنُ عِندَ المِنسبر، وقَالَ آخَرُونَ: يُدفَنُ بِالبَقِيع، فَجَاءَ أَبُو بَكُو الصَّدِّيتُ يُدفَنُ عِندَ المِنسبر، وقَالَ آخَرُونَ: يُدفَنُ بِالبَقِيع، فَجَاءَ أَبُو بَكُو الصَّدِّيتُ اللَّهُ عَنهُ - «مص»]، فَقَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَا دُفِن نَبِيَّ قَطُّ إلاَّ فِي مَكَانِهِ الَّذِي تُوفِي وَيهِ (في رواية «مص»: «الَّذي قَبَضَ اللَّهُ نَفسَهُ نَيهِ»)، فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ (في رواية «مص»: «فَأخُووا رسولَ اللَّهِ عَلَيْ عَن مكانِهِ الَّذي قَبضَ اللَّهُ نَفسَهُ قَيهِ»)، فَلَمَّا كَانَ عِندَ غُسلِهِ؛ أَرَادُوا نَزعَ قَمِيصِهِ، فَسَمِعُوا صَوتًا يَقُولُ: لا تَنزِعُوا [عَنهُ - «مص»] القَمِيص، فَلَم يُنزَعِ القَمِيصُ (في رواية «حد»: «يَنزعُوا قَمِيصَهُ»)، وَغُسِّل وَهُو عَلَيهِ عَلَيْهِ

۷۹۰-۲۷- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۸۳-۳۸۶/ ۹۷۱)، وسوید ابن سعید (۹۲۱/ ۳۸۰- ط البحرین، أو ص/۳۱۷/ ۴۰۰- ط دار الغرب).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٧٤ و ٢٧٦ و ٢٨٨ – ٢٨٩ و ٢٩٣) عن معن بن عيسى، عن مالك به.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ٣٩٤): «هذا الحديث لا أعلمه يروى علمي هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذا، ولكنه صحيح من وجوه مختلفة، وأحاديث شتًى جمعها مالك، والله أعلم» ا.هـ.

قلت: وهو كما قال -رحمه الله-، وتفصيل تخريج هذا الحديث يطول، لكن الحافظ ابن عبدالبر -رحمه الله- كفانا المؤونة، جزاه الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين.

وانظر –لزامًا–: «الفصول» للحافظ ابن كثير (ص ٢٦٢ و٢٦٤ و٢٦٨ –بتحقيقي). (١) أي: أفراداً، والفذ: الواحد.

<sup>(</sup>يحيى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

٨٥ - ٧٨ - وحدَّثني عن مالك، عَن هِشَامِ بنِ عُـروَةً، عَـن أَبِيـه؛ أَنَّـهُ قَالَ:

كَانَ بِالْمَدِينَـةِ (في رواية «حد»: «في المدينة») رَجُـلان؛ [كَـانَ - «مص»] أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ<sup>(١)</sup>، وَالآخَرُ لا يَلحَدُ، فَقَالُوا: أَيَّهُمَا جَاءَ أَوَّلُ (في رواية «مص»: «أَوَّلاً»)؛ عَمِلَ عَمَلَهُ؟ فَجَاءَ الَّذِي يَلحَدُ؛ فَلَحَدُ لِرَسُول اللَّهِ ﷺ.

٩٩٥- ٢٩- وحدَّثني عن مالكٍ؛ أنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ -، كَانَت تَقولُ (في رواية «مص»: «قالت»): مَا صَدَّقتُ بِمَوتِ النَّبِيِّ جَتَّى سَمِعتُ وَقعَ الكَرَازِينِ (٢).

۸۹۵-۲۸- صحیح - روایة أبي مصعب الزهــري (۱/ ۳۸۶/ ۹۷۲)، وســوید بــن سعید (۹۷۲/ ۳۸۶ - ط البحرین، أو ص۱۷۷- ط دار الغرب).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲/ ۲۹٦) عن معن بن عيسى، والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٣٨٨/ ١٥١٠) من طريق أبي مصعب الزهري، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه ابن سعد (٢/ ٢٩٥ و ٢٩٦) من طريقين آخرين، عن هشام به.

وقد وصله ابن سعد (٢/ ٢٩٥)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٢/ ٢٩٧) من طرق عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.

قلت: وسنده صحيح.

(١) أي: يشق في جانب القبر.

۹۹۵-۲۹- موقوف ضعیف - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۸۶/ ۹۷۳)، وسوید بن سعید (۳۸۱/ ۳۲۷) ط البحرین، أو ص۲۱۸- ط دار الغرب).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٤ °٣) عن معن بن عيسى، عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٨/ ٢٩٠): «هذًا الحديث لا أحفظه لأم سلمة». (٢) الكرزين: الفأس.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

• • ٦٠ - ٣٠ - وحدَّثني عن مالك، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ -رَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ -رَوجِ النَّبِيِّ -رَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ -رَوجِ النَّبِيِّ

• ٦٠- ٣٠٠ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهــري (١/ ٣٨٥ - ٣٨٥)، وسويد بن سعيد (٣٠١/ ٣٧٠)، وابن بكـير (ل وسويد بن سعيد (٣٧٠/ ٨٣٨ - ط البحرين، أو ٣١٨/ ٤٠١ - ط دار الغرب)، وابن بكـير (ل ٦٢ / ب - نسخة الظاهرية) (أ).

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه.

لكن صح موصولاً: فأخرجه أبو داود؛ كما في «التمهيد» (٤٨/٢٤)، وابن المظفر البزاز في «غرائب حديث مالك» (٣٨-٣٩/٣) عن قتيبة بن سعيد، ومعن بن عيسى، وسويد بن سعيد، كلهم عن مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين.

وخالفهم مسعدة بن إليسع؛ فرواه عن مالك، عن يحيى بن سبعيد، عن عصرة، عن عائشة به.

أخرجه الحاكم (٤/ ٣٩٥) من طريق الترمذي، عن سهل بن إبراهيم، عن مسعدة به. قلت: ومسعدة -هذا-؛ هالك، وقد كذبه أبو داود؛ فروايته مردودة ولا كرامة.

وأخرجه أبو داود؛ كما في «التمهيد» (١٤/ ٤٨)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٩٣)، ومسدد بن مسرهد في «مسنده»، والحميدي في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالمية» (٧/ ٣٧٦/ ٣٥٣ و ٣٩٥/ ٣١٣٦ – ط مؤسسة قرطبسة، أو ١٢/ ٣٣٣/ ٢٨٤٦ / ٢٨٤٦ و ٢٣٥/ ٢٨٤٨ – ط دار و ٢٣٥/ ٢٨٤٨ – ط دار العاصمسة، أو ٣/ ٢٣٥/ ٢٨٦٥ و ٢٨٦٥ و ٢٨٦٥ / ٢٨٦١ – ط دار الوطن)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣٦/ ٣٩/ ١٢٦١)، و«المعجم الأوسط» (٦/ ٢٦٦/ ١٣٧٣)، والحاكم (٣/ ٢٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٧/ ٢٦١-٢٦١) من طريق سفيان ابن عيينة، ويزيد بن هارون، ويحيى القطان، وعمرو بن الحارث، وأنس بن عياض، ويحيى بن أيوب، كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب به موصولاً.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات، رجال «الصحيح».

قال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة - المختصرة» (٩/ ١٢٦/ ٧٢٧٧): "رواه مسدد ورواته ثقات، وكذا الحميدي، والحاكم، وقال: "صحيح على شرط الشيخين»» ا.هـ.

(1) كما في التعليق على اغرائب مالك) (ص ٣٩).

<sup>(</sup>يحيى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

#### ﷺ−؛ أنها قالت»):

رَأَيتُ ثَلاثَةَ أَقمَارِ سَقَطنَ فِي حَجْرِي (حُجرَتِي)، فَقَصَصتُ رُؤيَايَ عَلَى أَبِي بَكرِ الصَّدِّيقِ، قَالَت: فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدُفِنَ فِي بَيتِهَا؛ قَلَى أَبِي بَكرِ الصَّدِّيقِ، قَالَت: فَلَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدُفِنَ فِي بَيتِهَا؛ قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ [رُضُوانُ اللَّهِ عَلَيهِ - «حد»]: هَذَا أَحَدُ أَقمَارِكِ؛ وَهُوَ خَيرُهَا.

٣١ - ٦٠١ وحدَّثني عن مالك، عَـن (في روايـة «مـص»، و«حـد»: «أنّـهُ سَمِع») غَيرِ وَاحِدٍ مِمَّن يَثِقُ بهِ [يَقُولُ - «مص»، و«حد»]:

إِنَّ سَعدَ بنَ أَبِي وَقَّاصِ وَسَعِيدَ بنَ زَيدِ بنِ عَمرِو بنِ نُفَيلٍ تُوُفَيَا (في رواية «مد»: «في العقيق»)، وَحُمِلا (في رواية «مد»: «في العقيق»)، وَحُمِلا (في رواية «مص»، و«حد»: «فحُملا») إلى المَلِينَةِ، وَدُفِنَا بِهَا (في رواية «مص»، و«حد»: «فدُفنا فيها»).

٣٢- ٦٠٢ وحدَّثني عن مالك، عن هِشَامِ بنِ عُــروَة، عَــن أَبِيــه؛ أنَّــهُ
 قَالَ:

مَا أُحِبُّ أَن أُدفَنَ بِالبَقِيعِ؛ [و - «مص»] لأَن أُدفَنَ بِغَيرِهِ؛ أَحَبُّ إِلَى مِن أَن أُدفَنَ بِهِ (في رواية «مص»: «فيه»)، إنَّمَا هُوَ أَحَدُ رَجُلَين: إمَّا ظَـالِمٌ؛ فـلا

۱۰۱–۳۱**–۳۱ موقوف ضعی**ف – روایــة أبــي مصعــب الزهــري (۱/ ۳۸۵/ ۹۷۷)، وسوید بن سعید (۳۷۰/ ۸٤۱ – ط البحرین، أو ص۳۱۸– ط دار الغرب).

<sup>(</sup>١) موضع بقرب المدينة.

٣٢-٦٠٢ مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٩٦/ ١٠٠١).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٧٧) –ومن طريق ه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٥٨)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ١٩٢/ ٢١٨٥)– عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٥٧٩ – ٥٨٠/ ٦٧٣٥) عن ابن جريج، قـال: أخبرني هشام به.

قلت: وسنده صحيح.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أُحِبُّ أَن أُدفَنَ (في رواية «مص»: «أكون») مَعَهُ، وَإِمَّا صَالِحٌ؛ فَلا أُحِبُّ أَن تُنبَشَ لِي عِظَامُهُ.

# ١١- بابُ الوقوفِ للجنائِزِ والجلوسِ على المقابرِ

٣٠٦- ٣٣ - حدَّني يحيى، عن مالك، عن (في رواية «مح»: «أَخبَرنَا») يحيى بنِ سَعيد، عَن وَاقِيد بنِ عَمرو (١) بنِ سَعد بنِ مُعَاذٍ [الأنصاري والمنه، و «مح»، و «حد»]، عَن نَافِع بنِ جُبَير بننِ مُطعِم، عَن مَسعُودِ بنِ الحَكم، عَن عَلِي بنِ أَبِي طَالِب [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «قس»، و «مص»]:

۱۰۳-۳۳- صحیت - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۰۳)، وابن القاسم (۹/ ۲۰۳)، وسوید بن الحسن (۱۱۰/ ۲۰۰)، وسوید بن سعید (۳۱۰/ ۲۰۰)، و ط البحرین، أو ص۳۱۰- ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٧٩)، و «المسند» (١/ ٥٩٥/ ٥٩٥ - ترتيبه)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ١٧٤)، وأبو داود (٣/ ٢٠٤/ ٣١٧٥)، وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٣٩٢/ ٣٠٦٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٤٨٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٧/ ٣٢٥/ ٣٠٥ - «إحسان»)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٧٧)، و«معرفة السنن والآثار» (٢/ ٧٥١/ ٢١٢٧)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢١٢/ ٢١٥)، والخطيب البغدادي في «عوالي مالك» (٢١٣/ ٢١)، والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٣٢٩- ٣٣٥/ ١٤٨٧)، والذهبي في «معجم الشيوخ» (١/ ٣٥) من طرق عن مالك به.

قال البغوي: «هذا حديث صحيح».

قلت: وهو على شوط مسلم، وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» (٩٦٢) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

(۱) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٣/ ٢٦٠): «هكذا قال يحيى (١)، عن مالك: واقد ابن سعد بن معاذ، وتابعه على ذلك أبو المصعب وغيره.

<sup>(</sup>أ) هكذا قال ابن عبدالبر، وفي المطبوع على الجادة، فلعله اختلاف نسخ، أو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ فِي الجَنَائِزِ (في رواية «مح»، و«حد»: «الجنازة»)، ثُمَّ جَلَسَ بَعدُ (في رواية «حد»: «ثُمَّ يَجلِسَ»)».

٣٤ - ٣٤ - وحدَّثني عن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (في رواية «مح»: «بَلَغَنِي»):

أَنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «مص»، و«حد»] كَانَ يَتُوسَّدُ القَّهُورَ (في رواية «حد»: «القبر»)، وَيَضطَجِعُ عَلَيهَا (في رواية «حد»: «عليه»).

قَالَ مالكُ (١): وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ القُعُودِ عَلَى القَبُورِ فِيمَا نُرَى [-وَاللَّهُ أَعلَمُ - «مص»] لِلمَذَاهِبِ (٢).

٣٥ - ٦٠٥ وحدَّثني عن مالك، عن أبي بكر (٣) بن عُثمَانَ بن سَهلِ بن حُنيفٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ بنَ سَهلِ بنِ حُنيفٍ يَقُولُ (في رواية «حد»: «قال»):

۱۰۶-۳۲- موقوف ضعیف - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۸۵/ ۹۷۶)، وسوید بن سعید (۷۱/ ۳۲۵/ ۹۷۰- ط البحرین، أو ص۱۱۸- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۱۳/ ۲۲۲).

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله، وقد وصله الطحــاوي في «شــرح معــاني الآثــار» (١/ ١٧ ٥) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٣٨٥)، وسبويد بن سعيد (ص ٣٧٠ -ط البحرين، أو ص٣١٨ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٢) المذهب: هو الموضع الذي يتغوط فيه.

۱۰۵ – ۳۵ – موقوف صحیح – روایة أبي مصعب الزهبري (۱/ ۲۰۵/ ۲۰۹)،
 وسوید بن سعید (۳۲۸/ ۳۲۸ – ط البحرین، أو ص۳۱۷ – ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح؛ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٨/ ٣٠٨): «وأبو بكر هذا لا يوقف له على اسم».

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### ١٧- بابُ النَّهي عَن البكاء على الميَّتِ

٦٠٦- ٣٦- حدَّني يحيى، عن مالك، عَن (في رواية «مح»: "أَخبَرَنَا») عَبدِاللَّهِ بنِ عَبدِاللَّهِ بن عَبدِاللَّهُ بن عَبدِاللَّهُ بن عَبدِاللَّهُ بن عَبدَلِ عَبدَاللَّهِ بن عَبدِاللَّهِ بن عَبدِاللَّهِ بن عَبدِاللَّهِ بن عَبدَاللَّهُ بن عَبدَالَهُ بن عَبدَالِهُ اللَّهُ بن عَبدَاللَّهُ بن عَبدَالِهُ اللّهُ بن

أَنَّ جَابِرَ بِنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ يَعُودُ عَبِدَاللَّهِ بِنَ

۱۰۲-۳۰- صحیح تغیره - روایة أبي مصعب الزهـري (۱/ ۳۹۳-۳۹۴/ ۹۹۱)، وابن القاسم (۳۲۷- ۳۲۸/ ۳۰۱/ تلخیص القابسي)، ومحمد بن الحسن (۱۰۸/ ۳۰۲).

وأخرجه أبو داود (٣/ ١٨٨ - ١٨٩ / ٣١١)، والنسائي في «المجتبى» (٤/ ٣١٠ - ١٩٧٨)، وهالكبي» (٤/ ٣١٠ - ١٩٧٣)، وهالله بن (١/ ١٩٦٤ - ١٩٧٩)، وهالله بن (١/ ١٩٦٤ - ١٩٧٩)، وهالله بن المبارك في «الجهاد» (٤/ ٢٠١)، والشافعي في «المسند» (١/ ٣٧٢) ٢٥٥ - ترتيبه)، و«الأم» (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، وأحمد (٥/ ٤٤١)، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (١/ ٢٥٤ - ٣٥٤/ ٣٩٧ وص ٢٩٨ و٤/ ٤٧/ ١٦١١)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (٤/ ٢٩١)، والمناني» (٤/ ٢٩١)، وابن أبي عاصم في «الأحاد (٤/ ٢٩١)، والمناني» (٤/ ٢٩١)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (١/ ١٤٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ١٩١١)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (١/ ١٤٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ١٩١١)، وابسن حبان في «صحيحه» (١٩٨٩ و ١٩١٩ - ٣١٩ «إحسان»)، والجوهري في «مسند الموطأ» (١٠٤/ ٢٥١)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٢/ ٢٩٨ - ٣٥٩)، والبيقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٩١ - ٢٠١)، و«معرفة السنن والأثار» (٣/ ١٩٥ - ٣٥٢)، والبيقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٩٦ - ٢٠٠)، و«معرفة السنن والأثار» (٣/ ١٩٥ - ٢٥٣)، الغابة» (١/ ٢٥٩ - ٣٥٩)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١٩ ١٩٨ - ٢٣٨) من الغابة» (١/ ٣٠٩ - ٣٠)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١٩ ١٩٨ - ٣٣٤) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة عتيك بن الحارث، لكن لأغلب فقراته شواهد، وقد صححه شيخنا -رحمه الله- في «صحيح سنن أبي داود» (٢٦٦٨)، وانظر: «أحكام الجنائز» (ص ٣٩- ٤٠).

<sup>(</sup>يميى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَد غُلِبَ عَلَيهِ (١)، فَصَاحَ بهِ؛ فَلَم يُجِبهُ، فَاستَرجَعَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وقَالَ: «غُلِبنَا عَلَيكَ يَا أَبَا الرَّبيعِ!»، فَصَاحَ النِّسوَةُ وَبَكينَ، فَجَعَـلَ جَابِرٌ (في رواية «مح»، و«مص»، و«قس»: «ابن عتيـك») يُسَـكُّتُهُنَّ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعَهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ (٣)؛ فَلا تَبكِيَنَّ بَاكِيَةٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الوُجُوبُ؟ قَالَ: «إِذَا مَاتَ»، فَقَالَتِ ابنتُهُ: وَاللَّهِ إِن (في رواية «مح»: «إنَّى») كُنتُ لأرجُو أَن تَكُونَ شَهِيدًا؛ فَإِنَّكَ كُنتَ قَد قَضَيتَ جَهَازَكَ (١٠)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ [-تَعَالَى - «مح»] قَد أُوقَعَ أَجرَهُ على قَدر نِيَّتِهِ (٥)، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟»، قَالُوا: القَتلُ فِي سَبيلِ اللَّهِ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: «الشُّهَدَاءُ (في رواية «قس»، و«مح»: «الشَّهَادَةُ») سَبعَةً (في روايــة «مــح»، و«مـص»، و "قس": "سبع") –سِوَى القَتل فِي سَبيل اللَّهِ-: المَطعُونُ (٦) شَهيدٌ، وَالغَـرقُ (٧) (في رواية «مح»، و«مص»: «الغريقُ») شَهيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الجَنبِ(^) شَهيدٌ، وَالْمَبِطُونُ (٩) شَهِيدٌ، وَ[صَاحِبُ - «مص»، و«مـح»، و«قس»] الحَرق (في رواية «مح»، و«مص»، و«قس»: «الحَريق») شَهيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحتَ الهَــدم شَهيدٌ، وَالْمَرَأَةُ تَمُوتُ بِجُمعِ شَهِيدٌ [ةً - «قس»](١٠)».

<sup>(</sup>١) أي: غلبه الألم حتى منعه إجابة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أي: قال: إنا للَّه وإنا إليه راجعون. (٣) أي: فإذا مات.

<sup>(</sup>٤) أي: أتممت ما تحتاج إليه في سفرك للغزو.

<sup>(</sup>٥) أي: على مقدار العمل الذي نواه كما نواه، فالنية بمعنى المنوي.

<sup>(</sup>٦) الميت بالطاعون. (٧) الذي يموت غريقاً في الماء.

 <sup>(</sup>٨) قال في «المنجد»: الجناب أو ذات الجنب: هو التهاب غلاف الرئة، فيحدث منه سعال وحمى ونخس في الجنب يزداد عند التنفس.

<sup>(</sup>٩) قال ابن الأثير: هو الذي يموت بمرض بطنة، كالاستسقاء ونحوه.

<sup>(</sup>١٠) هي الميتة في النفاس، وولدها في بطنها، لم تلده وقد تم خلقه.

٧٦- ٧٧- وحدَّثني عن مالك، عن (في رواية «مح»: «حَدَّثنَا») عَبدِاللَّهِ ابنِ أَبِي بَكر، عَن أَبِيهِ، عَن عَمرَةَ بِنتِ عَبدِالرَّحَن؛ أَنَّهَا أَخبَرَتَهُ: أَنَّهَا سَمِعَت عَائِشَـةَ -أُمُّ الْمُؤمِنِينَ (في رواية «مص»: «رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا»، وفي رواية «مح»، و«قس»: «زَوجَ النَّبِي ﷺ») - تَقُولُ -وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ يَقُولُ:

إِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ -، فَقَالَت عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لأبي عَبدِالرَّحَنِ (في رواية «مح»: «لابن عمر»)؛ أَمَا إِنَّهُ لَم يَكذِب، وَلَكِنَّهُ نَسِي -أَو أَخطاً -، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا بَهُودِيَةٍ (في رواية «قس»، و«مص»: «على يهودية»، وفي «مح»: «على جنازة») يَبكِي عَلَيهَا أَهلُهَا، فَقَالَ: «إِنَّكُم لَتَبكُونَ (في رواية «مص»، و«قس»، و«حد»، و«مح»: «إنهم ليبكون») عَلَيهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبرِهَا».

١٠٨ - [أخبَرَنَا مَالِكٌ: أَخبَرَنَا عَبدُاللَّهِ بنُ دِينَارٍ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمـرَ؛
 أَنَّهُ قَالَ:

لا تَبكُوا عَلَى مَوتَاكُم؛ فَإِنَّ المَّيْتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهلِهِ عَلَيهِ - «مح»]. ١٣-بابُ الحِسبَةِ في المصيبةِ (في رواية «مص»: «بالمصيبة») [بالوَلُدِ وَغُيرِهِ - «مص»]

٣٠٦ - ٣٨ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَن سَعِيدِ بنِ

۱۰۷-۳۷- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۹۶/ ۹۹۷)، وابن القاسم (۳۱۳/ ۳۱۳- تلخیص القابسي)، وسوید بن سعید (۳۷۵/ ۵۰۱- ط البحرین، أو ص۳۲۳- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۱۳/ ۳۲۰).

وأخرجه البخاري (١٢٨٩)، ومسلم (٩٣٢) عن عبدالله بن يوسف وقتيــة بـن سعيد، كلاهما عن مالك به.

٦٠٨ موقوف صحيح لغيره - رواية محمد بن الحسن (١١٣) عن مالك به.
 قلت: وسنده ضعيف؛ لضعف محمد بن الحسن، لكن يشهد له ما قبله.

٩٠٦-٣٨- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٨٨/ ٩٨٢)، وابن القاسم=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

المُسَيَّبِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لا يَمُوتُ لأَحَدِ مِنَ المُسلِمِينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ؛ إلاَّ تَحِلَّةَ القَسَم (١)».

١٦٠ - ٣٩ - وحدَّثني عن مالك، عَن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكرِ بــنِ [مُحمَّدِ ابنِ أَبِي بَكرِ بــنِ [مُحمَّدِ ابنِ - «مص»، و«قس»] عَمرِو بنِ حَزم، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي النَّضرِ (٢) السَّلَمِيِّ:

=(١٨/ ١٥)، وسويد بن سعيد (٣٧٢/ ٨٤٦- ط البحرين، أو ص٠٣٣- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٦٥٦)، و «الأدب المفرد» (١/ ٧٦/ ١٤٣): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم في «صحيحه» (٢٦٣٢/ ١٥٠): حدثنا يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

(١) أي: ما ينحلُ به القسم؛ وهو: اليمين، يقال: فعلته تحلة القسم؛ أي: قدر ما حللت به يميني؛ والمسراد به: قوله -تعالى-: ﴿وَإِن مِنكُم إِلاَّ وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١]، قال الخطابي: معناه: لا يدخل النار ليعاقب بها، ولكنه يدخلها مجتازاً، ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما تنحل به اليمين؛ وهو الجواز على الصراط.

۱۱۰-۳۹- صحیح تغیره - روایه أبی مصعب الزهری (۱/ ۲۸۷-۳۸۸/ ۹۸۱)، وابن القاسم (۱۲/ ۹۸۱)، وسوید بن سعید (۳۷۲/ ۹۸۵- ط البحرین، أو ۳۲۰/ ۳۲۰ -ط دار الغرب).

وأخرجه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطـــاً» (٢٤٥/ ٢٦٢) مـن طريــق القعنــي، عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤/ ١٨٥/ ٢١٦٦) من طريق عبداللُّه ابن نافع، عن مالك به، لكن لم يقل: «عن أبيه».

قال الحافظ ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٣/ ٨٦): «حديث مقطـوع ليـس يتصـل مـن وجه، ولكنه يتصل معناه من وجوه».

قلت: وهو كما قال، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-بنحوه: أخرجه البخاري (١٠١)، ومسلم (٢٦٣٣).

(۲) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۸/ ۳۳۰ – ۳۳۱)، و «التمهيد» (۱۳/ ۸۷): «هذا الحديث قد اضطرب فيه رواة «الموطأ» -في أبي النضر هذا-؛ فطائفة تقول كما قال= (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِي قَالَ:

«لا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسلِمِينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَيحتَسِبُهُم (١)؛ إلا كَانُوا لَهُ جُنَّةٌ (٢) مِنَ النَّار».

فَقَالَتِ امرَأَةٌ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (في رواية «حد»: «عندهم»): يَــا رَسُــولَ اللَّهِ! أَو اثنَان؟ قَالَ: «أَو اثنَان».

٣٠١١ - ١٥ - وحدَّثني عن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَن أَبِي الحُبَابِ سَعِيدِ بـنِ

= يحيى: عن أبي النضر، وطائفة تقول: عن أبي النضر السلمي؛ منهم: القعنبي.

وهو رجل مجهول لا يعرف في حمله العلم، ولا يوقف له على نسب، ولا يدرى أصاحب هو أو تابع؟ وهو مجهول، ظلمة من الظلمات.

قيل فيه: محمد بن النضر، وقيل: عبدالله بن النضر، وقال فيه أكثرهم: السلمي -بفتـح السين واللام-؛ كأنه من بني سلمة من الأنصار.

وقال بعض المتأخرين فيه: إنه أنس بن مالك بن النضر، نسب إلى جـده النضر، قال: وكنية أنس بن مالك أبو النضر، وهذا جهل واضح، وغباوة بينة؛ وذلك أن أنس بن مالك بن النضر ليس من بني سلمة، وإنما من بني عدي بن النجار، ولم يُكُن -قط- بـأبي النضر، وإنما كنيته: أبو حمزة» ا.هـ.

قلت: وقد جعله الحافظ في القسم الرابع من «الإصابة» -وهم من لم تثبت لهم الصحبة-.

(١) أي: يصير راضياً بقضاء الله، راجياً فضله. (٢) أي: وقاية.

وأخرجه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطــأ» (٦٣١/ ٨٥١) من طريــق القعنــي، عن مالك به.

(أ) كما في التعليق على (غرائب مالك) (ص٨٠).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

يَسَارِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«مَا (في رواية «مص»، و«حد»: «لا») يَـزَالُ [العَبـدُ - «مص»] المُؤمِـنُ يُصَابُ فِي وَلَدِهِ وَحَامَّتِهِ (١)؛ حَتَّى يَلقَى اللَّه، وَلَيسَت لَهُ خَطِيئَةٌ».

#### ١٤- بابُ جامع الحِسبَةِ في المُصيبةِ

٦١٢ - ١١ - حدَّثني يجيى، عن مالك، عَن عَبدِالرَّحَنِ بنِ القَاسِمِ بنِ

= قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه، وقد رواه ابن المظفر البزاز في «غرائب حديث مالك» (٧٩- ٨٠/ ٣٦)، وأبن عبدالبر في «التمهيد» (٧٤/ ١٨٠)، وأبن نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ٢٦٥) من طريق عبدالله بن جعفر البرمكي: حدثنا معن بن عيسى: حدثنا مسالك، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن أبي الحباب به؛ فسمى الواسطة (ربيعة).

قال أبو نعيم: «هذا حديث صحيح ثابت من حديث أبي هريرة، وقد رواه أصحاب مالك عنه في «الموطأ»: أنه بلغه، عن أبي الحباب، ولم يسموا ربيعة، وتفرد به معن بتسمية ربيعة».

وقال ابن عبدالبر: «لا أحفظه لمالك عن ربيعة، عن أبي الحباب؛ إلا بهذا الإسناد».

قلت: معن بن عيسى -هذا-: ثقة ثبت، بل قال أبو حاتم الرازي: هو أثبت الناس في مالك، فمثله -إن شاء الله- تقبل منه هذه الزيادة؛ خلافًا لما قاله الإمام الدارقطني في «العلل» مالك، «والصحيح أنه بلغه»، والله أعلم.

وعلى كل؛ فالحديث له طرق أخرى وشواهد يصح بها؛ من ذلك:

ما أخرجه الترمذي (٢٣٩٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٣١)، وأحمد (٢/ ٤٥٠)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٩٤)، وغيرهم من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا به.

قلت: وهذا سند حسن؛ للكلام المعروف في محمد بن عمرو.

(١) أي: قرابته وخاصته.

۱۲-۱۱**۳ صحیح لغیره** - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۸۸/ ۹۸۳)، وسوید بن سعید (۳۷۲/ ۸٤۷ -ط البحرین، أو ص ۳۲۰ -ط دار الغرب).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٧٥)، وعبدالله بن المبارك في «الزهد» (١/ ٤٠١/ ٤٤٢)، أو ١٥٨– ١٥٩/ ٤٦٧ –ط الهندية) عن مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وله شواهد كثيرة جمعها وخرجها شيخنا العلامــة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (١١٠٦)، وصححه بمجموعها.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكرِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لِيُعَزِّ<sup>(۱)</sup> المُسلِمِينَ فِي مَصَائِبِهِم (في رواية «حد»: «الناس بمصائبهم»): المُصِيبَةُ بي».

١٦٣ - ٢٤ - وحدَّثني عن مالك، عن رَبِيعة بنِ أَبِي عَبدِالرَّحَنِ، عَن أُمُّ
 سَلَمَة -زَوج النَّبيِّ ﷺ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (في روايـة «مـص»، و«حـد»: «عَـن رَبِيعَـةَ بـنِ أَبِـي عَبدِالرَّحنِ؛ أَنَّهُ قالَ: دَخلَ أَبُو سلمةَ بنُ عَبدِالاســدِ عَلَـى أُمِّ ســلمةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ، فقال لها: لقد سَمِعتُ مِن رسولِ اللَّهِ ﷺ كلامًا، لهو أَحَبُّ إليَّ مِن حُمرِ النَّعمِ، قــالت: وما هُوَ؟ قال: سَمِعتُه وهُوَ يَقولُ»):

«مَن أَصَابَتهُ مُصِيبَةٌ (في رواية «مص»، و«حد»: «مَن أُصِيبَ بِمُصيبةٍ»)، فَقُــالَ –كَمَا أَمَرَ[هُ – «مص»] اللَّهُ-: إِنَّا لِلَّهِ، وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ! أَجُرنِي (٢) فِـــي مُصِيبَتِي، وَأَعقِبنِي (٣) خَيرًا مِنهَا؛ إلاَّ فَعَلَ اللَّهُ [-جَلَّ وَعَزَّ– «حد»] ذَلِكَ بِهِ».

قَالَت أُمُّ سَلَمَةَ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ آَبُو سَلَمَةَ، قُلتُ ذَلِكَ (في رواية «مص»: «قلته)، ثُمَّ قُلتُ: وَمَن خَيرٌ مِن (في رواية «مص»: «ومن مثل») أَبِي سَلَمَةَ؟

<sup>(</sup>١) التعزية: هي الحمل على الصبر والتسلي، قال -تعالى-: ﴿وبِشر الصابرين الذيسن إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون﴾ [البقرة: ١٥٥– ١٥٥].

۱۱۳–۲۱۳ صحیح – روایة أبي مصعب الزهــري (۱/ ۲۸۹/ ۹۸۰)، وســوید بــن سعید (۳۷۳/ ۸۶۸ ط البحرین، أو ۳۲۰–۳۱۲/ ۲۰۶ ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن ربيعة لم يدرك أم سلمة.

لكن رواه مسلم (٩١٨) -موصولاً- من طريق اخرى، عن أم سلمة به.

<sup>(</sup>٢) أي: أعطني أجري وجزاء صبري وهمي.

<sup>(</sup>٣) أي: أخلف لي.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

فَأَعقَبَهَا اللَّهُ [-جَلَّ وَعَزَّ- «حد»] رَسُولَهُ (في رواية «مص»، و«حد»: «رسول اللَّه») وَاللَّه عَنْ وَجَهَا.

١٦ - ١٦ - وحدَّثني عن مالك، عن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بـنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:

هَلَكَتِ امرَأَةٌ لِي (في رواية «مص»: «امرأتي»)، فَأَتَانِي مُحَمَّدُ بنُ كَعب القُرَظِيُّ يُعَزِّينِي بِهَا، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسرَائِيلَ رَجُلٌ فَقِيهٌ عَالِمٌ عَابِدٌ مُجتَهد، وَكَانَت لَهُ امرَأَةً، وَكَانَ بِهَا مُعجَبًا ولَهَا مُحِبًّا، فَمَاتَت، فَوَجَدَ عَلَيهَا وَجِدًا (١) شَدِيدًا، وَلَقِيَ عَلَيهَا أَسَفًا؛ حَتَّى خَلا فِي بَيتٍ، وَغَلَّقَ [بَابَهُ - «حد»] عَلَى نَفسِهِ، وَاحتَجَبَ مِنَ النَّاسِ، فَلَم يَكُسن يَدخُـلُ عَلَيـهِ أَحَـدٌ، وَإِنَّ امرَأَةً سَمِعَت بهِ، فَجَاءَتهُ، فَقَالَت: إِنَّ لِي إِلَيهِ حَاجَةُ [أُريدُ أَن - «مص»] أَستَفتِيهُ فِيهَا لَيسَ يُجزينِي (٢) فِيهَا إلاَّ مُشَافَهَتُهُ، فَذَهَبَ النَّأسُ، وَلَزِمَت بَابَهُ، وَقَالَت: مَا لِي مِنهُ بُدٌّ، فَقَالَ لَهُ قَائِلَ: إِنَّ هَهُنَا امرَأَةً أَرَادَت أَن تَستَّفتِيَك، وَقَالَت: إِن أَرَدتُ إِلاَّ مُشَافَهَتَهُ، وَقَد ذَهَبَ النَّاسُ، وَهِيَ لا تُفَارِقُ البِّـابَ، فَقَـالَ: ائذَنُـوا لَهَا، فَدَخَلَت عَلَيهِ، فَقَالَت: إنِّي جئتُكَ أَستَفتِيكَ فِلِّي أَمْرٍ، قَـالَ: وَمَا هُـوَ؟ قَالَت: إنِّي استَعَرتُ مِن جَارَةٍ لِي حَليًّا، فَكُنتُ أَلبَسُهُ، وَأُعِيرُهُ، [فَلَبثَ عِندِي - «مص»، و«حد»] زَمَانًا، ثُمَّ [إنَّهُم - «مص»، و«حد»] أَرسَلُوا إِلَيَّ فِيهِ؛ أَفَأُوَّدِّيهِ (في رواية «مص»، و«حد»: «أفارده») إلَّيهم؟ فَقَالَ: نَعَم وَاللَّــهِ (في روايــة «مص»، و «حد»: «والإله»)، فَقَالَت: إنَّهُ قَد مَكَثَ عِندِي زَمَانًا، فَقَالَ: ذَلِكَ

۱۱۶-۳۶- مقطوع صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۹۹۸/ ۹۹۸)، وسوید بن سعید (۳۷۸/ ۷۰۷- ط البحرین، أو ۳۲۶/ ۴۰۸- ط دار الغرب).

<sup>(</sup>١) أي: حزن عليها حزناً.

<sup>(</sup>۲) يغنيني.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَحَقُّ لِرَدِّكِ إِيَّاهُ إِلَيهِم حِينَ أَعَارُوكِيهِ (في رواية «حد»: «أعاروه ذلك») زَمَانُا، فَقَالَت: أَي (١) - يَرحَمُكَ اللَّهُ - أَفَتَاسَفُ عَلَى مَا أَعَارَكَ اللَّهُ (في رواية «حد»: «فأنت بما أعاركه اللَّه»)، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنكَ، وَهُوَ أَحَقُ بِهِ مِنكَ؟ فَأَبصَرَ مَا كَانَ فِيهِ، وَنَفَعَهُ اللَّهُ بِقَولِهَا.

#### ١٥- بابُ ما جاء في الاختفاء

مُحَمَّدِ بنِ عَن أَبِي الرِّجَالِ -مُحَمَّدِ بنِ عَن أَبِي الرِّجَالِ -مُحَمَّدِ بنِ عَبدِالرَّحَن-؛ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ:

﴿لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيةَ ﴾ -يَعنِي (٢): نَبَّاشَ القُّبُورِ-. ٢٦ - ٤٥ - وحدَّثني عن مالك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

(١) نداء للقرب.

١٥٦-٤٤- ضعيف - رواية أبي مصعب الزهــري (١/ ٣٩٦/ ٩٩٩)، وســويد بــن سعيد (٣٧٧/ ٨٥٩- ط البحرين، أو ص٣٤٤- ٣٢٥- ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٦/ ١٤٥)، و«المسند» (٢/ ١٧٥/ ٢٨٨ - ترتيبه) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٧٠)، و«معرفة السنن والأثار» (٦/ ٢٠٨/) ١٧٠٥)-، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٤/ ٤٠٩) من طرق عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لإرساله، وقد روي موصولاً ولا يصح.

(٢) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٣/ ١٣٨): «هذا التفسير في هذا الحديث هو من قول مالك، ولا أعلم أحدًا خالفه في ذلك.

وأصل الكلمة: الظهور والكشف؛ لأن النباش يكشف الميت عن ثيابه، ويقلعها عنه، ومن هذا قول الله –عز وجل– في الساعة: ﴿أَكَادَ أَخْفِيها﴾ [طه: ١٥] على قراءة من قرأ بفتح الهمزة...» ا.هـ.

۱۱٦-٥٥- ضعيف موقوفًا، صحيح مرفوعًا - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٩٦/ ٢٠٠٠)، وسويد بن سعيد (٣٧٦/ ٨٥٨-ط البحرين، أو ٢٩٢٤/ ٢٠٩-ط دار الغرب).

قلت: وهذا موقوف ضعیف الإسناد، لکــن أخرجـه –موصــولاً مرفوعًـا-: أبــو داود (٣٢٠٧)، وابــن ماجــه (١٦١٦)، وأحمـــد (٦/ ٥٨ و ١٠٥ و ١٦٨ – ١٦٩ و ٢٠٠ و ٢٦٤) بسند صحيح.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ عَائِشَةً -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - كَانَت (في رواية «مص»، و«حد»: «عن عائشة أنها كانت») تَقُولُ: كَسرُ عَظَمِ المُسلِمِ مَيتًا كَكَسرِهِ وَهُــوَ حَــيٌّ -تَعنِــي: فِــي الإثم-.

#### ١٦- بابُ جامع الجنائِزِ

٣٦٠- ٢١٠ حدَّثني يحبى، عن مالك، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَـن عَبَّـادِ ابنِ عَبدِاللَّهِ بنِ الزُّبَيرِ: أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - (في رواية «مص»، و«قس»، و«حد»: «عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أنها») أَخبَرَتهُ:

أَنَّهَا سَمِعَت رَسُولَ اللَّـهِ ﷺ قَبِـلَ أَن يَمُـوتَ، وَهُـوَ مُسـتَنِدٌ (في روايـة «حد»: «مسند») إلَى صَدرِهَا، وَأَصغَت إلَيهِ [وَهُوَ – «مص»، و«حد»] يَقُولُ:

«اللَّهُمَّ! اغفِر لِي، وَارحَمنِي، وَأَلْحِقنِي بالرَّفِيق الأعلَى (١)».

٨١٦ - وحدَّثني عن مالك؛ أَنَّهُ بَلغَـهُ: أَنَّ عَائِشَـةَ [-زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - «مص»]، قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

۱۱۷-۲۹۰ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۸۹- ۳۹۰)، وابسن القاسم (۹۸ / ۳۹۰)، وسوید بن سعید (۳۷۳/ ۸۰۰ –ط البحریس، أو ۳۲۱/ ۴۰۰ –ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٤٤٤): حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك به. وأخرجه البخاري (٤٤٤٠)، ومسلم (٤/ ١٨٩٣ – ١٨٩٤) من طريق أخرى.

(١) معنى كونهم رفيقاً: تعاونهم على الطاعة، وارتفاق بعضهم ببعض، والمراد بالرفيق: هؤلاء المذكورون في الآية: ﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً﴾ [النساء: ٦٩].

۱۱۸ - صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۹۰/ ۹۸۷)، وسوید بــن ســعید (۱/ ۳۹۰/ ۹۸۷)، وسوید بــن ســعید (۲۷۱/ ۸۵۱ - ط البحرین، أو ص ۳۲۱ - ۳۲۲ - ط دار الغرب) عن مالك به.

وأخرجه -موصولاً-: البخاري (٤٤٣٥)، ومسلم (٤/ ١٨٩٣ - ١٨٩٤).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«مَا مِن نَبيًّ يَمُوتُ حَتَّى يُخيَّرَ».

قَالَت: فَسَمِعتُهُ [وَهُوَ - «مص»] يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! الرَّفِيقَ الأعلَى(١)»؛ فَعَرَفتُ أَنَّهُ ذَاهِبٌ.

١٩٥ - ٧٧ - وحدَّثني عن مالك، عَن نَافِع: أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمـرَ قَـالَ:
 إنَّ (في رواية «مص»، و«حد»: «عن عبدالله بن عمر أُن») رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

"إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيهِ مَقْعَدُهُ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ: إِن كَانَ مِن أَهلِ النَّارِ؛ فَمِن أَهلِ النَّارِ؛ فَمِن أَهلِ النَّارِ؛ فَمِن أَهلِ النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ إِلَى كَانَ مِن أَهلِ النَّارِ؛ فَمِن أَهلِ النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقَعَدُكَ حَتَّى يَبعَثُكَ اللَّهُ إِلَى (٢) (في رواية «مص»، و«قس»: «إليه»، وفي

(۱) قال البطليوسي في «مشكلات الموطأ» (ص ١٠٦): «الروايــة بــالنصب، والعــامل فيه فعل مضمر، كأنه قيل له: ما تختار؟ فقال: اختار الرفيق الأعلى، ولو رفع لكان جائزًا على أنه خبر، فقال: اختياري الرفيق الأعلى، ومنه: (قل العفوَ)، و(قل العفوُ).

والرفيق: اسم مفرد يراد به الجمع؛ قال الله -سبحانه-: ﴿وحسن أولئك رفيقًا ﴾ [النساء: ٦٩]» ا.هـ.

۱۹۹-۷۶- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۹۱/ ۹۹۰)، وابن القاسم (۲۰۷/۲۰۲)، وسوید بن سعید (۳۷۷/ ۸۶۱-ط البحرین، أو ۳۲۵/ ۴۱۰-ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (١٣٧٩)، ومسلم (٢٨٦٦/ ٦٥) عـن إسماعيل بـن أبـي أويـس ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

(٢) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٨/ ٣٤٨ – ٣٤٩): «هكذا قــال يحيى في هـذا الحديث: «حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة»، وهو معنى مفهوم على معنـــى التفســير والبيــان؛ لحتى يبعثك الله.

وقال القعنبي: «حتى يبعثك الله يوم القيامة»: وهذا أثبت وأوضح من أن يحتاج فيه إلى قول. وقال ابن القاسم: «حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة».

وهذا -أيضًا- بيّن؛ يريد: حتى يبعثك اللَّه إلى ذلك المقعد، وإليه تصير.

وكذلك رواه ابن بكير كما روى ابن القاسم، وقد روي عن ابن بكير: «حتى يبعثك الله» لم يزد» ا.هـ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«حد»: «حَتَّى تُبعَثَ») يُومِ القِيَامَةِ».

١٢٠ - ٤٨ - وحدَّثني عن مالك، عَن أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعرَجِ، عَن أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأعرَجِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«كُلُّ ابنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ الأرضُ (في رواية «مص»، و«حد»: «يأكلُه الـتراب»)، إلاَّ عَجبَ الذَّنَبِ (١)؛ مِنهُ خُلِق، وَفِيهِ (في رواية «قس»: «ومنه») يُرَكَّبُ».

٦٢١ - ٤٩ - وحدَّثني عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عَبدِالرَّحَمٰنِ بـنِ

• ۲۲-۸۹- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۹۱/ ۹۹۱)، وابن القاسم ۱۲-۸۹/ ۳۹۱)، وسوید بن سعید (۳۷۸/ ۸۹۲ -ط البحرین، أو ص۳۲۰ -ط دار الغرب).

وأخرجه أبو داود (٤/ ٢٣٦/ ٤٧٤٣)، والنسائي في «المجتبى» (٤/ ١١١-١١١)، و«الكبرى» (١١٢-٢٢٨)، وابسن و «الكبرى» (١١٢-٢٢٨)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٦/ ٢٢٨/ ٢٦٦)، وابسنة وسحيحه» (٧/ ٤٠٠ - ١٩٠٨/ ٣١٣٠ - «إحسان»)، والبغبوي في «شرح السنة» (٢/ ٢٢١/ ١٦١١)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٤٤٤/ ٥٣٥) من طرق عسن مالك به.

وأخرجه مسلم في "صحيحه" (١٤٢ / ١٤٢) من طريق المغيرة بن عبدالوحمن الحزامي، عن أبي الزناد به.

(١) قال ابن الأثير: العجب: العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز؛ وهو العسيب من الدواب.

وقال الزرقاني: هو العصعص، أسفل العظم الهابط من الصلب، فإنه قاعدة البدن كقاعدة الجدار.

القاسم (۱۲۷-۱۹۹۱)، وسوید بن سعید (۳۷۱/ ۳۹۱) ۱۹۳-۳۲۳) ۱۹۹۱)، وابن القاسم (۱۲۷/ ۷۲۲)، وسوید بن سعید (۳۷۵/ ۵۰۳ ط البحرین، أو ص۳۲۲-۳۲۳ –ط دار الغرب).

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٤/ ١٠٨)، و«الكبرى» (١/ ٦٦٥/ ٢٢٠٠)، وابن ماجه (٢/ ٦٦٥/ ١٤٢٨)، وأحمد (٣/ ٤٥٥ و٦/ ٣٨٦)، والبخاري في «التاريخ الكبير» = (٥/ ٣٠٥)، والآجري في «الشريعة» (٣/ ١٣٥٥/ ٩٢٤)، والطبراني في «المعجم الكبير»=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

كَعبِ بنِ مالكِ الأنصارِيِّ؛ أَنَّهُ أَخبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ كَعبَ بنَ مالكِ كَانَ يُحَدُّثُ: أَنَّ أَبَاهُ كَعبَ بنَ مالكِ كَانَ يُحَدُّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«إِنَّمَا نَسَمَةُ (في رواية «مص»: «نفس») المُؤمِنِ (١) طَيرٌ (في رواية «مص»، و «قس»، و «حد»: «طَائِر») يَعلَقُ (٢) فِي شَجَرِ الجُنَّةِ، حَتَّى يُرجِعَهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَومَ يَبعَثُهُ [اللَّهُ - «مص»]».

٦٢٢ - ٥٠ - وحدَّثني عن مالك، عَن أبي الزِّنَاد، عَنِ الأعرَج، عَن أبي هُرَيرَةَ: أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«قَالَ اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: إِذَا أَحَبَّ عَبدِي لِقَائِي؛ أَحبَبتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرهَ لِقَائِي؛ كَرهتُ لِقَاءَهُ».

٦٢٣- ٥١ - وحدَّثني عن مالك، عَن أبِي الزِّنادِ، عَنِ الأعرَجِ، عَن

=(۱۹/ ۲۲/ ۱۲۰)، وابن المقرئ في «المعجم» (۳۱٦/ ۱۰٤۰)، وأبو نعيه في «حلية الأولياء» (۹/ ۱۰۲)، والبيهقي في «البعث والنشور» (۱۰۲-۱۰۳/ ۲۰۳)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (۲۰۲- ۲۰۳/ ۲۱۳)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۱/ ٥٦)، والسيوطي في «الفانيد في حلاوة الأسانيد» (۱۵/ ۱۱) من طرق عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح؛ كما قال شيخنا -رحمه الله- في «مشكاة المصابيح» (٢/ ١٩٥ - «هداية»).

(١) أي: روحه. (٢) أي: يأكل ويرعى.

۱۲۲-۰۰- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۹۲-۳۹۳/ ۹۹۶)، وابن القاسم ۳۲۲)، وسوید بن سعید (۳۷۷/ ۸۲۰-ط البحرین، أو ص۳۲۵ -ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٠٥٧): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به.

۱-۲۲۳ محيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٩٩٣/٩٩٢)، وابن القاسم (٣٦٠/ ٣٩٧)، وسويد بن سعيد (٣٧٥/ ٨٥٥ -ط البحرين، أو٣٢٣/ ٤٠٧ -ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٧٥٠٦)، ومسلم (٢٧٥٦/ ٢٤) عن إسماعيل بن أبي أويس وروح بن عبادة، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

"قَالَ رَجُلِ " - لَسم يَعمَل حَسَنَةً (في رواية "بك» (١)، و «مص»: "خيرًا») قَطُ (٢) لَه لِه (في رواية "حد»: "كان رجل لم يعط أن يعمل خيرًا قط، قال الأهله»): إذَا [هُوَ - "قس»] مَاتَ، فَحَرِّقُوهُ (في رواية "قس»: "فَأَحرِقُوهُ»، وفي رواية "حد»: "إذا مت فأحرقوني»)، ثُمَّ اذرُوا نِصفَهُ (في رواية "حد»: "وذروا بعضه») في البَرّ، ونِصفَهُ (في رواية إلله لَئِسن قَدرَ اللَّهُ عَلَيه (٣)؛ وَنِصفَهُ (في رواية "حد»: "وبعضه») في البَحرِ؛ فَوَاللَّه لَئِسن قَدرَ اللَّه عَلَيه (٣)؛ لَيُعَذّبُنَّهُ عَذَابًا الا يُعَذّبُهُ أَحَدًا مِنَ العَالَمِينَ، [قَالَ - "مص»]: فَلَمَّا مَاتَ لَيُعَذّبُنَّهُ عَذَابًا الا يُعَذّبُه أَحَدًا مِنَ العَالَمِينَ، [قَالَ - "حد»] البَرَّ؛ فَجَمَعَ مَا لِيه، ثُمَّ قَالَ (في رواية "حد»: "فقال»): لِمَ فَعَلْتَ فِيه، وَأَمَرَ اللَّهُ [-جَلَّ وَعَزَّ - "حد»]، قَالَ: فَعَفَرَ [اللَّهُ هَذَا؟ قَالَ: فَعَفَرَ [اللَّهُ حـد»، و"قس»] لَهُ [ذَنَبَهُ - "مص»]».

٦٢٤- ٥٢- وحدَّثني عن مالك، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأعرَج، عَن

<sup>(</sup>١) كما في «مسند الموطأ» (ص ٥٤٥).

<sup>(</sup>۲) في رواية عند أحمد (۲/ ۳۰٤) بإسناد صحيح: «لم يعمل خيرًا قـطُ إلا التوحيـد»، وهذه الرواية رفعت الإشكال في نفي إيمان الرجل. انظر: «التمهيد» (۱۸/ ٤٠).

 <sup>(</sup>٣) انظر الكلام المتين الذي قالمه الإمام ابن عبدالبر حول معنى هذا اللفظ،
 واستحسنه شيخنا الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٧/ ١٠٩-١١٠)، ثم علن عليم تعليقات نفيسة تضرب لها أكباد المطي (٧/ ١١٢-١١٦).

۱۲۶-۵۲- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۹۳/ ۹۹۰)، وابن القاسم (۳۲۱/ ۳۳۸).

وأخرجه أبسو داود (٤/ ٢٢٩/ ٤٧١٤)، والفريسابي في «القسدر» (١٦٣/ ١٦٢)، والأجري في «القسدر» (١/ ١٦٣)، والآجري في «الشريعة» (١/ ٨١٥– ٨١٦/ ٣٩٦)، وابس حبان في «صحيحه» (١/ ٣٤٣/ ١٣٣ - «إحسان»)، والبيهقي في «الاعتقاد» (ص ١٩٤)، و«السنن الكبرى» (٦/ ٢٠٢)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٤٤٥/ ٥٣٨)، والبغوي في «شرح السنة» (١/ =

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَبِي هُرَيرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«كُلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطرَةِ (١)، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ أَو يُنَصِّرَانِهِ كَما تُنَاتَجُ (٢) الإبِلُ مِن بَهِيمَةٍ جَمعَاءَ (٣)، هَل تُحِسُّ فِيهَا مِن جَدعَاءَ (٤)؟»، قَالُوا (في رواية «قس»: «فَقَالُوا»): يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيتَ (في رواية «قس»: «أفَرَأيتَ») الَّذِي (في رواية «قس»، و«مص»: «من») يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: «اللَّهُ أَعلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ».

١٢٥ - ٥٣ - وحدَّثني عن مالك، عن أبي الزِّناد، عَـنِ الأعـرَج، عَـنَ أبي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبِرِ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا لَيتَنِي [كُنت مُ

=١٥٤- ١٥٥)، واللالكائي في «شـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة والجماعــة» (٣/ ٥٦٤) وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (٢/ ٦٩-٧٠/ ١٤٧٨- القــدر) مـن طرق عن مالك به.

وأخرجه البخاري (١٣٥٨)، ومسلم (٢٦٥٨) من طرق أخرى.

(۱) الفطر: الابتداء والاختراع، والفطرة: الحالة منه، كالجلسة والركبة، والمعنى: أنـه يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين، فلو ترك عليها؛ لاســتمر علـى لزومهــا ولم يفارقها إلى غيرها، وإنما يعدل عنه من يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد.

(٢) أي: تولد.

(٣) نعت لبهيمة؛ أي: يذهب من بدنها شيء، سميت بذلك؛ لاجتماع أعضائها.

(٤) أي: مقطوعة الأنف، أو الأذن، أو الأطراف.

۱۲۵-۳۳۰ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۸۵/ ۹۷۵)، وابن القاسم (۲۱۳/ ۳۳۹)، وسوید بن سعید (۳۷۰/ ۳۲۹ -ط البحرین، أو ص۳۱۸ -ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٧١١٥)، ومسلم (٤/ ٢٣٣١/ ١٥٧) عن إسماعيل بن أبي أويس وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>بحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

- «حد»] مَكَانَهُ (() (في رواية «مص»، و«حد»: «مكانك»)!».

٦٢٦ - ٤٥ - وحدَّثني عن مالك، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَلحَلة (٢) الدِّيلِيِّ، عَن مَعبَدِ بنِ كَعبِ بنِ مالك، عَن أَبِي قَتَادَة بن ربعِيًّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لُحَدِّثُ:
 لُحَدِّثُ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُرَّ<sup>(٣)</sup> عَلَيهِ<sup>(٤)</sup> بِجنَازَةٍ، فَقَالَ: «مُستَرِيحٌ وَمُستَرَاحٌ وَمُستَرَاحٌ مِنهُ<sup>(٥)</sup>»، قَالُوا<sup>(٢)</sup>: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا المُستَرِيحُ وَ[ما – «قس»، و«مص»]

(١) والمعنى: أي: كنت ميتًا، وتمني الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الديـن بغلبة الباطل وأهله، وظهور المعاصي والمنكر، فحينئذ يجـوز تمـني المـوت؛ إذا كـان يقصـد بـه التدين والتقرب إلى الله، وحب لقائه.

وأما إذا نزل به البلاء ومحن في أمور الدنيا؛ فحينئذ لا يجوز تمنيه، والله أعلم. وانظر -لزامًا-: «فتح الباري» (١٣/ ٧٥)، و«الصحيحة» (٢/ ١٢١).

۱۲۲-۱۰۲ صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۰۱۵-۲۰۰)، وابن القاسم (۱۰۱/۱۰۱)، وسوید بن سعید (۳۲۸/ ۳۲۸-ط البحرین، أو ص۲۱۸-ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٢٥١٢)، ومسلم (٩٥٠) عن إسماعيل بن أبي أويس وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك به.

(٢) حلحلة: بمهملتين مفتوحتين ولامين؛ الأولى: ساكنة، والثانية: مفتوحة.

(٣) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١١/ ٣٦٤): «قوله: (إن رسول اللَّـه ﷺ مر) -بضم الميم على البناء للمجهول-، ولم أقف على اسم المار، ولا الممرور بجنازته» ا.هـ.

(٤) قال الحافظ: «قوله: (عليه)؛ أي: على النبي ﷺ، ووقع في «الموطآت» للدارقطني من طريق إسحاق بن عيسى، عن مالك بلفظ: «مر برسول الله ﷺ جنازة»، والباء على هـذا بعنى (على)، وذكر الجنازة باعتبار الميت» ا.هـ.

(٥) قال ابن الأثير: يقال: أراح الرجل واستراح: إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء، والواو بمعنى: «أو»، فهي للتنويع؛ أي: لا يخلو ابن آدم من هذين المعنيين، فلا يختص بصاحب الجنازة.

(٦) قال الحافظ: «أي: الصحابة، ولم أقف على اسم السائل منهـــم بعينــه؛ إلا أن في روايــة إبراهيـم الحربي عند أبي نعيم: «قلنا»؛ فيدخل فيهم أبو قتادة، فيحتمل أن يكون هو السائل» ا.هــ.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

المُستَرَاحُ مِنهُ؟ قَالَ:

«العَبدُ المُؤمِنُ يَستَرِيحُ مِن نَصَبِ الدُّنيَا<sup>(۱)</sup> وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ، وَ [المُستَرَاحُ مِنهُ - «مص»]: العَبدُ الفَاجِرُ يَستَرِيحُ مِنهُ العِبَادُ<sup>(۲)</sup>، وَالبِلادُ<sup>(۳)</sup>، وَالشَّجَرُ<sup>(٤)</sup>، وَالدَّوَابُ<sup>(٥)</sup>».

٦٢٧ وحدَّثني عن مالك، عَن أبي النَّضرِ -مَولَى عُمَرَ بنِ عُبَيدِاللَّهِ-؛
 أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -لَمَّا مَاتَ عُثمَانُ بنُ مَظعُون وَمُرَّ بجَنَازَتِهِ-:

«ذَهَبَت وَلَم تَلَبُّس (في رواية «حد»: «ذهب ولم يلبس») مِنها بشَيءٍ».

٦٢٨- ٥٥- وحدَّثني مالكِّ، عَن عَلقَمَةً بِنِ أَبِي عَلقَمَةً، عَن أُمُّهِ؛ أَنَّهَــا

٣٢٧ - ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٩٠/ ٩٨٩)، وسويد بــن سـعيد (٨/ ٣٩٠) - ط البحرين، أو ص٣٢٣ - ط دار الغرب).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٣٩٧) عن الواقدي ومعن بــن عيســى، كلاهما عن مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

۱۲۸-۵۰- حسن - رواية أبي مصعب الزهـري (۱/ ۳۹۰/ ۹۸۸)، وابـن القاسـم ۱۲۸ (۲۰۵/ ۴۰۱)، وسويد بن سعيد (۳۷۶/ ۸۵۲-ط البحرين، أو۲۲۲/ ۴۰۱-ط دار الغرب).

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٤/ ٩٣)، و«الكبرى» (١/ ٦٥٦/ ٢١٦٥)، وإســحاق ابن راهويه في «المسند» (٢/ ٤٥٦- ٤٥٧/ ١٠٢٨)، وابــن حبـان في «صحيحـه» (٩/ ٦٣/ ٣٧٤٨ - «إحسان»)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٤٨٣/ ٦١٣)، والحــاكم (١/ ٤٨٨) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات، غير أم مرجانة؛ فهــي صدوقــة حســنة الحديــث -إن شاء الله- كما تقدم.

أما الحاكم؛ فقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي! ـ

 <sup>(</sup>١) تعبها ومشقتها.
 (٢) من ظلمه لهم.
 (٣) بما يفعله فيها من المعاصى.

<sup>(</sup>٤) لقلعه إياها غصباً، أو غصب ثمرها.

<sup>(</sup>٥) لاستعماله لها فوق طاقتها، وتقصيره في علفها وسقيها.

<sup>(</sup>يجبى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَت: سَمِعتُ عَائِشَةً -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - تَقُولُ:

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيلَةٍ، فَلَبِسَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، قَالَت: فَأَمَرتُ جَارِيَتِي بَرِيرَةَ تَتَبَعُهُ، فَتَبِعَتُهُ، حَتَّى جَاءَ البَقِيعَ، فَوقَفَ فِي أَدنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَقِفَ، ثُمَّ انصَرَف، فَسَبَقَتُهُ بَرِيرَةُ، فَأَخبَرَتنِي، فَلَم أَذكُر لَهُ شَيئًا حَتَّى أَصبَحَ، ثُمَّ ذَكرتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهلِ البَقِيع؛ لأُصَلِّي عَلَيهِم».

١٢٩ - ٥٦ - وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أَخبَرَنَا») نَافِع:
 أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَالَ:

أَسرِعُوا بِجَنَائِزِكُم؛ فَإِنَّمَا هُوَ خَيرٌ تُقَدِّمُونَـهُ إِلَيـهِ، أَو شَـرٌ تَضَعُونَـهُ (في رواية «مص»، و«مح»، و«حد»: «تلقونه») عَن رِقَابِكُم.

<sup>977-779</sup> موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٠٥/ ١٠٢٨)، وسويد بن سعيد (٣٦٨/ ٣٦٨ - ط البحرين، أو ص٣١٦-٣١٧ - ط دار الغرب)، ومحمد ابن الحسن (١٠٩/ ٣٠٦) عن مالك به.

قلت: وإسناده صحيح موقوفًا.

وقد صح -مرفوعًا-؛ فقد أخرجه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا به.

وأخرجه مسلم (٩٤٤/ ٥١) من طريق أي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبي هريــرة مرفوعًا به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### ١٧- كتاب الزكاة

- ١- باب ما تجب فيه الزّكاة
- ٢- باب الزَّكاة في العين من الذَّهب والورق
  - ٣- باب ما جاء في الزّكاة في المعادن
    - ٤- باب زكاة الرّكاز
- ٥- باب ما لا زكاة فيه من الحليّ والتّبر والعنبر
- ٦- باب زكاة أموال اليتامي الصّغار والتّجارة لهم فيها
  - ٧- باب زكاة الميراث
  - ٨- باب الزّكاة في الدّين
  - ٩- باب ما جاء في زكاة العروض
    - ١٠- باب ما جاء في زكاة الكنز
      - ١١- باب صدقة الماشية
  - ١٢- باب ما جاء في صدقة البقر
    - ١٣- باب صدقة الخلطاء
  - ١٤- باب ما جاء فيما يعتدّبه من السّخل في الصّدقة
    - ١٥- باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا

١٦- باب النَّهي عن التَّضييق على النَّاس في الصَّدقة

١٧- باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها

١٨- باب ما جاء في أخذ الصّدقات والتّشديد فيها

١٩- باب زكاة ما يخرص من ثمار النّخيل والأعناب

٢٠- باب زكاة الحبوب والزيتون

٢١- باب ما لا زكاة فيه من الثّمار

٢٢- باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول

٢٣- باب ما جاء في صدقة الرّقيق والخيل والعسل

٢٤- باب ما جاء في جزية أهل الكتاب والمجوس

٢٥- باب عشور أهل الذُّمَّة

٢٦- باب اشتراء الصّدقة والعود فيها

٧٧- باب ما جاء في من تجب عليه زكاة الفطر

٢٨- باب مكيلة زكاة الفطر

٢٩- باب ما جاء في وقت إرسال زكاة الفطر

٣٠- باب من لا تجب عليه زكاة الفطر

# بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ١٧- كتابُ الزَّكاةِ ١- بابُ ما تَجِبُ فيه الزَّكاةُ

• ١٣٠ - ١ - حَدَّثَنِي عن مالكِ [بنِ أَنَس - «قع»، و«حد»]، عَن عَمرِو ابنِ يَحيَى المَازَنِيِّ، عَن أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدرِيُّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمسِ ذَودٍ<sup>(۱)</sup> صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمسِ أَوَاق<sup>(۱)</sup> صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمسةِ أَوسُق<sup>(۱)</sup> صَدَقَةٌ».

٦٣١- ٢- وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «منح»: «أَخبَرَنَا»)

• ١-٦٣ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٤٩/ ١٣٤)، والقعنبي (٢/ ٢٢٩)، والقعنبي (٢٢٢/ ٣٦٩)، وابن القاسم (٤١٣/ ٢٠٢) لخيص القابسي)، وسويد بن سعيد (٢٢٢/ ٤٤٨ ط البحرين، أو ١٧٨/ ٢٠٨ ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٤٤٧): حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك به. وأخرجه البخاري (١٤٤٥ و ١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩) من طرق عن عمرو به.

(١) قال أهل اللغة: الذود من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد: بعير...، وقوله: «خمس ذود»؛ كقوله: خمسة أبعرة، وخمسة جمال، وخمس نوق.

(٢) جمع أوقية، وهي أربعون درهمًا –باتفاق– من الفضة الخالصة، سواء كان مضروبًا أو غير مضروب.

(٣) الأوسق: جمع وسق، وفيه لغتان: فتح الواو -وهو المشهور-، وكسرها.

والمراد بالوسق: ستون صاعًا، كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي.

۱۳۱-۲- صحیــح - روایــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ۲۵۰/ ۱۳۵)، والقعنــي (۲۷۰/ ۲۲۳)، وابن القاسم (۱٤٤/ ۲۲۷)، وسوید بن سعید (۲۲۳/ ۲۶۹- ط البحریــن،=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعني

مُحَمَّدِ (١) بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عَبدِ الرَّحْنِ بنِ أَبِي صَعصَعَةَ الأَنصَارِيُّ ثُمَّ المَازِنِيُّ، عَن أبي سَعِيدٍ الخُدريُّ: أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمسَةِ أُوسُقِ مِنَ التَّمرِ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ (في رواية «مح»: «ولا») فِيمَا دُونَ خَمسِ أَوَاقِيُ (٢)(٢) في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»، و«قس»، و«حد»: «أواق») مِنَ الوَرِقِ (٢) صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمسِ ذَودٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ». وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمسِ ذَودٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ».

## ٣٣ - ٣- وحدَّثني عن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ عَبدِالعَزِيزِ كَتَبَ إلَى عَامِلِهِ عَلَى دَمَشَقَ فِي الصَّدَقَةِ<sup>(٣)</sup>: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الحَرثِ<sup>(٤)</sup>، وَالْمَاشِيَةِ<sup>(٦)</sup>.

قَالَ مالكُ (٧): وَلا تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلاَّ فِي ثَلاثَةِ أَشيَاءَ: فِي الحَرثِ، وَالعَين، وَالمَاشِيَةِ.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٤٥٩ و ١٤٨٤) عن عبدالله بن يوسف ويحيى القطان، كلاهما عن مالك به.

(١) في رواية «مص»: «عن عبدالرحمن بن عبدالله...»، وهو خطأ.

(٢) بتشديد الياء وتخفيفها؛ جمع أوقية.

(٢) بفتح الواو وكسرها، وبكسر السراء وسكونها؛ أي: الفضة مطلقاً، أو المضروبة دراهم؛ والمراد -هنا-: الفضة مضروبها وغيره.

**٦٣٢-٣- مقطوع ضعيف** - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥٠/ ٦٣٦)، والقعنبي (٢/ ٢٥٠).

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

(٣) الزكاة.(٤) وهو كل ما لا ينمو ويزكو إلا بالحرث.

(٥) الذهب والفضة.(٦) الإبل والبقر والغنم.

(٧) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥٠/ ٦٣٧)، والقعنبي (ص ٢٧٨).

<sup>=</sup>أو ص١٦٨ -ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١١٤/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

# ٧- بابُ الزُّكاةِ في العين مِنَ الذُّهبِ والوَرقِ

٦٣٣- ٤- حدَّثني يحيى، عـن مـالكٍ، عَـن (في روايـة «مـح»: «أَخبَرَنَـا») مُحَمَّدِ بن عُقبَةَ –مَولَى الزُّبير-:

أَنَّهُ سَأَلَ القَاسِمَ بِنَ مُحَمَّدٍ عَنِ مُكَاتَبٍ لَهُ، قاطَعَهُ بِمَالَ عَظِيمٍ (١)، [قَالَ: قُلتُ - «مح»]: هَل عَلَيهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ القَاسِمُ [بنُ مُحمَّدٍ - «قع»]: [قَالَ: قُلتُ بَكُو الصُّدِّيقَ لَم يَكُن (في رواية «مح»: «كان لا») يَأْخُذُ مِن مَالَ زَكَاةً (في رواية «مح»: «كان لا») يَأْخُذُ مِن مَالَ زَكَاةً (في رواية «مح»: «كان لا») يَحُولَ عَلَيهِ الْحَولُ.

قَالَ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ: وَكَانَ آبُو بَكرٍ [الصَّدِّيقُ - «مـص»، و«قع»] إذا

۱۳۳-۱-۹ موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥١/ ١٣٨)، والقعني (٢٧٨- ٢٧٩/ ٣٧٢)، ومحمد بن الحسن (١١٥/ ٣٢٧).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأصوال» (٣/ ٩١٣ – ٩١٤/ ١٦١٧)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٥٧ – ٧٦ / ٧٦٤)، والشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (٣/ ٢٥٢)، و«الأم» (٢/ ١٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٠٣ و ١٠٩)، و«معرفة السنن والأثار» (٣/ ٢٥٢/ ٢٧٤ و ٢٢٧٥)، و«الخلافيات» (ج٢/ ق٢١٦/ ب) من طرق عن مالك به.

وأخرجه مسدد بن مسرهد في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٣/ ١٦٥/ ٩٢١-ط مؤسسة قرطبة، أو ٥/ ٤٩٧/ ٨٩٥-ط دار العاصمة، أو ١/ ٣٥٤/ ٩١٩ –ط دار الوطسن)، وأبو عبيد في «الأموال» (٤٠٥/ ١١٢٥ و٢١٢١) من طرق عن محمد بن عقبة به.

قال الحافظ: «إسناده صحيح؛ إلا أنه منقطع بين القاسم وجده الصديق».

قلت: وهو كما قال، وفات هذا الإعلال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٣/ ٣٣٨)، حيث قال: «رواه مسدد، ورجاله ثقات».

(١) قال أبو عمر: معنى مقاطعة المكاتب: أخذ مال معجل منه، دون ما كوتب عليه، ليعجل عتقه.

<sup>(</sup>يميى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أعطى النَّاسَ أعطِيَاتِهِم (١) [في رواية «مص»: «أعطيتهم»، وفي رواية «قع»: «عطياتهم») يَسأَلُ (في رواية «مع»: «سال») الرَّجُلَ: هَل عِندَكَ مِن مَال [قَد – «مع»] وَجَبَت عَلَيكَ فِيهِ الزَّكَاةُ (٢)؟ فَإِذَا (في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»: «فإن») قَالَ: نَعَم؛ أَخَذَ مِن عَطَائِهِ زَكَاةً ذَلِكَ المَال (في رواية «مص» و«قع»: «نان») قَالَ: لا؛ أَسلَمَ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»: «سلَّم») إليهِ عَطَاءَهُ، وَلَم يَاخُذُ مِنهُ شَيئًا.

٢٣٤ - ٥ - وحدَّثني عن مالك، عن (في رواية «مح»: «أخبرني») عُمَرَ بن حُسين، عن عَائِشة بنتِ قُدَامة [بن مَظعُونِ - «مح»]، عن أبيها؛ أنَّهُ قَالَ:

كُنتُ إِذَا جِئتُ عُثمَانَ بِنَ عَفَّانَ أَقبِضُ [مِن - «مص»] عَطَائِي (في رواية «مص»، «كُنتُ إِذَا قَبَضتُ عَطَائِي مِن عُثمَانَ بِنِ عَفَّانَ»)؛ سَأَلَنِي (في رواية «مص»، و«قع»: «يسالني»): هَل عِندَكَ مِن مَال وَجَبَت عَلَيكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: فإن قُلتُ: نَعَم؛ أَخَذَ مِن عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ المَالِ، وَإِن قُلتُ: لا؛ دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.

<sup>(</sup>١) جمع عطايا: وهي جمع عطية. (٢) بأن كان نصاباً مر عليه الحول.

**٦٣٤ - ٥ - موقوف صحيح** - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥١/ ٦٣٩)، والقعنبي (٢/ ٣٢٨)، ومحمد بن الحسن (١١٥/ ٣٢٨).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٧٧/ ٢٠١٩)، والشافعي في «الأم» (٢/ ١١٧)، وابن زنجويه في «الأصوال» (٣/ ١٦١٩)، والبيهقي في «الخلافيات» (ج٢/ ق٦٢١)، والبيهقي في «الخلافيات» (ج٢/ ق٣/ ١٠٢)، و«الكبرى» (٤/ ١٠٩) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح.

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١١٢٧) من طريق عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة بن الماجشون، عن عمر بن حسين به.

قلت: سنده صحيح.

٦٣٥-٦- **موقوف صحيح** - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٥١-٢٥٢/ ٦٤٠)،=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ (في رواية «مح»: «عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ»):

لا تُجِبُ فِي مَالِ (فِي رواية «قع»: «لا يجب في مالك») زَكَـاةٌ حَتَّـى يَحُـولَ عَلَيهِ الحَولُ.

٦٣٦ - ٧ - وحدَّثني عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:

أَوَّلُ مَن أَخَذَ مِنَ الْأَعطِيةِ الزَّكَاةَ: مُعَاوِيَّةُ بنُ أَبِي سُفيَانَ.

قَالَ مالكُ (١): [و - «قع»] السُّنَّةُ الَّتِي لا اختِلافَ فِيهَا عِندَنَا (٢): أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي مِئتَي دِرهَمٍ. الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي مِئتَي دِرهَمٍ.

=والقعنبي (۲۷۹/ ۳۷۲)، ومحمد بن الحسن (۱۱۵/ ۳۲۳)، وسوید بن سعید (۳۲۲/ ٤٥٠ –ط البحرین، أو ص۱۷۸– ط دار الغرب).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٩١٧/ ١٦٢٣)، والشافعي في «الأم» (٢/ ١١٧)، و«المسند» (١/ ٤٠٩/ ٦١٩ – ترتيبه)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٠٩)، و«الخلافيات» (ج٢/ ق ٢١٦/ ب)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٤٠/ ٢٢٥٢ و٢٥٢/ ٢٢٧٣)، والحافظ ابن حجر في «عشارياته» (٥٠/ ١٦) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٧٧/ ٧٠٣٠ و٧٠٣١)، والترمذي (٣/ ٢٦/ ٢٣٢)، وأبو عبيد في «الأموال» (٥٠٣ / ١٠٣٣)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ١٠٣ و٣٠٠- ١٠٢٥) و (الكبرى» (١٠٣ / ١١٧٦) و (١١٧٦)، و (السنن الصغير» (٢/ ٤٨ / ١١٧٦) من طريق عبيدالله بن عمر وأيوب، كلاهما عن نافع به.

قلت: سنده صحيح.

٦٣٦-٧- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥٢/ ٦٤١)، والقعنبي (ص ٢٧٩)، وسويد بن سعيد (٢٢٣/ ٤٥١- ط البحرين، أو ص١٧٨- ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ١٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ١٠٩)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٥٣) عن مالك به.

- (١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥٢/ ٦٤٢)، والقعنبي (ص ٢٧٩).
  - (٢) أي: بالمدينة.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ مالكُ (١): [و - «مص» اليس فِي عِشرِينَ دِينَارًا نَاقِصَةً -بَيِّنَةً النُقصَان - زَكَاةً، فَإِن زَادَت حَتَّى تَبلُغَ زِيَادَتُهَا عِشرِينَ دِينَارًا وَازِنَةً؛ فَفِيهَا الزَّكَاةُ، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ عِشرِينَ دِينَارًا عَينًا الزَّكَاةُ، وَلَيسَ فِي مِثَتَي دِرهَم الزَّكَاةُ، وَلَيسَ فِي مِثَتَي دِرهَم نَاقِصَةً -بَيِّنَةَ النُقصَان - زَكَاةً، فَإِن زَادَت حَتَّى تَبلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِئتَي دِرهَم وَافِيَةً؛ فَفِيهَا الزَّكَاةُ، فَإِن كَانَت تَجُوزُ بِجِوَازِ الوَازِنَةِ؛ رَأَيت فِيهَا الزَّكَاةُ أَنْ كَانَت تَجُوزُ بِجِوَازِ الوَازِنَةِ؛ رَأَيت فِيهَا الزَّكَاة (٢)؛ دَنَافِيرَ كَانَت أَو دَرَاهِمَ.

[و - «قع»] قَالَ مَالكُ (٣) - فِي رَجُلِ كَانَت عِندَهُ سِتُونَ وَمِئَةُ دِرهَم وَازِنَةٌ، وَصَرفُ الدَّرَاهِم بِبَلدَهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِم بِدِينَار -: إِنَّهَا لا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشرينَ دِينَارًا عَينًا، أَوْ مِئَتَي دِرهَم.

قَالَ مالكُ (٤) - فِي رَجُلِ كَانَت لَهُ (في رواية «قع»، و«مص»: «عنده») خَمسَةُ دَنَانِيرَ مِن فَائِدَةٍ - أَو غَيرِهَا - ، فَتَجرَ (في رواية «مص»: «فاتَّجرَ») فِيهَا، فَلَم يَاْتِ الْحُولُ حَتَّى بَلَغَت مَا تَجبُ فِيهِ الزَّكَاةُ -: إِنَّهُ يُزَكِّيهَا، وَإِن لَم تَتِمَّ إِلاَّ قَبَلَ أَن يَحُولُ عَلَيهَا الْحَولُ بِيَومٍ وَاحِدٍ، أَو بَعدَ مَا يَحُولُ عَلَيهَا الْحَولُ بِيومٍ وَاحِدٍ، أَو بَعدَ مَا يَحُولُ عَلَيهَا الْحَولُ بِيومٍ وَاحِدٍ، أَو بَعدَ مَا يَحُولُ عَلَيهَا الْحَولُ مِن وَاحِدٍ، ثُمَّ لا (في رواية «قع»: «فلا») زَكَاةً فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيهَا الْحَولُ مِن يَوم زُكينت.

وَقَالَ مالكُ (٥) -فِي رَجُلٍ كَانَت لَهُ (في رواية «مص»، و «قع»: «عنده»)

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۵۲/ ٦٤٣)، والقعنبي (۲۸۰/ ۳۷۵).

<sup>(</sup>٢) معناه: أنها وازنة في ميزان، وفي آخر ناقصة، فإذا نقصت في جميع الموازين؛ فلا زكاة.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥٢/ ٦٤٤)، والقعنبي (٢٨٠/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥٢– ٢٥٣/ ٦٤٥)، والقعنبي (ص ٢٨٠).

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١٠٧٧ / ١١٣٤) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

<sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٥٣/ ٦٤٦)، والقعنبي (٢٨٠– ٢٨١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، فَاتَّجَرَ فِيهَا، فَحَالَ عَلَيهَا الحَولُ، وَقَد بَلَغَت عِشرِينَ دِينَارًا-: إِنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهَا، وَلا يَنتَظِرُ بِهَا أَن يَحُولَ عَلَيهَا الحَولُ مِن يَوم بَلَغَت مَا تَجبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ لأنَّ الحَولَ قَد حَالَ عَلَيهَا، وَهِيَ عِندَهُ عِشرُونَ، ثُمَّ لا زَكَاةَ [عَلَيهِ الزَّكَاةُ عِشرُونَ، ثُمَّ لا زَكَاةَ [عَلَيهِ - «قع»] فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيهَا الحَولُ مِن يَوم ذُكِيَّت.

قَالَ مالكُ (١): الأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِي إِجَارَةِ العَبِيلِ وَخَرَاجِهِم، وَكِرَاءِ المُسَاكِينِ، وَكِتَابَةِ المُكَاتَبِ: أَنَّهُ لا تَجِبُ فِي شَيءٍ مِن ذَلِكَ الزَّكَاةُ -قَلَّ ذَلِكَ أَلَّ الزَّكَاةُ -قَلَّ ذَلِكَ أَو كَثُرَ - حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَولُ مِن يَوم يَقبضُهُ صَّاحِبُهُ.

وَقَالَ مالكُ (۱) - فِي الذَّهَبِ وَالورق يَكُونُ بَينَ [القَومِ - «قع»] الشُّركاء -: إنَّ مَن بَلَغَت حِصَّتُهُ مِنهُم عِشرِينَ دِينَارًا عَينًا، أَو مِئتَي دِرهَم، الشُّركاء -: إنَّ مَن بَلَغَت حِصَّتُهُ مِنهُم عِشرِينَ دِينَارًا عَينًا، أَو مِئتَي دِرهَم، فَعَلَيهِ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَمَن (في رواية «مص»: «فإذا») «مص»: «غا») تَجبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ فَلا زَكَاةَ عَلَيهِ، وَإِن (في رواية «مص»: «فإذا») بَلَغَت حِصَصُهُم جَمِيعًا مَا تَجبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ [فلا زَكَاةَ عَلَيهِ - «مص»]، وكانَ بَعضُهُم فِي ذَلِكَ أَفضَلَ (في رواية «مص»: «أكثر») نصيبًا مِن بَعض؛ أُخِذَ مِن كُلِّ إِنسَان مِنهُم بِقَدر حِصَّتِهِ؛ إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنسَان (في رواية وَالتَّهِ مَن اللَّهِ عَلِيهِ الزَّكَاةُ، وَذَلِكَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيهِ قَالَ: «قَع»: «واحد») مِنهُم مَا تَجبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيهِ قَالَ: «لَيسَ فِيمَا دُونَ حَمسِ أَوَاق مِنَ الورق صَدَقَة».

قَالَ مالكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

قَالَ مالك (٣): وَإِذَا كَانَت لِرَجُلِ (في رواية «مص»، و«قع»: «وإن كان للرجل») ذَهَبٌ أَو وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ بِأَيدِي أُنَاسٍ (في رواية «مص»: «قوم»، وفي «قع»:

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٥٣/ ٦٤٧)، والقعنبي (٢٨١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٥٣/ ٦٤٨)، والقعنبي (٢٨١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥٤/ ٦٤٩)، والقعنبي (٢٨١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«الناس») شَتَّى؛ فَإِنَّهُ يَنبَغِي لَهُ أَن يُحصِيهَا جَمِيعًا، ثُمَّ يُخرِجَ مَا وَجَبَ (في روايـة «مص»: «يجب») عَلَيهِ [فيهَا – «مص»].

قَالَ مالكُ (١): وَمَن (في رواية «مص»، و«قع»: «فيمن») أَفَادَ ذَهَبًا -أُو وَرقًا-؛ فَــــ - «قع» لــــ إِنَّهُ لا زَكَاةَ (في رواية «مص»: «فإنه لا صدقة») عَلَيهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيهَا الْحَولُ مِن يَوم أَفَادَهَا.

# ٣- بابُ [مَا جَاءَ فِي - وهمس»] الزَّكاةِ في المعادِنِ (في رواية «مص»: «زكاة المعدن»)

٦٣٧ - ٨ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عن (في روايه «مح»: «حدثنا»)
 رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحَنِ، عَن غَيرِ وَاحِدٍ [مِن عُلَمَاثِهِم - «مص»، و«قع»،
 و«حد»]:

(١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥٤/ ٦٥٠)، والقعنبي (ص ٢٨٢).

٣٣٧-٨- ضعيسف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥٤/ ٢٥١)، والقعنبي (٢/ ٣٥٤/ ٢٥١)، والقعنبي (٣٨١/ ٢٨٢)، ومحمد بن الحسن (٢١٩/ ٣٣٩)، وسويد بن سعيد (٣٢٣/ ٢٥٢- ط المبحرين، أو ١٧٨-١٧٩/ ٢٠٩- ط دار الغرب).

وأخرجه ابس زنجويه في «الأصوال» (٢/ ٧٤٠ – ١٢٦٤ / ١٢٦٤)، والشافعي في «الأم» (٢/ ٤٣)، وأبو داود (٣/ ٢٦١)، وأبو عبيد في «الأموال» (٢٣٣) / ٨٦٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٥٢)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٣٠٧/ ٢٣٧٧)، و«الخلافيسات» (ج/ ق٢٣٧/ أ)، والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ١٥٨/ ١٥٨٨) من طرق عن مالك به.

قال الشافعي: «ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو ثبتوه: لم تكن فيه رواية عن النبي عليه الله عن النبي عليه الله الزكاة في المعادن دون الخمس؛ فليست مروية عن النبي عليه فيه».

قال البيهقي: «وهو كما قال».

قلت: وهو كما قالا، لكن إقطاع النبي ﷺ لبلال بن الحارث ثـابت مـن طـرق أخـرى وشواهد دون إخراج الزكاة، وقد كفانا مؤونة هذا كله: شيخنا أســد السـنة العلامـة الألبـاني –رحمه الله- في «إرواء الغليل» (٨٣٠).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ لِبِلال بِنِ الحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ القِبلِيَّةِ (١) - وَهِيَ مِن نَاحِيَةِ الفُرعِ - ؛ فَتِلكَ المَعَادِنُ لا يُؤخَذُ مِنهَا إلَى اليَومِ إِلاَّ [خُمُسُ «حد»] الزَّكَاةِ.

قَالَ مالك (٢): أَرَى -وَاللَّهُ أَعلَمُ- أَنَّهُ لا يُؤخَذُ مِنَ المَعَادِنِ مِمَّا يَخرُجُ مِنهَا قَدرَ (في رواية «مص»: «وزن») عِشرِينَ دِينَارًا عَينًا (٣)، أَو [وزن - «مص»] مِئتَى دِرهَم، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِك؛ فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ (٤)، وَمَا زَادَ على ذَلِك: أُخِذُ [مِنهُ - «قع»] بِحِسَابِ ذَلِك؟ مَا دَامَ فِي المَّعدَنِ نَيلٌ، فَإِذَا (في رواية «قع»: «فإن») انقطعَ عِرقُهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعدَ ذَلِكَ نَيلٌ؛ فَهُو مِثْلُ الأوَّل يُبتَدَأُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَمَا ابتُدِئت فِي الأوَّل.

[و - «مص»] قَالَ مالكُ (هُ): وَالمَعدِنُ (في رواية «مص»، و قع»: «المعادن») بمَنزِلَةِ الزَّرع، يُؤخَذُ مِنهُ [الزَّكَاةُ - «مص»، و قع»] مِثلُ مَا يُؤخَذُ مِنَ المزَّرعِ [حينَ يُحصَدُ - «مص»]، يُؤخذُ مِنهُ إذَا خَرَجَ مِنَ المَعدِن مِن يَومِهِ ذَلِك، وَلاَ يُنتَظَرُ بِهِ الحَولَ، كَمَا يُؤخذُ مِنَ الزَّرعِ إذَا حُصِدَ العُشرُ، وَلا يُنتَظَرُ أَن يَحُـولَ يُنتَظَرُ بِهِ الحَولَ، كَمَا يُؤخذُ مِنَ الزَّرعِ إذَا حُصِدَ العُشرُ، وَلا يُنتَظَرُ أَن يَحُـولَ

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: المعادن: المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض؛ كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، واحدها: معدن، والعدن: الإقامة، والمعدن: مركز كل شيء، والقبلية: منسوبة إلى قبل؛ وهي: ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل: هي من ناحية الفرع؛ وهو: موضع بين نخلة والمدينة.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٥٥/ ٢٥٢)، والقعنبي (٢٨٢/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) أي: ذهباً.

 <sup>(</sup>٤) أي: عند أخذه من المعدن واجتماعه عند العامل، ويحتمل أن يريـد: عنـد تصفيتـه واقتسامه.

<sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥٥/ ٢٥٣)، والقعنبي (٢٨٢/ ٣٨٣).

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٢٤٤/ ٨٧٠) عن ابن بكير، وابن زنجويه في «الأموال» (٢/ ٧٤٣/ ١٢٦٩) عن ابن أبي أويس، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَلَيهِ الحَولُ.

## ٤- بابُ زكاةِ الرِّكاز

١٣٨ - ٩ - حدَّنني يحيى، عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَن سَعِيدِ بنِ اللهِ عَن سَعِيدِ بنِ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَ

قَالَ مَالكُ (٢): الأمرُ (في رواية «مص»: «وهو») الَّذِي لا اختِلافَ فِيهِ عِندَنَا، وَالَّذِي سَمِعتُ أَهلَ العِلمِ يَقُولُونَ: إِنَّ (في رواية «مص»، و«قع»: «يقولون في») الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دِفنَ (٢) يُوجَدُ مِن دِفنِ الجَاهِلِيَّةِ؛ مَا لَم يُطلَب مِمَال (٤)، وَلَم يُتَكَلَّف (في رواية «مص»، و«قع»: «يكلف») فِيه نَفَقَةٌ، وَلا كَبِيرُ عَمَل، وَلا مَؤُونَةٍ، فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَال، وَتُكُلِّفَ (في رواية «مص»، و«قع»: «أو كلف») فِيه كَبِيرُ عَمَل، فأصيبَ مَرَّةً، وَأُخطِئَ مَرَّةً؛ فَلَيسَ بِرِكَاذٍ.

١٣٨-٩- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٥٥- ٢٥٦/ ١٥٤).

وأخرجه البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠) عن عبدالله بن يوسف وإسحاق بـن عيسى الطباع، كلاهما عن مالك به.

(١) الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملان اللغة؛ لأن كلاً منهما مركوز في الأرض؛ أي: ثـابت، والحديث إنما جاء في التفسير الأول؛ وهو: الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس؛ لكثرة نفعه، وسهولة أخذه.

(٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥٦/ ٢٥٥)، والقعنبي (٢٨٣/ ٣٨٤).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٢/ ٧٣٩- ٧٤٠/ ١٢٦٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٥٥)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٣١٥/ ٢٣٨٩) عن إسماعيل بـن أبـي أويس وابن بكير، كلاهما عن مالك به.

(٣) أي: شيء مدفون؛ كذبح؛ بمعنى: مذبوح. (٤) أي: ينفق على إخراجه.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

# ٥- بابُ ما لا زكاةَ فيه مِنَ الحُلِيِّ والتَّبِرِ والعَنبَرِ (في رواية «مص»: «باب ما يَجِبُ فيه الزَّكاةُ منَ الحُلِيِّ والتَّبْرِ»)

٦٣٩- ١٠ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عن عَبدِالرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عَن

أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ (في رواية «مص»: «رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا»)- كَانَت تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا -يَتَامَىَ فِي حَجرِهَا- لَهُنَّ الحَليُ؛ فَلا تُخرِجُ مِن حُلِيِّهِنَّ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «منه») الزَّكَاةَ.

• ١٢ - ١٢ - وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثنَا») نَافِع:

۱۳۹-۱۰- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۵٦/ ۲۵۲)، والقعنبي (۲۸ / ۲۸۵)، ومحمد بن الحسن (۱۱/ ۳۲۹)، وسويد بن سعيد (۲۲۲/ ۳۵۳) -ط البحرين، أو ص۱۷۹- ط دار الغرب).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٩٧٩/ ١٧٨٢)، والشافعي في «الأم» (٢/ ٤)، و«المسند» (١/ ٤١٦/ ٢٢٦ - ترتيبه)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٣٨)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٩٣/ ٢٣٥١)، و«السينن الصغير» (٢/ ٥٦/ ٢٠٤)، و«الخلافيات» (ج٢/ ق٣٣٨/ أ) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٨٣/ ٧٠٥٢)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ١٥٥)، والإمام أحمد في «مسائل ابنه عبدالله» (٢/ ٥٥٩/ ٧٧٢) عن سفيان الشوري وسفيان بن عيينة، كلاهما عن عبدالرحمن بن القاسم به.

۱۱-۱۶۰ موقوف صحیح - روایـة أبـي مصعـب الزهـري (۱/ ۲۵۱- ۲۵۷/ ۲۵۷)، والقعنبي (ص ۲۸۳)، ومحمد بن الحسن (۱۱۸/ ۳۳۰).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٩٧٩/ ١٧٨١)، والشافعي في «الأم» (٢/ ١٥)، و«المسند» (١/ ١٦٣/ ٦٢٨ - ترتيبه)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٣٨)، و«السنن الصغير» (٢/ ٥٤/ ١٩٩٨)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٩٣٢/ ٣٥٣٧)، و«الخلافيات» (ج٢/ق١٣٢/ ب)، والحافظ ابن حجر في «عشارياته» (١٥/٥١) من طرق=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ (في رواية «مص»: «عن عبداللَّه بن عمر أنه كـان») يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لا (في رواية «مح»، و«مص»: «فلا»، وفي «قع»: «ولا») يُخرِجُ مِن حُلِيِّهِنَّ (في رواية «مص»، و«قع»: «منه») الزَّكَاةَ.

قَالَ مَالكُ (۱): مَن كَانَ عِندَهُ تِبرٌ، أَو حَليٌ مِن ذَهَبٍ أَو فِضَّةٍ لا يُنتَفَعُ بِهِ لِلْبُسِ؛ فَإِنَّ عَلَيهِ فِيهِ زَكَاةَ فِي كُلِّ عَام يُوزَنُ، فَيُؤخَذُ رُبعُ عُشرِهِ، إلاَّ أَن يَنقُصَ مِن وَزن عِشرِينَ دِينَارًا عَينًا، أَو [وَزن - «قع»] مِتني دِرهَم، فَإِن نَقَصَ مِن ذَلِكَ؛ فَلَيسَ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمسِكُهُ لِغَيرِ ذَلِكَ؛ فَلَيسَ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمسِكُهُ لِغَيرِ اللّبسِ، فَأَمَّا التّبرُ وَالحُلِيُ المَكسُورُ الَّذِي يُرِيدُ أَهلَهُ إصلاحَةُ وَلُبسَهُ؛ فَإِنَّمَا هُو بِمَنزِلَةِ المَتَاعِ الَّذِي يَكُونُ عِندَ أَهلِهِ؛ فَلَيسَ عَلَى أَهلِهِ فِيهِ زَكَاةً.

قَالَ مالك (٢): لَيسَ فِي اللُّؤلُؤِ، وَلا فِي المِسكِ، وَلا العَنبَر زَكَاةً.

=عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرج عبدالله بن وهب في «الموطأ» (٧١) -ومن طريقه البيهقي في «الحلافيات» (ج ٢ / ق ١٣٢ / أ) - عن عبدالله بن عمر العمري، ومالك بن أنس، وأسامة ابن زيد، ويونس بن يزيد، وغير واحد: أن نافعًا حدثهم عن عبدالله بن عمر؛ أنه قال: ليس في الحلي زكاة.

قلت: سنده صحيح كالشمس.

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۵۷/ ۲۵۸)، والقعنبي (۲۸۳– ۲۸۶/ ۳۸۳). وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (۳/ ۹۸۰/ ۱۸۰۰) عن إسماعيل بن أبي أويـس، وأبو عبيد في «الأموال» (۵۶۱–۵۶۲/ ۱۲۸۷) عن ابن بكير، كلاهما عن مالك به.

(۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۵۷/ ۲۵۹)، والقعنبي (ص ۲۸٤).
 وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (۲/ ۷۵٤/ ۱۲۹۲) عن ابن أبي أويس، عن مالك به.
 وذكره أبو عبيد في «الأموال» (۲۰۰/ ۱٤۹۷) عن مالك.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

## ٦- بابُ زكاةٍ أَموال اليتامي [الصِّفار-«قع»] والتَّجارةِ لهم فيها

١٤١ - ١٢ - حدَّثني يحيى، عن مالك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «مص»] قَالَ:

اتَّجرُوا فِي أَموَال اليَتَامَى؛ لا تَأْكُلهَا الزُّكَاةُ.

١٤٢ - ١٣ - وحدَّثني عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - «قع»]، عَن عَبدِالرَّحَمٰنِ بنِ القَاسِم، عَن أَبيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ:

كَانَت عَائِشَةُ [-رَضِيَ اللَّـهُ عَنهَا- «مص»] تَلِينِي (١) [أَنَا - «مص»، و«قع»] وَأَخًا لِي يَتِيمَينِ فِي حَجرِهَا، فَكَانَت تُخرِجُ مِن أَموَالِنَا الزَّكَاةَ.

۱۲-۱۲- **موقوف صحیح** - روایة أبي مصعب الزهـري (۱/ ۲۵۷/ ۲۲۰)، والقعنبي (ص۲۸۶) عن مالك به.

قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، لكن صح موصولاً: فأخرجه الإمام أحمد في «مسائل ابنه عبدالله» (٢/ ٥٣٨/ ٤٤٧)، وأبو عبيد في «الأموال» (٥٤٧ – ٥٤٨/ ١٣٠١)، والدارقطني في «سننه» (٢/ ١١٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ١٠٧)، و«الخلافيات» (ج٢/ ق١١٩/ب) من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر به.

قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح».

قلت: وهو كما قال.

۱۳-۱۲ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۵۷- ۲۵۸/ ۲۲۱)، والقعنبي (۲۸۷/ ۲۸۷).

وأخرجه ابسن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٩٩٢)، والشافعي في «الأم» (٢/ ٢٥)، والشافعي في «الأم» (٢/ ٢٥)، و «المسند» (١/ ٨٠١/ ٦١٦ – ترتيبه)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢٠٨)، و «معرفة السنن الصغير» (٢/ ٢١/ ٢١٨)، و «معرفة السنن والأثار» (٣/ ٨٤٨/ ٢٢٦٦)، و «الخلافيات» (ج٢/ ق٢١٠/ أ) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين..

(١) أي: تتولى أمري.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٦٤٣– ١٤ - وحدَّثني عن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَت تُعطِي أَموَالَ اليَتَـامَى الَّذِيــنَ فِـي حَجرهَا مَن يَتَّجرُ لَهُم فِيهَا.

١٤٣- ١٥- وحدَّثني عن مالك، عن يَحيَى بن سَعِيدٍ:

أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ -يَتَامَى فِي حَجرِهِ- مَالاً، فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعدُ بِمَالَ كَثِيرِ. قَالَ مَالكُ (١): [و - «مص»] لا بَاسَ بِالتَّجَارَةِ فِي أَمْوَالُ اليَتَامَى لَهُـمُ؛ إذَا كَانَ الوَلِيُّ مَأْذُونًا (في رواية «مص»: «مأمونًا»)، وَلا أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا.

#### ٧- بابُ زكاةِ الميراثِ

١٦ - حدَّثني يحيى، عن مالك (٢)؛ أنَّهُ قَالَ:

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ (٣)، وَلَم يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ (في رواية «قع»: «وسئل مالك عن رجل هلك ولم يؤد زكاة ماله، قال»): إنِّي أَرَى أَن يُؤخَذَ ذَلِكَ مِن ثُلُثِ مَالِهِ، وَلا يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثُ، وَتُبَدَّى (في رواية «مص»: «وهو يبدًى») عَلَى [أهلِ

۱۶-۱۶۳ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (۱/ ۲۵۸/ ٦٦٢) عـن ـــ مالك به.

قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، لكن وصله ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ١٤٩)، والشافعي في «الأم» (٢/ ٣٠)، وأبو عبيد في «الأمـــوال» (٤٩ / ١٣٠٧)، والبيهقــي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٤٨/ ٢٢٦٧) عن القاسم بن محمد، قال: (فذكره بنحوه).

قلت: إسناده صحيح.

١٤٤-١٥- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٢٥٨/ ٦٦٣) عن مالك به.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥٨/ ٦٦٤).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥٨–٢٥٩/ ٦٦٥)، والقعنبي (٢٨٤–٢٨٥/ ٣٨٨). .

<sup>(</sup>٣) أي: مات.

<sup>(</sup>حد) = سوید بن سعید (بك) = ابن بكیر

- "قع"] الوَصَايَا، [وَذَلِكَ إِذَا أُوصَى بِهِ المَيْتُ عِندَ مَوتَـهُ - "مـص"]، وَأَرَاهَـا (في رواية "مص": "وأراه") بِمَنزِلَةِ الدَّينِ عَلَيهِ؛ فَلِذَلِـكَ رَأَيـتُ أَن تُبَـدَّى على (أَهِ رَوَاية "مص": "وأراه") بِمَنزِلَةِ الدَّينِ عَلَيهِ؛ فَلِذَلِـكَ رَأَيـتُ أَن تُبَـدًى على [أَهلِ "قع"] الوَصَايَا، قَالَ: وَذَلِكَ إِذَا أُوصَى بِهَا المَيْتُ، [وَأَمَرَ بِهِ؛ فَــأَرَى أَن يُجعَلَ فِي ثُلُثِ المَيْتِ، ويُبَدَّى عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الوَصَايَا - "مص"].

قَالَ: فَإِن لَم يُوصِ بِلْكِكَ (في رواية «مص»: «وإن لم يأمر به») المَيْتُ، فَفَعَل ذَلِكَ أَهلُهُ؛ فَذَلِكَ حَسَنٌ (في رواية «مص»: «فهو خير»)، [وَأَقرَبُ إِلَى الصَّوَابِ - «مص»]، وَإِن لَم يَفْعَل ذَلِكَ أَهلُهُ (في رواية «مص»: «وإن لم يفعلوا»)؛ لَم يَلزَمهُم ذَلِكَ (في رواية «مص»: «فليس عليهم شيء»).

قَالَ [مَالِكَ (۱) – «مص»، و«قع»]: وَالسُّنَّةُ عِندَنَا الَّتِي لا اختِلافَ فِيهَا: أَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ فِي مَال وَرثَهُ فِي دَين، وَلا عَرض، وَلا عَرض، وَلا دَار، وَلا عَبدٍ (في رواية «مص»: «عبيد»)، وَلا وَلِيدَةٍ (٢)؛ حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَن مَا بَاعَ مِن ذَلِكَ، أَو [ما – «مص»] اقتَضَى [مِن ذَلِكَ – «مص»] الحَولُ، مِن يَومَ بَاعَهُ وَ (في رواية «مص»: «أو») قَبَضَهُ.

وَقَالَ مالكُ (٣): السُّنَّةُ عِندَنَا: أَنَّهُ لا تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَالٍ وَرِثَهُ الزَّكَاةُ؛ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَولُ.

#### ٨- بابُ الزُّكاةِ في الدَّين

٦٤٥ - ١٧ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - «قع»]، عَنِ ابنِ

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥٩/ ٦٦٦)، والقعنبي (ص ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) أي: أمة.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥٩/ ٦٦٧)، والقعنبي (ص ٢٨٥).

۱۲۵۵–۱۷ **موقوف صحيح** – روايـة أبـي مصعـب الزهـري (۱/ ۲۵۹/ ۲۲۸)، والقعنبي (۲۸۵/ ۳۸۹)، ومحمد بن الحسن (۱۱٤/ ۳۲۳).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

شِهَابِ (فِي رواية «مح»: «أَخبَرَنَا الزُّهرِيُّ»)، عَنِ السَّاتِبِ بنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ:

هَذَا شَهِرُ زَكَاتِكُم، فَمَن كَانَ عَلَيهِ دَينٌ؛ فَلَيُؤَدِّ دَينَهُ؛ حَتَّى تَجِصُلَ أَمُوالُكُم، فَتُؤَدُّونَ مِنهُ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»: «فتؤدوا منها») الزُّكَاةَ.

٦٤٦ - ١٨ - وحدَّثني عن مالك، عَن أَيُّوبَ بن أبي تَمِيمَةَ السَّختِيَانِيِّ:

= وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٩٦٩/ ١٧٥٤)، والشافعي في «المسند» (١/ ٥٤/ ٢٥٠)، والشافعي في «المسند» (١/ ٥٤/ ٢٥٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٤٨)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٣٠٢/ ٢٣٦٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ٥٤/ ١٥٨٥) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخاري.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ١٩٤)، ويحيى بن آدم في «الخراج» (١٦٣)، ومسدد في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٣/ ١٦٧/ ٩٢٥ –ط مؤسسة قرطبة، أو ٥/ ومسدد في «مسنده»؛ كما أو ١/ ٣٥٥/ ٩٢٣ –ط دار الوطن)، وابن الجبوزي في «المتحقيق» (٢/ ٤٦ – ٤٧/ ٩٩٧)، والذهبي في «المعجم المختص» (ص ٢٨٣) عن سفيان بن عينة، وأبو عبيد في «الأموال» (٣٥٥ – ٥٣٥/ ١٢٤٧) –وعنه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٩٢٩) عن إبراهيم بن سعد، كلاهما عن الزهري به.

قال الحافظ: «إسناده صحيح، وهو موقوف».

وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٣/ ٣٣٨/ ٢٨١٥): «رواه مسدد موقوفًا بسند صحيح».

وصححه شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في «إرواء الغليل» (٧٨٩).

وأخرجه البخـاري في «صحيحـه» (١٣/ ٣٠٥/ ٧٣٣٨)، والبيهقـي (٤/ ١٤٨)، وغيرهما عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري به.

ولم يذكر البخاري إلا صعود عثمان بن عفان -رضي الله عنه- على منبر رسول ﷺ خطيبًا، ولم يذكر نص خطبته وكلامه، وهو في رواية البيهقي.

۱۶۲–۱۸ - مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۵۹–۲۲۱/ ۲۲۹)، والقعنبي (۲۸۵– ۲۸۲/ ۳۹۰).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٩٥٧ / ١٧٢٨) عن ابن أبي أويس، والبيهقي= (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير أَنَّ عُمَرَ بِنَ عَبدِالعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالَ قَبَضَهُ بَعضُ الوُلاقِ ظُلمًا، يَامُرُ[ه - «مص»، و«قع»] زَكَاتُهُ لِمَا - «مص»، و«قع»] زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ: أَن لا يُؤخَذُ مِنهُ إلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدةٌ؛ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا (١٠).

٦٤٧ - ١٩ - وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أَخبَرَنَا») يَزِيدَ بنِ خُصَىفَةَ:

أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيمَانَ بنَ يَسَارِ عَن رَجُلِ لَهُ مَالٌ وَعَلَيهِ دَينٌ مِثلَـهُ (في رواية «مح»: «وعليه مثلـه من الدين»): أَعَلَيهِ (في رواية «قع»: «هل عليه») [فيه - «مص»] زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لا.

قَالَ مالك (٢): الأمرُ الَّذِي لا اختِلافَ فِيهِ عِندَنَا فِي الدَّين: أَنَّ صَاحِبَهُ

=في «الخلافيات» (ج٢/ ق١٣٥/ ب) من طريق ابن بكير، كلاهما عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه بين أيوب وعمر بن عبدالعزيز.

وانظر: «نصب الراية» (٣/ ٣٣٤).

(١) أي: غائباً عن ربه لا يقدر على أخذه، أو لا يعرف موضعه ولا يرجوه، وقال ابن عبدالبر: وقيل: الضمار: الذي لا يدري صاحبه أيخرج أم لا؟ وهو أصح.

۱۹-۹۱۷ مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲۰/ ۲۷۰)، والقعنبي (ص۲۸۶)، ومحمد بن الحسن (۱۱/ ۲۲۶)، وسويد بن سعيد (۲۲۶/ ۵۰۶ ط البحرين، أو ص۱۷۹ – ط دار الغرب).

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٥٣٥/ ١٢٥١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٨/٤) عن يحيى بــن بكـير، وابـن زنجويـه في «الأمـوال» (٢/ ٩٧٠/ ١٧٥٥): أنــا ابـن أبــي أويــس ومطرف، كلهم عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

(٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٦٠/ ٢٧١)، والقعنبي (٢٨٦/ ٣٩١).

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٥٣٠/ ١٢٣٣ و١٢٣٤) عن ابن بكير، وابن زنجويــه في «الأموال» (٣/ ٩٦٠/ ١٧٣٨) عن ابن أبي أويس، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

لا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقبِضَهُ، وَإِن أَقَامَ عِندَ الَّذِي هُوَ عَلَيهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ قَبَضَهُ (في رواية «مص»، و «قع»: «اقتضاه») صاحبُهُ: لَم تَجب عَلَيهِ [فيه - «مص»، و «قع»] إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِن قَبَضَ مِنهُ شَيئًا لا تَجبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ فَإِنَّهُ إِن كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَى الَّذِي قُبِضَ تَجبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَع مَا (في رواية «مص»: «معه الذي») قَبَضَ مِن دَينِهِ ذَلِكَ.

قَالَ<sup>(۱)</sup>: وَإِن لَم يَكُن لَهُ نَاضٌ<sup>(۲)</sup> غَيرُ الَّـذِي اقتَضَى (في رواية "مص"، و"قع»: "خرج») وتقع»: «خرج») مِن دَينِهِ، وَكَانَ الَّذِي اقتَضَى (في رواية "مص»، و"قع»: "خرج») مِن دَينِهِ لا تَجبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ فَلا زَكَـاةَ عَلَيهِ فِيهِ، وَلَكِـن لِيَحفَـظ عَـدَدَ مَـا اقتَضَى، فَإِن اقتَضَى بَعدَ ذَلِك عَدَدَ مَا تَتِم بِهِ الزَّكَاةُ مَعَ مَا قَبَضَ قَبـل ذَلِك؛ فعلَهِ الزَّكَاةُ فِيهِ.

قَالَ<sup>(٣)</sup>: فإن كَانَ قَدِ استَهلَكَ مَا اقتَضَى أَوَّلاً، أَو لَم يَستَهلِكُهُ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيهِ مَعَ مَا اقتَضَى (في رواية «مص»: «يقبض») مِن دَينِهِ، فَإِذَا بَلَغَ مَا آقتَضَى عِشْرِينَ دِينَارًا عَينًا، أَو مِثْتَى دِرهَم؛ فَعَلَيهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ مَا اقتَضَاهُ (في رواية «مص»، و«قع»: «اقتضى») بَعدَ ذَلِكَ مِن قَلِيلٍ -أَو كَثِيرٍ-؛ فَعَلَيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ، [وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الدَّينُ قَد حَالَ عَلَيهِ الحَولُ - «مص»، و«قع»].

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٦٠)، والقعنبي (٢٨٦/ ٣٩٢).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٩٦٠/٩٦٠) عن ابن أبي أويس، عن مالك به.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الأثير: ناض المال: هو ما كان ذهباً أو فضة، عيناً وورقاً، وقد نــض المــال ينض: إذا تحول نقداً، بعد أن كان متاعاً.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٦٠–٢٦١)، والقعنبي (ص ٢٨٦–٢٨٧).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٩٦٠ - ٩٦١) عن ابسن أبسي أويس، عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ مالك (١): وَالدَّلِيلُ عَلَى [أَنَّ - «مص»] الدَّينَ يَغِيبُ أَعْوَامًا ثُمَّ يُقِتَضَى، فَلا يَكُونُ فِيهِ (في رواية «مص»، و«قع»: «يؤخذ منه») إلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدةٌ: أَنَّ العُرُوضَ تَكُونُ عَندَ الرَّجُلِ لِلتَّجَارَةِ أَعْوَامًا، ثُمَّ يَبِيعُهَا؛ فَلَيسَ عَلَيهِ فِي أَنَّ العُرُوضَ تَكُونُ عَندَ الرَّجُلِ لِلتَّجَارَةِ أَعْوَامًا، ثُمَّ يَبِيعُهَا؛ فَلَيسَ عَلَيهِ فِي أَنَّ العَينِ (في رواية أَثَمَانِهَا إلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّينِ (في رواية «مص»، و«قع»: «عليه») -أو العُرُوضِ - أَن يُخرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّينِ -أَو العُرُوضِ (في رواية «مص»: «العرض») - مِن مَال سِوَاهُ، وَإِنَّمَا يُخرِجُ زَكَاةً كُلُّ شَيْءٍ مِنهُ، وَلا يُخرِجُ الزَّكَاةَ مِن شَيءٍ عَن شَيءٍ غَيرِهِ.

[و - «مص»] قَالَ مالك (٢): الأمرُ عِندَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيهِ دَينٌ، وَعِندَهُ مِنَ العُرُوضِ (في رواية «مص»: «الأمر عندنا: أنه إذا كان عند الرجل من العروض») مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيهِ مِنَ الدَّينِ، وَيَكُونُ عِندَهُ مِنَ النَّاضِ (٣) سِوَى العروض») مَا فِيهِ الزَّكَاةُ؛ فَإِنَّهُ يُزكِي مَا بِيلِهِ مِنْ نَاضٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِن ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ فَإِنَّهُ يُزكِي مَا بِيلِهِ مِنْ نَاضٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِن (في رواية «قع»: «وإذا») لَم يَكُن عِندَهُ مِنَ العُرُوضِ وَالنَّقلِ إلاَّ وَفَاءُ دَينِهِ؛ فَلا زَكَاةً عَلَيهِ حَتَّى يَكُونَ عِندَهُ (في رواية «مص»: «بيده»، وفي رواية «قع»: «بيديه») مِنَ النَّاضُ فَضلٌ عَن دَينِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ فَعَلَيهِ أَن يُزكِيهُ.

٩- بابُ [مَا جَاءَ فِي - «قع»] زكاة العُرُوضِ
 (في رواية «مص»: «باب الزكاة في العروض»)

٣٤٨ - ٢٠ حَدَّثَنِي عن مالك، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ، عَن .....

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٦١)، والقعنبي (٢٨٧/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٦١/ ٢٧٢)، والقعنبي (٢٨٧/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) الذهب والفضة.

۱۶۸-۲۰**- مقطوع حسن** - رواية أبي مصعب الزهـري (۱/ ۲٦١-۲٦٢/ ۲۷۳)، والقعنبي (۲۸۷-۲۸۸/ ۳۹۰).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رُزَيقِ (١) بن حَيَّانَ –وَكَانَ رُزَيقٌ على جَوَازِ مِصرَ فِي زَمَانِ الوَلِيدِ، وَسُلَيمَانَ [بنِ عَبدِاللَّلِكِ – «مص»]، وَعُمَرَ بنِ عَبدِالعَزِيزِ –، فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِالعَزِيزِ –، فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِالعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيهِ:

أَنِ انظُر مَن مَرَّ بِكَ مِنَ المُسلِمِينَ، فَخُد مِمَّا ظَهَرَ مِن أَموالِهِم مِمَّا فَدِيرُونَ مِن التَّجَارَاتِ مِن كُلِّ أَربَعِينَ دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ ؛ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِن نَقَصَت ثُلُثُ دِينَار؛ فَدَعهَا، وَلا تَأْخُذ فَلِكَ حَتَّى يَبلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِن نَقَصَت ثُلُث دِينَار؛ فَدَعهَا، وَلا تَأْخُذ مِنَا شَيئًا، وَمَن مَرَّ بِكَ مِن أَهلِ الذَّمَّةِ؛ فَخُد مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التَّجَارَاتِ [مِن أَموالِهِم - «مص»]، مِن كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا؛ دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبلُغَ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ، فَإِن نَقَصَت ثُلُث دِينَار؛ فَدَعهَا، وَلا تَأْخُذ مِنهَا ثَنَيْر، فَإِن نَقَصَت ثُلُث دِينَار؛ فَدَعهَا، وَلا تَأْخُذ مِنهَا شَيئًا، وَاكتُب لَهُم بِمَا تَأْخُذُ مِنهُم كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحُولِ.

[و - «قع»] قالَ مالكُ (٢): الأمرُ عِندَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ العُروض

<sup>=</sup> وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٥١٥- ١١٦١، و١٦١، و١٦٦ / ١٦٦١)، وابسن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٩٣٣)، و«القديم» - كما في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٠٠)-، و«المسند» (١/ ٤٣٠ - ٤٣١ / ٢٦٢ - ترتيبه)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٨٨ - ٢٨٨/ ٣٣٣ و ٣٠٠٠)، وابن حزم في «الحملي» (٦/ ٢٦٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٠/ ١١٨) من طرق عن مالك به.

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٥١٦/ ١١٦٥ و٢٤١)، وابن أبسي شميبة في «المصنف» (٣/ ١٦٦٨)، وابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٩٣٤/ ١٦٦٨) من طرق عسن يحيى بن سعيد به.

قلت: سنده حسن.

<sup>(</sup>١) رزيق بن حيان الدمشقي أبو المقدام، ويقال: بتقديم الزاي، قيل: اسمه سـعيد بـن حيان، ورزيق لقب؛ وهو صدوق من رجال مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٦٢/ ٦٧٤)، والقعنبي (٢٨٨/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

لِلتّجَارَاتِ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ (١)، ثُمَّ اشتَرَى بِهِ عَرِضًا: بَزُّا (٢)، أُو رَقِيقًا، أَو مَا أَشْبَهَ (في رواية «مص»: «أو أشباه») ذَلِكَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبلَ أَن يَحُولَ عَلَيهِ (في رواية «مص»، و«قع»: «على المال») الحَولُ [مِن يَومِ أَحْرَجَ زَكَاتَهُ - «مص»، و«قع»]؛ فَإِنَّهُ لا يُؤَدِّي (في رواية «مص»: «فلا يخرج») مِن ذَلِكَ المَال زَكَاةً، حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَولُ مِن يَومِ صَدَّقَهُ (٣)، وَأَنَّهُ - إِن لَم يَبِع ذَلِكَ المَال العَرض سِنِينَ - لَم يَجِب عَلَيهِ فِي شَيء مِن ذَلِكَ العَسرضِ زَكَاةً، وَإِن طَالَ زَمَانُهُ، فَإِذَا بَاعَهُ؛ فَلَيسَ فِيهِ (في رواية «مص»، و«قع»: «عليه») إلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدةٌ.

قَالَ مالكُ (٤): الأمرُ عِندَنَا فِي الرَّجُلِ يَسْتَرِي بِالذَّهَبِ -أُو الورق-عِنطَةً -أُو تَمرًا، أَو غَيرَهُمَا- لِلتِّجَارَةِ، ثُمَّ يُمسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيهَا الحَولُ، ثُمَّ يَبِيعُهَا؛ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وين يَبِيعُهَا؛ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَلَيسَ ذَلِكَ مِثلَ الحَصَادِ يَحصُدُهُ الرَّجُلُ مِن أَرضِهِ، وَلا مِثلَ الجَدَادِ (٥) [يَجدُّهُ الرَّجُلُ مِن مَالِهِ - «مص»].

قَالَ مالك (٢٠): وَمَا كَانَ مِن مَال عِندَ رَجُل يُدِيرُهُ (في رواية «مص»، و«قع»: «يدار») لِلتَّجَارَةِ، وَلا يَنِيضُ (٧) لِصَاحِبهِ مِنهُ شَيءٌ تَجبُ عَلَيهِ فِيهِ

<sup>(</sup>١) أي: دفع صدقته؛ أي: زكّاه.

<sup>(</sup>٢) نوع من الثياب أو الثياب خاصة من أمتعة البيت، أو أمتعة التاجر من الثياب.

<sup>(</sup>٣) أي: أدى زكاته.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٦٢–٢٦٣/ ٢٧٥)، والقعنبي (٢٨٨–٢٨٩/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٥) قطع الثمار من أصولها؛ كالنخل.

<sup>(</sup>٦) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٦٣/ ٦٧٦)، والقعنبي (٢٨٩/ ٣٩٨).

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١١٩١) عن يحيى بن بكمير، وابس زنجويه في «الأموال» (٣/ ٩٤٥- ٩٤٦) عن ابن أبي أويس، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>٧) يحصل.

<sup>(</sup>يحيى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

الزَّكَاةُ؛ فَإِنَّهُ يَجعَلُ لَهُ شَهرًا مِنَ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا كَانَ عِندَهُ مِن عَرضِ لِلتَّجَارَةِ، وَيُحصِي فِيهِ مَا كَانَ عِندَهُ مِن نَقدٍ -أَو عَينٍ-، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَا تَجبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ.

وَقَالَ مالكُ (۱): وَمَن تَجرَ (في رواية «مص»، و«قع»: «اتَّجر») مِسنَ المُسلِمِينَ، وَمَن لَم يَتَّجر سَوَاءٌ؛ لَيس عَلَيهِم إلاَّ صَدَقَةٌ (في رواية «مص»: «زكاة») وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ عَامٍ تَجِرُوا (في رواية «مص»، و«قع»: «اتجروا») فِيهِ، أو لَم يَتَّجِرُوا.

#### ١٠- بابُ ما جاءَ في [زَكَاةٍ - «قع»] الكنز

٦٤٩ - ٢١ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - «قع»]، عَن عَبدِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه قَالَ:

سَمِعتُ عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ وَهُوَ يُسأَلُ عَنِ الكَنزِ (٢) مَا هُـوَ؟ فَقَـالَ: هُـوَ الْمَالُ الَّذِي لا تُؤدَّى زكاته»).

• ٦٥ - [أَخبَرَنَا مَالِكٌ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ؛ قَالَ: سُئِلَ ابنُ عُمرَ عَن الكَنز؛ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٦٣/ ٢٧٧)، والقعنبي (ص ٢٨٩).

۲۱-۱۶۹ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲۳/ ۲۷۸)، والقعني (۲۸۹/ ۳۹۹).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (١/ ٢٠٧/٤٠٧ –ترتيبه)، و«الأم» (٢/ ٥٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ٨٣)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢١٢/ ٢٢١٣) عن مالك به.

قال شيخنا -رحمه اللُّه- في «الصحيحة» (٢/ ١٠٣): "وإسناده صحيح غاية».

قلت: وهو على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) قال ابن جرير: هو كل شيء جمع بعضه على بعض في بطن الأرض أو ظهرها.

<sup>(</sup>٣) فما أديت منه؛ فليس بكنز.

<sup>•</sup> ٦٥- **موقوف صحيح** – رواية محمد بن الحسن (١٢٠/ ٣٤١) عن مالك به. =

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

هُوَ الْمَالُ الَّذِي لا تُؤدَّى زَكَاتُهُ - "مح"].

١ ٩٥١ - ٢٢ - وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») عَبدِاللَّهِ ابنِ دِينَار، عَن أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (في رواية «قع»: «أنه قال»):

مَن كَانَ عَندَهُ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «له») مَالٌ لَم يُؤَدِّ زَكَاتَهُ؛

= وأخرجه الشافعي في «المسند» (١/ ٤٠٧ / ٢١٢ - ترتيبه)، و«الأم» (٢/ ٣)، والطبري في «جامع البيان» (١٠ / ٣٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٧٨٨)، وأبو القاسم البغوي في «جزء أبي الجهم» (٣٤/ ٢٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ٨٢)، و«معرفة السنن والأثار» (٣/ ٢١٢/ ٢٢١٢) من طرق عن نافع به.

قلت: وهذا سند صحيح.

۱۵۱-۲۲- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٢٦٤/ ٢٧٩)، والقعنبي (۲۸-۲۹۹)، ومحمد بن الحسن (۱۲۰/ ۳٤۲)، وسويد بن سعيد (۲۲٤/ ۲۵۹)، وسويد بن سعيد (۲۲٤/ ۲۵۵) -ط البحرين، أو ص۱۷۹- ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (١/ ٤٠٦-٢٠٠) ١٦١ - ترتيبه)، و«الأم» (٢/ ٣ و٥٧)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢/ ٦٤٢)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثـار» (٣/ ٢١٢/ ٢٢١١)، والشحامي في «زوائده على عوالي مالك» (٢٦٥/ ٤٤) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخاري.

وقد أخرجه في «صحيحه» (١٤٠٣ و٤٥٦٥) من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار، عن أبيه به مرفوعًا.

قلت: وعبدالرحمن هذا ضعيف؛ فالصحيح رواية مالك، وهي مع ذلك لها حكم الرفع كما لا يخفى، وقد ورد كذلك: رواه البخاري (٤٦٥٩ و٢٩٥٧) من طريقين آخرين، عن أبي هريرة مرفوعًا به.

وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- مرفوعًا بنحوه؛ أخرجه مسلم في «صحيحه» (٩٨٨).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

مُثّلَ<sup>(۱)</sup> لَهُ يَومَ القِيَامَةِ شُجَاعًا<sup>(۱)</sup> أَقرَعَ<sup>(۳)</sup> لَهُ زَبِيبَتَان<sup>(۱)</sup>، يَطلُبُهُ حَتَّى يُمكِنَـهُ (في رواية «حد»: «يرهقه»)، يَقُولُ لَهُ: أَنَا كَنزُكَ، [أَنَا كَنزُكَ – «حد»].

#### ١١- بابُ صدقةِ المَاشيةِ

٢٥٢ - ٢٣ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ:

أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»، و«قع»] فِي الصَّدَقَةِ؛ قَالَ: فَوَجَدتُ فِيهِ:

قلت: إسناده صحيح؛ لأنه وجادة.

<sup>(</sup>١) أي: صور.

<sup>(</sup>٢) هو الحية الذكر، وقيل: الذي يقوم على ذنب ويواثب الفارس والراجل، وربحا بلغت وجه الفارس، تكون في الصحاري.

<sup>(</sup>٣) برأسه بياض، وكلما كثر سمه؛ ابيض رأسه، وفي «الفتسح»: الأقرع: الـذي تقـرع رأسه؛ أي: تمعط؛ لكثرة سمه.

<sup>(</sup>٤) هما الزبدتان اللتان في الشدقين، وقيل: هما النكتتان السوداوان فوق عينيه، وهي علامة الحية الذكر المؤذي، وقيل: نقطتان يكتنفان فاه.

۱۵۲–۲۳۳ موقوف صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۶۲–۲۲۱/ ۱۸۰). والقعنبي (۲۹۰–۲۹۱/ ۲۰۱ و ٤٠٢ و ٤٠٣).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (٣/ ٢٢٨- ٢٢٩)، وابسن زنجويه في «الأمسوال» (١/ ٨٠٥ – ١٦٠٨)، وأبسسو «الأمسوال» (١/ ٨٠٥ – ١٠٥٨)، وأبسسو عبيد في «الأموال» (٤٥١) (٤٥١) و ١٠٤٠ (٤٨٥ – ٤٨٤) من طرق عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

## بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَٰنِ الرَّحيمِ [هذا - «مص»، و«قع»] كِتَابُ الصَّدَقَةِ:

فِي أَربَعٍ وَعِشرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَدُونَهَا: الغَنَمُ. فِي كُلِّ حَمسِ: شَاةٌ.

وَفِيمَا فَوقَ ذَلِكَ إِلَى خَمس وَثَلاثِينَ: ابنَهُ (في رواية «مص»: «بنت») مَخَاضِ (١)، فَإِن لَم تَكُنِ ابنَهُ مَخَاضٍ؛ فَابنُ لَبُونِ (٢) ذَكرٌ (٣).

وَفِيمَا فُوقَ ذَلِكَ إِلَى خُمسٍ وَأُربَعِينَ: بنتُ لَبُونِ.

وَفِيمَا فَوقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ: حِقَّةٌ (٤)، طُرُوقَةُ (٥) الْفَحلِ (في رواية «مص»: «الجمل»).

وَفِيمَا فَوقَ ذَلِكَ<sup>(١)</sup> إِلَى خَمسٍ وَسَبعِينَ: جَذَعَةٌ<sup>(٧)</sup>. وَفِيمَا فَوقَ ذَلِكَ<sup>(٨)</sup> إِلَى تِسعِينَ: ابنَتَا لَبُون.

<sup>(</sup>١) أتى عليها حول ودخلت في الثاني، وحملت أمها، والمخاض: الحــامل؛ أي: دخــل وقت حملها وإن لم تحمل.

<sup>(</sup>٢) وهو ما دخل في الثالثة فصارت أمه لبوناً بوضع الحمل.

<sup>(</sup>٣) وصفه بـ -وإن كان «ابـن» لا يكـون إلا ذكـراً-؛ زيـادة في البيـان؛ لأن بعـض الحيوان يطلق على ذكره وانثاه لفظ «ابن»؛ كابن عرس وابن آوى، فرفـع هـذا الاحتمـال، أو أريد مجرد التأكيد؛ لاختلاف اللفظ، كقوله: ﴿غرابيب سود﴾ [فاطر: ٢٧].

<sup>(</sup>٤) من الإبل ما دخسل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسمي بذلك؛ لأنه استحق الركوب والتحميل، ويجمع على حقاق وحقائق.

<sup>(</sup>٥) أي: مطروقة، فعولة بمعنى مفعولة؛ أي: يعلو مثلها في سنها؛ أي: مركوبة للفحل.

<sup>(</sup>٦) وهو إحدى وستون.

<sup>(</sup>٧) وهي التي دخلت في الخامسة، سميت بذلك؛ لأنها جذعت مقدم أسنانها؛ أي: أسقطته.

<sup>(</sup>۸) وهو ست وسبعون.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

وَفِيمَا فَوقَ ذَلِكَ <sup>(١)</sup> إِلَى عِشرِينَ وَمِثَةٍ: حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحلِ (في روايــة «مص»: «الجمل»).

فَمَا زَادَ على ذَلِكَ مِنَ الإبِلِ؛ فَفِي كُلِّ أَربَعِينَ: بِنتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمسِينَ: جِقَةٌ(٢).

وَفِي سَائِمَةِ الغَنَم (٢) إذا بَلَغَت أَربَعِينَ إلَى عِشرينَ وَمِئَةٍ: شَاةً.

وَفِيمًا فُوقَ ذَلِكَ إِلَى مِئْتَين: شَاتَان.

وَفِيمًا فَوقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلاثِ مِئةٍ: ثَلاثُ شِيَاهٍ.

فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ؛ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ: شَاةً.

وَلا يُخرِجُ فِي الصَّدَقَةِ: تَيسَّ<sup>(٤)</sup>، وَلا هَرِمَـةٌ (٥)، وَلا ذَاتِ عَـوَار<sup>(٢)</sup>: إلاَّ مَا شَاءَ المُصَدِّقُ.

وَلا يُجمَعُ بَينَ مُفتَرِق (في رواية «مص»، و«قع»: «مُتفرُق»)، وَلا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِع خَشيَةَ الصَّدَقَةِ.

وَمَا كَانَ مِن خَلِيطَينِ (٧)؛ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَان بَينَهُمَا بالسَّويَّةِ.

<sup>(</sup>١) وهو إحدى وتسعون.

<sup>(</sup>٢) فواجب مشة وثلاثين: بنت لبون وحقة، وواجب مشة وأربعين: بنت لبون وحقتان... وهكذا.

<sup>(</sup>٣) أي: راعيتها.

<sup>(</sup>٤) هو فحل الغنم، أو مخصوص بالمعز؛ لأنه لا منفعة فيه لدر ولا نسل، وإنما يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة للنسل.

<sup>(</sup>٥) كبيرة سقطت أسنانها.

<sup>(</sup>٦) أي: معيبة، ويدخل في المعيب: المريض، والصغير سناً بالنسبة إلى سن أكبر منه.

<sup>(</sup>٧) بمعنى: نخالط؛ كنديم وجليس؛ بمعنى: منادم ومجالس.

## وَفِي الرِّقَةِ<sup>(۱)</sup> إِذَا بَلَغَت خَمسَ أَوَاق: رُبُعُ العُشُرِ. ١٢- بابُ ما جاءَ في صَدَقَةِ البَقرِ

٣٥٣ - ٢٤ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَـن (في رواية «مـح»: «أَخبَرَنَا»)
 حُميد بن قيس المكيِّ، عَن طَاوُسِ اليَمَانِيِّ:

أَنَّ [رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ - «مح»] مُعَاذَ بنَ جَبَلِ الأنصَارِيَّ [إِلَى

(١) الفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، قيل: أصلها الورق، فحذفت الــواو وعوضت الهاء؛ نحو: العدة والوعد.

۱۹۵۳–۲۶- ضعیف - روایهٔ أبی مصعب الزهری (۱/۲۲۲–۲۲۷/ ۱۸۸)، والقعنبی (۲۹۱/ ۲۹۱)، ومحمد بن الحسن (۱۱۹/ ۳٤۰).

وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (١٢٩ - ١٣٠/ ١٠٨)، والشافعي في «المسند» (١/ ٤٢٤ / ٢٤٨ - ترتيبه)، و«الأم» (٢/ ٨ - ٩)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٢٦/ ٢٥٨٦)، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (٥/ ٢٧٨)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٥٥ - ٢٩٦/ ٣٢٣)، والهيثم بن كليب في «مسنده» (٣/ ٢٩٨/ ١٤٠٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٠٩ / ١٣٧/ ٣٤٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٨٩)، و«الخلافيات» (ج٢/ ق١١٥/ ب)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٣٢/ ٢٣٣٨)، والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ٢٠٠/ ١٥٧١) من طرق عن مالك به.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ٢٣٠- ٢٣١ و٢٤٨)، والهيثم بـن كليب في «مسنده» (٣/ ٢٩٧/ ١٤٠٧)، والطبراني في «المعجم الكبير (٢٠/ ١٣٧/ ٣٤٨)، من طريق عمرو بن دينار، عن طاوس به.

قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «إرواء الغليل» (٣/ ٢٧٠): «وهذا سند رجاله كلهم ثقات؛ إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ، لكن قال الحافظ في «التلخيص» (ص١٧٤) [(٢/ ١٥٢)]: «وقد قال الشافعي [في «الأم» (٢/٩)]: طاوس عالم بأمر معاذ، وإن لم يلقه؛ لكثرة من لقيه بمن أدرك معاذًا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافًا» ا.هـ.

قلت: وهو كما قال، وقد روي موصولاً ولا يصح، لكن قوله في الحديث: «أن معاذًا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، ومن أربعين بقرة مسنة» صحيح بطريقه الأخرى وشاهده.

وانظر ما كتبه شيخنا الإمام الألباني –رحمه الله– في «الإرواء» (٣/ ٢٦٩ و٢٧١).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنيي

اليَمَنِ، وَأَمَرَهُ أَن يَـ - «مح»] أَخَذَ مِن [كُلِّ - «مح»] ثَلاثِينَ بَقَرَةً: تَبِيعًا (١)، وَمِن [كُلِّ - «مح»] ثَلاثِينَ بَقَرَةً: مُسِنَّةً (٢)، وَأُتِيَ (في رواية «مح»: «فَأْتِيَ») بِمَا دُونَ ذَلِكَ؛ فَأَبَى أَن يَأْخُذَ مِنهُ شَيئًا، وَقَالَ: لَم أَسمَع مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فيهِ فيهِ شَيئًا حَتَّى أَلقَاهُ (في رواية «مص»: «أقدم»، وفي رواية «مح»: «أرجع إلَيهِ») فَأَسَأَلَهُ، فَتُوفِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبلَ أَن يَقدُمَ مُعَاذُ بنُ جَبَلِ.

قَالَ يَحيَى: قَالَ مالكُ (٣): أحسَنُ مَا سَمِعتُ فِيمَن كَانَت لَهُ غَنَـمٌ عَلَى رَاعِيَينِ مُفتَرِقِينَ فِي بُلدَانٍ شَتَّى: أَنَّ ذَلِكَ يُجمَعُ على صَاحِبهِ؛ فَيُؤَدِّي مِنهُ صَدَقَتَهُ.

وَمِثْلُ ذَلِكَ: الرَّجُّلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ -أَوِ الـوَرِقُ- مُتَفَرِّقَةً فِي أَيـدِي نَاسٍ شَتَّى: أَنَّهُ (في رواية «مص»: «فإنـه») يَنبَغِي َلَـهُ أَنَ يَجمَعَهَـا؛ فَيُخـرِجَ مَـا وَجَبُّ عَلَيهِ فِي ذَلِكَ مِن زَكَاتِهَا (في رواية «مص»، و«قع»: «زكاة»).

وَقَالَ يَحيَى: قَالَ مالكُ (١) -فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّانُ وَالمَعـزُ-: إِنَّهَـا تُجمَعُ عَلَيهِ فِي الصَّدَقَةِ، فَإِن كَانَ فِيهَا مَا تَجبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ؛ صُدُّقَت (٥).

وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ غَنَمٌ كُلُّهَا، وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الغَنَم إِذَا بَلَغَت أَربَعِينَ شَاةً: شَاةً.

<sup>(</sup>١) وهو ما دخل في الثانية، سمى تبيعاً؛ لأنه فطم عن أمه، فهو يتبعها.

<sup>(</sup>٢) دخلت في الثالثة، وقيل: في الرابعة.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٦٧/ ٦٨٢)، والقعنبي (٢٩٢/ ٤٠٥).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٩٠١) عن ابن أبي أويس، عن مالك به.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٦٧/ ٦٨٣)، والقعنبي (٢٩٢/ ٢٠٦).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (۲/ ۸۵۲/ ۱٤۹۰ و۳/ ۹۰۰/ ۱٦۰۰) عــن ابــن أبي أويس، عن مالك به.

<sup>(</sup>٥) أي: أخرج صدقتها.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ مالكُ (١): فَإِن كَانَتِ الضَّانُ هِي أَكثَرَ مِنَ المَعزِ، وَلَـم يَجِب على رَبِّ المَـالُ رَبِّهَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ: أَخَذَ المُصَدِّقُ (٢) تِلكَ الشَّاةَ الَّتِي وَجَبَت على رَبِّ المَـالُ مِنَ الضَّانِ، وَإِن كَانَتِ المَعرُ أَكثَرَ مِنَ الضَّأْن أُخِذَ مِنهَا، فَإِن استوى (في رواية «قع»: «استوت») الضَّأْنُ وَالمَعرُ: أَخَذَ الشَّاةَ مِن أَيْتِهمَا (في رواية «مص»: «فإذا استوت») الضَّأْنُ وَالمَعرُ: أَخَذَ الشَّاةَ مِن أَيْتِهمَا (في رواية «مص»: «أيَّهمَا») شَاءَ.

قَالَ مالكُ (٣): وكَذَلِكَ الإبِلُ العِرَابُ (٤)، وَالبُّخستُ (٥)، يُجمَعَانِ على رَبُّهمًا فِي الصَّدَقَةِ.

وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ إِبِلِّ كُلُهَا، فَإِن كَانَتِ العِرَابُ هِيَ أَكثَرَ مِنَ البُختِ، وَلَم يَجب على رَبُّهَا إِلاَّ بَعِيرٌ وَاحِدٌ؛ فَليَأْخُذ مِنَ العِرَابِ صَدَقَتَهَا، فَإِن كَانَتِ البُختُ أَكثَرَ؛ فَليَأْخُذ مِن أَيْتِهمَا شَاءَ. البُختُ أَكثَرَ؛ فَليَأْخُذ مِن أَيْتِهمَا شَاءَ.

قَالَ مالكُ (٢): وَكَذَلِكَ البَقَرُ وَالجَوَامِيسُ (٧) [بِمَنزِلَةِ ذَلِكَ -أيضًا- «مص»] تُجمَعُ فِي الصَّدَقَةِ على رَبِّها.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٦٧/ ٦٨٣)، والقعنبي (ص ٢٩٢).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٢/ ٨٥٢/ ١٤٩٥ و٣/ ٩٠٠ (١٦٠٠) عــن ابــن أبي أويس، وأبو عبيد في «الأموال» (٤٧٦/ ١٠٣٠) عن ابن بكير، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) أي: الساعي.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٦٧/ ٦٨٤)، والقعنبي (٢٩٦– ٢٩٣/ ٤٠٨). وأخرجه أبو عبيــد في «الأمــوال» (٤٧٦/ ١٠٢٩)، وابــن زنجويــه في «الأمــوال» (٢/ ٨٥٢ و٣/ ٩٠٠- ٩٠١) من طريقين، عن مالك به.

<sup>(</sup>٤) منسوبة إلى العرب. (٥) الجمال الطوال الأعناق؛ واحدها: بختي.

<sup>(</sup>٦) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٦٨)، والقعنبي (٢٩٣/ ٤٠٩).

وأخرجه أبو عبيد (١٠٢٩)، وابــن زنجويــه (۲/ ۸۵۲ و۳/ ۹۰۱) مــن طويقــين عــن مالك به.

 <sup>(</sup>٧) جمع جاموس: نوع من البقر، كأنه مشتق من جمس الودك إذا جمد؛ لأنه ليسس فيــه
 قوة البقر في استعماله في الحرث والزرع والدياسة.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ بَقَرٌ كُلُّهَا، فَإِن كَانَتِ البَقَرُ أَكثَرَ مِنَ الجَوَامِيسِ، وَلا تَجبُ على رَبِّهَا إِلاَّ بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ؛ فَلَيَاْخُذ مِنَ البَقر صَدَقَتَهُمَا، فَإِن كَانَتِ الجَوَامِيسُ أَكثَرَ؛ فَلْيَاْخُد مِنهَا، فَإِن استَوَت؛ فَليَاْخُد مِن أَيْتِهِمَا شَاءً، فَإِذَا الجَوَامِيسُ أَكثَرَ؛ فَلْيَاْخُد مِن أَيْتِهِمَا شَاءً، فَإِذَا وَجَبَت فِي ذَلِكَ الصَّدَقَةُ؛ صُدِّق الصِّنْفَانِ (في رواية «قع»: «صدقا»، وفي رواية «مص»: «صدقا»، جميعًا.

[و - "قع"] قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالكُ (١) [بنُ أَنَس - "قع"]: مَن (في رواية "قع")، و"مص": "فيمَن") أَفَادَ مَاشِيَةٌ مِن إبل، أَو بَقَر، أَو غَنَم؛ فَلا (في رواية "قع"): "إِنَّه لا") صَدَقَةَ عَلَيهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولُ عَلَيهَا الْحَولُ مِن يُومٍ أَفَادَهَا؛ إلا القع": "إِنَّه لا") صَدَقَةَ عَلَيهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولُ عَلَيهَا الْحَولُ مِن يُومٍ أَفَادَهَا؛ إلا أَن يَكُونَ لَهُ قَبَلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةٍ، وَالنّصَابُ (٢) [مِنَ المَاشِيةِ - "مص"، و"قع"]: مَا تَجبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ؛ إِمَّا حَمسُ ذُودٍ مِنَ الإبل، وَإِمَّا ثَلاثُونَ بَقَرَةٌ، وَإِمَّا أَربَعُونَ شَاةً، فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُل حَمسُ ذُودٍ مِنَ الإبل، وَإِمَّا ثَلاثُونَ بَقَرَةٌ، وَإِمَّا أَربَعُونَ شَاةً، فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُل حَمسُ ذُودٍ مِنَ الإبل، أَو ثَلابُونَ بَقَرَةً، أَو بَمَلَّةُ وَاللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲۸/ ۲۸۵)، والقعنبي (۲۹۳/ ٤١٠).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٩٠١ - ٩٠٢/ ١٦٠١ و١٩٥٠/ ١٩٥٠) عـن ابن أبي أويس، عن مالك به.

 <sup>(</sup>٢) هو لغة: الأصل، واستعمل في عرف الفقهاء في أقل ما تجب فيه الزكاة، فكأنه
أصل لما تجب فيه.

<sup>(</sup>٤) أي: صدقها مالكها البائع أو الواهب أو المورث.

<sup>(</sup>٣) يعطي صدقتها.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ يَحيَى: قَالَ مالكُ (١): وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الوَرِق؛ يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ يَشْتُرِي بِهَا مِن رَجُلِ آخَرَ عَرضًا، وَقَد وَجَبَت عَلَيهِ فِي عَرضِهِ ذَلِكَ إِذَا ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا مِن رَجُلِ آخَرَ عَرضًا، وَقَد وَجَبَت عَلَيهِ فِي عَرضِهِ ذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ، فَيُخرِجُ الرَّجُلُ الآخَرُ صَدَقَتَهَا [فَيَكُونُ الأَوَّلُ قَد صَدَّقَهَا - «مص»، و«قع»] هَذَا اليَومَ، وَيَكُونُ الآخَرُ قَد صَدَّقَهَا مِنَ الغَدِ.

[و - «قع»] قَالَ مالكُ(١) [بنُ أنس - «قع»] - فِي رَجُلِ كَانَت لَـهُ غَنَمٌ لا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَاشتَرَى إلَيهَا غَنَمًا كَثِيرَةٌ، تَجِبُ فِيها الصَّدَقَةُ، أَو وَرِثَهَا -: إِنَّهُ لا تَجِبُ عَلَيهِ فِي الغَّنَمِ كُلِّهَا الصَّدَقَةُ، حَتَى دُونَهَا الصَّدَقَةُ، أَو وَرِثَهَا -: إِنَّهُ لا تَجِبُ عَلَيهِ فِي الغَّنَمِ كُلِّهَا الصَّدَقَةُ، حَتَى يَحُولَ عَلَيهَا الحَولُ مِن يَومٍ أَفَادَهَا بِاشْتِرَاء (في رواية «مص»: «بشراء»، وفي يَحُولَ عَلَيهَا الحَولُ مِن يَومٍ أَفَادَهَا بِاشْتِرَاء (في رواية «مص»: «بشراء»، وفي «قع»: «بشري») أو مِيرَاثِ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلُّ مَا كُانَ عِندَ الرَّجُلِ مِن مَاشِيةٍ لا تَجبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَذَلِكَ النَّصَابُ الَّذِي حَمَّا أَفَادَ إلَيهِ صَاحِبُهُ مِن قَلِيلٍ أَو عَثِيرٍ مِنَ المَاشِيَةِ.

قَالَ مالكُ (٣): وَلَو كَانَت لِرَجُلِ إِبِلَّ، أَو بَقَرَّ، أَو غَنَمٌ، تَجِبُ فِي كُلِّ صِنفٍ مِنهَا الصَّدَقَةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيهَا بَعِيرًا، أَو بَقَرَةً، أَو شَاةً: صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا.

قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي هَذَا.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٦٨)، والقعنبي (٢٩٤/ ٤١١).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٩٠٢ و١٠٥٤ – ١٠٥٥) عن ابن أبــي أويــس، عن مالك به.

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲۸–۲۲۹/ ۲۸۲)، والقعنبي (۲۹۶/ ۲۹۲). وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (۳/ ۹۰۲ و ۱۰۵۰) عن ابن أبي أويس، عن مالك به. (۳) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲۹/ ۲۸۷)، والقعنبي (۲۹۶/ ۲۱۳). وأخرجه ابن زنجويه (۳/ ۹۰۲) عن ابن أبي أويس، عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

[و - «قع»] قَالَ مالكُ (۱) - فِي الفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ [فِي صَدَقَةِ مَالِهِ - «مص»]، فَلا تُوجَدُ عِندَهُ -: إِنَّهَا إِن كَانَتِ ابِنَةَ (فِي رواية «مص»: «بنت») مَخَاضٍ، فَـ [ إِن - «مص»] لَم تُوجَد؛ أُخِذَ مَكَانَهَا ابنُ لَبُون ذَكَرٌ، وَإِن كَانَت بِنتَ لَبُون، أَو حِقَّةً، أَو جَذَعَةً، وَلَم تَكُن عِندَهُ: كَانَ عَلَى رَبِ الإبِلِ أَن يَبتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَاتِيهُ بِهَا.

[قَالَ مَالِكٌ - «مص»]: وَلا أُحِبُ أَن يُعطِيَهُ قِيمَتَهَا.

[قَالَ (٢): وَكَذَلِكَ الغَنَمُ، إِذَا كَانَ هَكَذَا كُلُّهَا.

قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ: هَلَ يَشتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ بَعدَ أَن يَدفَعَهَا، أَو تُقبَضَ مِنهُ؟

قَالَ: تَركُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ - «مص»، و«قع»].

وَقَالَ مَالَكُ (٣) -فِي الإبِلِ النَّوَاضِح (٤)، وَالبَقَرِ السَّوَانِي (٥)، وَبَقَرِ الحَرثِ - (قَعَ»] كُلُّ [عَلَ [الصَّدَقَةُ - «مص»، و«قع»] كُلُّ [عَلَ - الصَّدَقَةُ . «مص»، و«قع»]، إذَا وَجَبَت فِيها الله (قع»]، إذَا وَجَبَت فِيها الله (قع») الصَّدَقَةُ.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲۹/ ۲۸۸)، والقعنبي (۲۹۵–۲۹۰/ ۲۱٤). وأخرجه ابن زنجويه (۳/ ۹۰۲) عن ابن أبي أويس، عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٦٩/ ٦٨٩)، والقعنبي (٢٩٥/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٧٠/ ٦٩٠)، والقعنبي (ص٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) حمع ناضح؛ وهو: الذي يحمل الماء من نهر أو بئر ليسقي الزرع، وسميت بذلك؛ لأنها تنضح العطش؛ أي: تبله بالماء الذي تحمله، هذا أصله، ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء.

<sup>(</sup>٥) التي يسنى عليها؛ أي: يستقى من البئر.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### ١٣- بابُ صدقة الخُلَطَاء

٢٥ - قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالِكُ (١) [بنُ أَنس - "قع»] فِي الخَلِيطَين إذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِدًا، وَالفَحلُ (١) وَاحِدًا، وَالمَراحُ (١) وَاحِدًا، وَالفَحلُ (١) وَالحَداء وَالمَدلو (١) وَاحِدًا؛ فَالرَّجُلانِ (في رواية "قع»: "فهما») خَلِيطَانِ، وَإِن عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مَالَهُ مِن مَال صَاحِبِهِ.

قَالَ: وَالَّذِي لا يَعرِفُ مَالَهُ مِن مَالِ صَاحِبِهِ؛ لَيسَ بِخَلِيطٍ، إِنَّمَا هُوَ شَريكٌ.

قَالَ مالكُ: وَلا تَجِبُ الصَّدَقَةُ على الخَلِيطَين حَتَّى يَكُونَ لِكُلِ وَاحِلاً مِنهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ لأَحَدِ الخَلِيطَين مِنهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، وَلَمْ تَكُن عَلَى الَّذِي لَهُ أَقَلُ مِن ذَلِكَ (فِ رواية الَّذِي لَهُ الأربَعُونَ شَاةً، وَلَم تَكُن عَلَى الَّذِي لَهُ أَقَلُ مِن ذَلِكَ (فِ رواية اللّذِي لَهُ الأربَعُونَ شَاةً») صَدَقَةٌ، فَإِن كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ؛ جُمِعا فِي الصَّدَقَة، وَوجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيهِمَا جَمِيعًا، فَإِن كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، وَلِلآخَرِ الصَّدَقَةُ عَلَيهِمَا جَمِيعًا، فَإِن كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، وَلِلآخَرِ الصَّدَقَةُ عَلَيهِمَا جَمِيعًا، فَإِن كَانَ لَكُلُ وَاحِدٍ مِنهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، وَلِلآخَرِ الصَّدَقَةُ عَلَيهِمَا جَمِيعًا، فَإِن كَانَ لَكُلُ لأَحَدِهِمَا أَلْفُ شَاقٍ، أَو أَقَلُ مِن ذَلِكَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، وَلِلآخَرِ أَرَبَعُونَ شَاةً، أَو أَكْرُ وَهُ مَنَا خَلِيطَان يَتَرَادًان (فِي رواية «مص»: «يترددان») أَربَعُونَ شَاةً، أَو أَكْثُر عَلَى قَدرِ عَدَدِ أَمَوالِهِمَا عَلَى الألف بِحِصَّتِهَا، وَعَلَى الأربَعِينَ بحِصَّتِهَا، وَعَلَى الأربَعِينَ بحِصَّتِهَا، وَعَلَى الأربَعِينَ بحِصَّتِهَا، وَعَلَى الأربَعِينَ بحِصَّتِهَا.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٧٠/ ٢٩١)، والقعنبي (٢٩٥–٢٩٦/ ٤١٦).

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٤٨٧/ ١٠٧٠) عن ابن بكير، وابن زنجويه في «الأموال» (٢/ ٨٦٧/ ١٥٣٢) عن ابن أبي أويس، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ ١٣١ –ترتيبه) من طريق ابن وهب، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) ذكر الماشية. (٣) مجتمع الماشية للمبيت أو للقائلة.

<sup>(</sup>٤) آلة الاستقاء، وقيل: كناية عن المياه. (٥) أي: الزائد.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

[و - «مص»] قَالَ مالكُ (١): الخَلِيطَانِ فِي الإبلِ بِمَنزِلَـةِ الخَلِيطَينِ فِي الغَنَمِ، يَجتَمِعَانِ (فِي رواية «مص»، و«قع»: «يَجمعان») فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعًا إذا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ؛ وذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمسِ ذَودٍ مِنَ الإبلِ صَدَقَةٌ».

وَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»، و«قع»] فِسي سَائِمَةِ الغَنَم: إذَا بَلغَت أربَعِينَ شَاةً: شَاةً.

وَقَالَ يَحيَى: قَالَ مالكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ (في روايـة «مص»: «في الخليطين»، وفي «قع»: «في صدقة الخلطاء»).

قَالَ مالكُ (٢): وقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»، و «قع»]: لا يُجمَعُ بَينَ مُفتَرِق، وَلا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقَةِ، [و - «مص»] أَنَّهُ إِنَّمَا يَعنِي بذَلِكَ: أصحَابَ المَواشِي.

قَالَ مالكُ: وَتَفسِيرُ قَولِهِ: «لا يُجمَعُ بَينَ مُفتَرِق» (في رواية «مص»، و«قع»: «تفسير ذلك»): أَن يَكُونَ النَّفَرُ الثَّلاثَةُ الَّذِينَ يَكُونُ لِكُلِّ (في رواية «مص»، و«قع»: «أَن ينطلق الثلاثة النفر الذين لكل») وَاحِدٍ مِنهُم أَربَعُونَ شَاةً، قَد وَجَبَت عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُم فِي غَنمِهِ الصَّدَقَةُ، فَإِذَا أَظَلَّهُمُ (٣) المُصَدِّقُ : وَجَبَت عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُم فِي غَنمِهِ الصَّدَقَةُ، فَإِذَا أَظَلَّهُمُ (٣) المُصَدِّقُ : جَمَعُوهَا [جَمِيعًا - «مص»، و«قع»]؛ لِتَلاَّ يَكُونَ عَلَيهِم فِيهَا إلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةً؛

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٧١/ ٦٩٢)، والقعنبي (٢٩٦/ ٤١٧).

 <sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۷۱/ ۱۹۳)، والقعنبي (۲۹۳–۲۹۷/ ٤١٨).
 وأخرجه أبسن زنجويه في «الأصوال» (۳/ ۸٦٤/ ۱۵۲۵)، وأبو عبيد في «الأصوال»
 (٤٨٤ – ٤٨٥/ ٢٠٦٢)، عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) أي: أشرف عليهم.

<sup>(</sup>٤) آخذ الصدقة؛ وهو: الساعي.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

فَنْهُوا عَن ذَلِكَ.

وَ[قَالَ مَالِكَ (١) - «قع»، و«مص»]: تَفسِيرُ قَولِهِ (في رواية «مص»، و«قع»: «في قول عمر بن الخطاب»): «وَلا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِع [وَلا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرِق - «مص»]»: أَنَّ (في رواية «مص»، و«قع»: «إن تفسير ذلك أن») الخَلِيطَينِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِثَةُ شَاةٍ وشَاةً، فَيَكُونَ عَلَيهِمَا فِيهَا (في رواية «مص»، و«قع»: «في ذلك») ثَلاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا أَظَلَّهُمَا المُصَدِّقُ؛ فَرَّقًا غَنَمَهُمَا، فَلَم يَكُن على كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدةً؛ فَنُهِيَ (في رواية «مص»، و«قع»: «فنهوا») عَن ذَلِك، فَقِيلَ: لا يُجمَعُ بَينَ مُفتَرِق، وَلا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِع؛ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ.

قَالَ مالكٌ: فَهَذَا الَّذِي سَمِعتُ فِي ذَلِكَ.

#### ١٤- بابُ ما جاءَ فيما يُعتَدُّ به مِنَ السَّخل في الصَّدقةِ

٢٥- ٢٦ - حدَّثني يَحيَى، عَن مَالك، عَن ثُورِ بنِ زَيدٍ الدِّيلِيّ، عَن

(١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٧١–٢٧٢)، والقعنبي (٢٩٧/ ٤١٩).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٢/ ٨٦٤) عن ابن أبي أويس، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ ١٣١ -ترتيبه) من طريق ابن وهب، كلاهما عن مالك به.

١٥٤-٢٦- **موقوف حســن** - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٧٢/ ١٩٤)، والقعني (٢٩٢-٢٩٨/ ٢٢٠).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٢/ ٥٥٨-٥٥٩/ ١٥١١)، والشافعي في «القديم»؛ كما في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٣٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ القديم»؛ كما في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٣٩-١٠٠)، و«الحلافيات» (ج ٢/ ق ٢١٦/ أ)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٣٩-٢٠) من طرق عن مالك به.

قال ابن حزم في «المحلى» (٥/ ٢٧٧): «ابن لعبدالله بن سفيان لم يسم».

قلت: يعني: أنه مجهول العين والحال.

لكن ثبت من طريق آخر: فأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٩-١٠ و١٦)، و«المسند»=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ابنِ لِعَبدِاللَّهِ بنِ سُفيَانَ الثَّقَفِيِّ، عَن جَدِّهِ سُفيَانَ بنِ عَبدِاللَّهِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «مص»، و«قع»] بَعَثَهُ مُصَدِّفًا، فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخلِ [وَلا يَأْخُدُ مِنهُ شَيئًا - «مص»]، فَقَالُوا: أَتَعُدُ فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخلِ [وَلا يَأْخُدُ مِنهُ شَيئًا (في رواية «مص»: «تأخذه»)؟! فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ؛ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ [بنُ الخَطَّابِ - «قع»]: نَعَم؛ عَلَى عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ؛ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ [بنُ الخَطَّابِ - «قع»]: نَعَم؛ تَعُدُّ (في رواية «مص»: «تعد») عَلَيهِم بِالسَّخلَةِ (١) يَحمِلُهَا الرَّاعِي، وَلا تَأْخُذُهَا وَفِي رواية «مص»: «ناخذها»)، وَلا تَأْخُذُ (في رواية «مص»: «ناخذ») الأكُولَة (٢٠٠، وَلا الرَّبِي (وَلا فَحلَ الغَنَم، وَلا المُنْتِيم، وَلا فَحلَ الغَنَم،

=(١/ ٢٥٥ / ٢٥١ - ترتيبه)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ١٣٤)، والبيهقي في «المحبن» (٣/ ٢٢٥)، و«الخلافيات» (ج٢/ «الكبرى» (٤/ ١٠٠)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ رقم ٢٢٤٣)، و«الخلافيات» (ج٢/ ق٧١/ ب) عن سفيان بن عيينة: أخبرنا بشر بن عاصم بن سفيان الثقفي، عن أبيه: أن عمر -رضي الله عنه- استعمل أباه سفيان بن عبدالله على الطائف... إلخ.

قلت: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات عدا عاصم بن سفيان، وهو صدوق.

أما ابن حزم؛ فأعله بقوله: «بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه، كلاهما غير معروف». قلت: كذا قال -عفا الله عنه-، وفي قوله هذا نظر كبير:

أما بشر بن عاصم؛ فهو ثقة؛ روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن معين، وابن حبان، والنسائي، والحافظان: الذهبي والعسقلاني.

وأما أبوه؛ فهو صدوق؛ كما في «التقريب»، وقد روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابـن حبان، ناهيك عن أنه من كبار التابعين.

وعليه؛ فالحديث حسن.

(١) تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد، والجمع: سخال، وتجمع -أيضاً- على سخل؛ مثل: تمرة وتمر.

(٢) السمينة.

(٣) الشاة التي وضعت حديثاً، وقيل: التي تحبس في البيت للبنها، وهي فعلى، وجمعها: رُباب، وزن غراب.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَتَأْخُذُ (في رواية «مص»: «ناخذ») الجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلَكَ عَدلٌ بَينَ غِذَاءِ (١) الغَنَم (في رواية «مص»، و «قع»: «المال») وَخِيَارِهِ.

قَالَ مالكُ: وَالسَّحْلَةُ: الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنتَجُ، وَالرُّبَى: الَّتِي قَـد وَضَعَـت؛ فَهِيَ تُرَبِّي وَلَدَهَا، وَالمَاخِضُ: هِيَ الحَامِلُ، وَالأَكُولَةُ: هِـيَ شَـاةُ اللَّحـمِ الَّتِـي تُسَمَّنُ لِتُؤكَلَ.

وَقَالَ مالكُ (٢)، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَـهُ الغَنَـمُ: لا تَجب فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَتَتَوَالَدُ قَبلَ أَن يَأْتِيهَا المُصَـدُقُ بِيَومٍ وَاحِدٍ، فَتَبلُغُ مَا تَجِب فِيهِ الْصَّدَقَةُ بِولادَتِهَا (في رواية «مص»، و«قع»: «فتتم الصدقة بأولادها»).

قَالَ مالكُ: إِذَا بَلَغَت الغَنَمُ بِأُولادِهَا مَا تَجبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ؛ فَعَلَيهِ فِيهَا (فِي رواية «مص»، و«قع»: «إِن عليه») الصَّدَقَةُ، وَذَلِكَ أَنَّ وَلادَةَ الغَنَمِ مِنهَا، وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا أُفِيدَ مِنهَا بِاشْتِرَاء (فِي رواية «مص»، و«قع»: «بشراء»)، أو هِبَةٍ، أو مِيراثٍ، وَمِثلُ ذَلِكَ: العَرضُ، لا يَبلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، ثُمَّ يَبيعُهُ صَاحِبُهُ؛ فَيَبلُغُ برِيجِهِ مَا تَجبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَيُصَدِقُ (٣) ربحه مَعَ رأسِ يبيعُهُ صَاحِبُهُ؛ فَيبلُغُ برِيجِهِ مَا تَجبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَيُصَدِقُ (٣) ربحه مَعَ رأسِ المَال (في رواية «مص»، و«قع»: «ماله»)، ولو كان ربحه فائِدة، أو مِيرَاثًا؛ لَم تَجبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَي وَاللهُ مَن يَومَ أَفَادَهُ أَو وَرثَهُ.

قَالَ مالكً<sup>(٤)</sup>: فَغِذَاءُ (في رواية «مص»: «فولادة») الغَنَمِ<sup>(١)</sup> مِنهَا كُمَا رِبسحُ

<sup>(</sup>١) جمع غذي؛ أي: سخال.

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۷۲ – ۲۷۳/ ۲۹۰)، والقعنبي (۲۹۸/ ۲۲۱). وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (۲/ ۸۶۰/ ۱۵۱۸) عن ابن أبي أويس، عن مالك به. (۳) أي: يزكي.

 <sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٧٣)، والقعنبي (٢٩٨ - ٢٩٩/ ٤٢٢).
 وأخرجه ابن زنجويه (٢/ ٨٦٠) عن ابن أبي أويس، عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

المَالِ مِنهُ، [قَالَ – «مص»، و«قع»]: غَــيرَ أَنَّ ذَلِـكَ يَختَلِـفُ (في روايــة «مـص»، و«قعَ»: «وهما –أيضًا– يختلفان») فِي وَجهٍ آخَرَ:

أَنَّهُ إِذَا كَانِ لِلرَّجُلِ مِنَ الذَّهَبِ -أو الوَرق - مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيهِ مَالاً [وَجَبَت فِيهِ الزَّكَاةُ، أو لَم تَجِب - «مص»]: تَركَ مَالَهُ الَّذِي أَفَادَ، فَلَم يُزَكِّهِ مَع مَالِهِ الأوَّلِ حِينَ يُزكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ على الفَائِدةِ الحَولُ مِن أَفَادَ، فَلَم يُزكِّهِ مَع مَالِهِ الأوَّلِ حِينَ يُزكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ على الفَائِدةِ الحَولُ مِن يَومٍ أَفَادَهَا، وَلَو كَانَت لِرَجُلِ غَنَمٌ، أو بَقرَّ، أو إبلٌ، تَجِبُ فِي كُلِّ صِنفٍ مِنهَا الصَّدَقَةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيهَا بَعِيرًا، أو بَقرَةً، أو شَاةً: صَدَّقَهَا مع صِنفِ مَا أَفَادَ مِن ذَلِكَ الصَّنفِ الَّذِي أَفَادَ نِصَابُ مَاشِيَةٍ. ذَلِكَ حِينَ يُصَدِّقُهُ إِذَا كَانَ عِندَهُ مِن ذَلِكَ الصَّنفِ الَّذِي أَفَادَ نِصَابُ مَاشِيَةٍ.

قَالَ مالكًّ: وَهَذَا أَحسَنُ (في رواية «مص»، و«قع»: «أحب») مَا سَمِعتُ [إِلَيُّ - «مص»] فِي ذَلِكَ (في رواية «مص»، و«قع»: «هذا») [كُلِّهِ - «مص»، و«قع»].

#### ١٥- بابُ العمل في صدقة ِ عامين إذًا اجتمعا

٢٧ قَالَ يَحيَى: قَالَ مالكُ (١) [بنُ أَنس - «قع»]: الأمرُ عِندَنا فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيهِ الصَّدَقَةُ، وَإِبلُـهُ مِثَةُ بَعِير، فَلا يَأْتِيهِ السَّاعِي (في رواية «مص»: «المصدِّق») حَتَّى تَجِبَ عَليهِ صَدَقَـةٌ أُخْرَى، فَيَأْتِيهِ المُصَدِّقُ (٢) وَقَد هَلكَت إبلُهُ إلاَّ خَمسَ ذَودٍ.

قَالَ مالك "" : يَأْخُذُ المُصَدِّقُ مِنَ الخَمس الذَّودِ الصَّدَقَتَين اللَّتِين وَجَبَتَا

<sup>(</sup>١) أي: سخالها، جمع غذي.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٧٣/ ٦٩٦)، والقعنبي (٢٩٩/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) الساعى؛ أي: آخذ الصدقة.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٧٣– ٢٧٤)، والقعنبي (ص ٢٩٩).

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٤٦٤/ ٩٧٦)، وابن زنجويه في «الأموال» (٢/ ١٤٣٢) عن ابن بكير وابن أبي أويس، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

على رَبِّ المَال: شَاتَين، فِي كُلِّ عَام شَاةٌ؛ لأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ على رَبِّ المَال يَومَ (فِي رَواية «قع»: «حين») يُصَدِّقُ مَالَهُ (١)، فَإِن هَلَكَت مَاشِيتَهُ، أَو نَمَتَ ؛ فَإِنَّمَا يُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ زَكَاةً مَا يَجِدُ يَومَ يُصَدِّقُ، وَإِن تَظَاهَرَت عَلَى رَبِّ المَالَ صَدَقَاتٌ غَيرُ وَاحِدَةٍ؛ فَلَيسَ عَليهِ أَن يُصَدِّقَ إِلاَّ مَا وَجَدَ المُصَدِّقُ وَبِ المَالَ صَدَقَاتٌ غَيرُ وَاحِدَةٍ؛ فَلَيسَ عَليهِ أَن يُصَدِّقَ إِلاَّ مَا وَجَدَ المُصَدِّقُ عِندَهُ [يَومَ يُصَدِّقُهُ - «مص»، و«قع»]، فإن هَلَكَت مَاشِيتَهُ كُلُهَا، أَو وَجَبَت عَليه فيها صَدَقَاتٌ، فَلَم يُؤخَذ مِنهُ شَيءٌ حَتَّى هَلَكَت مَاشِيتَهُ كُلُهَا، أَو صَارَت إلَى مَضَى مِنَ السِّينِينَ.

# ١٦- بابُ النَّهي عَنِ التَّضييقِ على النَّاسِ في الصَّدقةِ

١٥٥- ٢٨ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أنسٍ - «قع»]، عن يَحيى بنِ

١٥٥ه–٢٨**– موقوف صحيح –** رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٢٧٤/ ١٩٧)، والقعنبي (٣٠٠/ ٢٢٤).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (١/ ٤٢٦ - ٢٢٧/ ٢٥٤ - ترتيبه)، و «الأم» (٢/ ٢٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٥٨)، و «السنن الصغير» (٢/ ٢٩٩/ ١٢٨٢)، و «السنن والآثار» (٣/ ٣١٨/ ٣٩٤)، وأبو عبيد في «الأموال» (٩٥٠/ ١٠٨٨/ ١٠٨٠)، وابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٢٨٨/ ٣٥٠١) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ١٢٦)، ومسدد بن مسرهد في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٣/ ١٦٨/ ٩٠٢ -ط دار كما في «المطالب العالية» (٣/ ١٦٨/ ٩٠٢ -ط دار الوطن)، وأبو عبيد في «الأموال» (٤٩٤ - ٩٠٥/ العاصمة، أو ١/ ٣٥٦ / ٣٠٦ -ط دار الوطن)، وأبو عبيد في «الأموال» (٤٩٤ - ٩٠٥/ ١٠٦٦)، وابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٥٨٥ - ٨٨٨/ ١٥٦٢) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري به، لكن لم يذكرا: (عن عائشة).

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ القاسم لم يدرك عمر.

<sup>(</sup>١) أي: يزكيه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

سَعِيدٍ، عَن مُحَمَّدِ بن يَحيَى بنِ حَبَّانَ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَن عَائِشَةَ -رُوجِ النَّبيِّ عَيِّلِةً-؟ أَنَّهَا قَالَت:

مُرَّ عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»، و«قع»] بِغَنَم مِنَ الصَّدَقَةِ، فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلاً(١) ذَاتَ ضِرع عَظِيم، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟ فَقَالُوا: [هَذِهِ - «قع»] شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعطَى هَذِهِ الشَّاةُ؟ فَقَالُ عُمَرُ: مَا أَعطَى هَذِهِ أَهلُهَا وَهُم طَائِعُونَ، لا تَفْتِنُوا النَّاسَ؛ لا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ المُسلِمِينَ (٢)، نَكَبُوا عَنِ الطَّعَام (٣).

٦٥٦ وحدَّثني عن مالك، عن يحيى بن سَعِيد، عن مُحَمَّد بن يَحينى ابن حَبَان؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخبَرَنِي رَجُلانِ (في رواية «مص»: «رجلٌ») مِن أَشجَعَ:

أَنَّ مُحَمَّدَ بِنَ مَسلَمَةَ الْأَنصَارِيُّ كَانَ يَأْتِيهِم مُصَدِّقًا، فَيَقُولُ لِرَبِّ المَالِ:

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١٠٨٩ / ١٠٨٩) عن يزيد، عن يحيى بن سعيد به. قلت: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة الرجلين من أشجع.

<sup>(</sup>١) مجتمعاً لبنها، يقال: حفلت الشاة: تركت حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها؛ فهي: محفلة.

<sup>(</sup>٢) خيار أموالهم، جمع حزرة، يطلق على الذكر والأنثى.

 <sup>(</sup>٣) أي: ذوات الدر، قال موسى بن طارق: قلت لمالك: ما معناه؟ قال: لا ياخذ المصدق لبوناً.

٦٥٦- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٧٥/ ٦٩٨)، والقعنــبي (٢/ ٢٧٥).

وأخرجه الشافعي في «القديم» -كما في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٣٨)-، و«المسند» (١/ ٤٢٧) ٢٥٥ - ترتيبه)، و«الأم» (٢/ ٥٧)، وحميد بن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٨٨٦)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٣٨/ ٢٢٥٠)، و«الكبرى» (٢/ ١٠٢ و١٥٨) من طرق عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَخرِج إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ، فَلا يَقُودُ إِلَيهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ (١) مِن حَقِّهِ إِلاَّ قَبِلَهَا.

قَالَ مالكُ (٢): [إنَّ - «قع»] السُّنَّةَ عِندَنَا -وَالَّذِي أَدرَكتُ عَلَيهِ أَهلَ العِلمِ بِبَلَدِنَا-: أَنَّهُ لا يُضَيَّقُ عَلَى المُسلِمِينَ (في رواية «بك»، و«مص»: «الناس») فِي زَكَاتِهم، وَأَن يُقبَلَ مِنهُم مَا دَفَعُوا مِن [زَكَاةِ - «مص»، و«قع»، و«بك»] أَموَالِهم.

١٧- بابُ أخذِ الصَّدقةِ (في رواية «مص»: «باب قسم الصدقة »، وفي رواية «قع»: «باب ما جاء في قسمة الصدقة ») ومَن يَجُوزُ له أَخذُها

٦٥٧ - ٢٩ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَـن (في روايـة «مـح»: «حدثنـا»)

(١) أي: عدل، قال ابن عبدالبر: الوفاء: العدل في الوزن وغيره.

(٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٧٥/ ٦٩٩)، والقعنبي (ص ٣٠٠).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٨٨٩/ ١٥٧٢) عن ابن أبي أويس، والبيهقــي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٠٢) من طريق ابن بكير، كلاهما عن مالك به.

۱۵۷–۲۹- صحیــح - روایــة أبــي مصعـب الزهـــري (۱/ ۲۷۰- ۲۷۲/ ۲۰۰)، والقعنبي (۳۰۱/ ۲۲۱)، ومحمد بن الحسن (۱۲۰/ ۳۶۳).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٢١٠)، والطبري في "تهذيب الآثار» (٥١٤/ ٢٥٣) - الجزء المفقود)، و«جامع البيان» (١١/ ٥٥)، وأبو عبيد في «الأمسوال» (١١/ ٥٥)، وأبو عبيد في «الأمسوال» (٣/ ١١١٠/ ٢٠٥٧)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٥/ ٩٦) عن سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وإسماعيل بن أمية، ثلاثتهم عن زيد بن أسلم به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله؛ لكن رواه معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبي عن أبي سعيد الخدري به موصولاً:

أخرجه أبو داود (١٦٣٦)، وابن ماجه (١٨٤١)، وأحمد (١١٥٣٨)، والبيهقي في=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عَطَاء بن يَسَار: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيُّ (۱) إلاَّ لِخَمسَةٍ: لِغَازِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (۲)، أَو لِعَامِلٍ عَلَيهَا (۳)، أَو لِعَارِم (٤)، أَو لِرَجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَو لِرَجُلِ لَهُ جَارٌ مِسكِينٌ فَتُصَدِّقٌ عَلَيهَا (٣)، أَو لِغَارِمٍ (٤)، أَو لِرَجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَو لِرَجُلِ لَهُ جَارٌ مِسكِينٌ فَتُصَدِّقٌ عَلَى المِسكِينُ لِلغَنِيِّ (في رواية «مص»، و«مح»: «إلى الغني»)».

قَالَ مالكُ (٥): الأمرُ [الَّذِي لا اختِلافَ فِيهِ - «مص»، و «قع»] عِندَنَا فِي قَسمِ الصَّدَقَاتِ: أَنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ إلاَّ على وَجهِ الاجتِهَادِ مِنَ الوَالِي، فَأَيُّ الاصنَافِ كَانَت فِيهِ الحَاجَةُ وَالعَدَدُ؛ أُوثِرَ ذَلِكَ الصِّنفُ بِقَدرِ مَا يَرَى الوَالِي، وَعَسَى أَن يَنتَقِلَ ذَلِكَ إلى الصِّنفِ الآخر بَعدَ عَام، أَو عَامَين، أَو أَعوام؛ فَيُوثِرُ أَهلُ الحَاجَةِ وَالعَدَدِ حَيثُمَا كَانَ ذَلِكَ، وَعلى هَذَا أَدرَكتُ مَن أَرضَى مِن أَهلِ العِلمِ.

قَالَ مالكٌ: وَلَيسَ لِلعَامِلِ على الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ؛ إلاَّ على قَدرِ مَا يَرَى الإمَامُ.

<sup>= «</sup>الخلافيات» (ج٢/ ق٥٠) عن عبدالرزاق -وهذا في «مصنفه» (١٥١٧)- عن معمر به.

قلت: وهذا موصول صحيح الإسناد، والوصل زيادة، وهي من الثقة مقبولة.

قال البيهقي: ﴿وأسنده معمر، وهو ثقة حجة، والزيادة من الثقة مقبولة» ا.هـ.

وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، والحاكم، والبيهقي، والذهبي، وابــن الجــوزي، وشيخنا –رحمهم الله- في «صحيح أبي داود» (١٤٤٠).

<sup>(</sup>١) لقوله -تعالى-: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ [التوبة: ٦٠].

<sup>(</sup>٢) لقوله -تعالى-: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهُ ﴾ [التوبة: ٦٠].

<sup>(</sup>٣) لقوله –تعالى-: ﴿والعاملين عليها﴾ [التوبة: ٦٠].

<sup>(</sup>٤) أي: مدين.

<sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٧٦/ ٢٠١)، والقعنبي (٣٠١/ ٤٢٧).

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٦٩٠/ ١٨٤٦ و٧٢٠/ ١٩٥٨) عن ابن بكير، وابــن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١١٠٧/ ٢٠٥٠) عن ابن أبي أويس، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

## ١٨- بابُ ما جاءَ في أَخذِ الصَّدقاتِ والتَّشديدِ فيها

٣٠- ٣٠- حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بن أنَس - «قع»]؛ أنَّـهُ بَلَغَـهُ (في رواية «قع»: «قال: بلغني»): أنَّ أَبَا بَكرٍ الصِّدِّيــقَ [-رَضِّـيَ اللَّـهُ عَنـهُ- «مـص»، و«قع»]؛ قَالَ:

لُو مَنْعُونِي عِقَالاً(١)؛ لَجَاهَدتُهُم عَلَيهِ.

٣١ - ٣٦ - وحدَّثني عن مالك، عن زَيدِ بنِ أَسلَمَ؛ أَنَّهُ قَالَ:

شَرَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- "قع»] لَبَنًا؛ فَأَعجَبَهُ، فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ: مِن أَينَ [لَكَ - «مص»، و«قع»] هَذَا اللَّبنُ؟ فَأَخبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ على ماء قَد سَمَّاهُ، فَإِذَا نَعَمٌ مِن نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُم يَسقُونَ، فَحَلَبُوا لِي مِن أَلْبَانِهَا، فَجَعَلتُهُ فِي سِقَائِي ")، فَهُوَ هَـذَا، فَأَدخَلَ عُمَـرُ بِنُ الخَطَّابِ يَـدَهُ (في روابة فَجَعَلتُهُ فِي سِقَائِي ")، فَهُوَ هَـذَا، فَأَدخَلَ عُمَـرُ بِنُ الخَطَّابِ يَـدَهُ (في روابة

۳۰-۳۰۸ موقوف صحیـــح - روایـة أبـي مصعب الزهـري (۱/۲۷۷/۱)، والقعني (۳۰۱-۳۰۲) عن مالك به.

قلت: إسناده ضعيف؛ لإعضاله.

ولكن أخرجـه -موصـولاً-: البخـاري في «صحيحـه» (١٤٠٠)، ومسـلم في «صحيحـه» (٢٠) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- به.

(١) روي عن مالك أن العقال: هـو القلـوص، وقـال محمـد بـن عيسـى: هـو واحـد «العقل» التي يعقل بها الإبل؛ لأن الذي يعطي البعير في الزكاة يلزمـه أن يعطي معـه عقالـه؛ أي: لو أعطوني البعير ومنعوني ما يعقل به؛ لجاهدتهم.

709-18- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢٧٧/ ٢٠٧)، والقعنبي (ص٢٠٢) عن مالك به.

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٨٤) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن وأخرجه الشافعي في «الأم» (١٤) -ومن طريق والآثار» (٥/ ١٤٠) من طريق السنن الكبرى» (٧/ ١٤) من طريق ابن بكير، كلاهما عن مالك به.

قلت: هذا سند ضعيف؛ لانقطاعه.

(٢) أي: وعائي.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«مص»: «إصبعه») فَاستَقَاءَهُ.

قَالَ مالكُ (١): [إِنَّ - «قع»] الأمرَ عِندَنَا: أَنَّ كُلَّ مَـن مَنَـعَ فَرِيضَـةً مِـن فَرَائِضِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَـلً-، فَلَـم يَستَطِع المُسلِمُونَ أَخذَهَا [مِنـهُ - «مـص»، و«قع»]؛ كَانَ حَقًّا عَلَيهم جهَادُهُ حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنهُ.

٣٢ - ٣٦ - وحدَّثني عن مالك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بنِ عَبدِالعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيهِ يَذكُرُ: أَنَّ رَجُلاً مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ؛ فَكَتَبَ إِلَيهِ عُمَرُ: أَن دَعهُ، وَلا تَأخُذ مِنهُ زَكَاةً مَعَ المُسلِمِينَ.

قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ؛ فَاشتَدَّ<sup>(۲)</sup> عَلَيهِ، وَأَدَّى (في رواية «مص»: «فادًى») بَعدَ ذَلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إلَيهِ يَذكُرُ لَهُ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إلَيهِ عُمَرُ إليهِ يَذكُرُ لَهُ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إليهِ عُمَرُ [بنُ عَبدِالعَزيز – «مص»]: أن خُذهَا مِنهُ.

### ١٩- بابُ زَكَاةٍ مَا يُخرَصُ مِن ثَمَارِ النَّخيلِ والأعنابِ

٦٦١ - ٣٣ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أنس - «قع»]، عَنِ الثُقَةِ

(١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٧٧/ ٥٠٥)، والقعنبي (ص ٣٠٢).

٣٢-٦٦٠ مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٧٦/ ٢٠٢).

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

(٢) أي: عظم.

۳۲-۲۲۱ صحیح تغیره - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۷۸/ ۲۰۸)، والقعنبي (۲/ ۲۷۸/ ۲۰۸).

وأخرجه الشافعي في «القديسم» -كما في «السنن الكبرى» (٤/ ١٣٠)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٨٥) -، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٨٥) / ٢٣٣٣)، و«السنن الكبرى» (٤/ ١٣٠)، والحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ٩٥) من طرق عن مالك به.

قال الحافظ: «كذا أورده مالك في «الموطأ» مرسلاً ومبهمًا» أ.هـ.

قلت: وصله الترمذي في «جامعه» (٣/ ٣١/ ٦٣٩)، و«العلل الكبير» (١/ ٣١٦/ =

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عِندَهُ، عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارِ وَعَن بُسرِ بنِ سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ (أ)، وَالعُيُونُ (٢)، وَالبَعلِ العُشرُ، وَفِيمَا سُقِيَ النَّضحِ (١): العُشرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضحِ (١): فِصفُ العُشرِ».

=١٠٢ - ترتيب أبي طالب القاضي)، وابن ماجه (١/ ٥٨٠ - ٥٨١/ ١٨١٦)، والدارقطني - وعنه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ١٦٤)-، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٣٠)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٨٥/ ٢٣٣٥) من طريق الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد، عن أبي هريرة به.

وتابع الحارث عليه: عباس بن أبي شملة، عن سليمان وبسـر بـه؛ قالـه الدارقطـني في «العلل» (۱۰/ ۳۲۰).

قال الدارقطني: «وخالفهم مالك عن الثقة، عن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد مرسلاً. ورواه الليث (بن سعد)، عن بكير بن الأشج، عن بسر مرسلاً -أيضًا-.

والحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب؛ ليس بالقوي عندهم، وهو من أهل المدينة» ا.هـ. قلت: رواية الليث هـذه: أخرجهـا أبـو عبيـد في «الأمـوال» (٥٧٦/ ١٤١٠)، وابـن زنجويه في «المدونة» (١/ ٣٤٠) من طــرق

عن الليث به.

وقال الترمذي: «وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن سليمان ابن يسار، وبسر بن سعيد، عن النبي على مرسلاً، وكأن هذا أصح».

وقال في «العلل»: «سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث؛ فقال: «الصحيح مرسل: بسر بن سعيد وسليمان بن يسار، عن النبي ﷺ» ا. هـ.

قلت: وهو كما قالا؛ لكن الحديث صحيح بشواهده: فقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٤٨٣)، وغيره من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٩٨١) من حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- به. (١) أي: المطر.

- (٢) الجارية على وجه الأرض التي لا يتكلف في رفع مائها لآلة ولا لحمل.
  - (٣) هو ما شرب بعروقه من الأرض، ولم يحتج إلى سقي سماء ولا آلة.
    - (٤) أي: بالرش والصب بماء يستخرج من الآبار والأنهار بآلة.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٣٢ - ٣٢ - ٣٤ وحدَّثني عن مالك، عَن زِيَادِ بنِ سَعد، عَنِ ابنِ شِـهَابٍ؟
 أَنَّهُ قَالَ:

لا يُؤخَذُ (في رواية «مص»: «يخرج») فِي صَدَقَةِ النَّخَلِ الجُعرُورُ(۱)، وَلا مُصرَانُ الفَارَةِ(۲)، وَلا عَذقُ<sup>(۱)</sup> ابنُ حُبَيقِ<sup>(٤)</sup>، قَالَ: وَهُموَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ (في رواية «مص»: «النخل»)، لا يُؤخَذُ مِنهُ فِي الصَّدَقَةِ.

قَالَ مالكُ (٥): وَإِنَّمَا مِثلُ ذَلِكَ الغَنَمُ، تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا، وَالسَّخلُ لا يُؤخَذُ مِنهُ فِي الصَّدَقَةِ، وَقَد يَكُونُ فِسِي الأَموالِ ثِمَارٌ (في رواية «مص»، و«قع»: «أشياء») لا تُؤخَذُ الصَّدَقَةُ مِنهَا (في رواية «مص»: «من وسطه»)؛ مِن ذَلِكَ (في رواية «مص»: «وهو»، وفي «قع»: «وهي»): البُردِيُ (١)، وَمَا أَشبَهَهُ (في رواية «مص»: «أشبه ذلك»، وفي «قع»: «وكذلك») لا يُؤخَذُ مِن أَدنَاهُ، كَمَا لا يُؤخَذُ مِن خِيَارِهِ، قَالَ: وَإِنَّمَا تُؤخَذُ الصَّدَقَةُ مِن أَوسَاطِ المَالِ (في رواية «قع»: يُؤخَذُ مِن أوسَاطِ المَالِ (في رواية «قع»:

۱۹۲۲-۳۶- مقطوع صحیح - روایه أبي مصعب الزهـري (۱/ ۲۷۸/ ۲۰۷)، والقعنبي (س۳۰۳).

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٦١٠/ ١٥٤١)، وابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٠٥٢) وابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٠٥٢) والشافعي في «الأم» (٢/ ٣١) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٧١ – ٢٧٢/ ٢٣١٣) عن مالك به.

<sup>(</sup>١) وزان عصفور: نوع رديء من التمر، إذا جف صار حشفاً.

<sup>(</sup>٢) ضرب من رديء التمر، جمع مصير؛ كرغيف ورغفان، وجمع الجمع: مصارين.

<sup>(</sup>٣) جنس من النخل.

<sup>(</sup>٤) سمي به الدقل من التمر؛ لرداءته.

<sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٧٨– ٢٧٩)، والقعنبي (٣٠٣/ ٤٣٠).

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٦١٠/ ١٥٤٢) عن ابن بكير، وابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٠٥٢/ ١٩٤٥) عن ابن أبي أويس، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>٦) من أجود التمر.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«من أوسطه»، وفي رواية «مص»: «وإنما يؤخذ من الصدقة من وسطها»).

قَالَ مالك (۱): الأمر المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا، [الَّذِي لا اختِلافَ فِيهِ - «مص»، و«قع»]: أَنَّهُ لا يُخرَصُ (۲) مِنَ الثَّمَارِ إلاَّ النَّخِيلُ وَالأعنَابُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخرَصُ عَنى يَبدُو صَلاحُهُ، وَيَحِلُّ بَيعُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ ذَلِكَ يُخرَصُ على أَهلِهِ؛ لِلتَّوسِعةِ وَالْاعنَابِ [إِنَّمَا - «مص»] يُؤكَلُ رُطبًا وَعِنبًا، فَيُخرَصُ على أَهلِهِ؛ لِلتَّوسِعةِ عَلَى النَّاسِ، وَلَئِلاَّ يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ، فَيُخرَصُ ذَلِكَ عَلَيهِم، عَلَى النَّاسِ، وَلَئِلاَّ يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ، فَيُخرَصُ ذَلِكَ عَلَيهِم، ثُمَّ يُخَلِّى بَينَهُم وَبَينَهُ، يَأْكُلُونَهُ كَيفَ شَاؤُوا، ثُمَّ يُؤَدُونَ مِنهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيهِم.

قَالَ مالكُ (٣): فَأَمَّا (في رواية «مص»: «واما») مَا لا يُؤكَلُ رُطَبًا، وَإِنَّمَا يُؤكَلُ رُطَبًا، وَإِنَّمَا يُؤكَلُ بَعدَ حَصَادِهِ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا؛ فَإِنَّهُ لا يُخرَصُ، وَإِنَّمَا عَلَى أَهلِهَا فِيهَا إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوهَا وَطَيْبُوهَا، وَخَلُصَت حَبَّا؛ فَإِنَّمَا عَلَى أَهلِهَا فِيهَا إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوهَا وَطَيْبُوهَا، وَخَلُصَت حَبَّا؛ فَإِنَّمَا عَلَى أَهلِهَا فِيهَا إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا تَجبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَهَذَا الأَمرُ الَّذِي لا الْحَمَانَةُ، يُؤَدُّونَ زَكَاتُهَا إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا تَجبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَهَذَا الْأُمرُ الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِندَنَا (في رواية «قع»: «عند أحد من أهل العلم»).

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٧٩/ ٧٠٨)، والقعنبي (٣٠٣/ ٤٣١).

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١٤٤٣ / ١٤٤٣): حدثني سعيد بن عفير ويحيى بن بكير، وابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٠٧٠/ ١٩٨٥ و١٩٧٢/ ١٩٩١): ثنا ابن أبي أويس، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير: خَرَصَ النخلة والكرمة يَخرِصُها خرصاً: إذا حزر مــا عليهـا مـن الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً، فهو مــن الخَـرْصِ: الظـن؛ لأن الحـزر إنمـا هــو تقديـر بظـن، والاسم: الحِرْص.

<sup>(</sup>۳) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۷۹/ ۷۰۹)، والقعنبي (۳۰۳– ۳۰۴/ ٤٣٢). وأخرجه ابن زنجويه في «الأمـوال» (۳/ ۱۰۷۰/ ۱۹۸۰ و۱۹۷۲/ ۱۹۹۱) عــن ابــن أبي أويس، عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ مالكُ (۱): الأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ النَّخلَ يُخرَصُ عَلَى الْهَلِهَا، وَثَمَرُهَا فِي رُؤُوسِهَا؛ إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيعُهُ، وَيُؤخَذُ مِنهُ صَدَقَتُهُ تَمرًا عِندَ الجِدَادِ (۲)، فَإِن (في رواية «قع»: «فإذا») أَصَابَتِ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ (۳) بَعدَ أَن عَندَ الجِدَادِ (۲)، فَإِن (واية «مص»، و«قع»: «يُخرص على أهله») وقبل أَن تُخرَصَ عَلَى أَهلِهَا (في رواية «مص»، و«قع»: «يُخرص على أهله») وقبل أَن تُجذً، فَأَخَاطَتِ الجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ؛ فَلَيسَ عَلَيهِم صَدَقَةٌ (في رواية «مص»؛ «زكاة»، وفي رواية «قع»: «شيء»)، فَإِن بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ شَيءٌ (في رواية «مص»، و«قع»: «منه أَوسُق فَصَاعِدًا بِصَاعِ النَّبِي يَعَلِيدٍ: أُخِذَ مِنهُم (في رواية «مص»؛ واقع»: «منه أَوسُق فَصَاعِدًا بِصَاعِ النَّبِي يَعَلِيدٍ: أُخِذَ مِنهُم (في رواية «مص»؛ واقع»: «منه») زَكَاتُهُ، وَلَيس عَلَيهِم (في رواية «مص»: «عليه») فِيمَا رَصَابَتِ الجَائِحَةُ زُكَاةٌ.

[قَالَ مَالِكٌ - «مص»، و«قع»]: وَكَذَلِكَ العَمَلُ فِي الكَرم -أيضًا-.

[قَالَ مَالِكُ (١) - «مص»، و«قع»]: وَإِذَا كَانَ لِرَجُلِ قِطَعُ أَمُوال مُتَفَرِّقَةٌ، أَو اشْتِرَاكُ (فِي رواية «مص»: «إشراك») فِي أَمُوال مُتَفَرِّقَةٍ لا يَبلُغُ مَالُ كُلِّ شَريكٍ اشْتِراكُ (فِي رواية «مص»]، أَو قِطَعُهُ [مِنهَا - «مص»] مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَتَ إِذَا جُمِعَ بَعضُ ذَلِكَ إِلَى بَعض يَبلُغُ (فِي رواية «مص»: «بلغ»، وفي «قع»: «بلغت») مَا تَجبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ فَإِنَّهُ يَجِمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا [كُلَّهَا - «مص»، و«قع»].

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۷۹–۲۸۰/ ۷۱۰)، والقعنبي (۳۰٤/ ٤٣٣).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٠٧٠/ ١٩٨٦) عــن ابــن أبــي أويــس، عــن مالك به.

<sup>(</sup>٢) الجداد -بالفتح والكسر-: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها، يقال: جـد الثمـرة يجدها جداً.

<sup>(</sup>٣) الجائحة: هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٠/ ٧١١)، والقعنبي (٣٠٤/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### ٢٠- بابُ زكاةِ الحُبُوبِ والزَّيتون

٣٦٦- ٣٥- حدَّنني يحيى، عن مالكِ [بنِ أنسٍ - «قع»]؛ أنَّهُ سَأَلَ ابـنَ شِهَابٍ عَن الزَّيتُون؛ فَقَالَ:

فِيهِ العُشرُ (في رواية «مح»: «عن ابن شهاب؛ قال: صدقة الزيتون العشر»).

قَالَ مالكُ (١): وَإِنَّمَا يُؤِخَذُ مِنَ الزَّيتُونِ العُشـرُ بَعـدَ أَن يُعصَـرَ، وَيَبلُغَ زَيتُونُهُ خَمسَةَ أُوسُق؛ فَلا زَكَاةَ فِيهِ.

[قَالَ مَالِكُ (٢) - «مص»]: وَالزَّيتُونُ بِمَنزِلَةِ النَّخِيلِ، مَا كَانَ مِنهُ سَقَتهُ (في رواية «مص»، و«قع»: «تسقيه») السَّمَاءُ وَالعُيُونُ، أَو كَانَ بَعلاً؛ فَفِيهِ العُشر، وَلا يُخرَصُ شَيءٌ مِن الزَّيتُونِ وَمَا كَانَ يُسقَى بِالنَّضحِ؛ فَفِيهِ نِصفُ العُشرِ، وَلا يُخرَصُ شَيءٌ مِن الزَّيتُونِ فِي شَجَرِهِ.

[قَالَ مَالِكُ (٣) - «مص»، و«قع»]: وَالسُّنَّةُ عِندَنَا فِي الحُبُوبِ الَّتِي يَدْخِرُهَا النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا: أَنَّهُ يُؤخَذُ مِمَّا سَقَتَهُ السَّمَاءُ مِن ذَلِكَ، وَمَا سَقَتهُ العُيُونُ، وَمَا كَانَ بَعلاً: العُشرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضِحِ: نِصِفُ العُشرِ؛ إذَا بَلَغَ العُيُونُ، وَمَا كَانَ بَعلاً: العُشرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضِحِ: نِصِفُ العُشرِ؛ إذَا بَلَغَ ذَلِكَ خَمسَةَ أُوسُقٍ بِالصَّاعِ الأوَّلِ: صَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَمَا زَادَ على خَمسَةِ ذَلِكَ خَمسَةً

۳۲-۳۳- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (۱/ ۲۸۰/ ۷۱۲)، والقعنبي (۳۶۵/ ۳۲۵)، ومحمد بن الحسن (۱۲۱/ ۳٤٥).

وأخرجه البيهقي في «معرفة السـنن والآثـار» (٣/ ٢٧٨/ ٢٣٢٧)، و«الكـبرى» (٤/ ١٢٥) من طريق الإمام الشافعي –وهذا في «الأم» له (٧/ ٢٤٦)– عن مالك به.

- (١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٠/ ٧١٣)، والقعنبي (ص ٣٠٤).
- (٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨١/ ٧١٦)، والقعنبي (ص ٣٠٥).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٠٣٦) عن ابن أبي أويس، عن مالك به.

(٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨١/ ٧١٤)، والقعنبي (٣٠٥/ ٣٣٦).

وأخرجه ابن زنجويه (٣/ ١٠٣٥) عن ابن أبي أويس، عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أُوسُق؛ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بحِسَابِ ذَلِكَ.

قَالَ مالكُ (١): وَالحُبُوبُ (في رواية «مص»: «في الحبوب») الَّتِي [تجبب - «قع»، و«مص»] فِيهَا الزَّكَاةُ: الحِنطَةُ، وَالشَّعِيرُ، وَالسَّلتُ (٢)، وَالذَّرَةُ، وَالدُّحنُ، وَاللَّرِنَّ، وَالدُّحنُ، وَاللَّرِنَّ، [وَالحُمُصُ - «مص»، و«قع»]، وَالعَدسُ، وَالجُلبَانُ (٤)، وَاللُّوبِيا، وَالجُلجُلانُ (٥)، وَمَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِنَ الحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَامًا؛ فَالزَّكَاةُ (في وَالجُلجُلانُ (٥)، ومَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِنَ الحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَامًا؛ فَالزَّكَاةُ (في رواية «مص»، و«قع»: «قال: فالزكاة») تُؤخذُ مِنهَا [كلُها - «مص»، و«قع»] بَعدَ أَن تُحصَدَ وَتَصِيرَ حَبًّا.

قَالَ [مَالِكٌ - «مص»]: وَالنَّاسُ مُصَدَّقُونَ فِي ذَلِكَ (في رواية «مص»: «فيما رفعوا من زكاة أموالهم»، وفي «قع»: «مصدقون فيها»)، ويُقبَلُ مِنهُم فِي ذَلِكَ مَا دَفَعُوا.

وَسُئِلَ مالكُ (١): مَتَى يُخرَجُ مِنَ الزَّيتُونِ العُشرُ، أَو نِصفُهُ؟ أَقبَلَ النَّفَقَةِ أَم بَعدَهَا؟ فَقَالَ: لا يُنظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ، وَلَكِن يُسَأَلُ عَنهُ أَهلُهُ، كَمَا يُسَأَلُ أَهلُ

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٣٦٠) عن ابن أبي أويس، عن مالك به.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (/ ٢٨١/ ٧١٥)، والقعنبي (٣٠٥/ ٤٣٧).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٠٣٥ - ١٠٣٦/ ١٩٠٩) عن ابن أبي أويس، عن مالك به.

 <sup>(</sup>۲) ضرب من الشعير لا قشر له، يكون في الغور والحجاز؛ قالـه الجوهـري، وقال الأزهري: حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له كقشــر الشـعير، فهــو كالحنطـة في ملامسـته، وكالشعير في طبعه وبرودته.

<sup>(</sup>٣) وزان قفل. (٤) حب من القطاني.

<sup>(</sup>٥) السمسم في قشره قبل أن يحصد.

<sup>(</sup>٦) رواية أبي مصعب الزهــري (١/ ٢٨١– ٢٨٢/ ٧١٧ و ٢٨٢/ ٧١٨)، والقعنــبي (٣٠٥/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

الطُّعَامِ عَنِ الطُّعَامِ، وَيُصَدَّقُونَ بِمَا قَالُوا.

[قَالَ مَالِكَ - «مص»]: فَمَن رُفِعَ مِن زَيتُونِهِ خَمسَةُ أُوسُتِ فَصَاعِدًا؛ أُخِذَ مِن زَيتُونِهِ خَمسَةُ أُوسُتِ؛ أُخِذَ مِن زَيتُونِهِ خَمسَةُ أُوسُتِ؛ لَم يُرفَع مِن زَيتُونِهِ خَمسَةُ أُوسُتِ؛ لَم تَجب عَليهِ فِي زَيتِهِ الزَّكَاةُ.

ُقَالَ مالكُ (١): وَمَن بَاعَ زَرعَهُ وَقَد صَلَحَ وَيَبِسَ فِسِي أَكَمَامِهِ (٢)؛ فَعَلَيهِ زَكَاتُهُ، وَلَيسَ عَلَى النَّذِي اشتَرَاهُ زَكَاةً.

[قَالَ مَالِكُ (٣) - «مص»، و«قع»]: وَلا يَصلُحُ بَيعُ الزَّرعِ حَتَّى يَـيبَسَ فِي أَكَمَامِهِ، وَيَستَغنِيَ عَن المَاء.

قَالَ مالكُ (٤) فِي قُولُ اللَّهِ [-تَبَارَكَ وَ - «مص»] تَعَالَى-: ﴿وَٱتُـوا حَقَّهُ يَومَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]: إِنَّ ذَلِكَ [-وَاللَّهُ أَعلَمُ - «مص»، و«قع»] الزَّكَاةُ.

[قَالَ مَالِكٌ - «قع»]: وَقَد سَمِعتُ مَن يَقُولُ ذَلِكَ.

قَالَ مَالَكُ: وَمَن بَاعَ أَصِلَ حَائِطِهِ (٥) -أَو أَرضَهُ- وَفِي ذَلِكَ زَرعٌ، أَو ثَمَرٌ لَم يَبدُ صَلاحُهُ؛ فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُتَاعِ (١٦)، وَإِن كَانَ قَد طَابَ وَحَلَّ بَيعُهُ؛ فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ، إِلاَّ أَن يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُتَاعِ.

[قَالَ مَالِكٌ (v) -فِيمَن حَصَدَ مِنَ الشَّعِيرِ ثَلاثَـةَ أُوسُـقٍ، وَمِـنَ الحِنطَـةِ

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٢/ ٧١٩)، والقعنبي (٣٠٥– ٣٠٦/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) جمع كم: وعاء الطلع، وغطاء النور.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٢/ ٧٢٠)، والقعنبي (ص ٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٢/ ٧٢١)، والقعنبي (٣٠٦/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٥) بستانه. (٦) المشتري.

<sup>(</sup>۷) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۸۲– ۲۸۳/ ۷۲۲).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٠٥٣/ ١٩٤٧): أنــا ابــن أبــي أويــس، عــن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

وسقَين-: إِنَّهُ يَجتَمِعُ ذَلِكَ عَلَيهِ، فَيُؤَدِّي مِنهُ الزَّكَاةَ بِحِسَابِ ذَلِكَ مِنَ الشَّعِيرِ ثَلاثَةَ أَخَاسٍ، وَمِنَ الحِنطَةِ الخَمسِينَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ القِطنِيَّةُ كُلُّهَا؛ هِيَ صِنفٌ وَاحِدٌ» - «مص»]. ٢٠ مصابيًة كُلُّهَا فِيه مِنَ الثَّمار

٣٦- قَالَ مالكُ(١) [بنُ أَنَس -فِي النَّخِيلِ وَالْأَعنَابِ وَالنَّرِعِ - «قع»، وهمس»]: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يُجُدُ الْ١) مِنهُ أَربَعَهُ أُوسُقِ مِنَ التَّمرِ، وَمَا يَحصُدُ مِنهُ أَربَعَهُ أُوسُقِ مِنَ الخِنطَةِ، يَقطِفُ مِنهُ أَربَعَهُ أُوسُقِ مِنَ الزَّبِيبِ، وَمَا يَحصُدُ مِنهُ أَربَعَهُ أُوسُقِ مِنَ الخِنطَةِ، وَمَا يَحصُدُ مِنهُ أَربَعَهُ أُوسُقِ مِنَ القِطنِيَّةِ: إِنَّهُ لا يُجمِعُ عَلَيهِ بَعضُ ذَٰلِكَ (في رواية «مص»: «بعضه») إلَى بَعض، وَإِنَّهُ لَيسَ عَلَيهِ فِي شَيء مِن ذَلِكَ زَكَاةً؛ حَتَّى يَكُونَ في الصِّنفِ الوَاحِدِ (في رواية «قع»: «حتى يكون له») مِن التَّمرِ، أو فِي (في رواية «قع»: «من») الخِنطَةِ، أو فِي (في رواية «قع»: «من») الخِنطَةِ، أو فِي (في رواية «قع»: «من») القِطنِيَّةِ مَا يَبلُغُ الصَّنفُ الوَاحِدُ مِنهُ خَمسَةَ أُوسُقِ مِنَ التَّمرِ صَدَقَةٌ». وقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ كَمَا وُونَ خَمسَةِ أُوسُقِ مِنَ التَّمرِ صَدَقَةٌ».

[قَالَ مَالِكٌ (٣) - «مص»، و«قع»]: وَإِن كَانَ فِي الصِّنفِ الوَاحِدِ مِن تِلكَ الْأَصنَافِ مَا يَبلُغُ (في رواية «قع»، و«مص»: «فَإِن بَلَغَ فِي الصِّنفِ مِنهَا») خَمسَة أُوسُق؛ فَفِيهِ الزَّكَاةُ (في رواية «قع»: «صدقة»)، فَإِن لَم يَبلُغ خَمسَة أُوسُق؛ فَلا زَّكَاةً فِيهِ.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٣/ ٧٢٣)، والقعنبي (٣٠٦– ٣٠٠/ ٤٤١).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٠٣٧/ ١٩١١) عـن ابـن أبـي أويـس، عـن مالك به.

<sup>(</sup>٢) يقطع ويصرم.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٣/ ٧٢٤)، والقعنبي (٣٠٧/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

[قَالَ مَالِكُ (١) - «قع»]: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَن يَجُلْ الرَّجُلُ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أُوسُق، وَإِنِ اختَلَفَت أَسْمَاقُهُ وَٱلْوَانُهُ؛ فَإِنَّهُ يُجمَعُ بَعضُهُ إلَى بَعض، وعض، ثُمَّ يُؤخَذُ مِن ذَلِكَ (في رواية «مص»، و«قع»: «ثم فيه») الزَّكَاةُ، فَإِن لَم يَبلُغُ ذَلِكَ؛ فَلا زَكَاةَ فِيهِ.

[قَالَ مَالِكُ (٢) - «مص»، و«قع»]: وَكَذَلِكَ الجِنطَةُ كُلُهَا: السَّمرَاءُ، وَالبَيضَاءُ، وَالشَّعِيرُ، وَالسُّلتُ، كُلُّ ذَلِكَ (في رواية «مص»: «وهو»، وفي «قع»: «فهو») صِنفٌ وَاحِدٌ، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِن ذَلِكَ كُلِّهِ خَمسَةَ أُوسُتِ؛ جُمِعَ عَلَيهِ بَعضُ ذَلِكَ (في رواية «مص»: «بعضها»، وفي «قع»: «بعضه») إلَى بعضٍ، وَوَجَبَت [عَلَيهِ - «قع»] فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِن لَم يَبلُغ ذَلِكَ؛ فَلا زَكَاةَ فِيهِ.

[قَالَ مَالِكُ (٣) - «مص»، و«قع»]: وَكَذَلِكَ الزَّبِيبُ كُلُهُ، أَسوَدُهُ وَأَحَمَـرُهُ، فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنهُ خَمسَةَ أُوسُقٍ؛ وَجَبَت فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِن لَم يَبلُـغ ذَلِك؛ فَلا زَكَاةً فِيهِ.

[قَالَ مَالِكُ (٤) - «مص»، و«قع»]: وَكَذَلِكَ القِطنِيَّةُ؛ هِيَ صِنفٌ وَاحِدٌ، مِثْلُ الْجِنطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَإِن اختَلَفَت أَسمَاؤُهَا وَأَلُوانُهَا، وَالقِطنِيَّةُ: الْجُمَّصُ، وَالعَدَسُ، وَاللَّوبِيَا، وَالجُلْبَانُ، وَكُلُّ مَا ثَبَتَ مَعرِفَتُهُ عِندَ النَّاسِ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٣/ ٧٢٤)، والقعنبي (٣٠٧/ ٤٤٢).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٠٣٧) عن ابن أبي أويس، عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٤/ ٧٢٦)، والقعنبي (ص ٣٠٧).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٠٣٨) عن ابن أبي أويس، عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٣–٢٨٤/ ٧٢٥)، والقعنبي (٣٠٧/ ٤٤٣).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٠٣٨) عن ابن أبي أويس، عن مالك به.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٤/ ٧٢٧)، والقعنبي (٣٠٧/ ٤٤٤).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٠٣٨) عن ابن أبي أويس، عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قِطنيَّةٌ؛ [فَهُوَ مِن ذَلِكَ الصِّنفِ - «مص»، و«قع»]، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِن ذَلِكَ خَمسَةَ أُوسُقِ بِالصَّاعِ الأوَّلِ: صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِن كَانَ مِن أَصنَافِ القِطنِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مِن أَصنَافِ القِطنِيَّةِ وَلَا كَانَ مِن صَنفٍ وَاحِدٍ مِنَ القِطنِيَّةِ وَأَنَّهُ يُجمَعُ ذَلِكَ بَعضُهُ إِلَى بَعضٍ وَعَلَيهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.

قَالَ مالكُ (١): وَقَد فَرَّقَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- "قع»] بَينَ القِطنِيَّةِ وَالحِنطَةِ، فِيمَا أُخِذَ مِنَ النَّبطِ (٢)، ورَأَى أَنَّ القِطنِيَّةَ كُلَّهَا صِنفٌ وَاحِدٌ، فَأُخِذَ مِنهَا العُشرُ، وَأُخِذَ مِنَ الحِنطَةِ وَالزَّبِيبِ نِصفُ العُشرِ [مِمَّا حُمِلَ إلَى المَدينَةِ - "مص»].

قَالَ مالكُ: فَإِن قَالَ قَائِلٌ: كَيفَ يُجمَعُ القِطنِيَّةُ بَعضُهَا إِلَى بَعضٍ فِي الزَّكَاةِ (في رواية «مص»، و«قع»: «الصدقة»)، حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدةً، وَالرَّجُلُ يَاخُذُ مِنَ الجِنطَةِ اثنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًّا بِيَدٍ، وَلا يُؤخذُ مِنَ الجِنطَةِ اثنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًّا بِيَدٍ، وَلا يُؤخذُ مِنَ الجِنطَةِ اثنَانِ بِوَاحِدٍ [وَإِن كَانَا - «مص»، و«قع»] يَدًّا بِيَدٍ؟ قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالدورِقَ يُجمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ، وَقَد يُؤخذُ بِالدِّينَارِ أَضِعَافُهُ فِي العَدَدِ مِنَ الوَرِقِ (في رواية «مص»، و«قع»: «الدراهم») يَدًّا بِيَدٍ.

قَالَ مالكُ (٣) -فِي النَّخِيلِ يَكُونُ (في رواية «قع»، و«مص»: «في الأرض تكون») بَينَ الرَّجُلَينِ فَيَجُذَّانِ مِنهَا ثَمَانِيَةَ أُوسُتِي مِنَ التَّمرِ: إنَّهُ لا صَدَقَةَ

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٤/ ٧٢٨)، والقعنبي (٣٠٨/ ٤٤٥).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٠٣٨) بالسند السابق.

<sup>(</sup>٢) النبط: هم فلاحو العجم، وسموا بذلك؛ لأنهم يستنبطون الماء؛ أي: يستخرجونه.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٥/ ٧٢٩)، والقعنبي (٣٠٨/ ٤٤٦).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٠٥٧–١٠٥٨/ ١٩٥٨): ثنا ابن أبي أويس، عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَلَيهِمَا فِيهَا، وَإِنَّهُ إِن كَانَ لَاحَدِهِمَا مِنهَا مَا يَجُذُّ مِنهُ خَمسَةَ أُوسُق، وَلِلآخَرِ مَا يَجُذُّ مِنهُ خَمسَةَ أُوسُق، وَلِلآخَرِ مَا يَجُذُّ أَرْبَعَةَ أُوسُق، –أَو أَقَلَّ مِن ذَلِكَ (في رواية «مص»: «منها»)- في أرض وَاحِدَةٍ؛ كَانَتِ الصَّدَّقَةُ عَلَى صَاحِبِ الخَمسَةِ الأوسُق، وَلَيسَ على الَّذِي جَذَّ (في رواية «مص»: «يجذ») أَربَعَةَ أُوسُقِ –أَو أَقَلَّ مِنهَا– صَدَقَةٌ.

[قَالَ مَالِكُ (۱) - «مص»، و«قع»]: وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الشُّرِكَاء كُلِّهِم، فِي كُلِّ زَرِع مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا يُحصَدُ، أَوِ النَّحٰلُ يُجَدُّ، أَوِ الكَرمُ يُقطَفُ وَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ (في رواية «مص»: «واحد») مِنهُم يَجُدُّ مِنَ التَّمرِ [خَمسَةَ أُوسُق، أُو يَحصُدُ مِنَ أُوسُق - «مص»، و«قع»]، أو يَقطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ خَمسَة أُوسُق، أو يَحصُدُ مِنَ الخِنطَة (في رواية «مص»، و«قع»: «الزرع») خَمسَة أُوسُق [بِصَاع النَّبِي ﷺ الحِنطة (في رواية «مص»، و«قع»: «الزرع») خَمسَة أُوسُق [بِصَاع النَّبِي ﷺ - «مص»]؛ فَعَلَيهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.

[قَالَ مَالِكٌ - «قع»]: وَمَن كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِن خَمسَةِ أُوسُق؛ فَلا صَدَقَةَ عَلَيهِ [فِيهِ - «قع»]، وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَن بَلَغَ جِـذَاذُهُ، أَو قِطَافُهُ، أَو حَصَادُهُ، خَمسَةَ أُوسُقِ [بالصَّاع الأوَّل: صَاع النَّبِيُ ﷺ - «مص»].

قَالَ مالكُ (٢): السُّنَةُ عِندَنَا: أَنَّ كُلَّ مَا أُخرِجَت زَكَاتُهُ مِن هَـذِهِ الأصنَافِ كُلُهَا حالجِنطَةِ، وَالتَّمرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالحُبُوبِ كُلِّهَا، ثُمَّ أَمسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعدَ أَن أَدَى صَدَقَتُهُ (في رواية «مص»، و«قع»: «بعد ذلك») سِنِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ – أَنَّهُ لَيسَ عَلَيهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةً؛ حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الحَولُ مِن يَـومِ

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٥/ ٧٣٠)، والقعنبي (٣٠٩/ ٤٤٧).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٠٥٨) بالسند الماضي آنفًا.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٥-٢٨٦/ ٧٣١)، والقعنبي (٣٠٩/ ٤٤٨).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٠٥٧/ ١٩٥٧): ثنــا ابــن أبــي أويــس، عــن مالك مه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = آبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

بَاعَهُ، إِذَا كَانَ أَصِلُ تِلكَ الأَصنَافِ (في رواية «مص»، و«قع»: «أصل ذلك») مِن فَائِدَةٍ -أَو غَيرِهَا-، وأَنَّهُ لَم يَكُن لِلتِّجَارَةِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ الطَّعَامِ وَالحُبُوبِ وَالعُرُوضِ يُفِيدُهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ يُمسِكُهَا سِنِينَ، ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبِ أَو وَالحُبُوبِ وَالعُرُوضِ يُفِيدُهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ يُمسِكُهَا سِنِينَ، ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبِ أَو وَالحُبُوبِ وَالعُولُ مِن يَومِ بَاعَهَا، وَرِق؛ فَلا يَكُونُ عَلَيهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهَا الحَولُ مِن يَومِ بَاعَهَا، فَإِن كُانَ أَصلُ [ذَلِكَ التَّمرِ، أو الزَّبِيبِ، أو الحُبُوبِ، أو - «مص»، و«قع»] فَإِن كَانَ أَصلُ [ذَلِكَ التَّمرِ، أو الزَّبِيبِ، أو الحُبُوبِ، أو - «مص»، و«قع»] تِلكَ العُرُوضِ لِلتَّجَارَةِ؛ فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَا؛ إذَا كَانَ قَد حَبَسَهَا سَنَةً، مِن يَومٍ زَكَّى المَالَ الَّذِي ابتَاعَهَا بِهِ.

#### ٢٧- بابُ ما لا زكاةً فيه مِنَ الفواكهِ والقضبِ والبُقُول

قال مالكُ(١) [بنُ أنس - «قع»]: السُّنَّةُ الَّتِي لا اختِلافَ فِيهَا عِندَنَا، وَالَّذِي سَمِعتُ مِن أَهلِ العِلمِ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيء مِنَ الفَوَاكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ؛ [مِن - «مص»، و«قع»] الرُّمَّان، وَالفِرسِكِ(٢)، وَالتِّينُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (في رواية «مص»: «وما أشبهه»)، وَمَا لَم يُشبههُ إِذَا كَانَ مِنَ الفَوَاكِهِ (في رواية «مص»: «الفاكهة»).

قَالَ [مَالِكَ<sup>(٣)</sup> - «مص»]: وَلا فِي القَضبِ<sup>(٤)</sup>، وَلا فِي البُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ، وَلا فِي البُقُولَ كُلِّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الحَوَلُ مِن يَوم بَيعِهَا، وَيَقبضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا (في رواية «مص»: «أثمانها»).

«الأموال» (٣/ ١٠٩٩ - ١٠١٠/ ٢٠٤٠) عن ابن أبي أويس، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۸٦/ ۷۳۲)، والقعنبي (۳۰۹– ۳۱۰/ ٤٤٩). وأخرجه أبــو عبيــد في «الأمــوال» (۲۰۳/ ۱۵۱۳) عــن ابــن بكــير، وابــن زنجويــه في

<sup>(</sup>٢) الخوخ، أو ضرب منه أحمر، أو ما ينفلق عن نواه.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٦/ ٧٣٣)، والقعنبي (ص ٣١٠).

وأخرجه أبو عبيد (١٥١٣)، وابن زنجويه (٣/ ١١٠٠) بالسند الماضي آنفًا.

<sup>(</sup>٤) نبات يشبه البرسيم، للدواب يعلف.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### ٢٣- بابُ ما جاءَ في صَدَقَةِ الرَّقيقِ والخَيلِ والعَسَلِ

٣٢ - ٣٧ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أنس - "قع"]، عَن (في رواية "مح": "حدثنا") عَبدِاللَّهِ بنِ دِينَار، عَن سُليمَانَ بنِ يَسَارٍ، عَن عِرَاكِ بنِ مالكِ،
 عَن أبي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لَيسَ عَلَى الْسلِم فِي عَبدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».

٣٦٥ - ٣٨ - وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثَنَا») ابن شِهَاب، عَن سُلَيمَانَ بن يَسَار:

أَنَّ أَهِلَ الشَّامِ قَالُوا لأبِي عُبَيدَةَ بِنِ الجَوَّاحِ: خُد مِن خَيلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً؛ فَأَبَى، ثُمَّ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ؛ فَأَبَى، ثُمَّ كَلَّمُوهُ -أيضًا-، فَكَتَبَ إلَى عُمَرَ إِنِ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «مص»، و«قع»]؛ فَكَتَبَ إلَيهِ عُمَرُ: إِن أَخَبُوا؛ فَخُذْهَا مِنهُم، وَاردُدهَا عَلَيهم، وَارزُق رَقِيقَهُم.

قَالَ مالكٌ: [و - «مص»، و«قع»] مَعنَى قُولِهِ -رَحِمَهُ اللَّهُ (في رواية «مص»:

۱٦٤-٣٧- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٧/ ٧٣٤)، والقعنبي (٣١٠/ ٢٥٧). وابن القاسم (٣٢٥/ ٢٩٩- تلخيص القابسي)، ومحمد بن الحسن (١١٨/ ٣٣٦).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٩٨٢/ ٨): حدثنا يجيى بــن يجيــى، قــال: قــرأت علــى مالك به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٤٦٣ و١٤٦٤)، ومسلم في «صحيحـه» (٢/٦٧٦/ ٩/٩٨٢) من طريق سليمان بن يسار وخثيم بن عراك، كلاهما عن عراك بن مالك به.

٦٦٥–**٣٨– موقوف ضعيف –** روايـة أبـي مصعـب الزهـري (١/ ٢٨٧/ ٧٣٥)، والقعنبي (٣١٠/ ٤٥١)، ومحمد بن الحسن (١١٨/ ٣٣٨).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٣٦- ٢٣٧) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٦٣)، و«الكبرى» (٤/ ١١٨)-، والبيهقي -أيضًا- في «الخلافيات» (ج ٢/ ق ١٢٤/ أ) من طريق ابن بكير، كلاهما عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-»، وفي «قع»: «قول عمر»)-: وَاردُدهَا عَلَيهِم، يَقُولُ: [اردُدهَا - «مص»] (في رواية «مح»: «يعني») عَلَى فُقَرَائِهِم.

٣٦٦ – ٣٩ – وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») عَبدِاللَّهِ النِ أَبِي بَكرِ بنِ [مُحمَّدِ بنِ – «مص»، و«قع»] عَمرِو بنِ حَزم؛ أَنَّهُ قَالَ:

جَاءَ كِتَابٌ مِن عُمَرَ بنِ عَبدِالعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنَّى (في روايـة «مـح»: «أن عمر بن عبدالعزيز كتب إليه»): أَن لا يَأْخُذُ مِنَ العَسَلِ وَلاَ مِنَ الخَيلِ صَدَقَةً.

٦٦٧- ١٠- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») عَبدِاللَّهِ

۱۲۲–۳۹- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (۱/ ۲۸۸/ ۳۳۷)، والقعنبي (۳۱۱/ ٤٥٢)، ومحمد بن الحسن (۱۱۸/ ۳۳۷).

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٢٠٠/ ١٤٩٦)، والطبري في «تهذيب الآثار» (٢/ ٩٥٣) والطبري في «تهذيب الآثار» (٢/ ٩٥٣) - ١٣٦٢ – مسند عمر)، والبيهقي في «الخلافيات» (ج٢/ ق٢١٤) أ)، وابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٠٢٢) والشافعي في «الأم» (٢/ ٣٩) – ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١١٩ و ١٢٧)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٨٣) • ٣٠٥) -، من طرق عن مالك به.

۱۹۷۷–۲۰۰ مقطوع صحیح – روایــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ۲۸۸/ ۷۳۷)، والقعنبي (ص۲۱۱)، ومحمذ بن الحسن (۱۱۷/ ۳۳۵).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٠٢١ - ١٠٢١/ ١٨٧٩)، والشافعي في «الأم» (٢/ ٢٦)، و«المسند» (١/ ٢١٤/ ٦٢٥ - ترتيبه)، والحارث بن أبني أسامة في «مسنده» (٢/ ٢٦٨/ ٦٥٥ - «بغية»)، وأبو جعفر بن البختري الرزاز في «الجزء الرابع من حديثه» (٣٣٩/ ٢١٣)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ١١٩)، و«معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢١٣/ ٢٦٨)، و«الخلافيات» (ج٢/ ق ١٢٤/ أ) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ١٥٢)، والطبري في «تهذيب الأثار» (٢/ ١٥٢) و الطبري في «تهذيب الأثار» (٢/ ١٣٥٠ مسند عمر) عن سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن عبدالله بن دينار به.

قلت: وهذا سند صحيح.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ابن دِينَارِ؛ أَنَّهُ قَالَ:

سَأَلتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ عَن صَدَقَةِ البَرَاذِينِ (١)، فَقَالَ: وَهَل فِي الخَيـلِ مِن صَدَقَةٍ (في رواية «مح»: «أو في الخيل صدقة»)؟!

### ٢٤- بابُ [مَا جَاءَ فِي - «مص»، و«قع»] جزية أهل الكتابِ واللَّجُوسِ

٦٦٨ - ٤١ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَس - «قع»]، عَنِ ابنِ شيهَابٍ (في رواية «مح»: «حَدَّثنَا الزُّهرِيُّ»)؛ [أَنَّهُ - «قع»] قَالُ: بَلَغَنِي:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مح»: «النبي») ﷺ أَخَـٰذَ الجِزيَـةَ مِـن مَجُـوسِ

(١) جمع برذون: التركي من الخيل، يقع على الذكر والأنثى.

۱-۲۸۸ - ۱-۲۸ صحیح تغیره – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۸۹/ ۷۶۱)، والقعنبي (۳۱۲/ ۲۵۵)، ومحمد بن الحسن (۱۱۷/ ۳۳۲).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲/ ۲۶۲ – ۲۶۳/ ۱۲۹۳)، والشافعي في «الأم» (۶/ ۱۷۶)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ ۱۹۰)، و«معرفة السنن والآثار» (۷/ ۱۱۶) عن مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وقد وصله الإمام الترمذي في «جامعه» (٤/ ١٤٧/ ١٥٨٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٧/ ١٤٩ - ١٥٠/ ٦٦٠)، وابن عبدالبر في «التمهيسد» (١٢/ ٦٤ و ٦٥)، والدارقطني في «غرائب مالك»؛ كما في «نصب الراية» (٣/ ٤٤٨) عن الحسين بن سلمة بن أبي كبشة، قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي: حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن السائب ابن يزيد: أن رسول الله ﷺ (وذكره).

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات، والوصل زيادة يجب قبولها.

قال الدارقطني: «لم يصل إسناده غير الحسين بن سلمة بــن أبــي كبشــة البصــري، عـن عبدالرحمن بن مهدي، عن مالك، ورواه الناس عن مالك، عن النبي على مرسلاً؛ عن الزهري، عن النبي على مرسلاً؛

مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

البَحرَينِ<sup>(۱)</sup>، وَأَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَخَذَهَا مِن مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِٰنَ البَربَر<sup>(۲)</sup>.

٦٦٩ - ٤٢ - وحدَّثني عن مالك، عَن جَعفَر بنِ مُحَمَّد بنِ عَلِيٍّ، عَن أَبِيهِ:

(١) موضع بين البصرة وعمان، وهو من بلاد نجد.

(٢) قوم من أهل المغرب كالأعراب في القسوة والغلظة، والجمع: البرابرة.

٦٦٩–٤٢- ضعيف بهذا اللفظ - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٩/ ٧٤٢)، والقعنبي (ص٣١٣).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٤/ ١٧٤)، و «الرسالة» (٤٣٠)، و «المسند» (٢١ / ٢٦٠)، و «المسند» (٢/ ٢٦٠)، و إلى المعنف (٢/ ٢٦٠)، و إلى المعنف (٢/ ٢٦٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٣٤٢ – ٢٤٤/ ١٦٩٧)، والهيثم بن كليب في «مسنده» (١/ ٢٨٨/ ٢٥٧)، وأحمد البرتي في «مسند عبدالرحمن بن عوف» (٨٠/ ٣٤٤)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (٣/ ٣٥٨)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٨٩/ ٣١٣)، والبغوي في «شرح السنة» (١١/ ١٦٩/ ٢٥١)، و «معالم التنزيل» (٤/ ٣٨٤ – ٣٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٨٩ – ١٩٠)، و «السنن الصغير» (٤/ ٤٤ / ٢٠٧٠)، و «الخلافيات» (ج٢/ ق ٢٨٢ – نسخة بديع الدين الراشدي)، و «معرفة السنن والآثار» (٧/ ١١٤/ ٢٥٠)، والحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ٢٧٩) من طرق عن الإمام مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٢٢٨ و ١٢/ ٢٤٣ / ٢٦٩٦ و ٢٠ ٥ و ١٠ ٥ ٢٦٩١ ) وعبدالسرزاق في «المصنصف» (٦/ ٦٨ – ٦٩ / ٢٠٠٥ و ١٠٠٢٥ و ١٠٠٢٥ / ٢٤٣ ) وعبد في «الأموال» (١٠ ٢٥٨ / ٢٥٨)، وحميد بن زنجويه في «الأموال» (١/ ١٣٦١) ١٩٢٥، وأبو يعلى في «المسند» (١/ ١٦٨ / ٢٦٨)، والهيثم بن كليب في «مسنده» (١/ ٢٨٩ / ٢٨١)، وأبو يعلى في «المسند» (١/ ٢٨٩ / ٢٥٨)، والحبرتي في «مسنده» (١/ ٣٥٠)، والحبرتي في «العلل» (١٤ / ٣٠٠)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «موافقة الخبر والمدارقطني في «العلل» (١٤ / ٢٠٠)، وإبو نعيم الخبر» (٢/ ١٧٩ – ١٨٠)، وأبو نعيم الخبر» (٢/ ١٩٩٩ / ١٢٨٨)، وأبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» (١/ ١٧٧ – ١٢٨/ ٥٩٥ و ١٢٨/ ٢٩٥)، وأبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» (١/ ٢١٧ / ٢٥٠)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١/ ٢١٧ / ٢٠١)، والذهبي في «سير أعلى «سير أعلى «تاريخ دمشق» (١/ ٢١٧) من طرق عن جعفر بن محمد به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (عد) = س

= قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل».

وقال ابن عساكر: «هذا منقطع؛ محمد لم يدرك عمر».

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢/ ١١٤): «هذا حديث منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر، ولا عبدالرحمن بن عوف».

وقال الذهبي في «السير»: «هذا حديث عال، في إسناده انقطاع».

وقال في «تذكرة الحفاظ»: «هذا منقطع الإسناد».

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٦/ ٢٦١): «هذا منقطع مع ثقة رجاله».

وقال في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٧٢): «وهو منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمـر ولا عبدالرحمن» ١.هـ.

وقال في «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ١٧٩): «هذا حديث غريب، وسنده منقطع، أو معضل». وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٨٠): «لم يثبت بهذا اللفظ».

وكذا ضعفه –بهذا اللفظ– شيخنا أسد السنة العلامة الألباني –رحمه الله– في «إرواء الغليل» (٥/ ٨٨/ ١٢٤٨).

ورواه أبو علي الحنفي، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده به.

أخرجه ابن المندر، والدارقطني في «غرائب مالك»؛ كما في «فتح الباري» (٦/ ٢٦١)، و«موافقة الخبر الخبر» (٢/ ١٨٠)، و«نصب الراية» (٣/ ٤٤٨ – ٤٤٩) - ومن طريقهما: ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢/ ١١٤ – ١١٥ و ١١٥)-، والخطيب البغدادي في «السرواة عسن مالك»؛ كما في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٧٢)، والبزار في «البحر الزخار» (٣/ ٢٦٤ – ٢٦٤).

قال ابن عبدالبر: «هذا -أيضًا- منقطع؛ لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبدالرحمن بن عوف».

وقال في «الاستذكار» (٩/ ٢٩٢): «وهو -أيضًا- منقطع، والصحيح عن مالك ما في «الموطأ» ا.هـ.

وقال الدارقطني -عقبه-: «لم يقل في هذا الإسناد: (عن جده) ممن حدث به عن مالك غير أبي علي الحنفي -وكان ثقة-، وهو في «الموطأ»: عن جعفر، عن أبيه: أن عمر...» ا.هـ. وصورًب في «العلل» (٤/ ٢٩٩) رواية الجماعة عن مالك.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢/ ١١٦) -متعقبًا-: «وهو مع هذا كله منقطع، لكن=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

=معناه متصل من وجوه حسان» ا.هـ.

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٧٢) -معقبًا-: «وهـو مـع ذلـك منقطع؛ لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبدالرحمن؛ إلا أن يكون الضمير في جـده يعـود على محمد، فجده حسين سمع منهما؛ لكن في سماع محمد من حسين نظر كبير» ا.هـ.

وقال في «فتح الباري»: «وهو منقطع -أيضًا-؛ لأن جده علي بن الحسين لم يلق عبدالرحمن بن عوف ولا عمر» ا.هـ.

لكن للحديث شاهد قوي؛ فأخرج ابن أبي عاصم في كتاب «النكاح»؛ كما في «نصب الراية» (٣/ ٤٤٩)، و «التلخيص الحبير» (٣/ ١٧٢) - ومن طريقه الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ١٨١) -، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٣/ ٥٧٥) عن إبراهيم بن -وعنه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (١/ ١٢٨/ ٤٩٧) - عن إبراهيم بن الحجاج السامي: نا أبو رجاء -جار لحماد بن سلمة -: نا الأعمش، عن زيد بن وهب؛ قال: أشهد كنت عند عمر بن الخطاب، فذكر من عنده الجوس، فوثب عبدالرحمن بن عوف، فقال: أشهد بالله على رسول الله على رسول الله على رسول الكتاب؛ فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب».

قال الحافظ: «بسند حسن».

قلت: وأحسن منه: قوله في «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ١٨١): «هذا حديث غريب، ورجاله محتج بهم في «الصحيح»؛ إلا أبا رجاء الذي تفرد به، واسمه: روح بن المسيب الكلبي، ويقال: التميمي؛ وهو بصري معروف بالرواية عن ثابت البناني، ويزيد الرقاشي، وغيرهما من البصريين، وروى عنه البصريون: مسلم بن إبراهيم وغيره، ولم أر عنه رواية عن كوفي سوى هذه، وهو لين الحديث؛ قال ابن معين: صويلح، وقال أبو حاتم: صالح؛ ليس بالقوي، وأورد له ابن عدي شيئًا يسيرًا، وقال: له أحاديث غير محفوظة، وأما ابن حبان؛ فسأفحش فيه القول، ثم لم يورد إلا ما يحتمل، وقال البزار في «مسنده»: ثنا حميد بن مسعدة: نا روح بن المسيب، وكان ثقةً» ا.هـ.

وقال الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» (٣٣٨/ ٢٣٨): «روينــا بإســناد جيــد متصــل عن زيد بن وهب، عن عبدالرحمن بن عوف بنحو ذلك، ولله الحمد» ١.هــ.

وله شاهد آخر –لكنه واه – من حديث مسلم بن العبلاء الحضرمي به: أخرجه ابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ١٨٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٥ / ٣٧٣/ ١٩) – وعنه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٥/ ٤٨٨ / > الكبير» (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»، و «قع»] ذَكَرَ المَجُوسَ، فَقَالَ: مَا أَدري كَيفَ أَصنَعُ فِي أَمرِهِم؟ فَقَالَ [لَهُ - «قع»] عَبدُالرَّحَمنِ بِنُ عَوفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتَلِيَّ يَقُولُ:

«سُنُوا بِهِم سُنَّةَ أَهلِ الكِتَابِ».

• ٦٧ - ٤٣ - وحدَّثني عن مالكِ، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثنَـا») نَافِـعٍ، عَن أَسلَمَ -مولى عُمَرَ بن الخَطَّابِ-:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الجِزِيّةَ عَلَى أَهلِ الذَّهَبِ(١): أَربَعَةَ دَنَانِيرَ،

=٦٠٤٩)، والحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ١٨٠)~.

قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٣/ ٤١٦): «ومدار الحديث على عمر بن إبراهيم؛ وهو ساقط».

وقال في «الموافقة»: «هذا حديث غريب، وعمر بن إبراهيم ضعيف جدًا، ومن فوقه لا يعرفون إلا بهذا الإسناد».

وبالجملة؛ فالحديث ثابت المعنى؛ لكنه بهذا اللفظ لم يصح؛ كما قال ابن كثير.

وقد ثبت في أكثر من حديث: أن النبي ﷺ أخذ الجزيـة مـن المجـوس؛ فـانظر: «إرواء الغليل» (١٢٤٩).

• ١٧- ٢٣- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٠/ ٧٤٣)، والقعنبي (٢/ ٢٩٠/ ٢٥٠)، والقعنبي (٢/ ٢٥٠)، ومحمد بن الحسن (١١٧/ ٣٣٣)، وسيويد بين سيعيد (٢٢٤/ ٢٥٦ ط البحرين، أوص ١٧٩ ط دار الغرب).

وَأخرجه القاسم بن يوسف التجيبي في «مستفاد الرحلة والاغتراب» (ص١٩٩) من طريق عبيدالله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي به.

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٤٩/ ١٠٠ و ١٩١/ ٣٩٣)، والشافعي في «الأم» (٤/ ١٩٠)، وابن زنجويه في «الأمسوال» (١/ ١٥٦/ ١٥٣ و ٣٦٨)، والبيهقسي في «الخلافيات» (ج٢/ ق٢٨٤)، و«السنن الصغير» (٤/ ٨-٩/ ٣٧٢٢)، و«السنن الكبرى» (٤/ ١٩٦)، و«معرفة السنن والآثار» (٧/ ١٦٤/ ٥٥٣٠) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

(١) كمصر والشام.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

وَعَلَى أَهلِ الوَرقِ<sup>(۱)</sup>: أَربَعِينَ دِرهَمًا، [و - «مح»] مَع ذَلِكَ أَرزَاقُ المُسلِمِينَ، وَضِيَافَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامَ.

١٧١ – [حدَّثنا مالكٌ، عَن (في رواية «مــــ»: «أَخبَرَنَــا») زَيــــدِ بــنِ أَســـلَـمَ، [عَن أَبيهِ – «مح»، و«قع»، و«حد»، و«بك»]:

أَنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»، و«قع»] كَانَ يُؤتّي بِنَعَمٍ كَثِيرَةٍ مِن نَعَمِ الجِزيَةِ - «مص»، و«مح»، و«قع»، و«حد»، و«بك»].

٦٧٢- ٤٤ - وحدَّثني عن مالك، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ قَــالَ

(١) كالعراق.

۱۷۱- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۹۱/ ۷٤۷)، والقعنسي (ص۳۱۳)، ومحمد بن الحسن (۱۱/ ۳۳۵)، وسويد بن سعيد (۲۲۵/ ۲۵۷- ط البحرين، أو ۱۸۰/ ۲۱۰- ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (٥/ ١٨٧)، وأبو عبيد في «الأموال» (٥/ ١٨٧)، وأبو عبيد في «الأموال» (١/ ١٦٨/ ١٧٧ و٢/ ١٤٢٣)، وابن زنجويه في «الأموال» (١/ ١٦٨/ ١٦٧) و (السنن الكبرى» (٧/ ٣٥) عن البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٥/ ٢٠٩/ ٤٠٤٤)، و «السنن الكبرى» (٧/ ٣٥) عن ابن بكير، وإسحاق بن عيسى الطباع، وابن أبي أويس، والقعنبي، كلهم عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

۱۷۲-٤٤- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۹۲/ ۷٤۸)، والقعنبي (۱۳ / ۲۹۲/ ۷۵۸)، وسويد بن سعيد (۲۲۵/ ۲۰۵۷ ط البحرين، أو ۱۸۰/ ۲۱۰ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۲۶۳-۳۵۳/ ۹۹۰).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (١/ ٥٢٥/ ٥٠٠- ترتيبه)، و «الأم» (٢/ ٢٠٠٠ و ٩٣٠) و أبو القاسم ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٥/ ٢٠٨/ ٤٠٣ وص ٢٠٩) و وأبو القاسم البغوي في «حديث مصعب بن عبدالله الزبيري» ومن طريقه الشحامي في «زوائد عوالي مالك» (٢٦٦- ٢٦٧/ ٥٥) وعنه وعن غيره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٧/ ٣٢٠ مالك» (٢٦٥) وابن زنجويه في «الأموال» (٢/ ٢٥٥ - ٣٦٥/ ٩٢٩)، والإمام أحمد في «الزهد» (ص٥٤١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٥٣)، و«معرفة السنن والآثار» (٥/ ٩٠٩/ ٤٠٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١٤/ ٢٦٤) من طرق عن الإمام مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

لِعُمَرَ بن الخَطَّابِ:

إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَميَاءَ، فَقَالَ عُمرُ: ادفَعها (في رواية «قع»، و«مص»: «ندفعها») إِلَى أَهلِ بَيتٍ يَنتَفِعُونَ بِهَا، قَالَ: فَقُلتُ: وَهِي عَميَاءُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَقطُرُونَهَا() بِالإبلِ، قَالَ: فَقُلتُ: كَيفَ تَأْكُلُ مِنَ الأرضِ؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَقِطُرُونَهَا الْأَرضِ؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَوَن نَعَمِ الْجَزِيَةِ هِي أَم مِن نَعَمِ الْصَّدَقَةِ؟ [قَالَ - «مص»، و«قع»]: فَقُلتُ: بَل مِن نَعَمِ الْجَزِيَةِ، [قَالَ - «قع»]: فَقَالَ عُمَرُ: أَرَدتُم وَاللَّهِ أَكلَهَا، فَقُلتُ: بَل عَلَيهَا وَسَمَ الْجَزِيَةِ، فَأَمْرَ بِهَا عُمرُ؛ فَنُحِرَت، وكانَ عِندُهُ صِحَافٌ () تِسعّ، فَلا عُمرُ؛ فَنُحِرَت، وكانَ عِندُهُ صِحَافٌ () تِسعّ، فَلا عَلَيهَا وَسَمَ الْجَزِيَةِ، فَأَمْرَ بِهَا عُمرُ؛ فَنُحِرَت، وكانَ عِندُهُ صِحَافٌ () تِسعّ، فَلا رَفِ عَلَيهَا وَسَمَ الْجَزيَةِ، فَأَمْرَ بِهَا عُمرُ؛ فَنُحِرَت، وكانَ عِندُهُ صِحَافٌ () تِسعّ، فَلا عَلَيها وَسَمَ الْجَزيَةِ، فَأَمْرَ بِهَا عُمَلُ؛ فَنُعِرَت، وكانَ عِندُهُ صِحَافٌ () إِنَّ عِندَهُ وَلَا طُريفةٌ (أَلَا جُعلَ مِنها فِي تِلكَ الصِّحَافِ، فَبَعَثَ بِهَا (فِي وَيَكُونُ النَّذِي يَبعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ اللَّهُ وَالْمَا فِي تِلكَ الصَّحَافِ مِن لَحمِ تِلكَ الْحُمُونُ النَّذِي يَبعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ وَالاَ فَجْعَلَ فِي تِلكَ الصَّحَافِ مِن لَحمِ تِلكَ الْجُزُورِ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزُواجِ النَّبِي ﷺ، وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِن لَحمِ تِلكَ الْجُرُورِ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزُواجِ النَّبِي ﷺ، وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِن لَحمِ تِلكَ الْجُرُورِ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزُواجِ النَّبِي وَالْأَنصَارَ.

قَالَ مالكُ (٤): لا أَرَى أَن تُؤخَذَ النَّعَمُ مِن أَهلِ الجِزيَةِ إِلاَّ فِي جِزيَتِهِ مِ (فِي رواية «مح»: «أراه يؤخذ من أهل الجزية في جزيتهم»).

٣٧٣ - ٥٥ - وحدَّثني عن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (في رواية «قـع»: «قَـالَ مَـالِكّ:

<sup>(</sup>١) قال التلمساني: أي: يقودونها معها. (٢) جمع صحفة: قصعة مستديرة.

<sup>(</sup>٣) تصغير طُوفَة، بزنة غرفة: ما يستطرف؛ أي: يستملح.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٢/ ٧٤٩)، والقعنبي (ص ٣١٣)، ومحمد بن الحسن (ص ١١٧).

۱۷۳–۲۰۰ مقطوع ضعيف - روايـة أبـي مصعـب الزهـري (۱/ ۲۹۰/ ۷۶۶)، والقعنبي (۳۱۳/ ۲۰۹) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليشي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

بَلَغَنِيٍ»):

أَنَّ عُمَرَ بِنَ عَبدِالعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: أَن يَضَعُوا الجِزيَةَ عَمَّـن أَسـلَمَ مِن أَهلِ الجِزيَةِ حِينَ يُسلِمُونَ.

[قَالَ مَالِكُ (٢) - «مص»]: ولَيسَ على أهلِ الذِّمَةِ، وَلا عَلَى المَجُوسِ فِي نَخِيلِهِم، وَلا كُرُومِهِم، وَلا رُرُوعِهم، وَلا مَواشِيهِم صَدَقَةٌ؛ لأنَّ الصَّدَقَةُ وَيَا نَمَا وُضِعَتَ عَلَى المُسلِمِينَ تَطهِيرًا لَهُم، وَرَدًّا عَلَى فُقَرَاثِهِم، وَ[إِنْمَا وَضِعَتِ عَلَى المُسلِمِينَ تَطهِيرًا لَهُم، وَرَدًّا عَلَى فُقَرَاثِهِم، فَهُم مَا كَانُوا بِرَاهِمُ الَّذِينَ صَالَحُوا عَلَيهِ لَيسَ عَلَيهِم شيءٌ سوى الجِزيةِ (في رواية «مص»، بِبلِدِهِمُ الَّذِينَ صَالَحُوا عَلَيهِ لَيسَ عَلَيهِم شيءٌ سواها») فِي شَيءٍ مِن وَقع»: «ببلادهم التي صالحوا عليها، وليس عليهم شيء سواها») فِي شَيءٍ مِن أَموالِهِم، إلاَّ أَن يَتَّجِرُوا فِي بِلادِ المُسلِمِينَ، ويَختَلِفُوا (في رواية «مص»: «يختلفون») فِيهَا؛ فَيُؤخَذُ مِنهُمُ العُشرُ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التَّجَارَاتِ، وَذَلِكَ أَنَّهُم عَدُوهُم، فَمَن خَرَجَ مِنهُم مِن بِلادِهِ إلى غيرِهَا يَتَّجِرُ (في رواية «مص»: عَلَيهِم عَدُوهُم، فَمَن خَرَجَ مِنهُم مِن بِلادِهِ إلى غيرِهَا يَتَّجِرُ (في رواية «مص»: «اتجروا») فِيهَا؛ فَعَلَيهِ العُشرُ، [و - «مص»] مَن تَجَرَ (في رواية «مص»: «اتجر») مِنهُم مِن أهلِ مِصرَ إلى الشَّامِ، وَمِن أهلِ الشَّامِ إلى الشَّامِ إلى الشَّامِ ألى الشَّامِ، وَمِن أهلِ الشَّامِ إلى المَّامِ ألى المَّامِ، وَمِن أهلِ المُهم مِن أهلٍ مِصرَ إلى المَّامِ، وَمِن أهلِ الشَّامِ إلى المَّامِ وَمِن أهلِ المَّامِ وَمِن أهلِ المَّامِ ألَى المَّامِ، وَمِن أهلِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَا المَّامِ المَا المَّامِ المَا المَا المَا المَامِ المَن المَا المَامِ المَامِ المَن المَامِ المَامِ المَن المَن المَامِ المَن المَن المَن المَامِ المَن المَامِ المَن ال

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٠/ ٧٤٥)، والقعنبي (ص ٣١٤).

<sup>(</sup>۲) روايـــة أبـــي مصعــب الزهــري (۱/ ۲۹۰–۲۹۱/ ۷۶۲)، والقعنـــبي (ص ۳۱۶ و۳۱۵/ ۲۰۰ و ۳۱۵/ ۲۹۱).

<sup>(</sup>٣) أي: إذلالاً.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

العِرَاقِ إِلَى المَدِينَةِ، أو [إِلَى - «مص»، و«قع»] اليَمَنِ، أو مَا أَشبَهَ هَذَا مِنَ البِلادِ (في رواية «مص»: «البلدان»)؛ فَعَلَيهِ العُشرُ، وَلا صَدَقَةَ عَلَى أَهلِ الكِتَابِ وَلا المَجُوسِ فِي شَيء مِن أَموالِهِم، وَلا مِن مَواشِيهِم، وَلا ثِمَارِهِم، وَلا رُوعِهِم، مَضَت بِذَلِكُ السُّنَّةُ، وَيُقَرُّونَ على دِينِهِم، وَيَكُونُونَ على مَا كَانُوا عَلَيهِ، وَإِنْ (في رواية «مص»: «وإذا») اختَلَفُوا فِي الْعَامِ الوَاحِدِ مِرَارًا فِي بلادِ المُسلِدِينَ؛ فَعَلَيهِم كُلَّمَا (في رواية «مص»: «فيما») اختَلَفُوا العُشرُ؛ لأنَّ ذَلِكَ السَّرِعَ مَا صَالَحُوا عَلَيهِم كُلَّمَا (في رواية «مص»: «فيما») اختَلَفُوا العُسرُ؛ لأنَّ ذَلِكَ لَيسَ مِمًا صَالَحُوا عَلَيهِ، وَلا مِمًا شُرِطَ لَهُم (في رواية «مص»: «عليهم»).

[قَالَ مَالِكٌ – «مص»، و«قع»]: وَهَذَا الَّذِي أَدرَكتُ عَلَيهِ [أَهـلَ الرِّضَـا مِن – «مص»] أَهلِ العِلم بِبَلَدِنَا.

# ٢٥- بابُ عُشُور أَهلِ النُّمَّةِ (في رواية «مح»: «باب العشر»)

١٧٤ - ٤٦ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - "قع"]، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (في رواية "مح": (في رواية "مح": "حدثنا الزُّهرِيُّ)، عَن سَالِمِ بنِ عَبدِاللَّهِ، عَن أَبِيهِ (في رواية "مح": "عن عبداللَّه بن عمر"): أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- "قع"] كَانَ يَاخُذُ مِنَ النَّبُطِ مِنَ الحِنطَةِ وَالزَّيتِ (في رواية "مص": "والزبيب"): نِصفَ العُشرِ؛ يُرِيدُ بنَ القِطنِيَّةِ: العُشرِ؛ يُرِيدُ بنَ القِطنِيَّةِ: العُشرَ.

۱۷۶–۶۱- **موقوف صحیح** – روایــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ۲۸۸/ ۷۳۸)، والقعنبي (۳۱۱/ ۴۵۳)، ومحمد بن الحسن (۱۱۱/ ۳۳۱).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (١/ ٤٢٨/ ٢٥٧ - ترتيبه)، و«الأم» (٤/ ٢٠٥)، وأبو عبيد في «الأمـوال» (٦٤١/ ٦٦٦٢)، والبيهقـي في «الكـبرى» (٩/ ٢١٠)، و«معرفـة السـنن والآثار» (٧/ ١٣٣/ ٥٥٤٢) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>١) أي: المحمول.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

١٧٥ - ٤٧ - وحدَّثني عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَنِ السَّائِب بنِ
 يَزيدَ؛ أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ غُلامًا عَامِلاً مَعَ عَبدِاللَّهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعُودٍ عَلَــى سُــوقِ المَدِينَـةِ فِي زَمَان عُمَرَ بن الخَطَّابِ، فَكُنَّا نَاخُذُ مِنَ النَّبطِ العُشرَ.

٦٧٦ - ٤٨ - وحدَّثني عن مالك؛ أنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ:

عَلَى أَيِّ وَجهٍ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ مِنَ النَّبَطِ العُشرَ؟ فَقَالَ ابـنُ شِهَابٍ: كَانَ ذَلِكَ عُمَرُ [بنُ الخَطَّابِ صَى الجَاهِلِيَّةِ؛ فَٱلزَمَهُم ذَلِكَ عُمَرُ [بنُ الخَطَّابِ – «مص»، و«قع»].

### ٧٦- بابُ اشتراء الصَّدقةِ والعودِ فيها

٧٧٧ - ٤٩ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلَم، عن أبيه؛ أنَّهُ

۱۷۵–۶۷**۹ موقوف صحیح** – روایـــة أبــي مصعــب الزهــري (۱/ ۲۸۸–۲۸۹/ ۷۳۹)، والقعنبي (۳۱۱/ ۵۶۶).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٦/٥٥٣)، وأبو عبيد في «الأموال» (٦٥٠- ١٦٢)، وأبو عبيد في «الأموال» (٦٤٠- ١٦٢)، والشافعي في «الأم» (٤/ ٢٠٥)، و«المسند» (١/ ٢٢٨/ ٢٥٨ - ترتيبه)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٢١٠)، و«معرفة السنن والآثار» (٧/ ١٣٣ - ١٣٤/ ٥٥٤٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٢/ ٨٢) من طرق عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.

٦٧٦- ١٦٩ مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٢٨٩/ ٧٤٠)، والقعنبي (ص٣١١-٣١٢).

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٦٤٢/ ١٦٦٩)، والبيهقي (٩/ ٢١٠) مــن طريقـين عن مالك به.

۱۲۷-۹۹- صحيح - رواية أبي مصعب الزهــري (١/ ٣٨٠-٣٨١)، وابــن القاسم (٢٢٢/ ١٦٨- ١٦٨) القاسم (٢٢٢/ ١٦٨- تلخيص القابسي).

وأخرجه البخاري (١٤٩٠ و٢٦٢٣ و٣٠٠٣) عن عبدالله بـن يوسـف، ويحيـي بـن=

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»] وَهُوَ يَقُولُ:

حَمَلتُ على فَرَس (١) عَتِيق (٢) فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَانَ الرَّجُلُ -الَّذِي هُوَ عِندَهُ - قَد أَضَاعَهُ (في روايَّة «مص»، و«قس»: «فأضاعه الذي كان عنده»)؛ فَأَرَدتُ أَن أَشتَرِيَهُ (في رواية «مص»، و«قس»: «أبتاعه») مِنهُ، وَظَنَنتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخص، فَسَأَلتُ عَن ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «لا تَشتَرِهِ (في رواية «مص»: «لا تبتعه»)، وإن أعطاكة بدرهم وَاحِدٍ؛ فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ؛ كَالكَلبِ يَعُودُ فِي قَيئِهِ».

٨٧٨ - ٥٠ وحدَّثني عن مالك، عن نَافِع، عن عَبدِاللَّهِ بسنِ عُمَر: أَنَّ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرس (٣) [عَتِيقَ - «قس»] فِي سَبيلِ اللَّهِ، عُمرَ بنَ الخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرس (٣) [عَتِيقَ - «قس»] فَأَرَاد أَن يَبتَاعَة ، فَسَأَلَ عَن ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ [فَوَجَدَهُ يُبَاعُ - «مص»، و«قس»]، فَأَرَاد أَن يَبتَاعَة ، فَسَأَلَ عَن ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَد فِي صَدَقَتِك».

قال يحيى: سُئِلَ مالكٌ عَن رَجُل تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَوَجَدَهَا مَعَ غَيرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيهِ تُبَاعُ؛ أَيشتَرِيهَا؟ فَقَالَ: تَركُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ.

<sup>=</sup> قزعة، وإسماعيل بن أبي أويس، ومسلم (١٦٢٠) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي، وعبدالرحمن بن مهدي، كلهم عن مالك به.

وسيأتي (٢١- كتاب الجهاد، ٢٠- باب ما يكره من الرجعة في الشيء يجعل في سبيل اللَّه، برقم ١٠٩٠).

<sup>(</sup>١) أي: تصدقت بفرس على رجل ووهبته له ليقاتل عليه.

<sup>(</sup>٢) أي: كريم سابق، والجمع: عتاق، والعتيق: الفائق من كل شيء.

۸۷۲-۵۰- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۸۰/ ۹۶۹)، وابن القاسم
 ۲۲۱).

وأخرجه البخاري (۲۹۷۱ و ۳۰۰۲)، ومسلم (۱۲۲۱/ ۳) عن إسماعيل بن أبي أويس، وعبدالله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

وسيأتي (٢١- كتاب الجهاد، ٢٠- باب ما يكره من الرجعة في الشيء يجعل في سبيل اللَّه، برقم ١٠٨٩).

<sup>(</sup>٣) أي: جعله حمولة لرجل مجاهد ليس له حمولة.

<sup>(</sup>يميى) = يميى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

# ٢٧ - بابُ [ ما جاء َفي «قع» ] مَن تَجِبُ عليه (في رواية «مص» : «باب ما يجب فيه ») زكاة الفطر

٦٧٩ - ١٥ - حدَّثني بجيى، عن مالكِ [بنِ أنَسٍ - «قع»]، عَن نَــافِعٍ [ مَولَى عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ - «قع»]:

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ (في رواية «مص»، و«قع»: «عن عبدالله بن عمر أنه كان») يُخرِجُ زَكَاةَ الفِطرِ عَن غِلمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي القُرَى<sup>(١)</sup> وَبخَيبَرَ.

وحدَّ ثني عن مالكِ (٢): أَنَّ أَحسَنَ مَا سَمِعتُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِن زَكَاةِ الفِطرِ: أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَن كُلِّ مَن يَضمَنُ نَفَقَتُهُ، وَ[مِمَّن مِن زَكَاةِ الفِطرِ: أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَن كُلِّ مَن يَضمَنُ نَفَقَتُهُ، وَ[مِمَّن – «مص»] لا بُدَّ لَهُ (في رواية «مص»: «منه») مِن أَن يُنفِقَ عَلَيهِ، وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَن مُكَاتَبِهِ مَ مُدَبَّرِهِ (٤)، وَ[عَن – «مص»] رقِيقِهِ كُلِّهِم: غَائِبِهِم وَشَاهِدِهِم، عَن مُكَاتَبِهِ (٣)، وَمُدَبَّرِهِ (٤)، وَ[عَن – «مص»] رقِيقِهِ كُلِّهِم: غَائِبِهِم وَشَاهِدِهِم،

۱-۲۷۹ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/۹۳/ ۲۹۳/)، والقعنبي (۲/۳۱۳)، وسويد بن سعيد (۲۳۸/۳۱۵) -ط دار الغرب).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأمسوال» (٣/ ١٢٥٧/ ٢٤١٧)، والشافعي في «الأم» (٢/ ٢٥٧)، وأبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (٢٢٦/ ٢٢٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٦١)، وأبو أحمد الحاكم في «فوائسار» (٣/ ٣٢٤/ ٢٥٠٥)، والحنسائي في «فوائسده» (٢٥٧ - يترقيمي) من طرق عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.

(١) موضع بقرب المدينة.

(۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۹۳/ ۲۰۵۱)، والقعنبي (ص ۳۱۵–۳۱۲).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٢٧٤/ ٢٤٧٠) عن ابن أبي أويس، عن مالك به.

(٣) قال الأزهري: الكتاب والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجم،
 ويكتب العبد عليه أنه يعتق إذا أدى النجوم، فالعبد مكاتب ومكاتب؛ لأنه كاتب سيده،
 فالفعل منهما.

(٤) دبر الرجل عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

مَن كَانَ مِنهُم مُسلِمًا، وَمَن كَانَ مِنهُم لِتِجَارَةٍ، أَو لِغَيرِ تَجَارَةٍ (في رواية "قـع": "أو لغيرها")، وَمَن (في رواية "قع": "فأما من") لَم يَكُن مِنهُم مُسلِمًا؛ فَـلا زَكَـاةً عَلَيهِ (في رواية "مص": "على سيده") فِيهِ.

قَالَ مالكُ (١) فِي العَبدِ الآبق: إنَّ سَيِّدَهُ إِن عَلِمَ مَكَانَهُ -أُو لَم يَعلَمــــهُ - «مص»]-، وَكَانَت غَيبَتُهُ قَرِيبَةً، وَهُوَ يَرجُو حَيَاتَـهُ وَرَجعَتَـهُ؛ فَإِنِّي أَرَى أَن يُزَكِّي عَنهُ، وَإِن كَانَ إِبَاقُهُ قَد طَالَ، وَأَيِسَ مِنهُ؛ فَلا أَرَى أَن يُزَكِّي عَنهُ.

قَالَ مالكُ (٢): تَجِبُ زَكَاةُ الفِطرِ على أَهلِ البَادِيةِ كَمَا تَجِبُ عَلَى أَهلِ القُرَى (فِي رواية «مص»: «القرية»)؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةً الفِطرِ مِن رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرِّ، أَو عَبلٍ ذَكْرٍ أَو أُنشَى مِنَ المُسلِمِينَ (فِي رواية «قع»: «وَسُئِلَ مَالِكٌ عَن أَهلِ البَادِيَةِ: هَل عَلَيهِم زُكَاةُ الفِطرِ؟ قَالَ: أَحَبُ إِلَيَّ أَن يُؤَدُّوهَا، وَلا يَدَعُوا إِخرَاجَهَا؛ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّهُ قَالَ وَيَما بَلَغَنَا-: «زَكَاةُ الفِطرِ فِي رَمَضَانَ صَاعٌ مِن تَمرٍ، أَو صَاعٌ مِن شَعِيرٍ عَن كُلُ حُرً وَعَهدٍ، ذَكَر أَو أَنشَى مِنَ المُسلِمِينَ»).

#### ٧٨- بابُ مَكِيلَةٍ زَكاةِ الفطر

• ٦٨ - ٥٢ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن نَافِع، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ:

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٤/ ٧٥٣)، والقعنبي (٣١٦/ ٤٦٣).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٢٦٣/ ٢٤٣٦) عـن ابـن أبـي أويـس، عـن مالك به.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٩٣/ ٧٥٢)، والقعنبي (٣١٦/ ٤٦٤).

٠٦٠-٥٢- صحيح - روايـة أبـي مصعـب الزهـري (١/ ٢٩٤/ ٧٥٥)، والقعنـبي (٣١٦-٣١٦/ ٤٦٥)، وابن القاسم (٢٥٩/ ٢١١- تلخيص القابسي).

وأخرجه ابن رشيد في «ملء العيبة» (٣/ ٣٥٣-٢٥٤) من طريق ابــن وضــاح، عــن=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن (في رواية "قع"، و"قس": "في") رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ: صَاعًا مِن تَمرٍ، أَو صَاعًا مِن شَـعِيرٍ؛ عَلَى كُـلِّ حُـرٌ أَو عَبدٍ، ذَكَرٍ أَوِ أُنثَى مِنَ المُسلِمِينَ ».

١٨١ – ٥٣ – وحدَّثني عن مالك، عَن زَيدِ بنِ أَسلَم، عَن عِياضِ بنِ
 عَبدِاللَّهِ بنِ سَعدِ بنِ أبِي سَرحِ العَامِرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدرِيَّ يَقُولُ:

كُنَّا نُخرِجُ زَكَاةَ الفِطرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ (١)، أو صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أو صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أو صَاعًا مِن تَمرٍ، أو صَاعًا مِن تَمرٍ، أو صَاعًا مِن تَمرٍ، أو صَاعًا مِن تَمرٍ،

[قال مالك - «مص»، و«قع»]: وَذَلِكَ [-أَيضًا- «مص»] بِصَاعِ النَّبِيُّ (في رواية «قع»: «رسول اللَّه ﷺ (في رواية «قع»: «رسول اللَّه ﷺ

٦٨٢- ٥٤- وحدَّثني عن مالكِ، عَن نَافِع:

=يحيى بن يحيى الليثي به.

وأخرجه البخاري (١٥٠٤): حدثنا عبدالله بن يوسف، ومسلم (٩٨٤/ ١٢): حدثنــا عبدالله بن مسلمة القعنبي، وقتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا يجيى بن يجيى، كلهم عن مالك به.

۱۸۱–۰۳ صحیح - روایــــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ۲۹۵/ ۲۵۷)، والقعنــي - (۳۱۷/ ۲۲۲)، وابن القاسم (۲۲۹/ ۲۷۱).

وأخرجه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥/ ١٧) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بـن يحيى، كلاهما عن مالك به.

(١) أي: حنطة؛ فإنه اسم خاص له. (٢) لبن فيه زبدة، وهو المعروف بالجميد.

٦٨٢-٥٤**- موقوف صحيح** - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٥/ ٧٥٧)، والقعنبي (٢/ ٣١٥- ١٨٠)، والقعنبي (٣١٧/ ٤٦٧)، وسويد بن سعيد (٢٢٥/ ٤٥٩-ط البحرين، أو ص١٨٠-ط دار الغرب).

وأخرجـه الشـــافعي في «المســند» (١/ ٣٤٢ / ٦٨١ – ترتيبــه)، و«الأم» (٢/ ٧٠)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٣٣١/ ٢٤١٥)، والحافظ ابن حجـر في «عشــارياته» (٥٠/ ١٧) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

اَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ لا يُخرِجُ فِي زَكَاةِ الفِطرِ إلاَّ التَّمرَ [وَحدَهُ - «مص»]؛ إلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ أَخرَجَ شَعِيرًا.

٦٨٣- [أَخبَرَنَا مَالِكٌ، عَن هِشَام بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ يَومُ الفِطرِ أَرسَلَ بِصَدَقَتِهِ عَن كُلِّ إِنسَان مِن أَهلِهِ مُدَّين، مُدَّين، مُدَّين؛ مِن حِنطَةٍ، أو صَاعًا مِن شَعِيرِ بالَّذِي يَقُوتُ بهِ أَهلَهُ - «قع»].

قَالَ مَالِكَ (١): وَالكَفَّارَاتُ كُلُّهَا، وَزَكَاةُ الفِطرِ، وَزَكَاةُ العُشُـورِ (٢)، كُـلُّ ذَلِكَ (في رواية «مص»: «كلها») بالمُدِّ الأصغرِ: مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ؛ إلاَّ الظَّهَـارَ، فَإِنَّ الكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشَامٍ؛ وَهُوَ المَّدُّ الأعظَمُ.

٢٩- بابُ [ما جَاءَ في - «قع»] وَقتِ إِرسالِ زَكاةٍ (في رواية «مص»،
 و«قع»: «الإرسال بزكاة») الفِطر

٦٨٤ - ٥٥ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - «قع»]، عَن (في رواية

٦٨٣- مقطوع صحيح - رواية القعنبي (ص ٣١٧).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٢٤٦/ ٢٣٨٢) من طريق ابــن أبــي أويـس، عن مالك به.

- (١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٥/ ٧٥٨)، والقعنبي (٣١٧/ ٤٦٨).
  - (٢) الحبوب التي فيها العشر أو نصفه.

۱۸۶-۵۰- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۹٦/ ۲۹۹)، والقعنبي (۱/ ۳۲۹)، ومحمد بن الحسن (۱۲۰/ ۳۶۶)، وسيويد بن سعيد (۲۲۱/ ۲۲۵) - ط البحرين، أوص ۱۸۰-۱۸۱- ط دار الغرب).

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«مح»: «حدثنا») نَافِعِ [-مَولَى عَبدِاللَّهِ بنِ عُمرَ - «قع»]:

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَبعَثُ بِزَكَاةِ الفِطرِ إِلَى الَّذِي تُجمَعُ عِندَهُ قَبلَ الفِطرِ بِيَومَينِ أَو ثَلاثَةِ [أيَّام - «قع»].

وحدَّثني عن مالك (١٠): أنَّهُ رَأَى (في رواية «قع»: «سمع») أهلَ العِلمِ يَستَحِبُّونَ أَن يُخرِجُوا زَكَاةَ الفِطرِ إِذَا طَلَعَ الفَجرُ مِن يَـومِ الفِطرِ قَبلَ أَن يَعْدُوا إِلَى المُصلَّى.

قَالَ مالك (٢): وَذَلِكَ وَاسِعٌ -إِن شَاءَ اللَّـهُ-، أَن تُـؤَدَّى (في رواية «مص»، و«قع»: «أو») بَعدَهُ.

#### ٣٠- بابُ مَن لا تَجبُ عليه زكاةُ الفطر

70-حدَّثني يحيى، عن مالك (٣)؛ [قال - «قع»]: [الأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ، ولا اختِلافَ فِيهِ عِندَنَا: أَنَّهُ - «مص»] ليس على الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ، وَلا اختِلافَ فِيهِ عِندَنَا: أَنَّهُ - «مص»] ليس على الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ، وَلا فِي أَجِيرِهِ، وَلا فِي رَقِيقِ امرَأَتِهِ زَكَاةً؛ إلاَّ مَن كَانَ مِنهُم [رقِيقَ امرَأَتِهِ فِي أَجِيرِهِ، وَلا فِي رقِيقِ امرَأَتِهِ - «مص»] يَخدِمُهُ، وَلا بُدَّ لَهُ مِنهُ (في رواية «قع»: «لا بُدَّ من أن ينفق عليه»)، فتَجبُ عَلَيهِ، وَلَيسَ عَلَيهِ زَكَاةً فِي أَحَد مِن رَقِيقِهِ الكَافِرِ؛ مَا لَم يُسلِم؛ لِتِجَارَةٍ كَانُوا، أو لِغَير تِجَارَةٍ.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۹٦/ ۷۲۰)، والقعنبي (ص ۳۱۸).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٥٥١٥/ ٢٤١٢): أنبأ ابس أبي أويس، عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٦/ ٧٦١)، والقعنبي (ص ٣١٨).

وأخرجه ابن زنجویه (۳/ ۱۲۵٦) بالسند السابق به.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٤/ ٧٥٤)، والقعنبي (ص ٣١٦).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١٢٧٤) عن ابن أبي أويس، عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### ١٨- كتاب الصيام

- ١- باب ما تجب فيه الزّكاة
- ١- باب ما جاء في رؤية الهلال للصّوم والفطر في رمضان
  - ٢- باب ما جاء في السّحور
  - ٣- باب ما جاء في من أجمع الصّيام قبل الفجر
    - ٤- باب ما جاء في تعجيل الفطر
  - ٥- باب ما جاء في صيام الدي يصبح جنبًا في رمضان
    - ٦- باب ما جاء في الرّخصة في القبلة للصّائم
    - ٧- باب ما جاء في التّشديد في القبلة للصّائم
      - ٨- باب ما جاء في الصّيام في السّفر
  - ٩- باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان
    - ١٠- باب كفارة من أفطر في رمضان
    - ١١- باب ما جاء في حجامة الصَّائم
      - ١٢- باب في صيام يوم عاشوراء
        - ١٢ باب صيام يوم عرفة
        - ١٤ باب في صيام أيّام منى

١٥- باب صيام يوم الفطر والأضحى والدّهر

١٦- باب النَّهي عن الوصال في الصّيام

١٧- باب صيام الَّذي يقتل خطأ أو يتظاهر

١٨- باب ما يفعل المريض في صيامه

١٩- باب النَّدْر في الصّيام، والصّيام عن الميّت

٢٠- باب ما جاء في قضاء رمضان والكفّارات

٢١- باب ما جاء في قضاء التَّطوّع من الصّوم

٢٢- باب فدية من أفطر في رمضان من غير علّة

٢٢- باب جامع قضاء الصّيام

٢٤- باب صيام اليوم الذي يشكّ فيه

٢٥- باب جامع الصّيام

٢٦- باب فضل رمضان

## بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ١٨- كتابُ الصِّيام <sup>(١)</sup>

# ١- بابُ ما جَاءَ في رُؤيَةِ الهِلالِ للصَّومِ والفِطرِ في رَمَضانَ

- ۱ - حدَّثني بجيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - «مص»، و«قع»، و«حد»]، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») نَافِعٍ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ:

«لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلالَ، وَلا تُفطِرُوا حَتَّى تَرَوهُ، فَإِن غُـمَّ عَلَيكُم (٢)؛ فَاقدُرُوا لَهُ (٣)».

٦٨٦- ٢- وحدَّثني عن مالك، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ

(۱) قال البطليوسي في «مشكلات الموطأ» (ص ۱۱۹ – ۱۲۰): «الصيام، والصوم: الإمساك، ومنه قيل للسكوت: صوم؛ لأنه إمساك عن الكلام، وبذلك فسر قوله: ﴿إني نذرت للرحمن صومًا﴾ [مريم: ٢٦]، ويقال: صام الفرس: إذا وقف وأمسك عن الرعي، ا.هـ. وانظر: «الاقتضاب» (١/ ٣٢٤– ٣٢٥).

۱-۱۸۰ محیر - روایه أبی مصعب الزهری (۱/ ۲۹۷/ ۷۱۲)، والقعنبی (۱/ ۲۹۷/ ۲۹۷)، والقعنبی (۳۱۹/ ۴۷۹)، وابن القاسم (۲۰۷/ ۲۰۸ - تلخیص القابسی)، ومحمد بن الحسن (۱۲۲/ ۳۶۱)، وسوید بن سعید (۲۱۱/ ۹۳۱ - ط البحرین، أو ۳۵۹/ ۴۵۳ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (١٩٠٦)، ومسلم (١٠٨٠) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي ويحيى ابن يحيى، كلاهما عن مالك به.

(٢) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٤/ ١٢٤): «قوله: «فإن غم عليكم» -بضم المعجمة، وتشديد الميم-؛ أي: حال بينكم وبينه غيم، يقال: غممت الشيء: إذا غطيته» ا.هـ.

(٣) معناه: قدروا تمام العدد ثلاثين يوماً، يقال: قدرت الشيء، وأقدرته، وقدرته؛
 بمعنى: التقدير؛ أي: انظروا في أول الشهر واحسبوا ثلاثين يوماً.

٦٨٦-٢- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٧-٢٩٨/ ٧٦٣)، والقعنبي=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

#### عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

## «الشَّهرُ تِسعٌ وَعِشرُونَ<sup>(١)</sup>؛ فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُّا......

=(٣١٩/ ٤٧١)، وابن القاسم (٣١٤/ ٢٨٢)، وسويد بن سعيد (٤١١/ ٩٣٢ - ط البحرين، أو ص ٣٥٩ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٩٠٧): حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك به (١).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٠٨٠/ ٩) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار به.

(١) قال الحافظ في «فتح الباري» (٤/ ١٢٣): «ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين، مع أنه لا ينحصر فيه؛ بل قد يكون ثلاثين، والجواب: أن المعنى: أن الشهر يكون تسعة وعشرون، أو اللام للعهد، والمراد: شهر بعينه، أو هو محمول على الأكثر الأغلب.

قال ابن العربي: معناه: حصره من جهة أحد طرفيه؛ أي: أنه يكــون تسـعًا وعشـرين؛ وهو أقله، ويكون ثلاثـين؛ وهــو أكــثره، فــلا تــأخذوا أنفسـكم بصــوم الأكــثر احتياطًـا، ولا تقتصروا على الأقل تخفيفًا، ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطةً ابتداءًا وانتهاءًا باستهلاله» ا.هــ.

(أ) بلفظ: «فإن غم عليكم؛ فأكملوا العدة ثلاثين»؛ بدل: «فاقدروا له».

قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ١٢١): «واتفق الرواة عن مالك عن عبدالله بن دينار -أيضًا- فيه على قوله: «فاقدروا له»، وكذلك رواه الزعفراني وغيره عن الشافعي، وكذا رواه إسحاق الحربي وغيره في «الموطأ» عن القعنبي.

وأخرجه الربيع بن سليمان، والمزني، عن الشافعي؛ فقال فيه كما قاله البخاري هنا عن القعنبي: افإن غم عليكم؛ فأكملوا العدة ثلاثين.

قال البيهقي في «المعرفة»: «إن كانت رواية الشافعي والقعنبي مسن هذيـن الوجهـين محفوظـة؛ فيكـون مالك قد رواه على الوجهين».

قلت: ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه؛ فله متابعات؛ منها: ما رواه الشافعي –أيضًا– من طريــق سالم، عن ابن عمر بتعيين الثلاثين.

ومنها: ما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر بلفظ: «فإن غم عليكم؛ فأكملوا ثلاثين».

وله شاهد من حديث حذيفة عند ابن خزيمة، وأبي هريرة وابس عباس عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وعن أبي بكرة وطلق بن علي عند البيهقي... الهـ.

وانظر –لزاماً–: "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي؛ (ص ٧٠٧– ٢٠٨).

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

الهِلالَ(١)، وَلا تُفطِرُوا حَتَّى تَرَوهُ، فَإِن غُمَّ عَلَيكُم؛ فَاقدُرُوا لَهُ».

١٩٨٧ - ٣ - وحدَّثني عن مالك، عَن ثُور بن زَيدٍ الدِّيلِيِّ، عَن عَبدِاللَّهِ
 ابن عَبَّاس: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ:

«لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلالَ، وَلا تُفطِرُوا حَتَّى تَرَوهُ، فَإِن غُمَّ عَلَيكُم؛ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ».

٨٨٨- ٤- وحدَّثني عن مالكِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ:

(١) قال الحافظ: «ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد، بل المراد بذلك: رؤية بعضهم، وهو من يثبت به ذلك» ا.هـ.

۳۸۶-۳- صحیت - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۹۸/ ۷٦٤)، والقعنبي (ص ۲۸۹)، وسوید بن سعید (۲۱۱/ ۳۵۳ ط دار الغرب).

وأخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (١/ ٢١٧/ ١٩٥) -ومن طريقه الشجري في «أماليه» (٢/ ٤٩)-، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٨٣/ ٢٨٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢٠٥)، و«بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص٢٠٨)، وابن الحطاب الرازي في «مشيخته» (١٤٠-١٤١/ ٣٨) من طرق عن مالك به.

قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل».

قلت: يعني: أنه منقطع؛ لأن ثور بن زيد لم يدرك ابن عباس.

وقال الدارقطني في «أحاديث الموطأ» (ص١٦): «مرسل».

لكن وصله أبو داود (٢/ ٢٩٨/ ٢٣٢٧)، والترمذي (٣/ ٧٢/ ٦٨٨)، والنسائي في «المجتبى» (٤/ ١٣٦) وغيرهم من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

قلت: وسنده حسن، وما يخشى من ضعف سماك في عكرمة، وأنه كان يلقن؛ فهـو مأمون هنا؛ فقد رواه عنه شعبة وأبو الأحوص في آخرين، عن سماك به.

وشعبة كان لا يقبل التلقين فيما سمعه من شيوخه، واللَّه أعلم.

وقد صححه شيخنا -رحمه الله- في «صحبح أبي داود» (٢٠٤١).

٦٨٨-٤- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٨/ ٧٦٥)، والقعنبي=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ الْهِلَالَ رُئِيَ فِي زَمَانِ عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ بِعَشِيًّ<sup>(۱)</sup>، فَلَــم يُفطِر عُثمَـانُ (في رواية «مص»: «فلم يفطروا») حَتَّى أَمسَى، وَغَابَتِ الشَّمسُ.

قال يَحيَى: سَمِعتُ مَالِكًا (٢) يَقُولُ فِي الَّذِي يَرَى هِلالَ رَمَضَانَ وَحدَهُ: إِنَّهُ يَصُومُ [ــهُ؛ لأنَّهُ – «قع»] لا يَنبَغِي لَهُ أَن يُفطِرَ، وَهُوَ يَعلَمُ أَنَّ ذَلِكَ اليَومَ مِن رَمَضَانَ.

قَالَ: وَمَن رَأَى هِلالَ شَوَّالَ وَحدَهُ؛ فَإِنَّهُ لا يُفطِرُ؛ لأنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُـونَ عَلَى أَن يُفطِرَ مِنهُم مَن لَيسَ مَأْمُونَا، وَيَقُولُ (في رواية «مص»، و«قع»: «ثم يقول») أُولَئِكَ إِذَا ظَهَرَ عَلَيهِم: قَد رَأَينَا الهِلالَ. وَمَن رَأَى هِلالَ شَوَّالَ نَهَارًا؛ فَلا يُفطِر، وَيُتِمُّ (في رواية «مص»، و«قع»: «وليتمً») صِيَامَ يَومِهِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا هُـوَ هِلالُ اللَّيلَةِ الَّتِي تَأْتِي.

قَالَ يَحيَى: سَمِعتُ مَالِكًا (٣) يَقُولُ: [و - «مص»] إذا صَامَ (في رواية «قع»: «في صيام») النَّاسُ يَومَ الفِطرِ وَهُم يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِن رَمَضَانَ، فَجَاءَهُم شَبَّتُ (٤) أَنَّ (في رواية «مص»: «بانً») هِلالَ رَمَضَانَ قَد رُبُي قَبلَ أَن يَصُومُوا بَبَتْ (٤) أَنَّ يُومَهُم ذَلِكَ أَحَدٌ وَثَلاثُونَ [يومًا - «مص»]؛ فَإِنَّهُم يُفطِرُونَ فِي بَيوم، وَأَنَّ يَومَهُم ذَلِكَ أَحَدٌ وَثَلاثُونَ [يومًا لا يُصَلُّونَ صَلاةً العِيدِ؛ إِن كَانَ ذَلِكُ اليَومُ بَعدَ زَوَال الشَّمس.

<sup>=(17-174 773).</sup> 

وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٣٥٩/ ٢٤٦١) من طريــق القعنـبي، عن مالك به.

<sup>(</sup>١) ما بعد الزوال إلى آخر النهار.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٨/ ٧٦٦ و٧٦٧)، والقعنبي (ص ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) رواية أبيّ مصعب الزهري (١/ ٢٩٩/ ٧٦٨)، والقعنبي (٣٠٠/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) الثبت -بالتحريك-: الحجة والبينة، ورجل ثبت: إذا كان عدلاً ضابطاً.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### [٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّحُورِ

٦٨٩ حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنس، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (في رواية «مح»: «حَدَّثَنَا الزُّهرِيُّ»)، عَن سَالِمِ بنِ عَبدِاللَّهِ، [عَن أَبِيهِ - «قع»]: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
 "إنَّ بلالاً يُنادِي بلَيل؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابنُ أُمِّ مَكتُوم».

قَالَ ابنُ شِهَابٍ: وَكَانَ ابنُ أُمِّ مَكتُومٍ رَجُلاً أَعمَى، لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصبَحتَ أَصبَحتَ.

• ٦٩٠ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَـرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

"إِنَّ بِلالاً يُنَادِي بِلَيلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابِنُ أُمَّ مَكتُومٍ» - «مص»، و«مح»، و«قع»، و«حد»].

٦٩١ - [حدثنا مَالِكُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَالكَرِيمِ بنَ أَبِي المُخَارِقِ يَقُولُ:

۱۸۹ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۹۹/ ۲۹۹)، ومحمد بن الحسن (۲۲۱/ ۳۹۸)، وسوید بن سیعید (۲۱۱/ ۹۳۵ ط البحرین، أو ۳۲۰/ ۶۵۶ - ط دار الغرب) عن مالك به مرسلاً.

وأخرجه القعنبي (٣٢٠–٣٢١/ ٤٧٤) عن مالك به موصولاً.

قلت: وهو صحيح من الوجهين؛ كما تقدم تفصيله في (٣-كتاب الصلاة، برقم ١٦٩). 
٩٩٠ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٩/ ٧٧٠)، والقعنبي (٣٢١/ ٢٤٥)، ومحمد بن الحسن (٢٢١/ ٣٤٧)، وسويد بن سعيد (٤١٢/ ٩٣٥ - ط البحريس، أو ص٠٣٦ - ط دار الغرب) عن مالك به.

وقد تقدم في (٣- كتاب الصلاة، ٣- باب ما جاء في قدر السحور من النداء، برقم ١٦٨).

۱۹۱- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۹۹-۳۰، ۷۷۱)، والقعنبي (ص۳۱)، وسويد بن سعيد (۲۱٪ ۳۹۱- ط البحرين، أو ص۳۱۰- ط دار الغرب) عن مالك به.

وقد تقدم (١٠- كتاب قصر الصلاة في السفر، ١٨- باب في وضع اليديـن إحداهمـا على الأخرى في الصلاة، برقم ٤١٠).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة الفعنبي

مِن عَمَلِ النُّبُوَّةِ: تَعجِيلُ الفِطرِ، وَالإِستِينَاءُ بِالسَّحُورِ - «قع»، و«مص»، و «حد»]. ٣- ٢- بابُ [مَا جَاءَ فِي - «قع»] مَن أَجمعَ الصِّيامَ قبلَ (في رواية «مص»: «باب إجماع الصوم مع») الفجر

١٩٢ - ٥ - حدَّثني يجيى، عن مالكِ [بنِ أنَس - «مص»]، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثنَا») نَافِع [-مَولَى عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ - «مُص»]، عَـن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ - «مُص»]، عَـن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (في رواية «حد»، و«مص»: «أن عبدالله بن عمـر كـان يقـول»، وفي رواية «مح»: «أن ابن عمر قال»):

لا يَصُومُ (في رواية «حد»: «يصومنً») إلاَّ مَن أَجَمَعَ الصَّيَامَ (١) قَبلَ الفَجرِ. ٣٩٣ - وحدَّثني عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَن عَائِشَةَ وَحَفصَةً - رَوجَي النَّبيِّ ﷺ - بمِثل ذَلِك.

۱۹۲-٥- **موقوف صحیــــح** - روایــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ۳۰۱/ ۷۷۰)، والقعنبي (۲/ ۳۰۱)، ومحمد بن الحسن (۱۳۰/ ۳۷۲)، وسوید بن سعید (۱۳۱/ ۹۶۰- ط دار الغرب).

وأخرجـه الشـافعي في «الأم» (٢/ ٩٥)، والبيهقـي في «السـنن الكــــبرى» (٤/ ٢٠٢)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٣٤٤/ ٢٤٣٧)، و«الخلافيات» (ج٢/ ق١٦٨/ أ) عن مالك به.

- قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(١) عزم عليه وقصد له.

۱۹۳ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۰۱/ ۷۷۲)، والقعنبي (ص۲۲۳- ط دار الغرب). (ص۲۲۳)، وسويد بن سعيد (٤١٤/ ٩٤١ - ط البحرين، أو ص٣٦١ - ط دار الغرب).

وأخرجه الطحاوي في «شـرح معـاني الآثـار» (٢/ ٥٥)، والبيهقـي في «الخلافيـات» (ج٢/ ق ١٦٨/ أ)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٣٤٤) من طريق مالك به.

قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه.

وقد صح عن حفصة -رضي الله عنها-: أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٧٧٨٧) بسند صحيح عنها.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

## ٤- ٣- بابُ ما جاءَ في تعجيلِ الفطرِ (١)

٣٦- ٢- حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن أَبِي (في رواية «مح»: «حَدَّثنَا أَبُو») حَازِمِ بنِ دِينَار، عَن سَهلِ بنِ سَعدِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَعزَالُ النَّاسُ بِخَيرٍ (٢)؛ مَا (٣) عَجَّلُوا الفِطرَ (٤) (في رواية «مح»: «الإفطار»)».

(١) قال البطليوسي في «مشكلات الموطأ» (ص ١٢٠): «والفطر: من فطرت الشيء؛ إذا ابتدأته، كأنه ابتدأ حالةً أخرى غير الصوم».

وانظر: «الاقتضاب» (١/ ٣٢٥).

1918- - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٠/ ٧٧٢)، والقعنبي (٢/ ٣٠٠/ ٢٧٢)، والقعنبي (٢/ ٣٠٠/ ٢٧٢)، وابن القاسم (٤٢١/ ٤١٠- تلخيص القابسي)، ومحمد بن الحسن (٣٦٠/ ٣٦٠)، وسويد بن سعيد (٤١٣/ ٩٣٧- ط البحرين، أو ٣٦٠/ ٤٥٥- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٩٥٧): حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك به. وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٠٩٨) من طريقين، عن أبي حازم به.

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٤/ ١٩٩): «في حديث أبسي هريسرة: «لا يزال الدين ظاهرًا»، وظهور الدين مستلزم لدوام الخير» ا.هـ.

ر (٣) قال الحافظ: «و(ما) ظرفية؛ أي: مدة فعلهم ذلك امتثالاً للسنة، واقفين عند حدها، غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدها».

(٤) قال الحافظ: «تنبيه: من البدع المنكرة: ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامةً لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام؛ زعمًا ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة!! ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة، لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر وعجلوا السحور، وخالفوا السنة؛ فلذلك قلَّ عنهم الخير، وكثر فيهم الشر، والله المستعان الهد.

قلت: وهو حال جميع المسلمين اليوم إلا من رحم ربك، وقليل ما هم؛ فإلى الله المستكى من غربة الإسلام في واقع كثير من أتباعه وأدعيائه!!

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

١٩٥ - ٧ - وحدَّثني عن مالك [بنِ أنَس - «مـص»]، عَـن عَبدِالرَّحَـنِ ابنِ حَرمَلَةَ الأسلَمِيِّ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيرِ مَا عَجَّلُوا الفِطرَ، [وَلَـم يُؤَخَّرُوهَ تَأْخِيرَ أَهـلِ المَشرق - «مص»، و«قع»، و«حد»]».

٣٦٦ - ٨- وحدَّثني عن مالك، عَنِ (في رواية «مح»: «أخبرنا») أبنِ شِهَاب، عَن حُمَيدِ بنِ عَبدِالرَّحَنِ [بنِ عَوف، أنَّه أخبَرَهُ - «مص»، و«مح»، و«قع»، و«حد»]:

۱۹۵-۷- ضعيف بهذا اللفظ - رواية أبي مصعب الزهـري (۱/ ۳۰۰/ ۷۷۳)، والقعنبي (ص۳۲۲)، وسويد بن سـعيد (۱۳ ٤/ ۹۳۸- ط البحريـن، أو ص٣٦٠-٣٦١- ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (٣٢٣/ ٣٥٤) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٨٦/ ٢٥٠٥)-، والفريابي في «الصيام» (٥٩ - ٢٠/ ٥٧)، والخطيب البغدادي في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (٢/ ٢٩٦/ ١٣ و١٤ و١٥ و١٦ -ط دار ابن الجوزي)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣/ ٤٠٩/ ٣٩١٤ -ط دار الكتب العلمية، أو ٧/ ١٤٩/ ٣٦٣١ -ط الهندية) من طرق عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ١٢) عن حاتم بن إسماعيل، عن عبدالرحمن به. -تقلت: وهذا مرسل حسن الإسناد، لكن شطره الأول صحيح بشاهده من حديث سهل بن سعد -رضى الله عنه-، وهو الحديث السابق.

۱۹۲-۸- **موقوف ضعیف** - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۰۰-۳۰۱/ ۷۷۶)، والقعنبي (۳۲۲/ ۲۷۷)، ومحمد بن الحسن (۱۲۸/ ۳٦۵)، وسوید بن سعید (۶۱۳/ ۹۳۹-ط البحرین، أو ص۳٦۱- ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٩٧)، و«المسند» (١/ ٤٧٨/ ٧٣١- ترتيبه)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢٣٨)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٣٨٦/ ٢٥٠٦) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مـص»، و«قع»] وَعُثمَانَ بِنَ عَفَّانَ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»] كَانَا يُصَلِّيانِ المَغرِبَ حِينَ يَنظُرَانِ إلَى اللَّيلِ عَفَّانَ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»] كَانَا يُصَلِّيانِ المَغرِبَ حِينَ يَنظُرَانِ إلَى اللَّيلِ الأسوَدِ، قَبلَ أَن يُفطِرَا، ثُمَّ يُفطِرَان بَعدَ الصَّلاةِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

## ٥- ٤- بابُ ما جاءَ في صيام الَّذي يُصبحُ جُنُبًا في رمضانَ

٦٩٧- ٩- حدَّثني يحيى (١)، عن مالكِ [بنِ أَنَـسٍ - «مص»]، عَـن (في

۱۹۷-۹- صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۰۱- ۳۰۲/ ۷۷۷)، والقعنبي (۳۲۳/ ۶۷۹)، وابن القاسم (۳۲۹/ ۳۰۲- تلخيص القابسي)، ومحمد بن الحسن (۳۲۳/ ۳۰۳)، وسوید بن سعید (۱۱۵/ ۱۹۵۲- ط البحرین، أو ۳۱۱–۳۳۲/ ۷۵۷- ط دار الغرب).

وأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٣- ٣١٣/ ٢٣٨٩)، والشافعي في «المسند» (١/ ٣٥٣) ١٩٢ و٢٩ - ٣٠٣/ ٢٠١١)، و«اختلاف الحديث» (١/ ٢٥٣ - ٣٠٣/ ٢٠١١)، و«اختلاف الحديث» (ص١٤١)، و«الأم» (٢/ ٧٧ - ٩٨)، وأحسد في «المسسند» (٦/ ٦٧ و ٢٥١ و ٢٤٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٠١)، و«مشكل الآثار» (٢/ ١٧/ ٤٥٠)، وأبو عوانة في «صحيحه» (٢/ ٢٠١/ ٨٤٨)، وابسن عبدالبر في «التمهيد» (١٧/ ٤١٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢١٣)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٣٦١) ٢٤٦٤)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٠١ - ٣٠٤/ ٤٥٥)، والمجاملي في «الأمالي - رواية ابن مهدي» -ومن طريقه سليم الرازي في «عوالي مالك» (٢٧٧/ ٧) -، والخطيب البغدادي في «عوالي مالك» (٢٧٧/ ٧) -، والخطيب البغدادي

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢/ ٧٨١ /١١٠) من طريق إسماعيل بـن جعفـر، عن أبي طوالة -عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر- به.

(۱) قال ابن عبدالبر في «التمهيـد» (۱۷/ ۱۱۸– ۱۱۹)، و «الاسـتذكار» (۱۰/ ۳۳): «هكذا روى يجيى هذا الحديث مرسلاً -وهي رواية عبيدالله ابنه عنه-.

وأما ابن وضاح في روايته عن يجيى في «الموطأ»؛ فإنه جعله عن عائشة، فوصله وأسنده.

وكذلك هو عند جماعة الرواة لـــ «الموطـأ» مسـندًا عـن عائشــة؛ منهــم: ابـن القاســم، والقعنبي، وابن بكير، وأبو مصعب، وعبدالله بن يوسف، وابن عبدالحكم، وابن وهب» ا.هــ.

<sup>(</sup>يمي) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رواية «مح»: «حدثنا») عَبدِاللَّهِ بنِ عَبدِالرَّحْنِ بنِ مَعمَــرِ الأنصَـــاريِّ، عَــن أَبِــي يُونُسَ –مَولَى عَائِشَةَ [زَوج النَّبيِّ ﷺ – «مص»، و«قسٌ»]–، عَن عَائِشَةَ:

أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى البَابِ، وَأَنَا أَسمَعُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُصبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا (في رواية «حد»: «وإني») أُرِيدُ الصيّام، [أَفَا عَسَيلُ وَأَصُومُ ذَلِكَ اليَومَ - «مص»]؟ فقال [رَسُولُ اللَّهِ - «حد»، و«قع»، و«قس»، و«مح»، و«مص»] عَلَيْ: «وَأَنَا أُصبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصيّامَ، فَأَغتَسِلُ (في رواية «مح»: «ثم أغتسل»)، وَأَصُومُ [ذَلِكَ اليَومَ - «مص»، و«حد»]»، فقال (في رواية «مح»: «ثم أغتسل»)، وَأَصُومُ [ذَلِكَ اليّومَ تَقَدَ عَفَرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن لَهُ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ لَستَ مِثْلَنَا؛ قَد غَفَرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَبِكَ وَمَا تَأَخَّر؛ فَغَضِبَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَقَالَ (في رواية «قس»: «فقال»): «فقال»): «وَاللّهِ! إِنِّي لارجُو أَن أَكُونَ أَخشَاكُم لِلّهِ، وَأَعلَمَكُم بِمَا أَتَقِي (في رواية «قس»: «محدوده»)».

١٠- ١٠- وحدَّثني عن مالك، عَن عَبدِرَبِّهِ بنِ سَعيدِ [بنِ قَيسٍ - «مص»، و«قع»] [الأنصاريِّ - «قس»]، عَن أَبِي بَكرِ بِن عَبدِالرَّحَمَٰنِ بنِ الْحَارِثِ بنِ هِشَام، عَن عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ -زَوجَي النَّبيِّ ﷺ -؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصبِحُ (في رواية «مص»، و«حد»: «إن كان رسول اللَّه ﷺ ليصبح») جُنبًا مِن جِمَاع (في رواية «حد»: «من جماع أهله») غيرِ احتِـــلامٍ فِــي [شهر – «حد»] رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ [ذَلِكَ اليَومَ – «مص»]».

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١١٠٩/ ٧٨): حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك (وذكره).

۱۹۶-۱۰- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۰۲- ۳۰۳/ ۷۷۹)، والقعنبي (۳۲۳- ۲۲۴/ ۲۸۱)، وابس القاسم (۲۰۷/ ۳۹۵)، وسوید بن سعید (۲۱٤/ ۳۹۵) وسوید بن سعید (۲۱٤/ ۳۹۵) ط البحرین، أوص۳۲۲- ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

١١- ١٩٩ وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مـح»: «حدثنا») سُمميً -مولى أبي بَكرِ بنِ عَبدِالرَّحَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ-:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكرِ بنَ عَبدِالرَّحَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَام يَقُولُ: كُنتُ أَنَا وَأَبِي عِندَ مَروَانَ بنِ الحَكمِ، وَهُوَ أَمِيرُ اللَّدِينَةِ، فَذُكِرَ لَـهُ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ [كَانَ - «مص»] يَقُولُ: مَن أَصبَحَ جُنُبًا؛ أَفطَرَ ذَلِكَ اليَومَ، فَقَالَ مَسروَانُ: أَقسَمتُ عَلَيكَ يَا عَبدَالرَّحَنِ! لَتَذَهَبَنَّ إلَى أُمَّى المُؤمِنينَ: عَائِشَة، وَأُمَّ سَلَمَةً؛ فَلَتَسأَلَنَّهُمَا (في رواية «حد»، و«مح»: «فسلهما») عَن ذَلِكَ.

[قَالَ أَبُو بَكر - «مص»، «مح»، واقس»، و«حد»]: فَذَهَبَ عَبدُالرَّ حَنِ، وَذَهَبتُ مَعَهُ، حَتَّى دُخَلنَا عَلَى عَائِشَةَ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا - «حد»]، فَسَلَّمَ وَفَ رواية «مح»: «فسلمنا») عَلَيهَا [عَبدُالرَّ حَنِ - «قع»، و«قس»، و«حد»]، ثُمَّ قَالَ (في رواية «مح»: «فقال») [لَهَا عَبدُالرَّ حَن - «مص»، و«مح»]: يَا أُمَّ المؤمِنِينَ! إِنَّا كُنَّا عِندَ مَروَانَ بنِ الحَكَمِ [آنِفًا - «مح»]، فَذُكِرَ لَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ المُؤمِنِينَ! إِنَّا كُنَّا عِندَ مَروَانَ بنِ الحَكَمِ [آنِفًا - «مح»]، فَذُكِرَ لَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ يَقولُ: مَن أَصبَحَ جُنُبًا؛ أَفطَرَ ذَلِكَ اليَومَ، قَالَت (في رواية «مص»، و«قس»، و«قس»، و«حد»: «فقالت») عَائِشَةُ: لَيسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيرَةً يَا عَبدَالرَّ حَنِ! أَتَرغَبُ عَمًّا كَانِ رَسُولُ اللَّهِ يَعَالِيَ يَصنَعُ؟ [قال - «مص»]: فَقَالَ عَبدُالرَّ حَنِ! لا -واللَّهِ-،

۱۱-۱۹۹ صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٣ - ٣٠٤/ ٧٨٠)، والقعنبي (١/ ٣٠٤ - ٣٠٤)، وابن القاسم (١٥١ - ٤٥٢/ ٤٥١) تلخيم والقعنبي)، ومحمد بن الحسن (١٢٥ - ١٢٤/ ٣٥١)، وسويد بن سعيد (١٥١ / ٤١٩ - ط البحرين، أو ٣٦٢ - ٣٦٣/ ٤٥٨ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٩٣٥ و١٩٣١ و١٩٣٢) عن عبداللَّه بـن مسلمة القعنبي، وإسماعيل بن أبي أويس، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١١٠٩/ ٧٥) من طريق عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبيه به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَت (في رواية «قس»، و«حد»: «فقالت») عَائِشَةُ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا- «مـص»]: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصبِحُ (في رواية «قـع»، و«قس»، و«حـد»: «إن كان ليصبح») جُنبًا مِن جِمَاعِ غيرِ احتِلام (١١)، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ اليَومَ.

قَالَ: ثُمَّ خَرَجنا (في رواية «حد»: «فخرجنا») حَتَّى دَخَلنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ [-زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ - «مص»]، فَسَأَلَهَا عَن ذَلِكَ، فَقَالَت مِثْلَ مَا (في رواية «مص»، و«قس»، و«حد»: «كما») قَالَت عَائِشَةُ.

قَالَ: فَخَرَجنَا حَتَّى جِئنَا مَروَانَ بِنَ الحَكَمِ، فَذَكَرَ لَـهُ عَبدُالرَّحَمنِ مَا قَالَتَا، فَقَالَ [لَهُ – «قس»] مَروَانُ: أقسَمتُ عَلَيكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! لَتَركَبَنَّ دَابَّتِي؛ فَإِنَّهَا بِالبَابِ، فَلتَذهَبَنَّ (في رواية «حد»: «فتذهب») إلَى أَبِي هُرَيرَةَ؛ فَإِنَّهُ بِأَرضِهِ بِالعَقِيقِ؛ فَلتُخبِرَنَّهُ ذَلِكَ (في رواية «مص»: «بذلك»).

[قَالَ آَبُو بَكر - «مص»، و«مح»، و«قس»، و«حد»]: فَرَكِب عَبدُالرَّحَن، وقَلَ آَبُو بَكر - «مص»، و«مح»، و«قس»، و«حد»]: فَرَكِبتُ مَعَهُ عَبدُالرَّحَنِ سَاعَةً، ثُمَّ ذَكرَ لَهُ وَرَكِبتُ مَعَهُ عَبدُالرَّحَنِ سَاعَةً، ثُمَّ ذَكرَ لَهُ وَرَكِبتُ مَعَهُ عَبدُالرَّحَنِ سَاعَةً، ثُمَّ ذَكرَ لَهُ ذَكرَ لَهُ وَلِك، فَقَالَ لَهُ آبُو هَرَيرَةَ: لا عِلمَ لِي بِذَاكَ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قسر،»، و«حد»: «بذلك»)، إنَّمَا أَخبَرَنِيهِ مُخبرٌ.

٠٠٠- ١٢ - وحدَّثني عن مالكِ، عَـن سُـمَيٌّ -مَولَـى أَبِـي بَكـرِ [بـنِ

<sup>(</sup>١) قال القرطبي في «المفهم» (٣/ ١٦٧) –ونقله عنه الحافظ في «الفتـح» (٤/ ١٤٤)–: «قولهما: «كان يصبح جنبًا من غير حلم» يفيد فائدتين:

إحداهما: أن النبي ﷺ كان يجامع ويؤخر غسله حتى يطلع الفجـر؛ ليبـين المشـروعية؛ كما قال: «عمدًا فعلته يا عمر!».

وثانيهما: دفع توهم من يتوهم: أن النبي ﷺ كان يحتلم في منامه؛ فإن الحلم من الشيطان، والله قد عصمه منه» ا.هـ.

۱۲-۷۰۰ صحیح - روایت أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۰۶/ ۷۸۱)، والقعنبي = (۲۸۱/ ۳۰۶)، وابن القاسم (۲۵۰/ ۳۲۵).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَبدِالرَّحَمٰنِ - «مص»، و«قس»]-، عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِالرَّحَمٰنِ، عَن عَائِشَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَ -زَوجَي النَّبيِّ ﷺ-؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا:

«إِن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصبِحُ جُنْبًا مِن جمَاعِ غَيرِ احتِلام، ثُمَّ يَصُومُ». ٦- ٥- بابُ ما جاءَ في الرُّخصةِ في القُبلَةِ للصَّائمِ

١٠١- ١٣ - حدَّثني يجيى، عن مالكِ [بننِ أنس - «مص»]، عَن (في

= وأخرجه أحمد في «المسند» (٦/ ٣٦ و ٢٩٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ١٠٥)، وأبو القاسم الجوهـري في «مسـند الموطـــأ» (١٠٥)، وأبو القاسم الجوهـري في «مســند الموطـــأ» (١٠٥/ ٢٠٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ٢٧٩) من طريق مالك به.

وتابع سميًا عليه: عبد ربه بن سعيد، عن أبي بكر به:

أخرجه مالك -ومن طريقه مسلم في «صحيحه»-، وقد تقدم قبل حديثين.

۱۰۷-۱۳- صحیت - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۰۵- ۳۰۰)، والقعنبي (۱۷ - ۱۲۵ / ۲۸۳)، ومحمد بن الحسن (۱۲۵- ۱۲۵)، وسوید بن الحسن (۱۲۵- ۱۲۵)، وسوید بن سعید (۱۲۱ - ۹٤٥ - ط دار الغرب).

وأخرجه النسائي في «مسند حديث مالك»؛ كما في «مسند الموطأ» (ص ٣٢٠)، والشافعي في «الرسالة» (٤٠١ - ترتيبه) - والشافعي في «الرسالة» (٤٠١ - ٢٥٩ / ١٠٩)، و«المسند» (١/ ٢٥٢ / ٢٨٩ - ٢٨٩ / ٢٤٩٢)-، والطحاوي في ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٣٨٠ - ٣٨١ / ٣٨١)-، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٩٤)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٣١٩/ ٣١٩) مسن طرق عن مالك به.

قال الجوهري: «هذا حديث مرسل».

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٥/ ١٠٨)، و«الاستذكار» (١٠/ ٥٤): «هذا الحديث مرسل عند جميع رواة «الموطأ» عن مالك».

قلت: وصله عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ١٨٤/ ٧٤١٧) - وعنه أحمد (٥/ ٤٣٤)، وابن حزم في «المحلى» (٦/ ٢٠٧) - عن ابن جريج: أخبرني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من الأنصار أخبره: (وذكره).

قلت: وهذا سند متصل صحيح الإسناد، وجهالة الصحابي لا تضر.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رواية «مح»: «حدثنا») زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ:

أَنَّ رَجُلاً قَبَّلَ امرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ؛ فَوَجَدَ مِن ذَلِكَ وَجدًا شَدِيدًا، فَأَرسَلَ امرَأَتَهُ تَسأَلُ لَهُ عَن ذَلِكَ، فَدَخَلَت عَلَى أُمُّ سَلَمَةَ -زَوج النَّبِيِّ ﷺ-، فَذَكَرت ذَلِكَ لَهَا، فَأَخبَرَتهَا أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّــهِ (في روايـةً «مص»: «النبي») عَالِي [كَانَ - «حد»، و«مح»] يُقبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَرَجَعَت، فَأَخَبَرَت زُوجَهَا (في رواية «مح»: «فرجعت إليه فأخبرتــه») بِذَلِكَ؛ فَـزَادَهُ ذَلِـكَ شَرًّا، وَقَالَ: [إنَّا - «مح»] لَسنَا مِثلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، اللَّهُ [-تَبَارَكَ وَتَعَالَى-«مص»] يُحِلُّ لِرَسُول اللَّهِ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»، و«حد»: «لرسوله») عَيْظِةً مَا شَاءَ، ثُمَّ رَجَعَتِ امرَأَتُهُ (في روايـة «قـع»، و«مـح»: «فرجعـت المرأة»، وفي رواية «حد»: «فرجعت امرأته») إِلَى أُمُّ سَلَمَةَ، فَوَجَدَت عِندَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «مص»، و«مح»، و«قع»، و«حد»: «ما بال هذه») المَـرأة؟»؛ فَأَحْبَرَتْهُ أُمُّ سَـلَمَةَ (في رواية «مص»: «فقالت أم سلمة: إنها سألت عن القبلة للصائم»)، فَقُالَ [لها - «قع»] رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلا أَخبَرتِيهَا أَنَّى أَفعَلُ ذَلِكَ؟»، فَقَالَت [أُمُّ سَــلَمَةَ - «حد»]: قَد أَخبَرتُهَا [بذَلِك - «حد»، و«مص»]؛ فَذَهَبت إلَى زَوجها، فَأَخبَرَتهُ [بذَلِكَ - «مص»، و«قع»]؛ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَـرًا! وَقَـالَ (في روايـة «حـد»: «ثم قال»): [إنَّا - «مح»] لَسنَا مِثلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، اللَّهُ [-تَبَارَكَ وَتَعَالَى-«مص»] يُحِلُّ لِرَسُولِهِ ﷺ مَا شَاءَ؛ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: «وَاللَّهِ؛ إنِّي لأتقَاكُم لِلَّهِ، وَأَعلَمُكُم بِحُدُودِهِ (في رواية «مح»: «بحدود الله»)».

٧٠٢- ١٤ - وحدَّثني عن مالك، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةً، عَـن أَبِيهِ، عَـن

٧٠٢-١٤- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٥/ ٧٨٣)، والقعنبي=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَائِشَةً -أُمِّ الْمُؤمِنِينَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا-؛ أَنَّهَا قَالَت (في روايـة «مـص»، و«قـع»، و«قـع»، و«قس»، و«قس»، و«قس»، و«قس»، و«حد»: «أنها كانت تقول»):

«إِن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُقَبُّلُ بَعضَ أَزوَاجِهِ (في رواية «مص»، و «حد»: «نساءه») و هُوَ صَائِمٌ»، ثُمَّ ضَحِكَت (١) (في رواية «مص»، و «قع»، و «قس»، و «حد»: «تضحك»).

٧٠٣- ١٥- وحدَّثني عن مالكِ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ:

أَنَّ عَاتِكَةُ ابنَةَ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «بنت») زَيدِ بنِ عَمرِو بنِ

= (٣٢٦/ ٤١٦)، وابن القاسم (٤٧٥/ ٤٦٤)، وسويد بن سعيد (٤١٦/ ٩٤٦ -ط البحرين، أو ٣٦٤/ ٤٦٠- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٩٢٨): حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك به.

وأخرجه البخاري (١٩٢٨)، ومسلم (١١٠٦) من طريق أخرى، عن هشام به.

(١) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٤/ ١٥٢): «وقوله: «ثم ضحكت»: يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا، وقيل: تعجبت من نفسها؛ إذ تحدث بمثل هذا مما يستحي من ذكر النساء مثله للرجال، ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك، وقد يكون الضحك خجلاً؛ لإخبارها عن نفسها بذلك، أو تنبيهًا على أنها صاحبة القصة؛ ليكون أبلغ في الثقة بها، أو سرورًا بمكانها من النبي ﷺ، وبمنزلتها منه، ومحبته لها» ا.هـ.

٧٠٧-١٥- **موقوف ضعيف** - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٥/ ٧٨٤)، والقعنبي (ص٣٦٦)، وسويد بن سعيد (٤١٧/ ٩٤٧ - ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٦١)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٧١) وأخرجه ابن أبي عن يزيد بن هارون وسفيان بن عيينة، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر: أن عاتكة (وذكره).

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

نُفَيل -امرَأَةَ عُمَرَ بنِ اخْطَابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «قع»]- كَانَت تُقَبِّـلُ رَأْسَ عُمَرُ بنِ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «حد»]، وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَلا يَنهَاهَا.

١٦ - ٧٠ وحدَّثني عن مالك، عَن أبِي (في رواية «مح»: «أخبرنا أبــو»)
 النَّضر -مَولَى عُمَرَ بن عُبَيدِاللَّهِ-:

أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ (فِي رواية «مح»: «ابنة») طَلَحَةَ أَخَبَرَتُهُ: أَنَّهَا كَانَت عِنْدَ عَائِشَةَ -زُوجِ النَّبِيِّ عَيَّلِاً (فِي رواية «مص»: «أُمُّ المُؤمِنِينَ»)-، فَدَخَلَ عَلَيهَا زَوجُهَا هُنَالِكَ؛ وَهُو عَبْدُاللَّهِ بِنُ عَبْدِالرَّحْنِ بِنِ أَبِي بَكْرِ الصَّلَّيْتِ [-رَضِيَ رَوجُهَا هُنَالِكَ؛ وَهُو عَبْدُاللَّهِ بِنُ عَبْدِالرَّحْنِ بِنِ أَبِي بَكْرِ الصَّلِيْتِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «قع»] وَهُو صَائِمٌ، فَقَالَت لَهُ عَائِشَةُ: مَا مَنَعَكَ أَن تَدنُو مِن (فِي رواية «مح»: «إلى») أهلِكَ، فَتُقَبِّلَهَا، وَتُلاعِبَهَا؟ فَقَالَ: أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ؟! قَالَت: نَعَم.

٧٠٥- ١٧ - وحدَّثني عن مالك، عَن زَيدِ بن أَسلَمَ:

۱۲-۷۰۶ - موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۰۵-۳۰۱/ ۷۸۰)، والقعنبي (۲۱ / ۳۰۳- ۳۲۷)، ومحمد بن الحسن (۱۲۵/ ۳۵۳)، وسوید بن سعید (۲۱۷/ ۴۱۷) و ۱۲۸ – ۱۲۸ ۹۶۸ ط دار الغرب).

وأخرجه الطحاوي في «شـرح معـاني الآثـار» (۲/ ۹۰)، وعبدالـرزاق في «المصنف» (٤/ ١٨٣/ ٧٤١١)، وابن حزم في «المحلى» (٦/ ٢١١)، وابــن عســاكر في «تــاريخ دمشــق» (٧٣/ ١٨٩) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

۱۷-۷۰۵ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (۱/ ٣٠٦/ ٢٨١)، والقعنبي (ص٣٢٧)، وسويد بن سعيد (٤١٧ / ٩٤٩ - ط البحرين، أو ٣٦٤/ ٤٦١ - ط دار الغرب) عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٤/ ١٨٥-١٨٦/ ٧٤٢١) عن داود بن قيس، عن زيد به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

Ξ

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

# أَنَّ آَبَا هُرَيرَةَ، وَسَعدَ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي القُبلَةِ لِلصَّائِمِ. ٧- ٦- بابُما جاءَ في التَّشُديدِ في القُبلَةِ للصَّائم

٧٠٦ - ١٨ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَت إِذَا ذَكَرَت: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [كَـانَ - «قع»] يُقبَّلُ وَهُوَ صَائِمٌ؛ تَقُولُ: وَأَيَّكُم أَملَكُ لِنَفْسِهِ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟! ٧٠٧- قَالَ يَحيَى: قَالَ مالكُ: قَالَ هِشَامُ بنُ عُروَةً: قَالَ عُروَةُ بنُ الزَّبير:

لكن ترخيص أبي هريرة -رضي الله عنه- في القبلة للصائم ثابت عنه: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٦٠): حدثنا إسماعيل بن علية، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال: سئل عن القبلة للصائم؛ فقال: لا بأس، إني أحب أن أرشفها وأنا صائم.
 قلت: سنده صحيح؛ رجاله ثقات.

وترخيص سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-: أخرجه أبو عمرو بكر بن بكار القيسي في الجزء فيه أحاديثه (١٧١/ ٤١): ثنا ليث بن سعد: ثنا بكير بن عبدالله بن الأشج، عن مرة -مولى عقيل-، عن سعد به.

قلت: سنده صحيح.

٧٠٦-١٨- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٦/ ٧٨٧)، والقعنبي (٢/ ٣٠٦/ ٤٨٨).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٩٨)، والبيهقي في «معرفة السنن والأثبار» (٣/ ٣٨٨) من طريق ابن بكير، كلاهما عن مالك به.

قلت: وصلة البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (١١٠٦/ ٦٤ و٦٥ و٦٦) من طرق عنها.

٧٠٧- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٦/ ٧٨٨)، والقعنبي (ص٣٦٧)، وسويد بن سعيد (٤١٧/ ٩٥٠- ط البحرين، أو ص٣٦٥- ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في « الأم» (٢/ ٩٨)، والبيهقي في «مُعرفة السنن والآثـار» (٣/ ٣٨) من طريق ابن بكير، كلاهما عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه»؛ كما في «الفتح» (٤/ ١٥٢) من طريــق يعقــوب ابن عبدالرحمن، عن هشام به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

لَم أَرَ [أَنَّ - «مص»] القُبلَةَ لِلصَّائِم تَدعُو إِلَى خَيرٍ.

٧٠٨- ١٩- وحدَّثني عن مالك، عَن زَيدِ بـنِ أَسـلَمَ، عَـن عَطَـاءِ بـنِ لَار:

أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عَبَّاسِ سُئِلَ عَنِ القُبلَةِ لِلصَّائِمِ؛ فَأَرخَصَ (في رواية «قع»، و«حد»: «فرخص») فِيهَا لِلشَّيخ، وكرهَهَا لِلشَّابِّ.

٧٠٩- ٢٠- وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِعِ [-مَولَى ابن عُمَرَ - «مص»]:

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ كَانَ (في رواية «مح»: «عن ابن عمر؛ أنه كـان») يَنهَــى عَنِ القُبلَةِ وَالْمَباشَرَةِ لِلصَّائِمِ.

۸۰۷-۹۱- موقسوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۰٦/ ۲۸۹)، والقعنبي (۲/ ۳۰۱)، وسويد بن سعيد (۱/ ۱۵/ ۹۰۱ ط البحرين، أو ص ۳٦٥- ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٩٨)، و«المسند» (١/ ٤٥٢/ ٩٠٠- ترتيبه) -ومــن طريقِـه البيهقــي في «الســنن الكـبرى» (٤/ ٢٣٢)، و«معرفــة الســنن والأثــــار» (٣/ ٣٨٣/ ٥٠٠٠)-، والطحاوي في «شرح معانى الآثار» (٢/ ٩٥) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

۱۹۰۷-۰۲- **موقوف صحیح** - روایة أبي مصعب الزهـري (۱/ ۳۰۷/ ۷۹۰)، والقعنبي (ص ۳۲۵)، وسوید بن سـعید (۱۸ / ۴۰۲ - ط دار الغرب)، ومحمد ابن الحسن (۱۲۵/ ۳۵۶).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ١٨٦/ ٧٤٢٣ و١٨٩ – ١٩٠/ ٧٤٣٨) عـن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٦٢ و٦٤)، والبيهقي (٤/ ٢٣٢) من طريق أخرى، عن نافع به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

## ٨- ٧- بابُ ما جاءَ في الصِّيامِ في السَّفَر

٠ ٧١- ٢١ حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسِ - «مص»]، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (في رواية «مح»: «حدثنا الزهري»)، عَن عُبَيدِاللَّهِ بَنِ عَبدِاللَّهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعُودٍ، عَن عَبدِ اللَّهِ بن عَبَّاس:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةً عَـامَ الفَتـح (في روايـة "مـح»: "فتـح مكة») فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ<sup>(١)</sup>، ثُمَّ أَفطَرَ، فَأَفطَرَ النَّاسُ [معه - «مص»، و «حد»، و «قع»، و «قس»، و «مح»]».

[وَكَانَ فَتحُ مَكَّةً فِي رَمَضَانَ، قَالَ - «مـح»]: وَكَانُوا يَاخُذُونَ بِالْأَحَدَثِ، فَالْأَحَدَثِ مِن أَمْرِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٢).

٧١١- ٢٢ - وحدَّثني عن مالك، عَن سُمَيٍّ -مَولَى أَبِي بَكر بن

١٠٧٠- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٧/ ٧٩١)، والقعنبي (٣٢٨/ ٤٩٠)، وابن القاسم (١٠٥/ ٥٠)، وسويد بن ســعيد (٤١٨/ ٩٥٣– ط البحريـن، أو ٣٦٥/ ٢٦٦ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٢٦/ ٣٦٠).

وأخرجه البخاري في الصحيحه ال ١٩٤٤): حدثنا عبداللَّه بن يوسف: أخرنا مالك به. وأخرجه البخاري (٢٩٥٣ و٢٧٥٥ و٤٢٧٦)، ومسلم (١١١٣) من طرق عن

الزهري به. (١) قال الحافظ في «فتح الباري» (٤/ ١٨٠): «بفتح الكاف، وكسر الـدال المهملـة:

مكان معروف بين عسفان وقديد؛ يعني: بضم القاف على التصغير... وبين الكديـد ومكـة

مرحلتان» ا.هـ. (٢) قال الحافظ (٤/ ١٨١): «وهذه الزيادة التي في آخره من قول الزهري وقعت مدرجة عند مسلم ... » ا.هـ.

٧١١-٢٢- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/٣٠٧- ٣٠٨/ ٧٩٢)، والقعنسي (٣٢٨– ٣٢٩/ ٤٩١ و٤٩٢)، وابـن القاسـم (٤٥٣/ ٤٣٨)، وســويد بــن ســـعيد

(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

<sup>(</sup>١٨١٤-١٩١٤/ ٩٥٤ - ط البحرين، أو ص٣٦٥-٣٦٦-ط دار الغرب).

عَبدِالرَّحَنِ-، عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِالرَّحَنِ، عَن بَعضِ أَصحَـابِ رَسُـولِ اللَّـهِ (فِي رواية «مص»: «النبي») ﷺ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرَهِ عَامَ الفَتحِ بِالفِطرِ، وَقَالَ: «تَقَوَّوا لِعَدُو كُم»، وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ أَبُو بَكر: قَالَ الَّذِي حَدَّتَنِي: لَقَد رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالعَرِج (۱) يَصُبُ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ العَطَشِ - أَو مِنَ الحَرِّ-، ثُمَّ قِيلَ (في رواية «قع»، و«حد»: «فقيل») لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ طَاثِفَةً مِنَ النَّاسِ قَد صَامُوا حِينَ صُمت، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالكَدِيدِ؛ دَعَا بِقَدَح [ماء صامُوا حِينَ صُمت، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالكَدِيدِ؛ دَعَا بِقَدَح [ماء حسس»] (في رواية «مص»: «بالقدح»)، فَشَرِبٌ؛ فَأَفْطَرَ [وَأَفْطَرَ - «قَع»، و«قس»].

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٠ - ٣٠٨/ ٢٣٦٥)، وأحمد (٣/ ٥٧٥ و٥/ ٣٧٦ و ٣٨٠ و ٤٠٨ و النسائي في «الكبرى» (٢/ ١٩٦/ ٣٠٢)، وأبسو القاسم البغوي في «حديث كامل بن طلحة الجحدري» -وعنه أبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (١٨١/ ٢١٧)-، والشافعي في «المسند» (١/ ٤٦٠ - ٤٦٨/ ٢١١)، و«السنن الماثورة» (٣١٠)، و«اختلاف الحديث» (ص ٥٦)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٦)، والفريابي في «الصيام» (١٨/ ٩٠)، وأبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (١٨١/ ١٧٣)، والحاكم (١/ ٣٦٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢٤٢ و ٣٦٣)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٩٠)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٥١/ ٣١٠)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٦٨/ ٤٠١)،

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وجهالة الصحابي لا تضر.

قال الحافظ ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٢/ ٤٧)، و «الاستذكار» (١٠/ ٢٧/ ١٣٩٦٤): «هذا حديث مسند صحيح، ولا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدثه، أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه؛ لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون، ثقات أثبات، وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث» ا.هـ.

<sup>(</sup>١) قرية جامعة على نحو ثلاث مراحل من المدينة.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٢١٧– ٢٣ - وحدَّثني عن مالكِ، عَن (في رواية «قس»: «حدَّثني») حُمَيــدٍ الطَّويل، عَن أَنس بن مالكٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:

سَافَرنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (في رواية «مص»: «النبي») ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَلَـم يَعِبِ الصَّائِمُ على المُفطِر، وَلا المُفطِرُ عَلَى الصَّائِم.

٧١٣- ٢٤- وحدَّثني يَحيَى، عن مالك (١١)، عَن هِشَامٍ بنِ عُسروَةً، عَـن

٧١٧-٢٣- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٨/ ٧٩٣)، والقعنبي (ص٣١٩)، وابن القاسم (٢٠١/ ١٤٧)، وسويد بن سعيد (٢١٩/ ٥٥٥ - ط البحرين، أو ص٣٦٦ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٩٤٧): حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١١١٨) من طريقين، عن حميد به.

۲۲-۷۱۳ صحیح - روایت أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۰۸/ ۷۹۶)، والقعنبي (۲۱ / ۳۰۸/ ۹۵۲)، والقعنبي (۲۲۹/ ۹۲۳)، وابن القاسم (۶۲۵/ ۵۲۵)، وسوید بن سعید (۶۱۹/ ۹۵۲ – ط البحرین، أو ۳۲۲/ ۳۲۳ – ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٩٤٣): حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك به. وأخرجه البخاري (١٩٤٢)، ومسلم (١١٢١) من طرق عن هشام به.

(١) قال الحافظ ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٢/ ١٤٦): «هكذا قال يحيى: عن مالك، عن هشام، عن أبيه: أن حمزة بن عمرو.

وقال سائر أصحاب مالك: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلمي، قال: يا رسول الله! أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام.

والحديث محفوظ عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ كذلك رواه جماعة عن هشام، منهم: ابن عيينة، وحماد بن سلمة، ومحمد بن عجلان، وعبدالرحيم بن سليمان، ويحيى القطان، ويحيى ابن هاشم، ويحيى بن عبدالله بن سالم، وعمرو بن هاشم، وابن نمير، وأبو أسامة، و وكيع، وأبو معاوية، والليث بن سعد، وأبو ضمرة، وأبو إسحاق الفزاري؛ كلهم رووه عن هشام، عن أبيسه، عن عائشة، كما رواه جمهور أصحاب مالك: عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، ا.هـ.

وانظر: «الاستذكار» (۱۰/ ۸۳ – ۸۶).

<sup>(</sup>يمي) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَبِيهِ، [عَن عَائِشَةَ -زوج النبي ﷺ، رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا - «حد»، و«قس»، و«قـع»، و«مص»]: أَنَّ حَمزَةَ بنَ عَمرِو الأسلَمِيُّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي رَجُلِّ أَصُومُ؛ أَفَأَصُومُ فِسِي السَّفَرِ؟ [-وَكَانَ كَثِيرَ الصَّيَامِ - «حد»، و«قس»، و«قع»، و«مسص»]، فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ (في رواية «قس»: «النبي») ﷺ: ﴿إِن شِئتَ؛ فَصُم، وَإِن شِئتَ؛ فَأَفطِر».

٤ - ٧٥ - وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِع:
 أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ كَانَ لا يَصُومُ فِي السَّفَر.

٢١٥ - ٢٦ - وحدَّثني عن مالك، عن هِشَامِ بنِ عُروَة، عَن أَبِيهِ:
 أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ، وَنُسَافِرُ مَعَهُ، فَيَصُومُ عُروَةُ، وَنُفطِرُ نَحنُ، [وَلا يُفطِرُ هُوَ - «مص»، و«حد»: «ولا») يَأْمُرُنَا بِالصَّيَامِ.
 يُفطِرُ هُوَ - «مص»، و«حد»]، فلا (في رواية «مص»، و«حد»: «ولا») يَأْمُرُنَا بِالصَّيَامِ.
 ٢١٦ - [حدَّثنا مَالكٌ، عَن [يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، وَعَن - «قع»] سُمَيً

۷۱۷-۲۰- موقوف صحيح - روايـة أبـي مصعـب الزهـري (۱/ ۳۰۸- ۳۰۹/ ۷۹۵). (۷۹۵ /۳۲۹).

وَأخرجه الفريابي في «الصيام» (۸۷/ ۱۰۲) من طريق معن بن عيسى، عن مالك به. وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۲/ ٥٦٥/ ٤٤٧٦)، والفريابي في «الصيام» (۸۷/ ۱۰۱) من طريق أيوب، عن نافع به.

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

۱۵ - ۲۱-۲۱- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۰۹/ ۲۹۱)، والقعنبي (ص ۳۲۹)، وسويد بن سعيد (۲۲۰/ ۹۵۷ -ط البحرين، أو ص ۳۲۱ -ط دار الغرب) عن مالك به.

وأخرجه الفريابي في «الصيام» (٩٤/ ١١٦) من طريق معن بن عيسى، عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح.

٧١٦- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٩/ ٧٩٧)، والقعنبي=

-مُولَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبدِالرَّحمنِ-:

أَنَّ آبَا بَكرِ بنَ عَبدِالرَّحِنِ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفرِ - «مص»، و«قع»، و«حد»].

[قَالَ مَالِكُ (١): وَذَلِكَ وَاسِعٌ، وَأُحِبُ الصَّيَامَ فِي السَّفَرِ لِمَن قَوِيَ عَلَيهِ – «قع»].

## ٩- ٨- بابُ ما يَفعَلُ مَن قَدِم َ مِن سفرٍ أَو أرادَهُ في رمضانَ

٧١٧- ٢٧- حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أنس - «قع»]؛ أنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «قَع»، و«حد»] كَـانَ إِذَا كَـانَ فِي سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلُ المَدِينَةَ مِن أَوَّلِ يَومِهِ؛ دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.

قَالَ يحيى: قَالَ مالكُ (٢): [و - «مص»] مَن كَانَ فِي سَفَر [فِي رَمَضَانَ - «مص»، و«قع»]، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ (في رواية «مص»: «آتٍ») عَلَى أَهلِهِ مِن (في رواية «مص»، و«قع»: «في») أَوَّل يَومِهِ، وَطَلَعَ لَهُ الفَجرُ قَبِلَ أَن يَدخُلَ؛ دَخَلَ (في رواية «مص»: «فليدخل») وَهُوَ صَائِمٌ.

<sup>=(</sup>۳۳۰/ ۶۹۵)، وسوید ین سعید (۹۵۰/۲۲۰ ط البحرین، أو ص۳٦٦ ط دار الغرب). وأخرجه الفریابي في «الصیام» (۹۶/ ۱۱۷) من طریق معن بن عیسی، عن مالك به. قلت: سنده صحیح.

<sup>(</sup>۱) رواية القعنبي (ص ٣٣٠).

وأخرجه الفريابي في «الصيام» (٩٣/ ١١٢) من طريق معن بن عيسى، عن مالك به. ٧٧٧-٧١٧ - موقوف ضعيم - رواية أبي مصعب الزهري(١/ ٣٠٩/ ٧٩٩)، والقعنبي (٣٠٩/ ٣٠٩)، وسويد بن سعيد (٤٢٠/ ٥٥٩ - ط البحرين، أو ص٣٦٧ -ط دار الغرب) عن مالك به.

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۰۹–۳۱۰/ ۸۰۰)، والقعنبي (ص۳۳۰).

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ مالكُ<sup>(١)</sup>: وَإِذَا أَرَادَ أَن يَخرُجَ فِي رَمَضَانَ، فَطَلَـعَ لَـهُ الفَجـرُ وَهُـوَ بِأَرضِهِ قَبلَ أَن يَخرُجَ؛ فَإِنَّهُ يَصُومُ (في رواية «مص»: «فليصم») ذَلِكَ اليَومَ.

[و - «قع»] قَالَ مالكُ (٢) فِي الرَّجُلِ يَقَدُمُ مِن سَفَرِهِ وَهُوَ مُفطِرٌ، وَامرَأَتُهُ مُفطِرَةٌ حِينَ طَهُرَت مِن حَيضِهَا فِي رَمَضَانَ: أَنَّ لِزَوجِهَا أَن يُصِيبَهَا؛ إِن شَاءَ.

[قَالَ مَالِكٌ (٣): وَالْصَيَّامُ فِي السَّفَرِ حَسَنٌ لِمَن قَوِيَ عَلَيهِ - «قع»، و«حد»]

## ١٠- ٩- بابُ كفارةٍ مَن أَفطرَ في رمضانَ

٧١٨ – ٢٨ – حدَّثني يحيى، عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (في رواية «مـح»:
 «حدثنا الزهري»)، عَن حُمَيدِ بنِ عَبدِالرَّحَنِ بنِ عَوفٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةً:

أَنَّ رَجُلاً أَفطَرَ فِي رَمَضَانَ [فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ - «مص»، و«قس»، و«قس»، و«حد»]؛ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَو صِيَامٍ شَهرَينِ مُتَنَابِعَين، أَو إِطعَامٍ سِتِّينَ مِسكِينًا، [قَالَ: - «مص»] فَقَالَ: لا أَجِدُ؛ [فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (فِي اللَّهِ عَلِيْهِ: «اجلِس» - «قع»]، [قال - «مح»]: فَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ (فِي

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣١٠)، والقعنبي (٣٣٠/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣١٠/ ٨٠١)، والقعنبي (ص٣٣٠).

 <sup>(</sup>۳) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۰۹/ ۷۹۸)، والقعنبي (ص ۳۳۰)، وسويد بن
 سعيد (ص ٤٢٠ –ط البحرين، أو ص ٣٦٧ –ط دار الغرب).

۱۸-۲۸<del>- صحیسح -</del> روایـــة أبــي مصعــب الزهـــــري (۱/ ۳۱۰– ۳۱۱/ ۸۰۲)، والقعنبي (۳۳۱/ ۴۹۸)، وابن القاسم (۸۲/ ۳۰)، ومحمد بن الحسن (۱۲۲–۱۲۳/ ۳۶۹)، وسوید بن سعید (٤۲۱/ ۹۲۰– ط البحرین، أو ۳۲۷/ ۶۲۶ –ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١١١١/ ٨٣) من طريق إسحاق بن عيسى، عن مالك به. وأخرجه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١) من طرق عن الزهري به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

رواية «مص»: «النبي») عَلَيْ بِعَرَق (١) [مِن - «حد»، و«مح»] تَمر، فَقَالَ: «خُذ هَذَا؛ فَتَصَدَّق بِهِ»، فَقَالَ: يَا رَشُولَ اللَّهِ! مَا (في رواية «مص»، و«حد»: «لا») أَجدُ [أَحَدًا - «حد»] أَحوَجَ [إلَيهِ - «مص»، و«قس»، و«مح»] مِنِّي، فَضَحِكُ رَسُولُ اللَّهِ (٢) عَلَيْ حَتَّى بَدَت أَنيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «كُلهُ».

٧١٩- ٢٩- وحدَّثني عن مالك، عن عَطَاءِ بنِ عَبدِاللَّهِ الخُرَاسَانِيِّ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ:

(١) قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ١٦٨): «بفتح المهملة، والراء بعدها قاف: هو المكتل -بكسر الميم، وسكون الكاف-، وسمي المكتل: عرقاً؛ لأنه يضفر عرقة عرقة، والعرق: جمع عرقة؛ كعلق وعلقة، والعرقة: الضفيرة من الخوص».

وقال البطليوسي في «مشكلات الموطأ» (ص ١٢١): «وسمي عرقًا؛ لأنه يعمل عرقة ثم يضم بعضها إلى بعض».

(٢) قال الحافظ في «الفتح»: «٤/ ١٧١): «قيل: إن سبب ضحكه ﷺ كان من تباين حال الرجل حيث جاء خائفًا على نفسه، راغبًا في فدائها مهما أمكنه، فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة.

وقيل: ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه، وحسن تأتيسه، وتلطفه في الخطاب، وحسن توسله في توصله إلى مقصوده».

۱۹-۷۱۹ ضعیف - روایـة أبـي مصعـب الزهـري (۱/ ۳۱۱/ ۸۰۳)، والقعنـبي (۱/ ۳۲۱ / ۳۱۸)، والقعنـبي (۳۳۱–۳۳۸) و ۳۲۱ – ۳۲۸ (۳۳۱ – ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٩٨ و٧/ ٢٢٥)، و«المسند» (١/ ٢٥٦/ ٦٩٦ -ترتيبه)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢٢٧)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٣٧٤/ ٢٤٨١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٣/ ٤٣) عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ١٩٥/ ٧٤٥٨ و٧٤٥٩) من طريق معمر وابن جريج، عن عطاء به.

قلت: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) - محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

جَاءَ أَعرَابِيًّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَضرِبُ نَحرَهُ وَيَنتِفُ شَعرَهُ، وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبِعَدُ (١) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَمَا ذَاكَ؟ »، فَقَالَ: أَصَبِتُ أَهلِي هَلَكَ الْأَبِعَدُ (١) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَاية «مص»، و«حد»: «امرأتي») وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (فِي رواية «مص»: «النبي») ﷺ: «هَل تَستَطِيعُ أَن تُعتِقَ رَقَبَةً؟ »، فَقَالَ: لا الله إلى رَسُولَ الله إلى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَرَق تَمر، فَقَالَ: «خُد هَذَا؛ فَتَصَدَّقَ قَالَ: «فَالَ: «فَقَالَ: «خُد هَذَا؛ فَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَقَالَ: [يَا رَسُولَ اللَّهِ – «قع ]! مَا أَجِدُ أَحَوَّجَ [إِلَيهِ – «مص»، و«قع»] مِنِي، فَقَالَ: «كُلهُ؛ وَصُم يَومًا مَكَانَ مَا أَصَبَتَ (٢).

قَالَ مالكُ: قَالَ عَطَاءٌ: فَسَأَلتُ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ: كُم فِي ذَلِـكَ العَـرَقِ مِنَ التَّمرِ؟ فَقَالَ: مَا بَينَ خَمسَةَ (في روايـة «حـد»: «الخمسـة») عَشَـرَ صَاعًـا إلىَّ

وقد كنت خرجتها في تعليقي على «رسالة الصيام» لابن تيمية (ص ٢٥-٢٧)، وفاتني هناك هذا الشاهد الذي ساقه المصنف بعده من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقد صرح الحجاج بن أرطأة في بعض الطرق عنه بالتحديث؛ فهو شاهد قوي، لا يـدع مجالاً للشك في ثبوت هذه الزيادة».

<sup>(</sup>١) يعني: نفسه.

 <sup>(</sup>۲) قبال الحيافظ في «فترح البياري» (٤/ ١٧٢): «وقيد ورد الأمر بالقضاء في هيذا الحديث في رواية أبي أويس، وعبدالجبار، وهشام بن سعد؛ كلهم عن الزهري.

وأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن سعد، عن الليث، عن الزهري، وحديث إبراهيم بن سعد في «الصحيح» عن الزهري -نفسه- بغير هذه الزيادة، وحديث الليث عن الزهري في «الصحيحين» بدونها، ووقعت الزيادة -أيضًا- في مرسل سعيد بن المسيب، ونافع ابن جبير، والحسن، ومحمد بن كعب.

وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلاً» ١.هـ.

وقال شيخنا الإمام الألباني في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة» (٣/ ٢٢٣): «فإن هذه اللفظة التي جاء بها الأمر في القضاء لم يتفرد بها؛ فقد جاءت من طرق أخرى يقوي بعضها بعضًا؛ كما قال الحافظ في «الفتح».

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عِشرينَ (في رواية «مص»، و«حد»: «العشرين»).

قالَ مالكُ (۱): سَمِعتُ [بَعضَ - «حد»] أَهلِ العِلمِ يَقُولُونَ: لَيسَ عَلَى مَن أَفطَرَ يَومًا فِي (فِي رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «من») قَضَاء رَمَضَانَ بإصَابَةِ أَهلِهِ نَهَارًا -أَو غَيرِ ذَلِكَ - الكَفَّارَةُ الَّتِي تُذكرُ عَن (فِي رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «سنئ») رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فِيمَن أَصَابَ أَهلَهُ [-يَعنِي: - «قع»] نَهَارًا فِي رَمَضَانَ، وَإِنَّمَا عَلَيه قَضَاءُ [مَا أَفطَرَ مِن - «قع»] ذَلِكَ اليَومِ (فِي رواية «قع»: «من رمضان»)، [وَقَد أَخطأً، وَبئسَ مَا صَنَعَ - «قع»].

قَالَ مالكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعتُ فِيهِ إِلَىَّ.

### ١١- ١٠- بابُ ما جاءَ في حِجَامَةِ الصَّائمِ

٧٢٠ - ٣٠ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أنسٍ - «قع»]، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») نَافِع، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ كَانَ يَحتَجِمُ (في رواية «مص»، و«حده: «أنه احتجم») وَهُـوَ صَائِمٌ،

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۱۲/ ۸۰۱)، والقعنبي (۳۳۲/ ۵۰۱)، وسويد ابن سعيد (ص ٤٢٢ –ط البحرين، أو ص ٣٦٨– ٣٦٩ –ط دار الغرب).

۱۷۲۰-۳۰- موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۲۳/ ۸۳۸)، والقعنبي (۲۳ / ۳۲۳)، وسوید بن سعید (۲۲۱/ ۹۷۵ ط البحرین، أو ۳۷۲/ ۶۷۶ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۲۵/ ۳۵۵).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٩٧)، و«المسند» (١/ ٤٤٨- ٢٨٧/ ٢٥٩ -ترتببه)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٤١١/ ٢٥٤٥)، والحافظ ابن حجر في «عشارياته» (٣/ ٢١) عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٥١ و٥٣)، والبيهقــي في «الســنن الكــبرى» (٤/ ٢٦٩) من طرق عن نافع به.

<sup>(</sup>يميى) = يميى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ: ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعدُ، فَكَانَ إِذَا صَامَ؛ لَم يَحتَجِم حَتَّى يُفطِرَ (في رواية «مح»: «ثم إنه كان يحتجم بعد ما تغرب الشمس»).

٧٢١- ٣١- وحدَّثني عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (في رواية «مح»: «حدثنا الزهري»):

أَنَّ سَعدَ بنَ أَبِي وَقَاصٍ، وَعبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ كَانَا يَحتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَان.

٣٢- ٧٢٢ وحدَّثني عن مالك، عَن هِشَامِ بنِ عُروَة، عَن أَبِيهِ:
 أَنَّهُ كَانَ يَحتَجمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لا يُفطِرُ.

قَالَ [مَالِكُ (١): قال هِشَامٌ - «مص»، و«حد»] (في رواية «مح»: «أخبرنا

۱۷۲-۳۱- موقوف ضعیف - روایة أبي مصعب الزهـري (۱/ ۳۲۳/ ۸۳۹)، والقعنبي (ص۳۶۳) وسوید بن سـعید (۶۲۱/ ۹۷۱- ط البحریـن، أو ص۳۷۲- ۳۷۳- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۲۱/ ۳۵۲).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٢١٣/ ٧٥٤٠) عن معمر، عن الزهري به.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٤/ ١٧٦): «وهذا منقطع عن سعد» ا.هـ. وقال ابن عبدالبر في «الموطأ» منقطع».

٧٢٧-٢٣- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/٣٢٣/ ٨٤٠)، والقعنبي (ص٣٤٣)، وسويد بن سعيد (٢٤٦/ ٩٧٧ -ط دار الغرب).

وأخرجـه الشـافعي في «الأم» (٢/ ٩٧)، والبيهقـي في «معرفـة السـنن والآثــار» (٣/ ٢٥٤٦ /٤١١) عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٢١٤/ ٥٥٢)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٥٣) من طرق عن هشام به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۲۳)، والقعنبي (ص ۳٤۳)، وسويد بن ســعيد (ص ٤٢٦ –ط البحرين، أوص ۳۷۳ –ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٢٦/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

هشام بن عروة»]: ومَا رَأَيتُهُ (في رواية «مح»: «ما رأيت أبي») احتَجَمَ قَطُّ إلاً وَهُوَ صَائِمٌ.

قَالَ مالكَ<sup>(١)</sup>: [و - «مص»، و«قع»، و«حد»] لا تُكرَهُ الحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ؛ إلاَّ خَشيَةً مِن أَن يَضعُف، وَلَولا ذَلِكَ لَم تُكرَهُ.

وَلُو أَنَّ رَجُلاً احتَجَمَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ سَلِمَ مِن أَن يُفطِرَ اللهِ أَرَ عَلَيهِ شَيئًا، وَلَم آمُرهُ بِالقَضَاء لِلْاَلِكَ (في رواية «مص»: «بقضاء ذلك») اليوم اللّذي احتَجَمَ فِيهِ الْأَنَّ الحِجَامَة إِنَّمَا تُكرَهُ لِلصَّائِم لِمَوضِع التَّغريرِ بِالصَّيَام، فَمَن احتَجَمَ وَسَلِمَ مِن أَن يُفطِرَ حَتَّى يُمسِيَ اللهُ أَرَى عَلَيهِ شَيئًا، وَلَيسَ عَلَيهِ قَضَاءُ ذَلِكَ اليوم.

### -11 - 11 بابً [ في – «مص» ] صيام يَوم عاشوراءً -11

٣٧٧– ٣٣– حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن هِشَامٍ بنِ عُروَةَ، عَــن أَبِيـهِ، عَن عَائِشَةَ –زَوجِ النَّبيِّ ﷺ (في رواية «مص»: «أُمِّ المؤمنين»)–؛ أَنَّهَا قَالَت:

«كَانَ يَومُ عَاشُورَاءَ يَومًا تَصُومُهُ قُرَيشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّـهِ

 <sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٣٢٤/ ٨٤١)، والقعنبي (٣٤٣– ٣٤٤/ ٥٢٧)،
 وسويد بن سعيد (ص ٤٢٧ -ط البحرين، أو ص ٣٧٣ -ط دار الغرب).

 <sup>(</sup>۲) قال الزين ابن المنير -كما في «الفتح» (٤/ ٢٤٥)-: «والأكثر على أن عاشـوراء
 هو اليوم العاشر من شهر الله الححرم، وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية».

٧٢٣-٣٣٣ صحيح - روايــة أبـي مصعب الزهــري (١/ ٣٢٤/ ٨٤٢)، والقعنـيي (٣٤٤/ ٨٤٨)، وابن القاسم (٤٧٦/ ٤٦٦)، وسويد ين سعيد (٤٢٧/ ٩٧٨ - ط البحريــن، أو ٣٧٣/ ٤٧٥ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٠٠٢): حدثنا عبداللُّه بـن مسـلمة القعنبي، عـن مالك به.

وأخرجه البخاري (٣٨٣١ و٤٥٠٤)، ومسلم (١١٢٥) من طرق عن هشام به.

<sup>(</sup>بحيى) = بحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَلَيْ يَصُومُهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ؛ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ؛ كَانَ هُوَ الفَرِيضَةَ، وَتُرِكَ يَسُومُ عَاشُورَاءَ؛ فَمَن شَاءَ صَامَهُ، وَمَن شَاءَ تَرَكَهُ».

٧٢٤ عن مالك، عَن (في رواية «قس»: «حدثني»، وفي رواية «مح»: «أخبرنا») ابن شيهاب، عن حُميد بن عَبدالرَّحَمن بن عَوفٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بِنَ أَبِي سُفيَانَ -يَومَ عَاشُورَاءَ، عَامَ حَجَّ، وَهُـو عَلَى الْمِنبَرِ - يَقُولُ: يَا أَهِلَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُم (١)؟ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ لِهِ النَّبِرِ - يَقُولُ: يَا أَهِلَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَم يُكتَب (في رواية «مح»، و«قع»، و«قس»، لِهَذَا اليَومِ: «هَذَا يَومُ عَاشُورَاءَ، وَلَم يُكتَب (في رواية «مح»، و«قع»، و«قس»، و«حد»: «وَلَمْ يَكتُب اللَّهُ -عَزَّ وَجَلً -») عَلَيكُم صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ؛ فَمَـن شَاءَ؛ فَلَيصُم، وَمَن شَاءَ؛ فَلَيُفطِر».

٧٢٥– ٣٥- وحدَّثني عن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنْ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»] أُرسَلَ إِلَى الحَارِثِ بِن

۱۷۲-۳۲ صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۲۵- ۳۲۰ ۸۶۳)، والقعنبي (۲۱ ه. ۲۳۱ ۱۳۲۰)، وابن القاسم (۷۷/ ۲۷)، ومحمد بن الحسن (۱۳۱/ ۳۷۶)، وسوید بن سعید (۲۲۷/ ۹۷۹ ط البحرین، أو ص۳۷۳ - دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٢٠٠٣)، ومسلم (٢/ ٧٩٥) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي، وابن وهب، كلاهما عن مالك به.

(١) قال الحافظ في «الفتح» (٢٤٧/٤): «في سياق هذه القصة إشعار بأن معاوية لم يـر لهـم اهـم المعاماً بصيام عاشوراء؛ فلذلك سأل عن علمائهم، أو بلغه عمن يكره صيامه أو يوجبه، ا.هـ.

٧٢٥–٣٥- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٣٢٥/ ٨٤٤)، والقعنبي (ص٤٤٤)، وسويد بن سعيد (٤٢٨/ ٩٨٠ - ط البحريـن، أو ص٣٧٣–٣٧٤ - ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: إسناده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

هِشَامٍ: أَنَّ غَدًا يَومُ عَاشُورَاءَ؛ فَصُم، وَأَمُر أَهلَكَ أَن يَصُومُوا. [١٣- بَابُصِيَام يَومِ عَرَفَةَ

٧٢٦ حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَس، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») سَالِم أَبِي النَّضرِ -مَولَى عَبدِاللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ -، النَّضرِ -مَولَى عَبدِاللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ -، عَن عُمَيرٍ -مَولَى عَبدِاللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ -، عَن أُمِّ الفَضل بنتِ الحارثِ:

أَنَّ نَاسًا تَمَارُوا (في رواية «قع»: «اختلفوا») عِندَهَا يَومَ عَرَفَةً فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَقَالَ بَعضُهُم: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعضُهُم: لَيسَ هُـوَ بِصَائِم، فَأَرسَلَت إِلَيهِ أُمُّ الفَضلِ بِقَدَحٍ مِن لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةً؛ فَشَـرِبَ مِنهُ.

٧٢٧- حَدَّثَنَا مَالِكَ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَن عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا-:

أَنَّهَا كَانَتِ تَصُومُ يَومَ عَرَفَةً.

قَالَ القَاسِمُ: وَلَقَد رَأَيتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، يَدفَعُ الإِمَامُ وَتَقِفُ حَتَّى يَبيَـضَّ مَا بَينَهَا وَبَينَ النَّاسِ مِنَ الأرض، ثُمَّ تَدعُو بالشَّرَابِ؛ فَتُفطِرُ.

٧٢٦- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٤٣/ ٨٩١)، والقعنبي (٣٤٥)، وسويد بن سعيد (٤٢٨/ ٩٢١- ط البحرين، أو ٣٧٤/ ٤٧٦- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٢٩/ ٣٦٩) عن مالك به.

وسيأتي تخريجه في: (٢٠- كتاب الحج، ٤٣- باب صيام يوم عرفه، برقم ٩٠٥).

٧٢٧- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٤٤/ ٨٩٣)، والقعنسيي (٥/ ٣٤٤)، والقعنسي (ص٥٤٥)، وسويد بن سعيد (٤٢٩/ ٩٨٣- ط البحرين، أو ص ٣٧٤-٣٧٥- ط دار الغرب) عن مالك به.

وسيأتي تخريجه في (٢٠- كتاب الحج، ٤٣- باب صيام يوم عرفة، برقم ٩٠٦).

<sup>(</sup>بحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

## ١٤ - بَابٌ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنْى

٧٢٨ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن أَبِي (في رواية «من»: «حدثنا أبو») النَّضرِ -مَولَى عُمَرَ بنِ عُبَيدِاللَّهِ-، عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَن صَيَامٍ أَيَّامٍ مِنَى».

٧٢٩ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عَبدَاللَّهِ بِنَ حُذَافَةَ يَقُولُ:

«إِنَّهَا أَيَّامُ أَكلٍ، وَشُربٍ، وَذِكرٍ» -يَعنِي: أَيَّامَ مِنْي-.

• ٧٣٠ حَدَّثَنَا مَالِكَ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عُروةَ بنِ الزُّبِيرِ، عَن عَائِشَةَ - رُوجِ النَّبِيِّ ﷺ - رُوجِ النَّبِيِّ ﷺ - وَقَالَ: الصَّيَامُ لِمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إِلَى الحَبِّ لِمَن لَمَ يَصُم، صَامَ آيَّامَ مِنَى. لَم يَجِد هَديًا؛ مَا بَينَ أَن يُهِلَّ بِالحَبِّ إِلَى يَومِ عَرَفَةَ، فَإِن لَم يَصُم، صَامَ آيَّامَ مِنَى.

٧٢٨- صحيح لغيره - رواية أبسي مصعب الزهـري (١/ ٣٢٥/ ٨٤٥)، والقعنـبي (٢/ ٣٢٥)، والقعنـبي (٣٤٦/ ٣٢٥)، وسويد بـن ســعيد (٤٢٩/ ٩٨٤- ط دار البحريــن، أو ٣٧٥/ ٤٧٧- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٢٩/ ٣٧٠).

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وله شاهد يصح بــه كمــا ســياتي بيانــه -إن شـــاء اللَّه- في: (۲۰-كتاب الحج، ٤٤- باب ما جاء في صيام أيام منى، برقم ٩٠٧).

٩٢٧- صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٢٥/ ٨٤٦)، والقعنبي
 (ص٤٦)، وسويد بن سعيد (٤٣٠/ ٩٨٧ - ط البحرين، أو ٣٧٥-٣٧٦/ ٤٧٨ - ط دار الغرب).

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وسيأتي تخريجه في (۲۰-كتاب الحج، ٤٤- باب مــا جــاء في صيــام أيــام منــى، برقــم ٩٠٨).

٧٣٠ صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٣٢٦/ ٨٤٧)، والقعنـبي (٣٤٦- ٧٤٧)، والقعنـبي (٣٤٦- ٧٤٧)، وسويد بن سعيد (٤٣٠/ ٩٨٥ - ط البحرين، أو ص٣٧٥ - ط دار الغرب).
 وسيأتي تخريجه في (٢٠- كتاب الحج، ٨٣- باب صيام التمتع، برقم ١٠٥٠).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٧٣١ - حَدَّثَنَا مَالِكَ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن سَالِمِ بنِ عَبدِاللَّهِ، عَن أَبِيهِ ؟ مِثلَ ذَلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأمرُ عِندَنَا.

قَالَ مَالِكُ (١) - فِي الَّذِي يَنسَى صِيَامَ ثَلاثَةِ أَيَّامِ الحَجِّ، أَو يَمرَضُ فِيهَا-: إِنَّهُ إِن كَانَ بِمكَّةً؛ فَليَصُم الأيَّامَ الثَّلاثةَ بِمكَّةً، وَليَصُم سَبِعَةً إِذَا رَجَعَ.

قَالَ: وَإِن كَانَ قَد رَجَعَ إِلَى أَهلِهِ؛ فَليَصُم ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي بَلَـدِهِ، وَسَـبعَةً بَعدَ ذَلِكَ – «مص»، و«مح»، و«قع»، و«حد»].

### ١٥- ١٧- بابُ صيام ِيَومِ الفطرِ والأضحى والدُّهرِ

٧٣٢- ٣٦- حدَّثني يحيى، عَن مَالكِ [بنِ أَنَسٍ - «مص»]، عَن مُحَمَّدِ ابنِ يَحيى بنِ حَبَّانَ، عَن مُحَمَّدِ ابنِ يَحيى بنِ حَبَّانَ، عَنِ الأعرَج، عَن أَبي هُرَيرَةً:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَن صِيَامٍ يَومَينِ: يَومِ الفِطرِ، وَيَومِ الأضحَى».

٧٣١- صحيـــح - روايــة أبــي مصعــب الزهـــري (١/ ٣٢٦/ ٨٤٨)، والقعنـــيي (ص ٣٤٧-)، والقعنـــيي (ص ٣٤٧-)، وسويد بن سعيد (٤٣٠/ ٩٨٦- ط البحرين، أو ص ٣٧٥- ط دار الغرب). وسيأتي تخريجه في (٢٠- كتاب الحج، ٨٣- باب صيام التمتع، برقم ١٠٥١).

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۲٦/ ۸٤۹)، والقعنبي (۳٤٧/ ۳۵۰)، وسويد
 ابن سعيد (ص ٤٣٠ –ط البحرين، أو ص٣٧٦ –ط دار الغرب).

٧٣٧-٣٦٦ صحيــح - رواية أبي مصعب الزهــري (١/ ٣٤٣- ٣٤٤/ ٨٩١)، والقعنبي (٣٤٥/ ٥٣١)، وابن القاسم (١٤٩/ ٩٨٢)، وســويد بـن سـعيد (٤٢٨/ ٩٨٢ -ط البحرين، أو ص ٣٧٤ -ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١١٣٨): حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مــالك ه.

وسيأتي في (٢٠- كتاب الحج، ٤٦- باب ما جاء في النهي عن صيام أيام منسى، برقـم (٩٠٩).

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

٣٧- وحدَّثني عن مالكِ<sup>(۱)</sup>؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهـلَ العِلـمِ يَقُولُـونَ: لا بَـأسَ بصِيَامِ الدَّهرِ؛ إذَا أَفطَرَ الأيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن صِيَامِهـا، وَهِـيَ: أَيَّامُ مِنْى (٢)، وَيَومُ الأضحَى، وَيَومُ الفِطرِ فِيمَا بَلَغَنَا.

قَالَ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

## ١٦- ١٦- بابُ النَّهي عَنِ الوصَالِ في الصِّيامِ (في رواية «حد»: «باب ما جاء في الوصال»)

٧٣٣- ٣٨- حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسِ - «قع»]، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِعِ [-مَولَى عَبدِاللَّهِ - «مص»]، عَنَّ عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الوصَال<sup>(٣)</sup>، فَقَالُوا (في رواية «مح»: «فقيل لـه»): يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، فَقَالَ: «إِنَّي لَستُ كَهَيْتَكِمُ؛ إِنِّي أُطعَمُ وَأُسقَى».

٧٣٤- ٣٩- وحدَّثني عن مالك، عَن أبي الزُّنَادِ (في رواية «مح»:

٧٣٧-٣٦- صحيح - رواية أبي مصعب الزهبري (١/ ٣٢٧/ ٥٥٠)، والقعنبي (٣٦٧/ ٣٢٧)، وسويد بن (٣١٧/ ٢٦٩)، وسويد بن الحسن (١٢٩/ ٣٦٧)، وسويد بن سعيد (٤٣٠/ ٤٣٥). وط البحرين، أو ٣٧٦/ ٤٧٩- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (١٩٦٢)، ومسلم (١١٠٢) عـن عبداللُّه بـن يوسـف ويحيـي بـن يحيى، كلاهما عن مالك به.

(٣) الوصال في الصوم: هو أن لا يفطر يومين أو أياماً.

۳۷-۳۳ صحیح - روایسة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۲۷/ ۸۰۱)، والقعنبي (س۳۲۷ / ۳۲۸)، والقعنبي (ص۳۲۷ / ۳۲۸)، وسوید (ص۳۲۷ / ۳۲۸)، وسوید ابن سعید (۲۳۱/ / ۳۸۸) و سوید ابن سعید (۲۳۱/ / ۹۸۹ – ط البحرین، أو ص۳۷۳ – ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (٣١٧/ ٣٣٩)، والفريــابي في «الصيــام» (٣٨/ ١٨)، والدارمي في «مسنده» (٧/ ٢٨٠/ ١٨٢٧ – «فتح المنان»)، وأحمد (٢/ ٢٣٧)، وأبـــو=

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٤٤/ ٨٩٤)، والقعنبي (٣٤٦/ ٣٣٦).

وأخرجه الفريابي في «الصيام» (١٠٣/ ١٣٨) من طريق معن بن عيسى، عن مالك ٍبه.

<sup>(</sup>٢) ثلاثة، بعد يوم النحر.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«أخبرني أبو الزناد»)، عَنِ الأعرَج، عَن أَبِي هُرَيرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«إِيَّاكُم وَالوِصَالَ، إِيَّاكُم وَالوصَالَ، [إِيَّاكُم وَالوِصَالَ – «مص»، و«قع»]»، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «إِنِّسِي لَسَتُ كَهَيْتَتِكُم؛ إِنِّي أَبِيتُ يُطعِمُنِي رَبِّي وَيَسقِينِي، [فَاكلَفُوا مِنَ الأعمَالُ مَا لَكُم بِهِ طَاقَةٌ – «مح»]».

### ١٧- ١٤- بابُ صيام الَّذي يَقتُلُ خطأً أَو يتظاهرُ

\* ٤ - حدَّثني يحيى: وسَمِعتُ مَالِكُا (١) يَقُولُ: [إِنَّ - «مص»، و«قع»] أحسَنَ مَا سَمِعتُ فِيمَن وَجَبَ عَلَيهِ صِيَامُ شَهرَين مُتَتَابِعَين فِي قَتلِ خَطَا أَو تَظَاهُر (٢)، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ يَعْلِبُهُ، وَيَقطَعُ (في رواية «مص»: «فقطع») عَلَيهِ صِيَامَةً: أَنَّهُ إِن (في رواية «مص»، و«قع»: «إذا») صَحَّ مِن مَرَضِهِ، وقَويَ عَلَى الصَيَامِ؛ فَلَيسَ لَهُ أَن يُؤخّر ذَلِك، وَهُوَ يَبنِي عَلَى مَا قَد مَضَى مِن صِيَامِهِ.

[قَالَ<sup>(٣)</sup> - «مص»]: وَكَذَلِكَ المَرأَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيهَا الصِّيامُ فِي قَتلِ

<sup>=</sup>عوانة في «صحيحه» (٢/ ١٨٨/ ٢٧٩٥)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٤٤٦/ ٥٤٠)، والبغوي في «مسند الموطأ» (٤٤٦/ ٥٤٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ٢٦٢/ ١٧٣٧)، و«الأنوار في شمائل النبي المختار» (٦/ ٤٢٥ – ٤٢٦/ ٢٠٤/)، والبيهقي في «معرفة السنن والأثار» (٣/ ٤٢٥ – ٤٢٦/ ٢٠٧٢)، والحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (١/ ٦٩) من طرق عن مالك به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢/ ٧٧٥) من طريق المغيرة بـن عبدالرحمـن الحزامـي، عن أبي الزناد به.

وأخرجه البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣) من طرق أخرى عن أبي هريرة به. (١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣١٤/ ٨١٣)، والقعنبي (٣٣٤/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>۲) ظاهر من امرأته ظهاراً؛ مثل: قاتل قتالاً، وتظهر: إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي، قيل: إنما خص ذلك بذكر الظهر؛ لأن الظهر من الدابة: موضع الركوب، والمرأة مركوبة وقت الغشيان، فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة، ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الذي هو ممتنع، وهو استعارة لطيفة، فكأنه قال: ركوبك للنكاح حرام علي. ا.هـ. «مصباح». (٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣١٤/ ٨١٤ و١٥٥)، والقعني (٣٣٤/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>يحيى) = يميى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

النَّفسِ خَطَأً، إِذَا حَاضَت بَـينَ ظَهـرَي صِيَامِهَـا: أَنَّهَـا إِذَا طَهُـرَت؛ لا تُؤَخِّـرُ الصَّيَامَ، وَهِيَ تَبنِي عَلَى مَا قَد صَامَت (في رواية «مص»: «ما مضت»).

وَلَيسَ لَأَحَدٍ وَجَبَ عَلَيهِ صِيَامُ شَهرَينِ مُتَنَابِعَينِ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَن يُفطِرَ إِلاَّ مِن عِلَّةِ: [مِن - «مص»] مَرَضِ أَو حَيضَةٍ، وَلَيسَ لَهُ أَن يُسَافِرَ؛ فَيُفطِرَ.

٧٣٥- [محدَّثنا مَالِكَّ: أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ (في روايـة «حـد»: «أنـه سمـع ابن شهاب وسأله») عَن صِيَامِ العَبدِ فِي التَّظَاهُرِ، كَم هُوَ؟ فَقَالَ: صِيَـامُ العَبـدِ فِي التَّظَاهُرِ، كَم هُوَ؟ فَقَالَ: صِيَـامُ العَبـدِ فِي الظَّهَارِ (في رواية «حد»: «التظاهر»): شَهرَانِ – «مص»، و«قع»، و«حد»].

قَالَ مالكُ: وَهَذَا (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «وذلك») أَحسَــنُ مَــا سَمِعتُ فِي ذَلِكَ.

#### ١٨- ١٥- بابُ ما يَفْعَلُ المريضُ في صيامِهِ

٤١ - قَالَ يَحيَى: سَمِعتُ مَالِكًا (١) يَقُولُ: الأمرُ الَّذِي سَمِعتُ مِن أَهلِ العِلمِ: أَنَّ المَرِيضَ إِذَا أَصَابَهُ المَرَضُ الَّذِي يَشُقُ عَلَيه الصَّيَامُ مَعَهُ، ويُتعِبُهُ، ويَبلُغُ ذَلِكَ مِن العَبدِ - «قع»]؛ وَيَبلُغُ ذَلِكَ مِن العَبدِ - «قع»]؛ فَإِنَّ لَهُ أَن يُفطِرَ.

وَكَذَلِكَ المَرِيضُ الَّذِي اشتَدَّ عَلَيهِ القِيَامُ فِي الصَّلاةِ، وَبَلَغَ مِنهُ، وَمَا اللَّهُ أَعلَمُ بِعُذر ذَلِكَ مِن العَبدِ (في رواية "مص»: "عبده")، وَمِن ذَلِكَ مَا لا تَبلُغُ صِفْتُهُ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ؟ صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ، وَدِينُ اللَّهِ [-عَزَّ وَجَلَّ- "قع"] يُسرٌ.

وَقَد أَرخَصَ اللَّهُ لِلمُسَافِرِ فِي الفِطرِ فِي السَّفَرِ، وَهُـوَ أَقـوَى عَلَى

٧٣٥- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣١٥/ ٨١٦)، والقعني (٧٥- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري، أو ٧٧٠/ ٤٦٨ - ط دار الغرب). (١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣١٥/ ٨١٨)، والقعنبي (٣٣٥- ٣٣٦/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

الصَّيَامِ مِنَ المَرِيضِ، قَالَ اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَو عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامِ أُخَرَ [يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ العُسرَ - «مص»] ﴾ [البقرة: ١٨٤]؛ فَارخصَ اللَّهُ لِلمُسَافِرِ فِي الفِطرِ فِي السَّفَرِ، وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصَّومِ مِنَ المَريضِ؛ فَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعتُ إلَيَّ، وَهُوَ الْأُمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ.

# ١٩ - ١٦ - بابُ النَّذر (في رواية «قع»: «النذور»، وفي رواية «حد»: «باب في النذر») في الصَّيام، والصِّيام عَن الميتِّ

٧٣٦- ٤٢ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أنَسٍ - «مص»، و«قع»]؛ أنَّــةُ بَلَغَهُ، عَن سَعِيلِ بن المُسَيَّبِ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَن رَجُلِ نَذَرَ صِيَامَ شَهر: هَل لَهُ (في روايـة «قـع»: «عليـه») أَن يَتَطَوَّعَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: لِيَبدَأ بِالنَّذرِ قَبلَ أَن يَتَطَوَّعَ.

٧٣٧ - قَالَ مالكُ: وَبَلَغَنِي (في رواية «قع»: «أنه بلغـه»، وفي روايـة «حـد»: «عن مالكِ بلغه») عَن سُلَيمَانَ بن يَسَار مِثلُ ذَلِكَ.

قَالَ مالكً (١): [و - «قع»] مَن مَاتَ وَعَلَيهِ نَـذرٌ مِـن رَقَبَةٍ يُعتِقُهَا، أَو

۳۲۷–۶۲ مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٣٢١/ ٨٣٢)، والقعنبي (٣٤٠–٣٤١/ ٥٢٠)، وسـويد بـن سـعيد (٤٢٥/ ٩٧٢ - ط البحريـن، أو ٣٧٢/ ٤٧٢ – ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه.

٧٣٧- مقطوع ضعيف - رواية القعنبي (ص ٣٤١)، وسويد بن سعيد (٣٢٦/ ٩٧٣ ط البحرين، أو ص ٣٧٦- ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه.

(١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٢١/ ٨٣٣)، والقعنبي (٣٤١/ ٣٤١ و٢٢٥).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

صيام، أو صدَقة، أو بَدَنَةٍ (١)، [أو فِديةٍ - «مص»]، فأوصَى بِأن يُوفَّى ذَلِك عَنهُ مِن مَالِهِ؛ فَإِنَّ الصَّدَقَة وَالبَدَنَة [وَالرَّقَبَة وَالفِدية - «مص»] فِي ثُلُثِه، وَهُو عَنهُ مِن مَا سِوَاهُ مِن الوَصَايَا؛ إلاَّ مَا كَانَ مِثلَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيسَ الوَاجِبُ يُبَدَّى (٢) عَلَى مَا سِوَاهُ مِن الوَصَايَا؛ إلاَّ مَا كَانَ مِثلَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيسَ الوَاجِبُ عَلَيهِ مِنَ النَّذُورِ وَغَيرِهَا كَهَيئةِ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مِمَّا لَيسَ بِوَاجِبٍ [عَلَيهِ عَلَيهِ مِن النَّذُورِ وَغَيرِهَا كَهَيئةِ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مِمَّا لَيسَ بِوَاجِبٍ [عَلَيهِ حَاصَّة، دُونَ رَأسِ مَالِهِ؛ لأخَّر الْمَتوفَّى مِثلَ ذَلِكَ مِن الأُمُورِ الوَاجِبَةِ لَو جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي رَأْسِ مَالِهِ؛ لأخَّر الْمَتَوَفِّى مِثلَ ذَلِكَ مِن الأُمُورِ الوَاجِبَةِ عَلَيهِ، حَتَّى إذَا حَضَرَتُهُ الوَفَاةُ، وَصَارَ المَالُ لِوَرَثَتِهِ؛ سَمَّى مِثلَ هَذِهِ الاشَياء عَلَيهِ، حَتَّى إذَا حَضَرَتُهُ الوَفَاةُ، وَصَارَ المَالُ لِوَرَثَتِهِ؛ سَمَّى مِثلَ هَذِهِ الاشَياء التَّتِي لَم يَكُن يَتَقَاضَاهَا مِنهُ مُتَقَاضٍ، فَلَو كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ؛ أَخَّرَ هَذِهِ الأَشْيَاء ، حَتَّى إذَا كَانَ عِندَ مَوتِهِ سَمَّاهَا، وَعَسَى أَن يُحِيطَ بِجَمِيعِ مَالِهِ؛ فَلَيسَ ذَلِكَ لَهُ.

٧٣٨- ٤٣ - وحدَّثني عن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يُسأَلُ: هَل يَصُومُ أَحَـدٌ عَـن أَحَـدٍ، أَو يُصَلِّي أَحَدٌ عَن أَحَـدٍ، وَلا أَحَدٌ عَن أَحَـدٍ، وَلا يُصلِّي أَحَدٌ عَن أَحَـدٍ، وَلا يُصلِّي أَحَدٌ عَن أَحَـدٍ، وَلا يُصلِّي أَحَدٌ عَن أَحَدٍ.

[قَالَ مَالِكٌ (٣): وَلَم أَسمَع أَنَّ أَحدًا مِن أَصحَابِ رَسُول اللَّهِ ﷺ، وَلا

<sup>(</sup>١) البدنة: البعير -ذكراً كان أو أنثى- يهديها.

<sup>(</sup>٢) يقدم.

٧٣٨-٤٣**٦ موقوف صحيح** - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٢٢/ ٨٣٥)، والقعنبي (٢/ ٣٢٢) ٥٢٥).

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ لكن رواه أبو القاسم البغـوي في «جـزء أبـي الجهـم» (٣٤/ ٢٤) من طريق الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر به.

قلت: وهذا سند صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٢٣/ ٨٣٧)، والقعنبي (ص ٣٤٢).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

مِنَ التَّابِعِينَ بِاللَّدِينَةِ: أَنَّ أَحدًا مِنهُم أَمَرَ أَحدًا قَطُّ بِصَومٍ عَن أَحدٍ، وَلا يُصلِّي أَحَدُ عَن أَحَدٍ، وَلا يَتَأَدَّى مِن أَحَدٍ - أَحَدُ عَن أَحَدٍ، وَلا يَتَأَدَّى مِن أَحَدٍ - «مص»، و«قع»].

### ٧٠- ١٧- بابُ ما جاءَ في قضاء رمضانَ والكفَّاراتِ

٧٣٩- ٤٤- حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») رَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن أَخِيهِ خَالِدِ بنِ أَسلَمَ (في رواية «قع»، و«مص»: «عن زيد بن أسلم، عن أبيه»):

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهِ عَنهُ- "قع»] أَفطَرَ ذَاتَ يَسُومٍ فِي (في رواية "مح»: "في يوم من») رَمَضَانَ فِي يَسُومٍ ذِي غَيْمٍ، وَرَأَى أَنَّهُ قَدُ أَمسَى، وَغَابَتِ الشَّمسُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينُ! [قَد - "مص»، و"حد»، و"قع»، و"مح»] طَلَعَتِ الشَّمسُ، فَقَالَ عُمَرُ [بنُ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ-

۹۳۷-۶۶- **موقوف صحیح** - روایة سوید بن سعید (۶۲۶/ ۹۶۷-ط البحریسن، أو /۳۷/ ۹۶۷ - ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٩٦)، و«المسند» (١/ ٤٧٧/ ٢٩٩- ترتيبه) -ومــن طريقه البيهقي في «السـنن الكـبرى» (٤/ ٢١٧)، و«معرفة السـنن والآثـــار» (٣/ ٣٦٧/ ٢٤٧٣) - عن مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه، فإن خالد بن أسلم لم يدرك عمر.

لكن الحديث في رواية أبــي مصعـب الزهــري (١/ ٣١٦/ ٨٢٠)، والقعنــبي (٣٣٦/ ٥٠٩) عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أسلم، عن عمر به.

ُ وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ١٧٨/ ٢٣٩٢) عن ابن جريج؛ قــال: حدثـني زيد بن أسلم به.

قلت: وهذا سند متصل صحيح على شرط الشيخين.

ورواه محمد بن الحسن (١٢٨/ ٣٦٦) عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عمر به! قلت: محمد –نفسه– ضعيف؛ لسوء حفظه!

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«مص»، و «قع»، و «حد»]: الخطب يسير، وقد اجتهدنا.

قَالَ مَالْكُ (١) [بنُ أَنَس - «مص»]: يُرِيدُ [عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - «مص»، و«قع»، و«حد»: «بذلك»): الخَطب ووقع»، و«حد»: «بذلك»): الخَطب يَسِيرٌ: القَضَاءَ؛ فِيمَا نُرَى (في رواية «مص»: «يُروى») -وَاللَّهُ أَعلَمُ - وَخِفَّة مَوُونَتِهِ وَيَسَارَتِهِ، يَقُولُ: نَصُومُ يَومًا مَكَانَهُ (٢).

• ٧٤- ٤٥- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية «مـح»: «حدثنــا») نــافِع:

(١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣١٦–٣١٧)، والقعنبي (ص ٣٣٦)، وسويد بن
 سعيد (ص ٤٢٤ –ط البحرين، أو ص ٣٧٠ –ط دار الغرب).

(٢) ويؤيد ما ذهب إليه الإمام مالك: أن عبدالرزاق زاد في روايته: «نقضي يومًا مكانه».

قلت: وقد اختلف عن عمر؛ فروى ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٢٤)، وعبدالرزاق (٧٣٩)، والبيهقي (٤/ ٢١٧)... فقال عمر: «لم نقض، والله ما تجانفنا الإثم».

وإسناده صحيح.

۱۶۰-۱۹ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٣١٦/ ١١٩)، والقعنبي (۷۱ / ٣١٦)، ومحمد بن الحسن (٣١١/ ٢٦١)، وسويد بن سعيد (٤٢٤/ ٩٦٨ - ط البحرين، أو ص ٣٧٠ - ط دار الغرب).

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٦/ ٣٢٢/ ١٧٧٢) من طريق أبي مصعب الزهري، عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٤/ ٢٤٢/ ٧٦٥٨) -ومـن طريقـه البيهقـي (٤/ ٩٥٧)-، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٣٤) من طريق عبيدالله بن عمر وأيوب، كلاهما عن نافع به.

وسنده صحيح على شرطهما.

وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع به بلفظ: كان يأمر بقضاء رمضان متتابعًا.

قلت: وسنده صحيح على شرطهما.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ (في رواية «مص»: «عن عبداللَّه بن عمر؛ أنه كان يقول»):

يَصُومُ قَضَاءَ رَمَضَانَ مُتَنَابِعًا (في رواية «مح»: «لا يفرق قضاء رمضان») مَن أَفطَرَهُ مِن مَرَضْ، أَو فِي سَفَرٍ.

١ ٢٤٧- ٦٦ وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابن شبِهَابٍ:

= وأخرجه البيهقي (٤/ ٢٦٠) عن عبيدالله بن عمر به بلفظ: كان لا يفرق قضاء رمضان. قلت: سنده صحيح.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في «جزء أبي الجهم» (٤٥/ ٦٧) من طريـق الليـث بـن سعد، عن نافع به بلفظ: لا يفرق بين قضاء صيام رمضان، ولا يقطع بينه.

قلت: وسنده صحيح.

۱۵۷-۲۱- **موقوف ضعیف** - روایه أبي مصعب الزهـري (۱/ ۳۱٦/ ۸۱۸)، والقعنبي (س۳۳۷)، ومحمد بن الحسن (۱۲۷/ ۳۲۲) عن مالك به.

قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه.

وقد وصله عبد الرزاق في «المصنف» (٤/ ٢٤٣/ ٧٦٦٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٣٣- ٣٤)، والدارقطني (٢/ ١٩٢)، والبيهقي (٤/ ٢٥٨) عن معمر، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس - في من عليه قضاء شهر رمضان-؛ قال: صم كيف شنت - وفي لفظ: يقضيه متفرقًا-، قال الله: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: ١٨٤ و ١٨٥].

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرج ابن أبي حاتم في التفسيره» (١/ ٣٠٦/ ١٦٣٣) بسند حسن عنه، قال: إن شاء تابع، وإن شاء فرق.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>يمي) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعني

أَنَّ عَبِدَ اللَّهِ بِنَ عَبِّاسٍ وَأَبِا هُرَيرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاء رَمَضَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَينَهُ، لا أَدرِي أَيَّهُمَا قَالَ: يُفَرِّقُ بَينَهُ (فَي رواية «مص»، و«قع»: «ولا أدري أيهما قال: لا يُفرِّق، ولا أيُهما قال: يُفرِّق»).

٧٤٢- ٤٧- وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِع، عَن عَبدِاللَّهِ بِنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»، و«حد»: «أن عبداللَّه بن عمر كان يقول»):

مَنِ استَقَاءَ (١) وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَعَلَيهِ القَضَاءُ، وَمَن ذَرَعَهُ (٢) القَـيءُ؛ فَلَيـسَ عَلَيهِ القَضَاءُ وَمَن ذَرَعَهُ (٢) القَـيءُ؛ فَلَيـسَ عَلَيهِ القَضَاءُ (في رواية «مح»: «شيء»).

٧٤٣- ٨٨- وحدَّثني عن مالكٍ، عن يحيى بن سَعِيدٍ:

٧٤٢-٧٤٦ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣١٧/ ٨٢١)، والقعنبي (٧١٧/ ٣١٧)، ومحمد بن الحسن (٣٥٨/ ١٢٦)، وسويد بن سعيد (٤٢٤/ ٩٦٩ - ط البحرين، أو ص ٣٧٠ - ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٩٧ و ١٠٠ و٧/ ٢٥٢)، و «المسند» (١/ ٤٤٩)، و عبدالرزاق في «السنن الصغير» (٢/ ٥٥١)، والبيهقي في «السنن الصغير» (٢/ ١٣٢٧)، والحافظ ابسن حجر في (٣/ ٣٦٩)، والحافظ ابسن حجر في «عشارياته» (٥٤/ ٢٢) عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٣٨) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(١) تكلف القيء. (٢) غلبه وسبقه.

۱۹۵۷-۸۶۳ مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣١٧/ ٨٢٢)، والقعنبي (ص٣٣٧)، وسويد بن سعيد (٤٢٤/ ٩٧٠-ط البحرين، أو ٣٧١/ ٤٧٠-ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (٤/ ٢٤٢/ ٧٦٦١)، وابن أبي شــيبة في «المصنف» (٣/ ٣٤) من طريقين عن يجيى به بنحوه.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يُسأَلُ (في رواية «قع»: «أنه سمع رجلاً يسأل سعيد بن المسيب») عَن قَضَاء رَمَضَانَ: [أَيْتَابَعُ - «مص»]؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَحَبُ إِلَيَّ أَن لا يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَأَن يُواتَرَ (() (في رواية «قع»: «يواتره»).

قَالَ يَحيَى: سَمِعتُ مَالِكًا (٢) يَقُولُ فِيمَـن (في رواية «مـص»: «مـن»، وفي رواية «قَصَ»: «مـن»، وفي رواية «قع»: «ومن») فَرَّقَ قَضَاءَ رَمَضَانَ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ إعـادَةً، وَذَلِـكَ مُجْزِىءً عَنهُ [إِن شَاءَ اللَّهُ – «حد»، و«مص»]، وَأَحَبُ ذَلِـكَ إلَـيَّ أَن يُتَابِعَـهُ (في رواية «مص»، و«حد»: «أَن يُقضَى مُتتابعًا»).

قَالَ مالكُ (٣): مَن أَكَلَ -أُو شَربَ- فِي رَمَضَانَ سَاهِيًا -أُو نَاسِيًا-، أُو

قلت: وقول الإمام مالك -رحمه الله- هذا مخالف لصريح قوله ﷺ: «من نسمي وهـو صائم فأكل أو شرب؛ فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه».

أخرجه البخاري (١٩٣٣) ومسلم (١١٥٥) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنــه-به، وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية عند أبي داود (٢٣٩٨) -بسند صحيح على شمرط الشيخين-: جماء رجل إلى النبي على أن الله وسقاك». النبي على الله وسقاك».

قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ١٥٥): «قال عياض: هذا هو المشهور عــن مــالك، وهــو قول شيخه ربيعة وجميع أصحاب مالك، لكن فرقوا بين الفرض والنفل.

وقال الداودي: لعل مالكًا لم يبلغه الحديث، أو أوله على رفع الإثم» ا.هـ.

قلت: الإمام مالك يفرق بين الفرض والنفل؛ فيوجب القضاء في الفرض و لا يوجب في النفل؛ كما سيأتي في باب (٢١-١٨- باب ما جاء في قضاء التطوع من الصوم).

والحديث عامًّ؛ فلعله لم يبلغه الحديث، وحينتذ نقـول كمـا قـال الإمـام مـالك -رحمه الله-: «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة؛ فخـذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة؛ فاتركوه».

<sup>(</sup>١) أي: يتابعه، يقال: تواترت الخيل: إذا جاءت يتبع بعضها بعضاً.

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۱۷/ ۸۲۳)، والقعنبي (۳۳۷/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣١٧/ ٨٢٤)، والقعنبي (ص ٣٣٧).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

مَا كَانَ مِن صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَيهِ؛ أَنَّ (في رواية «مص»، و«قع»: «فـإن») عَلَيهِ قَضَاءَ يَوم مَكَانَهُ.

٧٤٤ - ٤٩ - وحدَّثني عن مالك، عن حُميد بن قيس المكيّ؛ أنَّهُ أَخبَرَهُ، قَالَ:

وقوله -أيضًا-: «ليس أحد بعد النبي ﷺ إلا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا النبي ﷺ ا.هـ.
 قلت: سنة الرسول ﷺ وهديه أحق بالاقتداء، وأولى بالاتباع.

83**٧-93- موقوف حسن** - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣١٦-٣١٢/ ٨٠٤)، والقعنبي (٣٣٢/ ٥٠٠)، وسويد بن سعيد (٤٢٢/ ٩٦٢- ط البحرين، أو ٣٦٨/ ٤٦٦ -ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٦٠) من طريق عبدالله بن وهسب ويحيى بن بكير، والحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (١/ ٥٢) من طريق أبي مصعب الزهري، كلهم عن مالك به.

قال شيخنا –رحمه الله– في «إرواء الغليل» (٨/ ٢٠٤): «وهذا إسناد صحيح؛ إن كان مجاهد سمع أبي بن كعب، أو رأى ذلك في مصحفه؛ فإن في وفاته اختلافًا كثيرًا؛ فقيـل: سنة تسع عشرة، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين، وقيل غير ذلك» ا.هـ.

قلت: قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٣٢٦): «الرواية عنه وقعت مرسلةً، والله أعلم».

وللحديث طريق أخرى: أخرجها ابن أبي شيبة في «المصنف» (ص٣٠٣٠ - القسم المفقود)، والطبري في «جامع البيان» (٧/ ٢٠)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «موافقة الخبر الخبر» (١/ ٥١)، وابن أبي داود في «المصاحف» (ص٦٤) -ومن طريقه الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبرالخبر» (١/ ٥١)-، والحاكم (٢/ ٢٧٦) -وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» في «موافقة الخبرالخبر» (١/ ٥١)-، من طرق عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي به. وأبو جعفر الرازي؛ سيء الحفظ، وبه أعله شيخنا -رحمه الله-.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!!

لكن الحديث بمجموعهما -إن شاء الله- حسن لغيره، ولذلك قواه شيخنا -رحمه الله- بهما.

<sup>(</sup>قس) = عبد الرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

كُنتُ مَعَ مُجَاهِدٍ [المَكِيِّ - «مص»] وَهُو يَطُوفُ بِالبَيتِ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «كنت أطوف مع مجاهد») فَجَاءَهُ إِنسَانٌ، فَسَأَلَه (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «يساله») عَن صِيَامٍ أَيَّامٍ الكَفَّارَةِ: أَمُتَتَابِعَاتٌ أَم يَقطَعُهَا (في رواية «مص»، و«حد»: «أيتابع؟»، وفي رواية «قع»: «عن صيام من أفطر في رمضان أيتابع؟»)؟! قَالَ حُمَيدٌ: فَقُلتُ لَهُ: نَعَم، يَقطَعُهَا؛ إِن شَاءَ.

قَالَ مُجَاهِدٌ: لا يَقطَعُهَا؛ فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أَبِيِّ بَنِ كَعب ثَلاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «قَالَ حُمَيدٌ: فقلتُ: لا؛ فَضَرَبُ مُجاهِدٌ في صَدري، ثُمَّ قالَ: إِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبِيِّ بنِ كَعبٍ: مُتَتَابِعَاتٌ»).

قَالَ مالكُ (١): وَأَحَبُ إِلَيَّ أَن يَكُونَ مَا سَــمَّى اللَّـهُ فِــي القُـرآن يُصَـامُ مُتَتَابِعًا (في رواية «حد»، و«قع»، و«مص»: «كل شــيء في القرآن من الصيـام؛ فإنـه متتابعًا أحب إليَّ»).

وَسُئِلَ مالكُ (٢) عَنِ المرأةِ تُصبِحُ صَائِمةً فِي رَمَضَانَ، فَتَدَفَعُ دُفعَةً (٣) مِن دَمٍ عَبِيطٍ (٤) فِسي غَيرِ أَوَان حَيضِهَا [بايَّامٍ - «مص»]، ثُمَّ تَنتَظِرُ (في رواية «مص»، و«قع»: «فتنظر») حَتَّى تُمسِي أَن تَرَى مِثلَ ذَلِكَ؛ فَلا تَرْى شَيئًا، ثُمَّ تُصبِحُ يَومًا آخَرَ؛ فَتَدفَعُ دَفعَةً أُخرَى، وَهِي دُونَ الْأُولَى، ثُمَّ يَنقَطِعُ ذَلِكَ عَنهَا قَبل حَيضَتِهَا بِآيًام، فَسُئِل مالكٌ: كَيف تَصنعُ (في رواية «مص»، و«قع»: عَنهَا قَبل حَيضَتِهَا بِآيًام، فَسُئِل مالكٌ: كَيف تَصنعُ (في رواية «مص»، و«قع»:

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۱۲/ ۸۰۵)، والقعنبي (ص ۳۳۲)، وسويد بن سعيد (ص ٤٢٢ –ط البحرين، أو ص ٣٦٨ –ط دار الغرب).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ٢٠) من طريق أشهب، عن مالك به.

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۱۸/ ۸۲۰)، والقعنبي (۳۳۸/ ۱۳ ۵).

<sup>(</sup>٣) بضم الدال: اسم لما يدفع بمرة، وبالفتح: المرة الواحدة.

<sup>(</sup>٤) أي: طري خالص لا خلط فيه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

"تفعل") فِي صِيَامِهَا وَصَلاتِهَا؟

قَالَ مالكُ: ذَلِكَ الدَّمُ مِنَ الحَيضَةِ، فإذَا رَأَتهُ؛ فَلتُفطِر، وَلتَقضِ مَا أَفطَرَت، فَإذَا ذَهَبَ عَنهَا الدَّمُ؛ فَلتَغتَسِل وَتَصُومُ (في رواية «مص»، و«قع»: «ولتصم»).

وَسُئِلَ [مَالِك (١) - «مص»، و«قع»] عَمَّن أَسلَمَ فِي آخِرِ يَومٍ مِن رَمَضَانَ: هَل عَلَيهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ، أَو [هَل - «مص»، و«قع»] يَجِبُ عَلَيهِ قَضَاءُ اليَومِ الَّذِي أَسلَمَ فِيهِ (في رواية «مص»: «قضاء شيء مما مضى؟»)؟ فَقَالَ: [فِذَا أَسلَمَ فِي رَمَضَانَ؛ ف - «قع»] ليس عَلَيهِ قَضَاءُ مَا مَضَى [مِن رَمَضَانَ أَإِذَا أَسلَمَ فِي رَمَضَانَ؛ ف - «قع»] ليستَقبَلُ، وَأَحَبُ إلَي قَلْ يَقضِيَ اليومَ الَّذِي أَسلَمَ فِيهِ (في رواية «مص»: «لا، بل عليه قضاء يومه الَّذي أَسلَمَ فِيهِ، وإِذَا أَسلَمَ فِيهِ (في رواية «مص»: «لا، بل عليه قضاء يومه الَّذي أَسلَمَ فِيهِ، وإذَا أَسلَمَ فِيهِ (في رواية «مض»: «لا، بل عليه قضاء يومه الَّذي أَسلَمَ فِيهِ، وإذَا أَسلَمَ فِيهِ (في رواية «مض»: «لا، بل عليه قضاء يومه الَّذي أَسلَمَ فيهِ، وأَحبُ عَليهِ، وأَحبُ إليَّ أَن يفعل ذلك).

٧١- ١٨- بابُ [مَا جَاءَ فِي - «قع»] قضاءِ التَّطوُّعِ [مِنَ الصَّومِ - «مص»] عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - «مص»، و«قع»]، عَنِ

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الموطأ» (۹۶ – ۹۰/ ۲۸۲)، والإمام أحمد في «العلـل» (٣/ ٢٤٩/ ٢٠١٠)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٢٤٨/ ٣٢٩٨)، والطحاوي في «شـرح معاني الآثار» (٢/ ١٠٨)، وابن المظفر البزاز في «غرائب حديث مالك» (۹۶ – ۹۰/ ٤٦)،=

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۱۸/ ۸۲٦)، والقعنبي (۳۳۸/ ۵۱۵)، وسويد ابن سعيد (ص ٤٢٥ –ط البحرين، أو ص ٣٧١ –ط دار الغرب).

۰۷۷-۰۰- منكر - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۱۹/ ۲۲۷)، والقعنبي (۱/ ۳۲۹/ ۲۲۷)، والقعنبي (۲۸ ۳۳۹-۳۳۸) و محمد بن الحسن (۳۱۹/ ۲۲۷)، وسوید بسن سعید (۲۷۰/ ۹۷۱ ط ط البحرین، أو ۳۷۱/ ۴۷۱ ط دار الغرب)، ویجیی بن بکیر (ل ۵۰/ أ) - کما في التعلیق علی «غرائب مالك» (ص ۹۰)-.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

=والبيهقي في «الخلافيات» (ج٢/ ق٢٠/ ب)، و«السنن الكبرى» (٤/ ٢٧٩) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن ابن شهاب لم يسمع من عائشة وحفصة -رضى الله عنهما-.

هكذا رواه جماعة الرواة لـ «الموطأ»، ورواه جعفر بن عبدالواحد عن مطرف، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به موصولاً:

أخرجه ابن المظفر البزاز في «غرائب حديث مالك» (٩٢-٩٣/ ٤٤)، والبيهقي في «الخلافيات» (ج ٢/ ق١٦٠/ ب) من طريق محمد بن محمد بن سليمان، عن جعفر به.

قلت: وهذا سند ضعيف جدًا؛ جعفر بن عبدالواحد هذا هو الهاشمي القاضي، قال الذهبي في «المغني»: «متروك هالك»، وقد اتهم بالوضع.

ورواه ضعيف آخر عن مالك به موصولاً: أخرجه ابن المظفر البزاز (٩٣-٩٤/ ٤٥) من طريق يوسف بن سعيد بن مسلم، عن عبدالله بن محمد بن ربيعة القدامي، عن مالك به. قلت: وعبدالله هذا متروك؛ كما قال الدارقطني وغيره.

قال البيهقي في «الخلافيات»: «وجعفر بن عبدالواحد، وعبدالله بن محمد بن ربيعة ضعيفان جدًا، أخبرني بذلك أبو عبدالله الحافظ -رحمه الله-» ا.هـ.

وقال الحافظ في «فتح الباري» (٤/ ٢١٢): «وقـد رواه مـن لا يوثـق بـه عـن مـالك موصولاً؛ ذكره الدارقطني في «غرائب مالك»» ا.هـ.

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٢/ ٦٧): «وكذلك رواه القدامــي، ولا يصـح عـن مالك إلا ما في «الموطأ»» ١.هـ.

وتابعهم متروك آخر -هو عبدالعزيز بن يحيى- عن مالك به: أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٢/ ٦٦- ٦٧).

وجملة القول: إن الصحيح عن الإمام مالك -في هذا الحديث- ما رواه أصحابه عنه مرسلاً. وقد توبع الإمام مالك عن الزهري به مرسلاً؛ تابعه:

۱- سفيان بن عيبنة: أخرجه الإمام أحمد في «العلل» (۳/ ۲۵۰/ ۵۱۰۶)، وإسحاق ابن راهويه في «مسنده» (۲/ ۱۱۲/ ۱۱۱)، والبيهقي (٤/ ۲۸۰)، وابسن عبد البر في «الاستذكار» (۱۱ ۲۰۱- ۲۰۲/ ۱٤٥٤۳).

٢- معمر بن راشد: أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٢٧٦/ ٧٧٩٠) -وعنه=

<sup>(</sup>ييى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

=الإمام أحمد في «العلل» (٣/ ٢٥٠/٥٠)-، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٢٤٨/ ٣٢٩٦).

٣- عبيدالله بن عمر العمري: أخرجه النسائي في «الكبرى» (٢/ ٢٤٨/ ٣٢٩٧)، والبيهقي في «الخلافيات» (ج ٢/ ق ١٦٠/ ب) عن عمرو بن علي الفلاس، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيدالله به.

وخالف يحيى بن سعيد القطان أبو خالد الأحمر؛ فـرواه عـن عبيدالله بـن عمـر، عـن الزهري، عن عروة: أن عائشة وحفصة... إلخ.

أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (ج٢/ ق١٦٠/ أ)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٢/ ٨٨).

وقد تعقب ابن التركماني البيهقي في ذكره عبيدالله بن عمر في زمرة من رواه مرسلاً؟ بأن أبا خالد الأحمر رواه عنه متصلاً.

قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الضعيفة» (١١/ ٣٣٧- ٣٣٨)- متعقبًا ابن التركماني -: «الجواب من وجهين:

الأول: أن أبا خالد الأحمر -واسمه: سليمان بن حيان- وإن كان ممن أخرج له الشيخان؛ ففي حفظه -أيضًا- كلام؛ ولذلك قال فيه الحافظ: «صدوق يخطع»؛ فبلا عبرة بحديثه إذا خالف الثقات.

والآخر: أن ظاهر إسناده الإرسال -أيضًا-؛ لأن قوله: «عن عروة: أن عائشة وحفصة...» صورته صورة المرسل؛ كما هو ظاهر، فيكون أبو خالد قد شذ مرتين:

الأولى: من جهة مخالفة الثقات الحفاظ الذين رووه عن الزهري مرسلاً.

والأخرى: الذين خالفوا هؤلاء بمن سبق ذكرهم -وهم سفيان بن حسين، وصالح بن أبي الأخضر، وجعفر بن برقان، وغيرهم كما سيأتي-، فرووه عنسه عـن عـروة، عـن عائشـة متصلاً!!» ا. هـ.

٤- يحيى بن سعيد الأنصاري: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢٨١)،
 و «الخلافيات» (ج٢/ ق١٦٠/ أ، و ق١٦٠/ أ-ب) من طريق عباد بن العوام وحماد بن زيد،
 كلاهما عن يحيى به.

وخالفهما يحيى بن أيوب الغافقي؛ فرواه عن يحيى عـن الزهـري بـه متصـلاً؛ أخرجـه النسائي في «السنن الكبرى» (٢/ ٨٤٨/ ٣٢٩٥).

قال النسائي عقبه -وقد سقط كلامه من «المطبوع!»، واستدركته من «تحفة الأشراف»=

=(۱۲/ ۲۹) -: «هذا خطأ».

قال المزي: «يعني: أن الصواب حديث الزهري، عن عائشة وحفصة مرسل» ا.هـ.

قال شيخنا -رحمه الله- في «الضعيفة» (١١/ ٣٣٦- ٣٣٧): «وهو -يعني: الخطأ -من يحيى بن أيوب- وهو أبو العباس المصري-؛ فإنه -وإن كان احتج به الشيخان-؛ فقد تكلم فيه بعض الأثمة لسوء حفظه ومخالفته، بل قال فيه الإمام أحمد: «يخطئ خطأ كثيرًا».

ويحيى بن سعيد؛ قد ذكره البيهقي (٤/ ٢٧٩) في زمرة الثقات الحفاظ الذين رووا الحديث عن الزهري منقطعًا؛ فدل ذلك على خطأ يحيى بن أيوب عليه حين رواه عنه، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة متصلاً» ا.هـ.

قلت: وهو كما قال -رحمه الله-، وقد خالفهما -أيضًا- أبو خالد الأحمر؛ فسرواه عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن عروة: أن عائشة وحفصة...؛ أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (ج٢/ ق٢١/ ١)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٢/ ٦٨).

وأبو خالد الأحمر تقدم -آنفًا- أن فيه ضعفًا، وأنه حسن الحديث ما لم يخالف، وقد خالف هنا ثقتين حافظين، فروايته شاذة بلا ريب؛ ولذلك قال البيهقي عقبه: «قال أبو عبدالله: وهم الراوي عن عبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد في إسناد هذا الحديث؛ فإنهما جيعًا رويا هذا الحديث عن الزهري: أن عائشة وحفصة -رضي الله عنهما- أصبحتا صائمتين، لم يذكرا عروة في إسناده اله.

0 و٦- يونس بن يزيد الأيلي، وعبدالله بن عمر العمري: أخرجه عبدالله بن وهب في «الموطأ» (٩٤-٩٥/ ٢٨٦) -ومن طريقة البيهقي في «الحلافيات» (ج٢/ ق١٦٠/ ب)، و«السنن الكبرى» (٤/ ٢٧٩)-.

٧- ابن جريج: أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٢٧٦/ ٧٩١) - وعنه الإمام أحمد في «العلل» (٣/ ٢٥٠- ٢٥١/ ٥٠١)، ويحيى بن معين في «التاريخ» (٣/ ٢٦٠/ ٢٠٠)، وابن اعدال (٣/ ٢٥٠- ١٥٠)، وابن اعدال (ج٢/ ق١٦١/ أ-ب)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢١/ ٦٩) -، والإمام مسلم في «التمييز» (ص٢١٧)، وإسحاق بن راهويه في «المسند» (٢/ ٣٥٣)، والترمذي (٣/ ١١٣)، والإمام أحمد في «العلل» (٣/ ٢٥٠- راهويه في «المسند» (١/ ٢٥١)، والطوسي في «مستخرجه» (٣/ ٣٨٣/ ١٨١)، والشافعي في «المسند» (١/ ٢٥١- ٢٥٠- ترتيبه) - ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٤٢٤/ ٢٥٠)، و«الخلافيات» (ج٢/ ق٢١١/ أ) من= ، والبيهقي في «البيهقي في «أسرح معاني الآثار» (٢/ ٢٥٠٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ق٢١١/ أ) من=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

=طرق عنه به.

٨- زياد بن سعد؛ قاله الترمذي والطوسي.

٩ و١٠- محمد بن الوليد الزبيدي، وبكر بن واثل بـن داود؛ قالـه البيهقـي في «السـنن الكبرى» (١٤/ ٢٧٩)، و«الخلافيات» (ج٢/ ق٢٦١/ أ).

قال البيهقي: «هذا الحديث رواه ثقات الحفاظ من أصحاب الزهري عنه منقطعًا: مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد، وابن جريج، ويحيى بن سعيد، وعبيدالله بن عمر، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وبكر بن واثل، وغيرهم الهد.

قلت: وخالفهم ممن هو دونهم في الحفظ والإتقان؛ وهم:

۱- جعفر بسن برقان: أخرجه الترمذي في «جامعة» (٣/ ١١٢/ ٣٥٥)، و «العلل الكبير» (١/ ٣٥١/ ١١٩ - ترتيب أبي طالب القاضي) - ومن طريقة ابن الجوزي في «التحقيق» (٢/ ٢٠٢/ ١١٤٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ٣٧٢) -، والنسائي في «السنن الكبرى» (٢/ ٧٤٧/ ٢٩١١)، وأحمد في «المسند» (٦/ ٣٢٣)، و «العلل» (٣/ في «المسند» (١/ ٣٢٠)، والبيهقي في «المسنن الكبرى» (٤/ ٢٠١٠)، و البيهقي في «المسنن الكبرى» (٤/ ٢٥٠/)، و «الخلافيات» (ج٢/ ق١٦٠/ ب).

قلت: وهذا سند ضعيف؛ جعفر بن برقان ضعيف في روايته عن الزهري خاصة؛ قـــال الإمام أحمد: «إذا حدث عن غير الزهري؛ فلا بأس به، وفي حديث الزهري يخطئ».

وقال مرة: «وهو في حديث الزهري يضطرب، ويختلف فيه».

وقال يحيى بن معين: «ثقة فيما روى عن غير الزهري، وأما ما روى عن الزهري؛ فهو ضعيف، وكان أُمِّيًا لا يكتب؛ فليس هو مستقيم الحديث عن الزهري، وهمو في غير الزهري أصح حديثًا».

وقال ابن نمير: «أحاديثه عن الزهري مضطربة»، وقال النسائي: «ليس بالقوي في الزهري، وفي غيره لا بأس به»، وقال ابن عدى: «وهو ضعيف في الزهري خاصة، وكان أُمَّيًا... وإنما قيل: ضعيف في الزهري؛ لأن غيره عن الزهري أثبت منه؛ أصحاب الزهري المعروفون: مالك، وابن عيينة، ويونس، وشعيب، وعقيل، ومعمر، فإنما أرادوا أن هؤلاء أخص بالزهري، وهم أثبت من جعفر بن برقان؛ لأن جعفرًا ضعيف في الزهري لا غير».

وهذا الذي أعتمده الحافظ في «التقريب»؛ فقال: «صدوق، يهم في حديث الزهري»، وحديثه هنا عن الزهري؛ فهو ضعيف، مع التذكير أنه خالف عشرة من الرواة عن الزهري؛=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

= يمن رواه عنه مرسلاً، وجلهم ثقات أثبات فيه.

ولذلك قال الترمذي في «العلل» (١/ ٣٥٢) - ونقله عنه البيهقي في «الخلافيات» (ج ٢/ ق ١٦١/ أ)، و «الكبرى» (٤/ ٢٨٠) -: «سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؛ فقال: «لا يصح حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة في هذا، وجعفر بن برقان ثقة، وربما يخطئ في الشيء»» ا.ه.

وبه أعله ابن عبد البر في «الاستذكار» (۱۰/ ۱۹۷)، و«التمهيـد» (۱۲/ ۲۷)، وقـال: «وجعفر بن برقان في الزهري ليس بشيء».

وكذا أعله الترمذي، والبيهقي، وابن الجوزي، وغيرهم؛ كما سيأتي.

وقال شيخنا -رحمه الله- في «الضعيفة» (١١/ ٣٣٥): «وعلة هذه الطريق -بالإضافة إلى مخالفة الثقات الحفاظ- جعفر هذا؛ فإنه -وإن كان أخرج له مسلم-؛ فهو ضعيف في روايته عن الزهري خاصة، صرح بذلك جمع من أثمة الجرح؛ كأحمد، وابن معين، وابن عدي وغيرهم» ا.هـ.

٢- صالح بن أبي الأخضر: أخرجه النسائي في «الكبرى» (٢/ ٢٤٨/ ٣٢٩٣)، وإسحاق بن راهويه في «المسند» (٢/ ١٦٢/ ١٦٧)، والإمام أحمد في «العلل» (٣/ ٢٤٩/ ٢٤٩) وابن صاعد في «بجلسان» (ق ٢٥/ ١) (أ)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢٨٠)، و«الخلافيات» (ج ٢/ ق ١٦١/ أ)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (١٢/ ٨٦-٦٩)، و«الاستذكار» (١٠/ ٢٠١/ ١٤٥٣٨) و (١٠٠-٢٠٠/ ١٤٥٤٨) من طرق عنه.

زاد النسائي والبيهقي وغيرهما: قال سفيان بن عيينة: فسألوا الزهري -وأنا شاهد-فقالوا: هو عن عروة؟ فقال: لا.

ورواه ابن أبي حاتم في «العلـل» (١/ ٢٢٧) عنـه، بلفـظ: لم أسمعـه مـن عـروة، إنحـا حدثني رجل على باب عبدالملك بن مروان: أن عائشة...

قلت: وهذا سند ضعيف؛ صالح بن أبي الأخضر ضعيف؛ كما في «التقريب»، ونــص بعض أهل العلم أنه ليس بشيء في الزهري:

قال البيهقي في «الخلافيات»: «أخبرنا أبو عبدالله الحافظ؛ قال: سمعت أبا الحسن أحمد ابن محمد بن عبدوس، يقول: سمعت عثمان بن سعيد [الدارمي -وهنذا في «تاريخه» (٤٤/ ١١ و١٤)-] يقول: قلت ليحيى بن معين: فجعفر بن برقان؟ قال: ضعيف في الزهري، قلت: فصالح بن أبي الأخضر؟ قال: ليس بشيء في الزهري» ا.هـ.

<sup>(</sup>١) كما في «الضعيفة» (١١/ ٣٣٥)

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

وقال النسائي: «الصواب: ما روى ابن عيينة عن الزهري. وصالح بن أبسي الأخضر؛
 ضعيف في الزهري وغير الزهري» ا.هـ.

وقال الترمذي: «وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هـذا الحديث عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة مثل هذا.

ورواه مالك بن أنس، ومعمر، وعبيدالله بن عمر، وزياد بن سعد، وغير واحد من الحفاظ، عن الزهري، عن عائشة مرسلاً، ولم يذكروا فيه: «عن عروة»، وهذا أصح؛ لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري: قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا، ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبدالملك من ناس عن بعض من سأل عن هذا الحديث» ا.هـ.

قال البيهقي في «الكبرى» (٤/ ٢٨٠): «فهذان -ابن جريج وسفيان بن عيينة- شهدا على الزهري -وهما شاهدا عدل- بأنه لم يسمعه من عروة؛ فكيف يصح وصل من وصله؟!

قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؛ فقال: لا يصح حديث الزهري عن عروة، عن عائشة.

وكذلك قال محمد بن يحيى الذهلي، واحتج بحكاية ابن جريج وسفيان بن عيينة، وبإرسال من أرسل الحديث عن الزهري من الأثمة» ا.هـ.

وروى في «الخلافيات» (ج ٢/ ق ١٦١/ ب) عن محمد بن يحيى الذهلي؛ أنه قبال: «لم يصح ذا عندنا من حديث عروة؛ لتنصيص ابن جريج الزهري، فقال: لم أسمع من عروة في ذلك شيئًا، ولحكاية سفيان جواب الزهري لصالح بن أبي الأخضر حين قال للزهري: إنما هو عن عروة، فقال الزهري: لا، ورفع صوته.

وتتابعت الأخبار بعد عن الحفاظ بإرسال الزهري الحديث: معمر، ومسالك، ويونس، والزبيدي، ويحيى بن سعيد، وعبيدالله بن عمر؛ فهؤلاء أثبت وأولى ممن خالفهم، ا.هـ.

وقال الإمام مسلم في «التمييز» (ص٢١٧): «فقد شفى ابن جريع في رواية الزهري هذا الحديث عن التصحيح، فلا حاجة بأحد إلى التنقير عن حديث الزهري إلى أكثر مما أبان عنه ابن جريج من النقر والتنقير في جمع الحديث إلى مجهولين عن مجهول، وذلك أنه قد قال له: حدثني ناس عن بعض من كان سأل عائشة؛ ففسد الحديث؛ لفساد الإسناد» ا.هـ.

 وأعله -أيضًا- ابن عبد البر وغيره كما سيأتى.

٣- سفيان بن حسين: أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٦/ ١٤١ و٢٣٧)، و«العلل»
 (٣/ ٢٤٩/ ٥١٠٠) -ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (٢/ ١٠١-١٠١/ ١١٤٢)-.
 والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٢٤٧/ ٢٤٧).

قلت: وسفيان بن حسين؛ ضعيف في الزهري خاصة:

قال البيهقي في «الخلافيات» (ج ٢/ ق ١٦١/أ): «أخبرنا أبو عبدالرحمن السلمي: أنا أبو الحسن الطرائفي؛ قال: سمعت عثمان بن سعيد [وهذا في «تاريخه» (١٩/٤٥)] يقول: وسالت يحيى بن معين عن سفيان بن حسين؛ فقال: نفسه ثقة، وهو ضعيف الحديث عن الزهري».

وقال النسائي: «وسفيان بن حسين وجعفر بن برقـان ليسـا بـالقويين في الزهـري، ولا بأس بهما في غير الزهري» ا.هـ.

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٢/ ٢٧-٦٨)، و «الاستذكار» (١٠/ ١٩٩-٢٠): «وسفيان بن حسين وصالح بن أبي الأخضر في حديثهما عن الزهري خطأ كثير، وحفاظ ابن شهاب يروونه مرسلاً عن ابن شهاب: أن عائشة وحفصة؛ منهم: مالك، ومعمر، وعبيدالله ابن عمر، وابن عبينة» ا.هـ.

وقال البيهقي في «الكبرى» (٤/ ٢٨٠): «هكذا رواه جعفر بن برقان، وصالح بن أبي الأخضر، وسفيان بن حسين عن الزهري، وقد وهموا فيه عن الزهري» ا.هـ.

وقال في «الخلافيات» (ج ٢/ ق ١٦٠/ ب – ق ١٦١/ أ): «وتابعه -يعني: جعفر بن برقان – على وصله: سفيان بن حسين، وصالح بن أبي الأخضر، وليسوا بأقوى في الزهــري، حتى إذا خالفوا أصحابه الكبار؛ قُبلَ منهم» ا.هــ.

وقال في «معرفة السنن والأثار» (٣/ ٤٢٤): «وقد روينا -أيضًا- عن سفيان بن عيينة: أنه قيل للزهري: هو عن عروة؟ قال: لا، فثبت بشهادة ابن جريج وسفيان بن عيينة على الزهري أنه لم يسمعه من عروة.

وفي ذلك دلالة على خطأ رواية جعفر بن برقان وصالح بن أبي الأخضر وسفيان بسن حسين الحديث عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ثم في رواية الأكابر من أصحاب الزهري الحديث عنه مرسلاً؛ مثل: مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد، وابس جريج، ويحبى بن سعيد، وعبيدالله بن عمر، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وبكر بسن وائل... وغيرهم» ا.هـ.

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٤/ ٢١٢): «قال الخلال: اتفق الثقات على=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

=إرساله، وشذ من وصله، وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا» ا.هـ.

٤- عبدالله بن عمر العمري -المكبر-: أخرجه مسلم في «التمييز» (ص٢١٦)،
 والطحاوي في «شرح معانى الآثار» (٢/ ١٠٨).

وعبدالله هذا؛ ضعيف؛ كما في «التقريب» وقد تقدم عنه -آنفًا- أنه رواه مرسلاً؛ فلا عبرة بروايته هذه.

قال شيخنا -رحمه اللَّه- في «الضعيفة» (١١/ ٣٣٧): «والعمري هــذا -وهــو المكــبر-ضعيف إذا تفرد؛ فكيف إذا خالف الثقات؟!».

قلت: فكيف إذا رواه مثل روايتهم كما تقدم؟!

و و 7 و ۷- إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وصالح بن كيسان، وإسماعيل بـن أمية:
 أخرجه النسائي (٢/ ٢٤٨/ ٢٤٢ و٣٢٩٥)، ومسلم في «التمييز» (ص٢١٦) مـن طريـق يحيى بن أيوب عنهم به.

قال النسائي عقبة: «وهذا -أيضًا- خطأ».

قال شيخنا -رحمه الله-: «وهو من يحيى بن أيوب -وهو أبو العباس المصري-، فإنه وإن كان احتج به الشيخان؛ فقد تكلم فيه بعض الأئمة؛ لسوء حفظه ومخالفته، بـل قـال فيه الإمام أحمد: «يخطئ خطأ كثرًا» ا.هـ..

وجملة القول: إن الحديث ضعيف لا يصح، وإن الصواب فيه عن الزهري مرسلاً، وإن من قال عنه: عن عروة؛ فقد وهم -بلا شك- وهما فاحشًا؛ لمخالفة الحفاظ الثقات أولاً وقد تقدم تسمية بعضهم-، ومنهم مالك في «الموطأ» (١/ ٣٠٦/ ٥٠)-، ولمصادمة ذلك لتصريحه بأنه لم يسمعه من عروة، وإنما من رجل لم يسمعه، فما لعروة بهذا الحديث صلة.

وإنما أفضت في الكشف عن علة الحديث وطرقه؛ لأني رأيت صنيع ابن التركماني في «الجوهر النقي» قد حشر ما وقع عليه من الطرق، موهمًا أن الحديث بها ثابت، ولا غرابة في ذلك؛ لما هُو معروف به من التعصب للمذهب، وإنما الغرابة أن ابن القيم -بعدما ساق بعض الطرق المذكورة دون أي مناقشة لمفرداتها، وبيان ما في رواته من الضعف -أو الشذوذ- والمخالفة لروايات الثقات الأثبات- قال في «تهذيب السنن» (٣/ ٣٣٦): «فالذي يغلب على الظن: أن اللفظة محفوظة في الحديث، وتعليلها -لما ذكر - قد تبين ضعفه»!

وظني أن ابن القيم -رحمه الله- لو تتبع الطرق ورواتها -ومـا قالـه الزهـري نفسـه مـن النفي لسماعه للحديث من عروة-؛ لما ذهب إلى هذا الذي حكينا عنه، ولوجد أن الأثمة الذيــن أعلوا الحديث بالإرسال كانوا على الحق والصواب، وأن قولهم فيه هو فصل الخطاب.

ابن شِهَابٍ (في رواية «مح»: «حدثنا الزهري»):

أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةً -زَوجَيِ النَّبِيِّ ﷺ - أَصبَحَتَا (في رواية «مص»، و «جد»، و «بك»: «عن عائشة وحفصة -زوجي النبي ﷺ انهما أصبحتا») صَائِمَتَين مُتَطَوِّعَتَين؛ فَأُهدِي لَهُمَا طَعَامٌ، فَأَفطَرَتَا عَلَيهِ، فَدَخُلَ عَلَيهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَالَت عَائِشَةُ: فَقَالَت حَفصة و بَهَرَرَتنِي (١) بالكلام، وكَانَت بنت (في رواية «مح»، و «قع»: «ابنة») أبيها (١) -: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصبَحتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَين مُتَطَوِّعَتَين، فَأُهدِي إِلَينَا (في رواية «مص»، و «حد»، و «قع»، و «مح»: «انش مَتَطَوِّعَتَين، فَأُهدِي إِلَينَا (في رواية «مص»، و «حد»، و «قع»، و «قضيا مكانهُ يَومًا آخَرَ».

قَالَ يَحيى: سَمِعتُ مَالِكًا (٢) يَقُولُ: [و - «قع»] مَن أَكَلَ -أُو شَـرِبَسَاهِيًا -أُو نَاسِـيًا- فِـي صِيَـامِ تَطَـوُع؛ فَلَيـسَ عَلَيـهِ قَضـاءُ [ذَلِـكَ اليَـومِ «مص»]، وَلَيُتِمَّ يَومَهُ الَّذِي أَكَـلَ فِيـهِ -أُو شَـرِبَ- [نَاسِـيًا - «مـص»]، وَهُـوَ
مُتَطَوِّعٌ، وَلا يُفطِرهُ (في رواية «مص»: «ولا يفطر ذلك اليوم»).

<sup>=</sup> ثم إن الحديث لو صح؛ فهو محمول على الاستحباب -وبما يشهد له: قوله على الأحد أصحابه -وقد دعى إلى الطعام وهو صائم-: «أفطر، وصم مكانه يومًا إن شئت»؛ وهو حديث ثابت؛ كما حققته في «آداب الزفاف» (ص٥٥١)، ثم في «إرواء الغليل» (١٩٥٢)؛ قاله شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في «الضعيفة» (١١/ ٣٣٩-٣٤٠).

وقال الشافعي في «الأم» (٢/ ١٠٣): «ليس بثابت، إنما حدثه الزهري عن رجل لا نعرفه، ولو كان ثابتًا؛ كان يحتمل أن يكون إنما أمرهما على معنى إن شاءتا، والله أعلم» ا.هـ. قلت: وللحديث طرق أخرى يطول تفصيلها.

انظر: «مختصر الخلافيات» (٣/ ٩٣-٩٩)، و«الضعيفة» (١١/ ٣٣٢-٣٣٤ ٨٣٨-٣٣٩). (١) أي: سبقتني.

<sup>(</sup>٢) قال البطليوسي في «مشكلات الموطـــأ» (ص ١٢٢): «أي: كــانت جريئــة لا تبــالي بقول الحق، ولا تستحي من السؤال في دينها».

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣١٩/ ٨٢٨)، والقعنبي (٣٣٩/ ٥١٦).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

[قَالَ مَالِكُ (١) بنُ أَنَسٍ - «مص»]: وَلَيسَ عَلَى مَن أَصَابَهُ أَمرٌ يَقطَعُ صِيَامَهُ، وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ، قَضَاءُ [ذَلِكَ اليَومِ - «مص»] إذا كَانَ إِنِّمَا أَفطَرَ مِن عُذرِ غَيرِ مُتَعَمَّدٍ لِلفِطرِ.

[قَالَ<sup>(۲)</sup> - «مص»]: وَلا أَرَى عَلَيهِ (في رواية «مص»: «على أحدٍ») قَضَاءَ صَلاةِ نَافِلَةٍ، إِذَا هُو قَطَعَهَا مِن حَدَثٍ (في رواية «مص»: «إذا هُو قَطَعَهَا -عَلَيهِ شَيءٌ- مِنَ الحَدَثِ مَا») لا يَستَطِيعُ حَبسَهُ، مِمَّا يَحتَاجُ فِيهِ إِلَى الوُضُوعِ.

قَالَ مالك (٣): وَلا يَنبَغِي أَن يَدخُلَ الرَّجُلُ فِي شَيء مِنَ الْإَعمَال الصَّالِحَةِ: الصَّلاةِ، وَالصَّيَام، وَالحَجِّ، [وَالعُمرةِ - «مص»]، وَمَا أَشبَه هَذَا (فَي رواية «مص»، و«قع»: «ذلك») مِنَ الأعمَال الصَّالِحَةِ الَّتِي يَتَطَوعُ بِهَا النَّاسُ، وَيَقطَعَهُ حَتَّى يُتِمَّهُ على سُنَّةِ: إِذَا كَبَر؛ لَم يَنصَرِف حَتَّى يُصلِّي رَكعَتَين، وَإِذَا فَيقطَعَهُ حَتَّى يُتِمَّ على سُنَّةِ: إِذَا كَبَر؛ لَم يَنصَرِف حَتَّى يُصلِّي يَصلِي رَكعَتَين، وَإِذَا صَامَ؛ لَم يُفطِ حَتَّى يُتِمَّ صَومَ (في رواية «قع»: «صيام») يَومِهِ، وَإِذَا أَهَلَ؛ لَم يَرجع حَتَّى يُتِمَّ مَجَهُ [أَو عُمرَتهُ - «مص»]، وإذا دَخلَ فِي الطَّوَافِ؛ لَم يَقطَعهُ عَتَى يُتِمَّ سُبُوعَهُ، وَلا يَنبَغِي [لَهُ - «مص»، و«قع»] أَن يَترُك شَيئًا مِن هَذَا إِذَا مَتَى يُتِمَّ سُبُوعَهُ، وَلا يَنبَغِي [لَهُ - «مص»، و«قع»] أَن يَترُك شَيئًا مِن هَذَا إِذَا مَعَى يَتَمِينُ لِكُمُ الْخَيطُ الْأَسِقَامِ الَّتِي يُعذَرُونَ بِهَا، وَالأَمُورِ الَّتِي يُعذَرُونَ بِهَا، وَالأَمُورِ الَّتِي يُعذَرُونَ بِهَا، وَالأَمُورِ الَّتِي يُعذَرُونَ بِهَا، وَالْمُورِ الَّتِي يُعذَرُونَ بِهَا، وَالْمَورِ الَّتِي يُعذَرُونَ بِهَا، وَالْمَ مَنَّ مَنْ الْخَيطُ الْأُسُودِ اللَّي يُعنَّرُونَ بَهَا وَالْمُورِ التَّي يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيطُ الْأُبِيضُ مِنَ الْخَيطُ الْأُسُودِ الْمُ سَوَدِ الْمُورِ الْمَعْرِ أَنْ اللَّهُ مَنَا لَوْلَهُ الْمُورِ الْمَاسُودِ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِولَ الْمُعَلِي الْمُعْرِقُ الْمُؤْولِ الْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ الْمَاسُودُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُوا الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣١٩/ ٨٢٩)، والقعنبي (ص٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٢٠/ ٨٣٠)، والقعنبي (ص٣٣٩).

<sup>(</sup>۳) رواية أبي مصعب الزهـري (۱/ ۳۲۰/ ۸۳۱)، والقعنـبي (۳۳۹–۳٤۰/ ۵۱۷ و۱۸ و و۱۹ ه).

<sup>(</sup>٤) بياض النهار.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَتِمُّوا الصِّيَّامَ إِلَى اللَّيلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ فَعَلَيهِ إِتَمَامُ الصَّيَامِ (في رواية «قع»: «التمام») كَمَا قَالَ (في رواية «مص»، و«قع»: «أمرَه») اللَّهُ، وَقَالَ اللَّهُ [-تَبَارَكَ وَتَعَالَى- «مص»، «قع»]: ﴿وَأَتِمُوا الحَجُّ وَالعُمرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

[قَالَ مَالِكُ - «قع»، و«مص»]: فَلُو أَنَّ رَجُلاً أَهَلَّ ('' بِالحَجِّ تَطُوعًا (في رواية «مص»: «متطوعًا»)، وَقَد قَضَى الفَريضَة؛ لَم يَكُن لَهُ أَن يَترُكُ الحَجَّ بَعد أَن دَخَلَ فِيهِ، وَيَرجِعَ حَلالاً مِنَ الطَّرِيقِ، وَكُلُّ أَحَدٍ (في رواية «مص»: «وكل من»، وفي رواية «قع»: «وكذلك من») دَخَلَ فِي نَافِلَةٍ؛ فَعَلَيهِ إِتَمَامُهَا إِذَا دَخَلَ فِيهَا، كَمَا يُتِمُّ الفَريضَة.

[قَالَ مَالِكٌ – «مص»، و«قع»]: وَهَذَا أَحسَنُ (في رواية «مـص»: «أَحَـبُ») مَا سَمِعتُ [إِلَيَّ – «مص»، و«قع»].

## ٢٢- ١٩- بابُ فِديةٍ مَنْ أَفطرَ في رمضانَ مِنْ غيرِ عِلَّةٍ

٧٤٦ - ٥١ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ؟ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

(١) سواد الليل. (٢) أي: أحرم.

٧٤٦-٥١- **موقوف صحيح** - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٣١٣/ ٥٠٩)، والقعنبي (٣٣٣/ ٥٠٣).

وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٤١٥/ ٢٥٥٤) من طريـق الشـافعي –وهذا في «الأم» له (٧/ ٢٤٥)–: أخبرنا مالك به.

قال البيهقي: «هذا منقطع».

قلت: وهو كما قال؛ لكن وصله عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٢٢٠/ ٧٥٧)، و «التفسير» (١/ ١/ ٧٠)، وابن خزيمة في «حديث علي بن حجر» (٢٠٩/ ١١٢)، وعبد بن حميد في «تفسيره» -كما في «تغليق التعليق» (٤/ ١٧٧)، و «فتح الباري» (٨/ ١٨٠)-، و ومحمد بن هشام بن ملاس النميري في «أحاديثه» -المسمى: «الفوائد» - (١١٤/ ١١)، وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٥٥ - ٥٦/ ٩٢)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٧/ ٢٥)، والدارقطني في «سننه» (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، والبيهقي (٤/ ٢٧)، والحافظ ابن حجر في =

<sup>(</sup>يحيى) \* يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ أَنَسَ بِنَ مالكِ كَـبِرَ (١)؛ حَتَّى كَـانَ لا يَقـــدِرُ عَلَـى الصَّيَــامِ، فَكَــانَ يَفتدِي (٢) (في رواية «قع»: «يفدي»).

قَالَ مالكُ (٣): وَلا أَرَى ذَلِكَ [عَلَى النَّاسِ - «مص»، و «قع»] وَاجِبًا، وَأَحَبُ إِلَيَّ أَن يَفْعَلَهُ إِذَا كَانَ قَوِيًا (في رواية «قع»: من قوي») عَلَيهِ (في رواية «مص»: «إلا أن يفعله مَن قوي عليه»)، فَمَن فَدَى (في رواية «مص»: «أطعم»)؛ فَإِنَّمَا يُطعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوم مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِيِّ عَيَّا اللَّهِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ.

٧٤٧- ٥٢ - وحدَّثني عن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

۷۶۷-۷۶۷ مو**قوف صحیح -** روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۱۲/۸۰۷)، والقعنبي (۲/ ۳۱۲/۸۰۷)، والقعنبي (۲/ ۳۲۳/ ۴۰۷). وسوید بن سعید (۲۲۲/ ۹۲۳-ط البحرین، أو۳۹۹/۲۵-ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «السنن الصغير» (٢/ ١٠٢/ ١٣٥٣) من طريق القعنبي، عن مالك به.

وقد وصله الشافعي في «المسند» (١/ ٤٧٩/ ٢٣٢ - ترتيبه)، و«الأم» (٧/ ٢٥١) - ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢٣٠)، و«السنن الصغير» (٢/ ٣٠٣)، ٥ (١٠٣)، و«الحلافيات» (ج٢/ ق٢٥١/ ب)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٣٧٨/ ٢٤٨٨)، والحافظ ابن حجر في «عشارياته» (٨/ ٢٧)-: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

<sup>=«</sup>تغليق التعليق» (٤/ ١٧٧ – ١٧٨ و١٧٨) من طرق عن أنس به.

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١٠/ ٢١٢): «الخبر بذلك عن أنس صحيح متصل». قلت: وهو كما قال.

<sup>(</sup>١) أي: أسن، قال البطليوسي في «مشكلات الموطأ» (ص ١٢٢): «كَــبِرَ الرجـلُ: إذا أسنَّ، وكَبُرَ الأمرُ: إذا عَظُمَ، ومن ضم الباء في حديث السن؛ فقد أخطأ».

<sup>(</sup>٢) يطعم عن كل يوم مسكيناً.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣١٣/ ٨١٠)، والقعنبي (ص ٣٣٣).

وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٦١/ ١٠٥) عن سعيد بن أبي مريسم وابـن بكير، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ سُئِلَ عَنِ المَـرأَةِ الحَـامِلِ إِذَا خَـافَت عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيهَا الصَّيَامُ، قَالَ: تُفطِرُ، وَتُطعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَــومٍ مِسكِينًا، مُـدًّا مِن حِنطَةٍ، بمُدُّ النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ مالك (۱): وَأَهِلُ العِلمِ يَرُونَ عَلَيهَا [مَعَ ذَلِكَ - «قع»] القَضَاءَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَو عَلَى سَفْرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أَخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وَيَرُونَ ذَلِكَ مَرَضًا مِنَ الأمراض مَعَ الخَوفِ عَلَى وَلَدِهَا.

٧٤٨ - ٥٣ - وحدَّثني عن مالك، عَن عَبدِالرَّحَنِ بنِ القَاسِمِ، عَن أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

مَن كَانَ عَلَيهِ قَضَاءُ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «صيام من») رَمَضَانَ، فَلَم يَقضِهِ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «ففرُط فيه»)، وَهُو قَويُّ عَلَى صِيَاهِهِ، حَتَّى جَاءَ (في رواية «مص»، و«حد»، و«قع»: «يدخل عليه») رَمَضَانُ آخَرُ؛ فَإِنَّهُ يُطعِمُ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «أطعم») مَكَانَ كُلِّ يُوم مِسكِينًا، مُذًا مِن حِنطَةٍ، وَعَلَيهِ مَعَ ذَلِكَ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «وحد»؛ ورحد»؛ ورحد»؛ ورحد»؛ ورحد»؛ ورحده؛

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٢١٨/ ٧٥٦١) من طريق أيوب، عن نافع به.
 قلت: سنده صحيح على شرطهما.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۱۳/ ۸۰۸)، والقعنبي (ص ۳۳۳)، وسويد بن سعيد (ص ٤٢٣ –ط البحرين، أو ص ٣٦٩ –ط دار الغرب).

ورواه الشافعي -ومن طريقه البيهقي- عن مالك به.

٧٤٨-٣٥- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣١٣/ ٨١١)، والقعنبي (٣٣٣/ ٥٠٤)، وسويد بن سعيد (٣٢٣/ ٩٦٤ - ط دار الغرب).

وأخرجه ابن وهب في «الموطأ» (٩٦/ ٢٩١) عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنيي

# ٧٤٩ وحدَّثني عن مالك؛ أَنَّهُ بَلغَهُ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ؛ مِثلُ ذَلِكَ. ٢٣-٢٠- بابُجامع قضاء الصِّيام

٧٥٠ حدَّثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بـن سَـعِيد، عَـن أبـي سَـعِيد، عَـن أبـي سَلَمَة بن عَبدِالرَّحَمن: أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَة -زَوجَ النَّبي ﷺ - تَقُولُ:

إِن كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّيَامُ مِن رَمَضَانَ، فَمَا أَستَطِيعُ أَصُومُهُ (في روايــة «مص»، و«قع»، و«حد»: «أن أقضيه») حَتَّى يَأْتِيَ شَعبَانُ.

#### ٢٢- ٢١- بابُ صيام اليوم الَّذي يُشَكُّ فيه

٥٥ - حدَّثني يحيى، عن مالكو<sup>(١)</sup>: أَنَّهُ سَمِعَ [بَعض - «مص»، و«قع»] أَهلِ العِلمِ يَنهَونَ أَن يُصَامَ اليَومُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ [أَنَّهُ - «مص»] مِن شَعبَانَ

٧٤٩ مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣١٣/ ٨١٢)، والقعنبي
 (ص٣٣٤)، وسويد بن سعيد (٤٢٣/ ٩٦٥ - ط البحرين، أو ص٣٦٩ - ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

۰۷۰-۵۰- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٢٢/ ٨٣٤)، والقعنبي ٥٧-٥٠- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٢٢) - ط دار الغرب).

وأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٥/ ٢٣٩٩)، والشافعي في «المسند» (١/ ٤٦٠/ ٣٠٧- ترتيبه) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٤٠٠/ ٢٥١٨ و٤/ ٢٥١٨) ورابو عوانة في «صحيحه» (٢/ ٢١٢/ ٢٨٨٣)، والنسائي في «مسند حديث مالك» -كما في «مسند الموطأ» (ص٩٥)، و«التمهيد» (٣٣/ ١٤٨)-، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٩٥/ ٧٩٨)، والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ٣١٩/ ١٧٧٠)، وسليم الرازي في «عوالي مالك» (٣٠١/ ٣٢٧) من طرق عن مالك به.

وأخرجه البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦) من طريق زهير بن معاوية، عــن يحيـى ابن سعيد به.

(١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٢٣– ٣٢٣/ ٨٣٦)، والقعنبي (٣٤٢/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

إِذَا نَوَى بِهِ صِيَامَ رَمَضَانَ، وَيَرَونَ أَنَّ عَلَى مَن صَامَهُ عَلَى غَيرِ رُؤيَةٍ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبْتُ (۱) أَنَّهُ مِن رَمَضَانَ: أَنَّ عَلَيهِ قَضَاءَهُ، وَلا يَرَونَ بِصِيَامِهِ (فِي رواية «مص»: «في صيامه») تَطَوُّعًا بَاسًا.

قَالَ مالكُ: وَهَذَا الأمرُ عِندَنَا، وَالَّذِي أَدرَكتُ (في رواية «مص»: «وذلك رأي من أدركت») عَلَيهِ أَهلَ العِلمِ بِبَلَدِنَا، [مِمَّن أَقتَدِي بِرَأيهِ، وَهُوَ أَحَسبُ مَا سَمِعتُ إِلَىَّ – «مص»].

#### ٢٥- ٢٢- بابُ جامع الصِّيام

١ ٧٥ - ٥٦ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - «مص»، و«قع»]، عَن أَبِي النَّضرِ (في رواية «مح»: «حدثنا أبو النضر») -مَولَى عُمَرَ بنِ عُبَيدِاللَّهِ-، عَن أَبِي النَّمِيُّ عَلَيْهِ-؛ أَنَّهَا قَالَت:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ (في رواية «مح»: «يقال»): لا يُفطِرُ، وَيُفطِرُ حَتَّى نَقُولَ (في رواية «مح»: «يقال»): لا يَصُومُ، وَمَا رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ استَكَمَلَ صِيَامَ شَهر (في رواية «مص»: «وما رأيت رسول اللَّه عَلَيْهُ استَكَمَلَ صِيَامَ شَهر (في رواية «مص»: «وما رأيت رسول اللَّه عَلَيْهُ صام شهرًا») قَطُ إلاَّ [شَهرَ – «قع»] رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيتُهُ فِي شَعبَانَ».

<sup>(</sup>١) رجل ثبت: متثبت في أموره، وثبت في الحرب فهو ثبيت؛ مثال قرب فهو قريب، والاسم: ثبت، ومنه قيل للحجة: ثبت، ورجل ثبت: إذا كان عدلاً ضابطاً، والجمع: أثبات؛ مثل: سبب وأسباب.

۱ ۷۵-۳۵- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٣٢٨/ ٨٥٢)، والقعنبي (٣٤٨/ ٣٢٥)، والقعنبي (٣٤٨)، وسويد ٥٣٧)، وابن القاسم (٤٣٧/ ٤٣٤-تلخيص القابسي)، ومحمد بن الحسن (١٣٠/ ١٣٠)، وسويد ابن سعيد (٤٣١/ ٩٩٠-ط البحرين، أو٣٧٦-٣٧٧/ ٤٨٠-ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١١٥٦/ ١٧٥) عن عبدالله بن يوسف ويحيى ابن يحيى، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٧٥٢- ٥٧- وحدَّثني عن مالك، عَن أَبِي الزُّنَـادِ، عَـنِ الأَعـرَجِ، عَـنَ أَبِي الزُّنَـادِ، عَـنِ الأَعـرَجِ، عَـن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «حد»: «النبي») ﷺ قَالَ:

«الصَّيَامُ جُنَّةٌ (١)، فَإِذَا كَانَ أَحدُكُم صَائِمًا؛ فَلا يَرفُث (٢)، وَلا يَجهَل (٣)، فَإِن امرُقٌ قَاتَلَهُ (٤) –أو شَاتَمَهُ –؛ فَليَقُل: إنِّي صَائِمٌ، إنِّي صَائِمٌ».

٧٥٣- ٥٨- وحدَّثني عن مالك، عَن أبي الزُّنَادِ، عَن الأعرَج، عَن

٧٥٧-٧٥٦ صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٢٨- ٣٢٩/ ٥٥٣)، والقعنبي (٨٥٣/ ٥٩١)، وابن القاسم (٣٦٤/ ٣٤١)، وسويد بن سعيد (٤٣١/ ٩٩١ - ط البحرين، أو ص٧٧٧- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٨٩٤): حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك به. وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١١٥١/ ١٦٢) من طريق المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي، عن أبي الزناد به.

(١) بضم الجيم؛ أي: وقاية وسترة، قيل: من المعاصي؛ لأنه يكسر الشهوة ويضعفها، ولذا قيل: إنه لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وقيل: جنة من النسار، وب جزم ابن عبدالبر [في «الاستذكار» (١٠/ ٤٤٢)]؛ لأنه إمساك عن الشهوات، والنسار محفوفة بها، وانظر: «الفتح» (٤/ ١٠٤).

(۲) أي: لا يفحش ويتكلم بالكلام القبيح، ويطلق -أيضاً- على الجماع ومقدماته. وانظر: "مشكلات الموطأة (ص ۲۲۲)، و"الاستذكار» (۱۰/ ۲۶۶).

(٣) أي: لا يفعل فعل الجهال؛ كصياح وسفه وسخرية، ونحو ذلك.

قـال البطليوسي (ص ١٢٢): ﴿وَالْجَهُـلُ صَـدُ الْحَلَـم، وَهُـو أَنْ يَـدَعُ الصَّبِرُ وَيُؤْتُـــرُ اللهُ اللهُ الانتصار، وقد يكون الجهل في موضع آخر ضد العلم، وليس هذا موضعه، ا.هـ.

(٤) قال عياض: قاتله: دافعه ونازعه، ويكون بمعنى: شاتمه ولاعنه.

٧٥٣-٥٥٩ صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٢٩/ ٨٥٤)، والقعنبي (١/ ٣٢٩/ ٨٥٤)، والقعنبي (٣٤٨-٣٤٩)، وابن القاسم (٣٦٥/ ٣٤٣)، وسويد بن سعيد (٤٣٢/ ٩٩٢ - ط البحرين، أو ٧٧٧/ ٤٨١) ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في اصحيحه (١٨٩٤): حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ (١)؛ لَخُلُوفُ (٢) فَم (٣) الصَّائِمِ أَطَيَبُ عِنْدَ اللَّهِ [-عَزَّ وَجَلَّ - «قع»] مِن رِيحِ المِسكِ، إنَّمَا يَذَرُ (٤) شَهُوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِن أَجلِي؛ فَالصَّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجزِي بِهِ، [و - «مص»] كُلُّ حَسَنَةٍ (في رواية «قع»: «الحسنة») بِعَشْرِ أَمْنَاهَا إلَى سَبِع مِنَةٍ ضِعفٍ؛ إلاَّ الصَّيَامَ؛ فَهُوَ (في رواية «حد»: «الحسنة») لِي، وَأَنَّا أَجزِي بِهِ (٥)».

## [ ٢٦- بَابُ فَضل رَمَضَانَ - «حد»]

٧٥٤ - ٥٩ - وحدَّثني عن مالك، عَن عَمُّهِ أَبِي سُهَيلِ بنِ مالك، عَن

قال البطليوسي (ص ١٢٣): «الخلوف: التغير والنتن، ومن فتح الحاء؛ فقد أخطأ؛ إنمــا هو بالضم مصدر خلف بخلف خلوفًا» ا. هـ.

وانظر -لزامًا-: «فتح الباري» (٤/ ١٠٥).

(٣) قال البطليوسي في «مشكلات الموطأ» (ص ١٢٣): «والفم لا يستعمل بالميم إلا إذا كان مفردًا غير مضاف، فإن أضيف: استعمل بحرف اللين، فقيل: فوك، وفاك، وفيك، وربما استعمل عند الإضافة بالميم» ا.هـ.

قلت: وهذا الحديث من هذا القبيل، قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٤/ ١٠٥): «فيه رد على من قال لا تثبت الميم في الفم عند الإضافة إلا في ضرورة الشعر؛ لثبوتــه في هــذا الحديث الصحيح» ا.هـ.

(٤) يترك.

(٥) أجره غير محدود، بغير حساب، وانظر –لزامًا-: ﴿الفَتَّحِ ﴿ ١٠٧ ﴾.

۱۵۷-۹۰- موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۲۹-۳۳۰ ۸۵۰)، والقعنبي (۹/ ۳۲۹ / ۳۷۰)، وسوید بن سعید (۲۳۲/ ۹۹۳ - ط البحرین، أو ۳۷۷/ ۴۸۲ - ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «معرفة السنن والأثـــار» (٣/ ٤٤٧ – ٤٤٨)،=

<sup>(</sup>١) أقسم على ذلك تأكيدًا.

<sup>(</sup>٢) بضم المعجمة واللام، وسكون الواو بعدها فاه: تغير رائحة الفم.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ:

إذَا دَخَلَ رَمَضَانُ؛ فُتَّحَت أَبوَابُ الجَنَّةِ، وَعُلِّقَت أَبوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ (١) الشَّيَاطِينُ.

• ٦٠ وحدَّثني عن مالك (٢)؛ أنَّهُ سَمِعَ أهلَ العِلمِ لا يَكرَهُـونَ السَّوَاكَ للصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ، فِي سَاعَةٍ مِـن سَاعَاتِ النَّهَارِ، لا فِي أَوَّلِهِ، وَلا فِي الحَوْدِ، وَلَم أَسمَع أَحَدًا مِن أهلِ العِلم يَكرَهُ ذَلِكَ، وَلا يَنهَى عَنهُ.

قَالَ يحيى: وَسَمِعتُ مَالِكًا (٣) يَقُولُ فِي صِيَامٍ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعدَ [يَومٍ - «قع»] الفِطرِ مِن رَمَضَانَ: إِنَّهُ لَم يَرَ أَحَدًا مِن أَهلِ العِلمِ وَالفِقهِ يَصُومُهَا، وَلَم يَبلُغنِي (في رواية «مص»، و«قع»: «يبلغه») ذَلِكَ عَن أَحَدٍ مِنَ السَّلَف، وَإِنَّ أَهلَ يَبلُغنِي (في رواية «مص»، و«قع»] يَكرَهُونَ ذَلِكَ، وَيَخَافُونَ بِدعَتَهُ (٤)!! وَأَن العِلمِ [كَانُوا - «مص»، و«قع»] يَكرَهُونَ ذَلِك، وَيَخَافُونَ بِدعَتَهُ (٤)!! وَأَن

=وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (١/ ٢١٢/ ١٨٨ – ط دار ابن الجـوزي)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٤١٨ ٢٦١٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٤/ ٣١٤) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا موقوف صحيح على شرط الشيخين، وله حكم الرفع -كمــا لا يخفى-؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي، وقد جاء كذلك؛ فقد أخرجه البخاري (١٨٩٨)، ومسلم (١٠٧٩) من طريق إسماعيل بن جعفر والزهري، كلاهما عن أبي سهيل به مرفوعًا.

وقد قال البيهقي: «وقد قصر مالك بن أنس برفعه».

- (۱) غلت.
- (٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٠/ ٨٥٦)، والقعنبي (ص ٣٤٩).
- (٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٠/ ٨٥٧)، والقعنبي (٣٤٩/ ٥٤١).
- (٤) قلت: فيه نظر كبير؛ فقد أخرج مسلم في «صحيحه» (١١٦٤) من حديث أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- مرفوعًا: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوّال؛ كان كصيام الدهر».

قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (٨/ ٥٦): «فيه دلالـة صريحـة لمذهـب= (فس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

يُلحِقَ برَمَضَانَ مَا لَيسَ مِنهُ أَهملُ الجَهَالَةِ وَ[أَهملُ - «مص»] الجَفَاء، [و - «قع»] لَو رَأُوا فِي ذَلِكَ رُخصَةً عِندَ (في رواية «مص»: «من») أَهملِ العِلمِ، وَرَأُوهُم يَعمَلُونَ ذَلِكَ.

وَقَالَ يَحِيى: سَمِعتُ مَالِكًا (١) يَقُولُ: [و - «مص»] لَم أَسمَع أَحَدًا مِن أَهلِ العِلمِ وَالفِقهِ وَمَن يُقتَدَى بِهِ، يَنهَى عَن صِيَامٍ يَومِ الجُمُعَةِ، وَصِيَامُهُ حَسَنٌ [لِمَن قَوِيَ عَلَيهِ - «مص»]، وقد رَأيتُ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَصُومُهُ، وَأَرَاهُ كَانَ يَتَحَرَّاهُ.

[حَدَّثَنَا مَالِكَ (٢)؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهلَ العِلمِ يَقُولُونَ: لا بَـاْسَ بِصِيَـامِ الدَّهـرِ إِذَا أَفطَرَ الْأَيَّامَ النِّي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن صِيَامِهَا؛ وَهُو يَومُ الفِطرِ، وَيَومُ الأَضحَى، وَأَيَّامُ مِنَّى – «مص»، و«حد»].



<sup>=</sup>الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه السنَّة، وقال مسالك وأبـو حنيفـة: يكره ذلك!!

قال مالك في «الموطأ»: «ما رأيت أحدًا من أهل العلم يصومها!».

قالوا: فيكره؛ لئلاُّ يُظنُّ وجوبه!

ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح، وإذا ثبتت السنة؛ لا تـــترك لـــرك بعض الناس، أو أكثرهم، أو كلهم لها...» ا.هــ.

وانظر: «الاستذكار» (۱۰/ ۲۰۹)، و«إكمال المعلم» (٤/ ١٣٩-١٤٠)، و«المفهم» (٣/ ٢٣٧) وغيرها.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٠/ ٨٥٨)، والقعنبي (ص ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٠/ ٨٥٩)، وسويد بن سعيد (ص٤٣٢ – ط البحرين، أو ص٣٧٨ – ط دار الغرب).

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي



#### ١٩- كتاب الاعتكاف

- ١- بابذكر الاعتكاف
- ٢- باب ما يجوز فيه الاعتكاف من الأمكنة
  - ٣- باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به
    - ٤- باب خروج المعتكف للعيد
      - ٥- باب قضاء الاعتكاف
      - ه- باب النّكاح في الاعتكاف
    - ٦- باب ما جاء في ليلة القدر

## بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ١٩– كتابُ الاعتكافِ<sup>(١)</sup> ١- بابُ ذِكر الاعتكافِ

٧٥٥- ١- حَدَّثَنِي يَحيَى، عن مالك، عَـنِ (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابنِ شِهَاب، عَن عُروَةً بنِ الزُّبيرِ، عَن عَمرَةً بِنتِ عَبدِالرَّحَنِ، عَـن عَائِشَـةً - رُوج النَّبيِّ ﷺ -؛ أَنَّهَا قَالَت:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اعتَكَفَ (في رواية «مص»: «إِن كسان رسول اللَّه ﷺ ليعتكف») يُدنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ (٢)، وَكَانَ لا يَدخُلُ البَيتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنسَان (٣)».

(١) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١٠/ ٢٧٣): «وأما الاعتكاف في كلام العرب؛ فهو القيام على الشيء، والمواظبة عليه، والملازمة له.

وأما في الشريعة؛ فمعناه: الإقامة على الطاعة وعمل البر؛ على حسب ما ورد من سنن الاعتكاف» ا.هـ.

۱-۷۵۰ محیــح - روایه أبي مصعب الزهـري (۱/ ۳۳۱/ ۸۲۰)، والقعنبي (۱/ ۳۳۱/ ۸۲۰)، والقعنبي (۳۰۰/ ۶۵۰)، وابن القاسم (۱۰۰/ ۶۱۰ تلخيص القابسـي)، وسـويد بـن سـعيد (۲۰۱/ ۴۰۰). وعمد بن الحسن (۱۳۱/ ۳۷۷).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٩٧/ ٦): حدثنا يجيى بـن يحيـى، قـال: قـرأت علـى مالك به.

وأخرجه البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧/ ٧) من طريق الليث بن سعد، عن الزهري، عن عروة وعمرة، كلاهما عن عائشة به.

(٢) أمشط شعره وأنظفه وأحسنه، فهـ و مـن مجـاز الحـذف؛ لأن الـترجيل للشـعر، لا للرأس.

(٣) أي: البول والغائط.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٧٥٦- ٢- وحدَّثني عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عَمرَةَ بِنتِ عَبدِالرَّحَن:

أَنَّ عَائِشَةَ [-زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - «مـص»، و«قع»] (في روايـة «حـد»: «عَـن عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها؛ أَنَّهَا») كَـانَت إذًا اعتَكَفَـت لا تَسـأَلُ عَـنِ المَرِيـضِ إلاَّ وَهِي تَمشِي، [و - «مص»، و«حد»] لا تَقِفُ.

قَالَ مالكُ (١): [و - «مص»] لا يَاتِي المُعتَكِفُ حَاجَتَهُ، وَلا يَخرُجُ لَهَا، وَلا يُعِرُجُ لَهَا، وَلا يُعِينُ (في رواية «مص»: «يعود») أَحَدًا، إلاَّ أَن يَخرُجَ؛ [يعنِي - «قع»]: لِحَاجَةِ الإنسَانِ، وَلَو كَانَ خَارِجًا لِحَاجَةِ أَحَدٍ (في رواية «مص»، و«قع»: «ولو كان خارجًا إلى شيء من الحوائج»)؛ لَكَانَ أَحَقُ مَا يُخرَجُ إلَيهِ عِيَادَةُ المَرِيضِ، والصَّلاةُ على الجَنَائِز وَاتِّبَاعُهَا.

قَالَ مالكُ (٢): [و - «مص»] لا يَكُونُ (في رواية «قع»: «وليس») المُعتَكِف

٧٥٦- ٢- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣١/ ٨٦١)، والقعنبي (١- ٧٥٣/ ٣٥١)، وسعيد (٣٠١- ٩٢٠ - ط البحرين، أو ص٣٥٤ - ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٤٦٣/ ٢٦٤٣) مــن طريـق القعنـبي وابن بكير، عن مالك به.

وأخرجه ابن وهب في «الموطأ» -كما في «التمهيد» (٨/ ٣١٨)-، والشافعي في «القديم»؛ كما في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٤٦٣)، عن مالك، عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة به.

وأخرجه ابن وهب -أيضًا- عن الليث بن سعد ويونس، عن الزهري به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٢/ ٨٦٣)، والقعنبي (ص٥٦- ٣٥٢).

(٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٢/ ٨٦٤)، والقعنبي (٣٥١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

مُعَتَكِفًا حَتَّى يَجتَنِبَ (في رواية «قع»: «إلاَّ مَنِ اجتَنَبَ») مَا يَجتَنِبُ المُعتَكِفُ مِن عِيَادَةِ المَرِيضِ، وَالصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ [وَاتَّبَاعِهَا - «قع»]، وَدُخُولِ البَيتِ؛ إلاَّ لِحَاجَةِ الإِنسَان (في رواية «قع»: «وأشباه ذلك»).

[قَالَ مَالِكُ (۱): وَمِمَّا يَسدُلُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اعتَكَفَ لا يَدخُلُ البَيتَ إلاَّ لِحَاجَةِ الإنسَان - «مص»، و«قع»].

٧٥٧- ٣- وحدَّثني عن مالكٍ:

أَنَّهُ سَأَلَ (في رواية «مح»: «أخبرنا مالك؛ قال: سألتُ») ابن شيهاب [الزُّهرِيَّ - «مح»] عَنِ الرَّجُلِ يَعتَكِفُ (في رواية «مح»: «المعتكف»): هَل يَدخُلُ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»، و«حد»: «يذهب») لِحَاجَتِهِ تَحت يَدخُلُ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»، و«حد»: «يذهب») لِحَاجَتِهِ تَحت سَقَفٍ؟ فَقَالَ: نَعَم؛ لا بَأْسَ بذَلِكَ.

### [٧- بَابُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الاعتِكَافُ مِنَ الأمكِنَةِ - «مص»]

قَالَ مالكُ (٢): الأمرُ [المُجتَمَعُ عَلَيهِ - «مص»] عِندَنَا، الَّذِي لا اختِلافَ فِي فِي رواية «مص»: «الذي سمعت من أهل العلم»): أَنَّهُ لا يُكرَهُ الاعتِكَافُ فِي كُلِّ مَسجدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ (٣) [الجُمُعَةُ - «مص»، و«قع»]، وَلا أُرَاهُ كُرِهَ الاعتِكَافُ فِي المَسَاجِدِ الَّتِي لا يُجَمَّعُ فِيهَا [الجُمُعَةُ - «مص»، و«قع»]؛ إلاَّ كَرَاهِيَةَ أَن

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٢)، والقعنبي (ص٣٥١).

٧٥٧-٣- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣١-٣٣٢/ ٨٦٢)، والقعنبي (١/ ٣٥١)، ومحمد بن الحسن (١٣٦/ ٣٧٩)، وسويد بن سعيد (٢٠٦/ ٤٠٦) ط البحرين، أو ص٣٥٤- ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٣–٣٣٤/ ٨٧١)، والقعنبي (٣٥٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) أي: يصلى فيه الجمعة،

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

يَخرُجَ المُعتَكِفُ مِن مَسجِدِهِ الَّذِي اعتَكَفَ فِيهِ إِلَى الجُمُعَةِ، أَو يَدَعهَا؛ [قال - «مص»]: فَإِن كَانَ مَسجِدًا (في رواية «قع»، و«مص»: «فإن كان ذلك (١) المسجد») لا يُجمَعُ فِيهِ الجُمُعَةُ، وَلا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ إِتَيَانُ الجُمُعَةِ فِي المسجِدِ سِوَاهُ؛ فَإِنِّي لا أَرَى بَأْسًا بِالاعتِكَافِ فِيهِ؛ لأَنَّ اللَّهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - مَسجِدٍ سِوَاهُ؛ فَإِنِّي لا أَرَى بَأْسًا بِالاعتِكَافِ فِيهِ؛ لأَنَّ اللَّهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ: ﴿وَأَنتُم عَاكِفُونَ فِي المسَاجِدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ فَعَمَّ اللَّهُ [-عَزَّ وَجَلَّ - «قع»] المَسَاجِدَ كُلَّهَا، وَلَم يَخُصَ شَيئًا مِنهَا (في رواية «مص»، و«قع»: «ولم يُخصِّ منها شَيئًا»).

قَالَ مالكُ (٢): فَمِن هُنَالِكَ (في رواية «مص»: «هناك») جَازَ لَهُ أَن يَعتَكِفَ فِي الْمُسَاجِدِ الَّذِي (في رواية «مص»، و«قع»: «المسجد الذي») لا يُجَمَّعُ فِيها الجُمُعَةُ؛ إذا كَانَ لا يَجِبُ عَلَيهِ أَن يَخرُجَ مِنهُ إلَى المسجِدِ الَّذِي تُجَمَّعُ فِيهِ الجُمُعَةُ.

قَالَ مالكُ (٣): وَلا يَبِيتُ المُعتَكِفُ إِلاَّ فِي المَسجِدِ الَّذِي اعتَكَفَ فِيهِ؛ إِلاَّ أَن يَكُونَ (في رواية «قع»: «يضرب (٤)») خِبَاقُهُ (٥) فِي رَحَبَةٍ مِن رحَابِ المَسجدِ (٢).

[قَالَ مَالِكُ (٧) - «مص»]: وَلَم أَسمَع أَنَّ المُعتَكِفَ يَضرِبُ بِنَاءً يَبِيتُ فِيهِ؛ إِلاَّ فِي المَسجِدِ، أَو فِي رَحَبَةٍ مِن رحَابِ المَسجِدِ.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى [ذَلِكَ - «مص»، و«قع»]: أَنَّـهُ لا يَبِيتُ [المُعتَكِفُ - «قع»] إلاَّ فِي المَسجِدِ: قَولُ عَائِشَةَ [-زَوجَةِ النَّبِيِّ ﷺ - «قع»]: كَـانَ رَسُـولُ

<sup>(</sup>١) ليست في «قع».

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٤)، والقعنبي (ص٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٤)، والقعنبي (٣٥٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «يضطرب»! وهو خطأ. (٥) أي: خيمته. (٦) أي: صحنه.

<sup>(</sup>٧) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٤)، والقعنبي (ص ٣٥٣–٣٥٤).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

اللَّهِ ﷺ إِذًا (في رواية «مص»: «إن رسول اللَّه ﷺ كان إذا») اعتَكَفَ لا يَدخُـلُ النِّيتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإنسَان.

[قَالَ مَالِكُ (١): الأمرُ عِندَنَا: أَنَّهُ لا يَعتَكِفُ أَحدٌ إِلاَّ فِي المَسجِدِ، أَو فِي رَحَبَةٍ مِن رِحَابِ المَسجِدِ، الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا الصَّلاةُ - «مص»، و«قع»]، ولا يعتكِفُ [امرُوَّ (٢) - «مص»] فَوقَ ظَهرِ المَسجِدِ، وَلا فِي المَنَارِ (٢) - يَعنِي: الصَّومَعة -.

وقَالَ مالكُ (٤): [و - «مص»، و«قع»] يَدخُلُ المُعتَكِفُ المَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَن يَعتَكِفَ فِيهِ قَبلَ غُرُوبِ الشَّمسِ، مِنَ [أَوَّل - «مص»] اللَّيلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَن يَعتَكِفَ فِيهَا؛ حَتَّى يَستَقبلَ باعتِكَافِهِ أَوَّلَ اللَّيلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَن يَعتَكِفَ فِيهَا.

[قَالَ مَالِكُ (هُ وَالِمَ "مص»، و «قع»]: وَالْمُعَتَكِفُ مُشْتَغِلٌ (فِي رواية «مص»: «يَشْتَغِلُ») بِاعْتِكَافِهِ، لا يَعْرِضُ لِغُيرِهِ مِمَّا يَشْتَغِلُ بِهِ (فِي رواية «قع»، و «مص»: «يشتَغِلُ به نفسَه») مِنَ التَّجَارَاتِ (في رواية «مص»: «التجارة») -أَو غَيرهَا-.

[قَالَ مَالِكَ (٢): - «مص»، و«قع»] وَلا بَأْسَ بِأَن يَامُّرَ المُعتَكِفُ بِضَيعَتِهِ (في رواية «قع»: «وبقوت») أَهلِه، وَأَن في رواية «قع»: «وبقوت») أَهلِه، وَأَن يَامُّرَ بِبَيعٍ مَالِهِ، [وَأَن يَبعَثَ إِلَى مَن يَشتَرِي مِنهُ بَعضَ مَا يُصلِحُهُ مِن طَعَامٍ أَو يُنابٍ - «قع»] أَو بِشَيءٍ لا يَشغَلُهُ فِي نَفسِه؛ فَلا بَأْسَ بِذَلَكَ -إِذَا كَانَ

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٤– ٣٣٥/ ٨٧٢)، والقعنبي (ص ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) في رواية «قع»: «أحد».

<sup>(</sup>٣) المنار: العلم الذي يهتدى به، أطلقه على المنارة التي يؤذن عليها، بجامع الاهتداء.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٢/ ٨٦٦)، والقعنبي (ص ٣٥٢).

<sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٣/ ٨٧٠)، والقعنبي (ص٥١).

<sup>(</sup>٦) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٢/ ٨٦٥)، والقعنبي (ص ٣٥١–٣٥٢).

<sup>(</sup>يحبى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

خَفِيفًا - أَن يَأْمُرَ بِذَلِكَ مَن يَكفِيهِ إِيَّاهُ.

قَالَ مالك (۱): [و - «مص»، و«قع»] لَم أسمَع أَحَداً مِن أَهلِ العِلمِ يَذكُرُ فِي الاعتِكَافُ عَمَلٌ مِن يَذكُرُ فِي الاعتِكَافُ عَمَلٌ مِن يَذكُرُ فِي الاعتِكَافُ عَمَلٌ مِن الاعتِكَافُ عَمَلٌ مِن الاعتَكافُ عَمَلٌ مِن الاعتَكاف، مِثلُ (في رواية «مص»، و«قع»: «كهيئة») الصَّلاة، والصيَّام، والحَجّ، وما أشبَه (في رواية «مص»، و«قع»: «وما سوى») ذَلِكَ مِنَ الأعمال، مَا كَانَ مِن ذَلِكَ فَريضة أو نَافِلَة، فَمَن دَخلَ فِي شيء مِن ذَلِك؛ فَإِنَّمَا يَعمَلُ بِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّة، وَلَيسَ لَهُ (في رواية «قع»: «لأحدٌ») أن يُحَدِثَ فِي ذَلِكَ غَيرَ مَا مَضَى عَلَيهِ المُسلِمُونَ؛ لا مِن شَرطٍ يَسْتَرطُهُ، وَلا [شيء - «مص»، و«قع»] مضمى عَلَيهِ المُسلِمُونَ واية «قع» هذهِ الأشياء بِمَا مَضَى مِنَ السَّنَة - «مص»، و«قع»]، وَقَلِ اعتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَعَرَفَ المُسلِمُونَ (في رواية «مص»: «وعرف المسلمين») سُنَّة الاعتِكَافِ.

قَالَ مالكُ (٢): وَالاعتِكَافُ وَالجُوَارُ سَوَاءً.

[قَالَ مَالِكً<sup>(٣)</sup> - «مص»]: وَالاعتِكَافُ لِلقَرَوِيِّ (في رواية «مص»: «واعتكاف القروي») وَالبَدُويِّ سَوَاءٌ.

## ٣- ٢- بابُ ما لا يَجُوزُ الاعتكافُ إلا بهِ

٧٥٨- ٤ - حدَّثني يحيى، عن مالك؛ أنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ القَاسِمَ بِنَ مُحَمَّدٍ،

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٢– ٣٣٣/ ٨٦٧)، والقعنبي (٣٥٢/ ٥٤٦).

<sup>(</sup>۲) روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۳۳/ ۸٦۸).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٣/ ٨٦٩)، والقعنبي (ص ٣٥٢).

٧٥٨-١- مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٣٣٥/ ٨٧٣)، والقعنـبي (١/ ٥٤٩).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (٣/ ٤٦٠)، والبيهقي في «معرفة=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَنَافِعًا -مَولَى عَبدِاللَّهِ بن عُمَرَ- قَالا:

لا اعتِكَافَ إلا بصيام.

[قَالَ مَالِكُ (۱) - «مص»]: بقول (۲) (في رواية «قع»: «لقول») اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي كِتَابِهِ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الْأَبِيَ ضُ (۲) مِنَ الخَيطِ الْأُسودِ (٤) مِنَ الفَجرِ (٥) ثُمَّ أَيْمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنُ (٢) وَأَنتُم عَاكِفُونَ (٧) فِي المَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ فَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ [-عَزَّ وَجَلَّ وقع»] الاعتِكَافَ مَعَ (في رواية «مص»: «في») الصيَّام.

قَالَ مالكُ: وَعَلَى ذَلِكَ الأمرُ عِندَنَا: أَنَّهُ لا اعتِكَافَ إلاَّ بِصِيَامٍ. ٤-٣- بابُ خُرُوج المُعتَكِفِ للعِيدِ

٧٥٩- ٥- حَدَّثَنِي يَحيَى: عَن زِيَادِ بنِ عَبدِالرَّحَمْنِ، قَالَ: حَدَّثْنَا مالكٌ، عَن سُمَيٍّ -مَولَى أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِالرَّحَمٰنِ-:

أَنَّ أَبَا بَكرِ بنِ عَبدِالرَّحَنِ اعتكف، فَكَانَ يَذهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحتَ سَـقِيفَةٍ فِي حُجرَةٍ مُغلَقَةٍ فِي دَارِ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ، ثُمَّ لا (في رواية «حـد»: «لم») يَرجِعُ

وأخرجه الشافعي في «القديم» –كما في «المعرفة» (٣/ ٤٦٤)–، والبيهقــي في «معرفـة السنن والآثار» (٣/ ٤٦٣ – ٤٦٤/ ٢٦٤٥) من طريق القعنبي، كلاهما عن مالك به.

<sup>=</sup>السنن والآثار» (٣/ ٢٦٠/ ٢٦٤) من طريق القعنبي، كلاهما عن مالك به.

قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٥)، والقعنبي (ص ٣٥٤– ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) أي: بسبب قول. (٣) بياض الصبح. (٤) سواد الليل.

<sup>(</sup>٥) بيان للخيط الأبيض. (٦) ولا تجامعوهن. (٧) معتكفون.

٧٥٩-٥- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٥/ ٨٧٤)، والقعنبي (٧٥ -٥٥٥)، وسويد بن سعيد (٩٠٦-٩٢٢ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

حَتَّى يَشْهَدَ العِيدَ [يَومَ الفِطر - «مص»، و«قع»، و«حد»] مَعَ المُسلِمِينَ.

٦- حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن زِيَادٍ، عن مالكِ<sup>(۱)</sup> [بنِ أَنس - «مص»]: أَنَّهُ رَأَى بَعضَ أَهلِ العِلمِ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «الفضَّل») إذَا اعتَكَفُوا العَشرَ الأوَاخِرَ مِن رَمَضَانَ لا يَرجِعُونَ إلَى أَهَالِيهِم حَتَّى يَشْهَدُوا الفَطرَ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «العيد») مَعَ النَّاس.

قَالَ زِيَادٌ: قَالَ مالكٌ: وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَـن أَهـلِ الفَضـلِ الَّذِيـنَ مَضَـوا، وَهَذَا أَحَبُ (في رواية «مص»، و«حد»: «أحسن») مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

#### ٥- ٤- بابُ قَضَاء الاعتكافِ

٠٧٦- ٧- حَدَّثَنِي زِيَادٌ، عن مالك، عَنِ ابنِ شِـهَابٍ (في رواية «حد»،

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٣٣٦/ ٨٧٥)، والقعنبي (ص ٣٥٥)، وسويد بن سعيد (ص ٤٠٧ –ط البحرين، أو ص ٣٥٥ – دار الغرب).

• ٧٦٠- شاذ، وهو صحيح بطريقه الأخرى - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٣٧- ٣٦٣ / ٣٥٠)، وسويد بسن سعيد (٧٠١ / ٣٥٣ - ط البحرين، أو ٣٥٥/ ٤٠٧ - ط دار الغرب) عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن به مرسلاً، لم يذكروا (عائشة).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (٣/ ٤٦٤)، وأبو نعيم الأصبهاني في «المستخرج»؛ كما في «الفتح» (٤/ ٢٧٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٢٣)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٦٤) من طرق عن مالك به مرسلاً.

قال البيهقي في «المعرفة»: «رواه البخاري في «الصحيح» عن عبدالله بن يوسف، عن مالك مرسلاً» ا.هـ.

وقال في «الكبرى»: «رواه البخاري في «الصحيح» عن عبدالله بن يوسف، عن مالك، وهذا من طريق مالك مرسل» ا.هـ.

قلت: هو في رواية النسفي والكشميهني -كما في «الفتح- مرســلاً، وهــو في «صحيح البخاري» (٢٠٣٤): حدثنا عبدالله بن يوسف عن مالك به موصولاً بذكر (عائشة).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

و «قع»، و «مص»: «عن يحيى بنِ سعيدٍ»)، عن عَمرة بنتِ عَبدِ الرَّحَنِ، عَن عَمرة بنتِ عَبدِ الرَّحَنِ، عَن عَائشة (١٠):

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ أَن يَعتَكِفَ، فَلَمَّا انصَرَفَ إِلَى المَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَن يَعتَكِف، فَلَمَّا انصَرَفَ إِلَى المَكَانِ اللَّذِي أَرَادَ أَن يَعتَكِفَ فِيهِ وَجَدَ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «رأى») أَخبِيَة (أ): خِبَاءَ عَائِشَةَ، وَخِبَاءَ رَينَب، فَلَمَّا رُآهَا بسَأَلَ عَنها (في رواية «حد»: «عنهن»، وفي رواية «مص»، و«قع»، و«بك»: «فلما رآهن سأل عنهن»)، وقيل لَهُ: هَذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ، وَ[خِبَاءُ - «مص»، و«قع»، و«حد»، و«بك»] حَفصَة،

وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن عبدالله بن يوسف -شيخ البخاري فيه- مرسلاً - أيضًا -، وجزم بأن البخاري أخرجه عن عبدالله بن يوسف موصولاً...

وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق عبدالله بسن نـافع، عـن مـالك موصـولاً، فحصلنا على جماعة وصلوه» ا.هـ.

وأخرجه البخاري (۲۰۳۳ و ۲۰۴۱ و۲۰۶۵)، ومسلم (۱۱۷۳) من طرق عــن يحيــى ابن سعيد به موصولاً.

(١) قبال الحيافظ في «فتبح البياري» (٤/ ٢٧٧): «وسيقط قوليه: (عين عائشية) في (الموطآت) كلها...

قال الترمذي: رواه مالك وغير واحد عن يحيى مرسلاً.

وقال الدارقطني: تابع مالكًا على إرساله عبدالوهاب الثقفي، ورواه النــاس عــن يحيــى موصولاً.

وقال الإسماعيلي: تابع مالكًا أنس بن عياض، وحماد بن زيـد -علـى اختـلاف عنـه-انتهى.

وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق عبدالله بـن نـافع، عـن مـالك موصـولاً؛ فحصلنا على جماعة وصلوه» ا.هـ.

(٢) جمع خباء: خيمة من وبر أو صوف، على عمودين أو ثلاثة.

قال الحافظ: «وقع في أكثر الروايات عن عمرة عن عائشة، وسقط قوله: «عن عائشة»
 في رواية النسفي والكشميهني، وكذا هو في «الموطآت» كلها.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنيي

وَ [خِبَاءُ - «مص»، و «قع»، و «حد»، و «بك» ] زَينَبَ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُنَّ - «قع»، و «بك» ]، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «آلبِرُ (۱) تَقُولُونَ (۲) بِهِنَ (۳)؟! »، ثُمَّ انصَرَف؟ فَلَم يَعتَكِف حَتَّى اعتَكَفَ عَشرًا مِن شَوَّالِ (٤).

- (١) بهمزة استفهام ممدودة، والنصب مفعول مقدم؛ لقوله: تقولون.
  - (٢) أي: تظنون، والقول يطلق على الظن، قال الأعشى:

أما الرحيل فدون بعد غد فمتى تقول الدار تجمعنا؟

(٣) أي: متلبساً بهن.

قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ٢٧٦): «وكأنه على خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك: المباهاة والتنافس؛ الناشىء عن الغيرة؛ حرصًا عبى القرب منه خاصة، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه، أو: لَمَّا أذن لعائشة وحفصة أولاً؛ كان ذلك خفيفًا بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية النسوة على ذلك؛ فيضيق المسجد على المصلين، أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته، وربما شغلنه عن التخلي لما قصد من العبادة؛ فيفوت مقصود الاعتكاف» ا.هـ.

(٤) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١٠/ ٢٠٣): «كذا روى يحيى بن يحيى هذا الحديث عن مالك، عن ابن شهاب، ولم يتابعه على روايته عن مالك عن ابن شهاب أحد من رواة «الموطأ»، والحديث معروف عن مالك وغيره: عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، ولم يروه ابن شهاب أصلاً، ولا يعرف هذا الحديث لابن شهاب؛ لا من رواية مالك، ولا من رواية غيره من أصحابه، إنما هو في «الموطأ» وغيره لمالك، عن يحيى بن سعيد؛ كذلك رواه جماعة «الموطأ» عن مالك، وكذلك رواه أصحاب يحيى بن سعيد عنه، عن عمرة؛ لا يذكرون عائشة، ومنهم من يرويه عن مالك، عن يحيى بن سعيد لا يذكر عمرة» ا.هـ.

وقال في «التمهيد» (١١/ ١٩٠): «هكذا هذا الحديث ليحيى في «الموطأ»: عن مالك، عن ابن شهاب؛ وهو غلط مفرط لم يتابعه أحد من رواة «الموطأ» فيه عن ابن شهاب، وإنما هو في «الموطأ» لمالك، عن يحيى بن سعيد.

وأما رواية يحيى عن مالك، عن ابن شهاب؛ فلم يتابعـه أحـد علـى ذلك، وإنمـا هـذا الحديث لمالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة لا عن ابن شهاب عن عمرة.

كذلك رواه مالك -وغيره- عن جماعة من أصحاب ابن شهاب، وهو من حديث يحيى =

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَسُئِلَ مالكُ (١): عَن رَجُلِ دَخَلَ المَسجدَ لِعُكُوفٍ فِي العَسْرِ الأوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ، فَأَقَامَ يَومًا -أَو يَومَين-، ثُمَّ مَرِضَ، فَخَرَجَ مِنَ المَسجدِ؛ أَيجِب عَلَيه أَن يَعتَكِف مَا بَقِيَ مِنَ العَشرِ إِذَا صَحَّ، أَم لا يَجِبُ ذَلِك عَلَيهِ؟ وَفِي عَلَيه أَن يَعتَكِفُ إِن (في رواية «قع»: «إذا») وَجَب عَلَيه ذَلِك؟ فَقَالَ مالكٌ: يقضي مَا وَجَب عَلَيه وَلِك؟ فَقَالَ مالكٌ: يَقضي مَا وَجَب عَلَيه مِن عُكُوفٍ إِذَا صَحَّ فِي رَمَضَانَ أَو غَيرِهِ، وَقَد بَلَغَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَرَادَ العُكُوف فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَم يَعتَكِف، حَتّى إِذَا ذَهبَ رَمَضَانُ؛ اعتَكَف عَشرًا مِن شَوَّال.

[قَالَ<sup>(٢)</sup> - «مص»]: وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الاعتِكَافِ فِي رَمَضَانَ، وَالَّذِي [يجِبُ - «قع»] عَلَيهِ الاعتِكَافُ، أَمَرُهُمَا وَاحِدٌ، فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا وَيَحرُمُ عَلَيهِمَا.

[قَالَ - «قع»]: وَلَم يَبلُغنِي (في رواية «مص»، و«قع»: «يبلغنا»): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ اعتِكَافُهُ إِلاَّ تَطَوُّعًا.

[و - «مص»، و «قع»، و «حد»] قَالَ مالك (٣) فِي المَرأَةِ: إِنَّهَا إِذًا اعتَكَفَت،

<sup>=</sup> وهذا الحديث مما فات يحيى سماعه عن مالك في «الموطأ»؛ فرواه عن زياد بن عبدالرحمن المعروف بد (شبطون) -وكان ثقة -، عن مالك، وكان يحيى بن يحيى قد سمع «الموطأ» منه بالأندلس، ومالك -يومئذ - حي، ثم رحل فسمعه من مالك حاشى ورقة في الاعتكاف لم يسمعها، أو شك في سماعها من مالك؛ فرواها عن زياد، عن مالك، وفيها هذا الحديث؛ فلا أدري ممن جاء هذا الغلط في هذا الحديث: أمن يحيى أم من زياد؟ ومن أيهما كان ذلك؛ فلم يتابعه أحد عليه.

وهو حديث مسند ثابت من حديث يحيى بن سعيد: ذكره البخاري [في «صحيحه»] عن عبدالله بن يوسف، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مسندًا» ا.هـ.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٧/ ٨٧٧)، والقعنبي (٣٥٦/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٧/ ٨٧٨)، والقعنبي (٣٥٦– ٣٥٧/ ٥٥٣).

 <sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٨/ ٨٧٩)، والقعنبي (ص ٣٥٧)، وسويد بن
 سعيد (ص ٤٠٧ –ط البحرين، أو ص ٣٥٥ – ط دار الغرب).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ثُمَّ حَاضَت فِي اعتِكَافِهَا: أَنَّهَا تَرجِعُ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «رجعت») إلَى بَيتِهَا، فَإِذَا طَهُرَت؛ رَجَعَت إلَى المَسجِدِ أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَت، [وَلا تُؤخَّرُ وَلِكَ - «مص»، و«حد»، و«قع»]، ثُمَّ تَبنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعتِكَافِهَا.

[وَقَالَ مَالِكَ (١) - «مص»، و«قع»، و«حد»]: وَمِشلُ ذَلِكَ [كَمِشلِ - «مص»، و«قع»، و«حد»: «يكون») «مص»، و«قع»، و«حد»: «يكون») عَلَيهَا صِيَامٌ [-مِن قَتلِ النَّفسِ- «قع»] شَهرَينِ مُتتَابِعَينِ، فَتَحِيضُ ثُمَّ تَطهُرُ، فَتَجِيضُ مُن صِيَامِهَا، وَلا تُؤَخِّرُ ذَلكَ.

٧٦١ - ٨- وحدَّثني زِيَادٌ، عن مالكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَةِ الإنسَانِ فِي البُيُوتِ».

قَالَ مالكُ: لا يَخرُجُ المُعتَكِفُ مَعَ جَنَازَةِ أَبُوَيهِ، وَلا مَعَ غَيرهَا.

#### ٥- بابُ النِّكاح في الاعتكافِ

قَالَ مالكُ (٢): لا بَاسَ بِنِكَاحِ المُعتَكِفِ نِكَاحَ المِلكِ (٣)؛ مَا لَم يَكُنِ الْمَسِيسُ (٤) (الْمَعَتَكِفَةُ -أَيضًا- المَسِيسُ (في رواية «مع»: «الوقاع»)، وَالمَرأَةُ المُعتَكِفَةُ -أَيضًا- تُنكَحُ (٥) نِكَاحَ الخُطبَةِ؛ مَا لَم يَكُن المَسِيسُ (في رواية «قع»: «الوقاع»).

قَالَ مَالِكُ (١) - «مص»، و "قع»]: وَيَحرُمُ عَلَى المُعتَكِفِ مِن أَهلِهِ (٧)

<sup>ُ(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٣٣٨)، والقعنبي (ص٣٥٧)، وسويد بــن سـعيد (ص٤٠٨ – ط البحرين، أو ص٣٥٥ – ط دار الغرب).

٧٦١-٨- صحيح - تقدم موصولاً برقم (٥٥٥) في أول كتاب الاعتكاف.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٨/ ٨٨٠)، والقعنبي (٣٥٧/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) أي: العقد. (٥) الجماع. (٥) تخطب ويعقد عليها.

<sup>(</sup>٦) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٨/ ٨٨١)، والقعنبي (ص ٣٥٧).

<sup>(</sup>٧) حليلته، من زوجة وأمة.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

بِاللَّيلِ مَا يَحرُمُ عَلَيهِ مِنهُنَّ بِالنَّهَارِ.

قَالَ يَحيَى: قَالَ زِيَادٌ: قَالَ مَالِكُ (١): وَلا يَحِلُّ لِرَجُلِ (في رواية «قع»: «للرُّجُلِ») أَن يَمَسُّ امرَأَتَهُ (٢) وَهُوَ مُعتَكِفٌ، لا يَتَلَذَّذُ مِنهَا [بشيء - «قع»] بِقُبلَةٍ وَلا غَيرِهَا، [وَيَحرُم عَلَيهِ فِي نَهَا رو - «قع»].

[قَالَ مَالِكُ (٣) - «قع»]: وَلَم أَسمَع (في رواية «قع»: «نسمع») أَحَدًا يَكُرَهُ لِلمُعتَكِفِ وَلا لِلمُعتَكِفَةِ أَن يَنكِحَا<sup>(٤)</sup> فِي اعتِكَافِهِمَا؛ مَا لَم يَكُنِ المَسِيسُ (في رواية «قع»: «الوقاع»)؛ فَيُكرَهُ، وَلا يُكرَهُ لِلصَّائِم أَن يَنكِحَ فِي صِيَامِهِ.

[قَالَ<sup>(٥)</sup> - «قع»]: وَفَرَقٌ بَينَ نِكَاحِ المُعتَكِفِ، وَنِكَاحِ المُحرِمِ: أَنَّ المُحرِمَ يَاكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَعُودُ المَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الجَنَائِزَ، وَلا يَتَطَيَّبُ، وَ[أَنَّ - «قع»] المُعتَكِفَ وَالمُعتَكِفَة يَدَّهِنَانِ وَيَتَطَيَّبُانِ، وَيَاْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِن شَعرِهِ (في المُعتَكِفَ وَالمُعتَكِفَة يَدَّهِنَانِ وَيَتَطَيَّبُانِ، وَلا يَشْهَدَانِ الجَنَائِزَ، وَلا يُصَلِّيَانِ عَلَيهَا، وَلا يَعُودَانِ الجَنَائِزَ، وَلا يُصَلِّيانِ عَلَيهَا، وَلا يَعُودَانِ المَريضَ، فَأَمرُهُما فِي النِّكَاحِ مُختَلِفً.

وَذَلِكَ الْمَاضِي مِنَ السُّنَّةِ فِي نِكَاحِ الْمُحرِمِ، وَالْمُعَتَكِفِ، وَالصَّائِمِ. وَذَلِكَ الْمَاضِي مِنَ السُّنَّةِ فِي لِيلةِ القَدرِ

٧٦٢- ٩- حَدَّثَنِي زِيَادٌ، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - «مص»]، عَن (في رواية

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٨/ ٨٨٢)، والقعنبي (ص ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) مس التذاذ، لا كتفلية أو ترجيل أو غسل رأس أو نحو ذلك بلا لذة.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٨– ٣٣٩)، والقعنبي (٣٥٨/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) يعقدا،

<sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٩)، والقعنبي (ص٥٨).

۱۲۷-۹- صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۳۹-۴۵/ ۸۸۳)، والقعنبي (۱/ ۳۳۹-۴۵/ ۸۸۳)، والقعنبي (۱۸ ۳۵۹-۳۰۹/ ۳۵۰)، وابن القاسم (۵۳۸/ ۱۳۰-تلخیص القابسي)، ومحمد بن الحسن (۳۷۸/ ۱۳۲)، وسوید بن سعید (۴۰۸/ ۹۲۶-ط البحرین، أو ۳۵۲/ ۴۵۰-ط دار الغرب).=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«مح»: «أخبرنا») يَزِيدَ بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ الهَادِ، عَن مُحَمَّدِ بنِ إبرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيمِيِّ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَعتَكِفُ العَشرَ الوُسُطُ<sup>(۱)</sup> (في رواية «مص»: «الوسطى») مِن (في رواية «حد»: «في») [شهر - «حد»، و«مح»] رَمَضَانَ، فَاعتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ [ت - «مص»، و«حد»] لَيلَةَ إحدَى وَعِشرينَ؛ وَهِيَ اللَّيلَةُ الَّتِي يَخرُجُ فِيهَا مِن صُبحِهَا (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»، و«حد»، و«بك»: «صبيحتها»، وفي رواية «مح»: «صبحتها») مِنَ اعتِكَافِهِ (۲)؛ قَالَ:

"مَن [كَانَ - "حد"، و"قس"، و"مح"، و"مص"] اعتكف مَعِي؛ فَليَعتكِف ويمص"، و"مص"، و"قس": "فقد") رَأَيتُ (في رواية "قس": "فقد") رَأَيتُ (في رواية "قع»: "أريت») هَذِهِ اللَّيلَة (٣) ثُمَّ أُنسيتُها، وَقَد رَأَيتُنِي أَسجُدُ مِن صُبحِها (في رواية "قع»: "صبحتها»، وفي رواية "مص»، (في رواية "قع»: "صبحتها»، وفي رواية "مص»، و"قس»، و"حد»: "في صبيحتها») في مَاء وَطِينٍ؛ فَالتَمِسُوهَا فِي العَشر الأوَاخِرِ، وَالتَمِسُوها فِي كُلٌ وِترٍ».

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأُمطِرَتِ (في رواية «مح»: «فمطرت») السَّمَاءُ [من - «مح»] تِلكَ اللَّيلَةِ، وَكَانَ المَسجِدُ عَلَى عَريشٍ (١) (في رواية «مح»: «سقفه

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (۲۰۲۷): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به.
 وأخرجه البخاري (۱۸ ۲۰)، ومسلم (۱۱٦۷) من طرق عن يزيد بن الهاد به.

<sup>(</sup>١) جمع وسطى.

<sup>(</sup>۲) قبال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۱۰/ ۳۲۰): «هكذا رواه يحيى بن بكير والشافعي، عن مالك: «يخرج فيها من صبيحتها»، ورواه القعنبي، وابن وهب، وابن القاسم، وجماعة عن مالك، وقالوا فيه: «وهي التي يخرج فيها من اعتكافه» ١. هــ

<sup>(</sup>٣) مفعول به، لا ظرف؛ أي: رأيت ليلة القدر.

عريشًا")، فَوَكُفَ المُسجِدُ(١).

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَبِصَرَت (في رواية «قس»: «فَنَظَرَت») عَينَايَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ انصَرَفَ [إِلَينَا – «مص»] وَعَلَى جَبهَتِهِ (في رواية «قس»: «جبينه») وَأَنفِهِ أَثَرُ اللَّهِ وَالطّينِ مِن صُبحٍ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «صبيحة») لَيلَةِ إحدى (في رواية «قس»: «في صبح واحد») وَعِشرينَ.

٧٦٣- ١٠- وحدَّثني زِيَادٌ، عن مالك، عَن (في روايــــة «مـــــ»: «حدثنــا») هِشَامِ بنِ عُروَة، عَن أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مــــ»: «النبي») ﷺ قَالَ: «تَحَرُّوا (٢٠ لَيلَةَ القَدرِ فِي العَشرِ الأوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ».

٧٦٤ - ١١ - وحدَّثني زِيَادٌ، عن مالك، عَن (في روايـة «مـح»: «حدثنا»)
 عَبدِاللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَن عَبدِاللَّهِ بن عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

(١) أي: سال ماء المطر من سقفه. وانظر: «الاستذكار» (١٠/ ٣٢٣).

۱۰-۷٦۳ صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٣٤٠)، والقعنبي (۲/ ٣٤٠)، والقعنبي (۳۲۰ ۵۹۹)، وعمد بن الحسن (۱۳۱/ ۳۷۲)، وسويد بن سعيد (۲۰۸/ ۹۲۰ ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وقد وصله البخاري في «صحيحه» (٢٠١٩ و ٢٠١٩)، وإسحاق و ٢٠١٩)، ومسلم في «صحيحه» (١١٦٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٥٥)، وإسحاق ابن راهويه في «مسنده» (٢/ ١٥٨/ ١١٢)، والبيهقي (٤/ ٣٠٧) من طريسق يحيى القطان، وعبدة بن سليمان، وابن نمير، ووكيع، وأبي معاوية، وأنس بن عياض، كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به مرفوعًا.

(٢) أي: اطلبوا بالجد والاجتهاد.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١١٦٥/ ٢٠٦): حدثنا يحيى بـن يحيـي، قـال: قـرأت على مالك به.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعني

«تَحَرُّوا لَيلَةَ القَدرِ فِي السَّبعِ (في روايــة «قــع»: «العشــر») الأوَاخِــرِ [مِــن رَمَضَانَ – «قع»، و«مح»]».

٧٦٥- ١٢- وحدَّثني زِيَادٌ، عن مالك، عَن أَبِي النَّضِرِ -مَولَى عُمَرَ بنِ عُبَيدِاللَّهِ-: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بِنَ أُنيسِ الجُهَنِيُّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ (١)؛ فَمُرنِي لَيلَةً (في رواية «مـص»، و «قع»، و «حد»: «بليلة» أَنزِلُ لَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انزِل لَيلَـةَ ثَـلاثٍ وَعِشرينَ مِن رَمَضَانَ».

٧٦٦- ١٣ - وحدَّثني زِيَادٌ، عن مالكٍ، عَن (في رواية «قـس»: «حدثني»)

۱۲-۷۲۰ صحیم - روایة أبسي مصعب الزهري (۱/ ۳٤۱/ ۸۸۲)، والقعني (س۳۵۹)، وسوید بن سعید (۹/ ۹۲۱/ ۹۲۱ -ط دار الغرب).

وأخرجه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٣٥٦/ ٣٩٤) من طريق يحيى الليثي به.

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (٣/ ٤٥٣)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٢٥٠ - ٢٥٠/ ٧٦٩)، والبيهقسي في «معرفسة السنن والآثسار» (٣/ ٤٥٣ - ٤٥٤/ ٢٦٢)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٣٥٦- ٣٥٧/ ٣٩٤) كلهم عن مالك به.

قال ابن عبدالـــبر في «الاســتذكار» (۱۰/ ۳۲۹)، و«التمهيــد» (۲۱/ ۲۱): «وهـــذا حديــث منقطع، ولم يلق أبو النضر عبدالله بن أنيس ولا رآه، ولكنه يتصل من وجوه شتى صحاح ثابتة».

وقال أبو العباس الداني في «أطراف الموطأ» (ق 79/ ب): «هكذا عند يحيى بن يحيى: أن عبدالله، وقال فيه بعض رواة مالك: عن عبدالله، وهو مقطوع» ا.هـ.

قلت: وصله مسلم في «صحيحه» (١١٦٨) من طريق الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن عبدالله بن أنيس به.

قال الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» (٦/ ٤٩٨): «وأبو النضر لم يلق عبدالله بن أنيس، وقد بين الضحاك بن عثمان الواسطة» ا.هـ.

(١) أي: بعيدها.

۱۳-۷۶۳ صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۶۰ - ۳٤۱)، ممار ۸۸۰)، والقعنبي (۳۵ - ۳۲۱)، وابن القاسم (۲۰۲/ ۱۶۸)، وسوید بن سعید (۴۰۹) والقعنبي (۳۵ - ۳۵۱)، وابن القاسم (زد) = علی بن زیاد (حد) = سوید بن سعید (بك) = ابن بكیر

## حُمَيدٍ الطُّويلِ، عَن أنس بنِ مالكٍ؛ أنَّهُ قَالَ:

=٩٢٧ ط البحرين، أو ص٧٥٧ ط دار الغرب).

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٢/ ٢٧١/ ٣٣٩٦)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٩٢/ ٣١٦) عن ابن القاسم والقعنبي، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه البخاري (٤٩ و٢٠٢٣ و٤٩)، والنسمائي في «الكبرى» (٣٩٩٥) و٥٩ و٢٠)، وابن خزيمة في «صحيحه» و٣٩٩٥)، وابن غزيمة في «صحيحه» (٣٩٩٥)، وفي «حديث علي بن حجر» (١٨٣/ ٤٧)، وأحمد (٥/ ٣١٣ و٣١٩)، والدارمي (٢١٩٨)، وفي «حديث علي بن حجر» (١٨٣/ ٤٧)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٩٠٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٨٩)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٤٤٠٩) عن إسماعيل بن جعفر، وخالد بن الحارث، وبشر بن المفضل، ويزيد بن زريع، وعبد الوهاب الثقفي، ويحيى القطان، وحماد بن سلمة، وعمد بن أبي عدي، ومعتمر بن سليمان، ويزيد بن هارون، وإبراهيم بن عبدالحميد بن ذي حماية، كلهم عن حميد، عبن أنس، عن عبادة به.

قال ابن عبدالبر في «الإستذكار» (۱۰/ ۳۳۲ - ۳۳۳): «هكذا روى مالك هذا الحديث عن أنس، قال: «خرج علينا رسول الله عليه»، وخالفه أصحاب حيد؛ كأنهم قرأوه عن حيد، عن أنس، عن عبادة بن الصامت؛ قال: «خرج علينا رسول الله عليه».

وكذلك رواه يجيى القطان، وبشر بن المفضل، وابـن أبـي عـدي، وحمـاد بـن سـلمة، وغيرهم عن حميد، عن أنس، عن عبادة، كلهم جعله من مسند عبادة.

وقال علي بن المديني: «وهم فيه مالك، وخالفه أصحاب حميد، وهم أعلم بـه منـه، ولم يكن له بحميد علم كعلمه بمشيخة أهل المدينة»، ا.هـ.

وقال في «التمهيد» (٢/ ٢٠٠): «هكذا روى مالك هـذا الحديث، لا خـلاف عنـه في إسناده ومتنه، وفيه عن أنس: «خرج علينا رسول الله ﷺ»، وإنما الحديث لأنس عن عبادة بن الصامت» ا.هـ.

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٤/ ٢٦٨): «كذا رواه أكستر أصحاب حميد عن أنس، ورواه مالك، فقال: عن حميد، عن أنس، قال: «خرج علينا»، ولم يقل: عن عبادة.

قال ابن عبدالبر: والصواب إثبات عبادة، وأن الحديث من مسنده» ا.هـ.

وقال الدارقطني في «الأحاديث التي خولف فيها مالك» (ص ١٣٤): «وهو الصـواب، ومالك قصر به لم يذكر عبادة».

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ:

«إِنِّي أُرِيتُ (في رواية «حد»، و«قع»: «رأيت») هَذِهِ اللَّيلَةَ فِي رَمَضَانَ، حَتَّى تَلاحَى (١) رَجُلانِ، فَرُفِعَت (٢)؛ فَالتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ، وَالخَامِسَةِ».

٧٦٧- ١٤- وحدَّثني زِيَادٌ، عـن مـالك، عَـن نَـافِعٍ، عَـن [عَبدِاللَّـهِ -«مص»] ابن عُمَرَ:

أَنَّ رِجَالاً مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُرُوا (في رواية «حد»: «رأوا») لَيلَةَ القَدر فِي المَنَام فِي السَّبع الأوَاخِر، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«إنِّي أَرَى رُؤيَ الكُم قَد تَوَاطَأَت (٣) فِي السَّبِعِ الأوَاخِرِ، فَمَن كَانَ مُتَحَرِّيَهَا ؛ فَلَيَتَحَرَّهَا فِي السَّبِعِ الأوَاخِر».

٧٦٨ - ١٥ - وحدَّثني زِيَادٌ، عَن مالكٍ: أَنَّهُ سَمِعَ مَن يَثِقُ بِـهِ مِـن أَهــلِ

(١) تنازع وتخاصم وتشاتم.

(٢) أي: رفع بيانها أو عِلْمُ تعيينها من قلبي فنسيته؛ للاشتغال بالمتخاصمين.

٧٦٧-١٤- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٤١/ ٨٨٧)، والقعنبي (ص٠٩٦٠)، وابن القاسم (٢٥٨/ ٢١٠)، وسويد بن سعيد (٢٠٩/ ٩٢٨ - ط البحريـن، أو ٢٥٧/ ٤٥٢ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (۲۰۱)، ومسلم (۲۱۱٥/ ۲۰۵) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

(٣) أي: توافقت. وانظر: «مشكلات الموطأ» (ص ١٢٣).

٧٦٨-١٥- ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٤٢/ ٨٨٩)، والقعنبي (٣٦١/ ٣٦١)، وسويد بن سعيد (١/ ٩٢٩ - ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «فضائل الأوقىات» (٢٠٨-٢٠٩/ ٧٨)، و«شعب الإيمــان» (٣/ ٣٢٣/ ٣٦٦٧) من طريق القعنبي، وابن الصلاح في «وصل بلاغات مالك» (٢/ ٩٣٤-٩٣٤/ ٣٦٣ ملحق بكتاب «توجيه النظر») من طريق أبي مصعب الزهري، كلاهما عن مالك به.

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١٠/ ٣٤٢): «لا أعلم هذا الحديث يـروى مسـندًا=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

العِلم يَقُولُ:

"إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُرِيَ (في رواية «حد»: «رأى») أَعمَارَ النَّاسِ قَبلَـهُ (في رواية «حد»: «قليلة») [فَتَقَالَّهَا - «مص»] -أو مَا شَاءَ اللَّهُ [-عَزَّ وَجَلَّ- «قسع»] مِن ذَلِكَ-، فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعمَارَ أُمَّتِهِ أَن لا يَبلُغُوا مِنَ العَمَلِ مِثلَ اللَّهُ يَبلُغُ عَيرُهُم فِي طُولِ العُمرِ؛ فَأَعطَاهُ اللَّهُ [-تَبَارَكَ وَتَعَالَى- «قع»] لَيلَةَ القَدرِ، خيرٌ (في رواية «مص»: «خيرًا») مِن أَلفِ شَهرٍ».

٧٦٩- ١٦ - وحدَّثني زِيَادٌ، عن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَـيَّبِ
كَانَ يَقُولُ:

مَن شَهدَ العِشَاءَ مِن لَيلَةِ القَدر؛ فَقَد أَخَذَ بحَظِّهِ مِنهَا.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>=-</sup>ولا مرسلاً- من وجه من الوجوه؛ إلا ما في «الموطأ»؛ وهو أحد الأربعة الأحاديث التي لا توجد في غير «الموطأ»» ا.هـ.

۱۲-۷۲۹ مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳٤۲/ ۸۹۰)، والقعنبي (ص ۲۵۱-۳۱)، وسويد بن سعيد (۲۱/ ۹۳۰-ط البحرين، أو ص ۳۵۸-ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «فضائل الأوقات» (٢٦١–٢٦٢/ ١١٨)، و«شعب الإيمــان» (٣/ ٣٣٨) من طريق القعنبي، عن مالك به.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي



### ٢٠- كتاب الحج

| ٢- باب ما جاء في غسل المحرم                                          | ١- باب ما جاء في الغسل للإهلالِ                         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| ب.                                                                   | ٣- باب ما ينهى عنه من لبس الثّياب في الإحرام الثّياب.   |  |  |
|                                                                      | ٤- باب ما يكره من لبس الثّياب المصبغة في الإحرام        |  |  |
|                                                                      | ٥- باب ما جاء في الرّخصة في لبس الثّياب المصبغة         |  |  |
| ٧- باب تخمير المحرم وجهه                                             | ٣- باب ما جاء في لبس المحرم المنطقة                     |  |  |
| ٩- باب التّشديد في الطّيب للمحرم                                     | ٨- باب ما جاء في الطّيب للمحرم في الحجّ                 |  |  |
| ١١- باب العمل في الإهلال                                             | ١٠- باب ما جاء في مواقيت الإهلال                        |  |  |
| ١٣- باب إفراد الْحَجّ                                                | ١٢- باب ما جاء في رفع الصّوت بالإهلال                   |  |  |
| ١٥- باب ما جاء في قطع التَّلبية                                      | ١٤- باب ما جاء في القران في الحجّ                       |  |  |
| ١- باب ما جاء هي إهلال أهل مكة ومن كان بها من غيرهم                  |                                                         |  |  |
| ١٨- باب ما تفعل المرأة الحائض في الحجّ إذا أهلّت                     | ١٧- باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي               |  |  |
|                                                                      | ١٩- باب ما جاء في العمرة في أشهر الحجّ وقبل الحجّ       |  |  |
| ٧١- باب ما جاء في التَّمتَّع بالعمرة إلى الحجّ                       | ٢٠- باب ما جاء في قطع التَّلبية في العمرة               |  |  |
| ٢٣- باب جامع ما جاء في العمرة                                        | ٢٢- باب ما لا يجب فيه التّمتّع                          |  |  |
| ٢٥- باب حجامة المحرم                                                 | ٢٤- باب النّهي عن نكاح المحرم                           |  |  |
| 27 - باب ما لا يحلّ للمحرم أكله من الصّيد                            | ٢٦- باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد                    |  |  |
| ١- باب ما جاء في الحكم في الصّيد إذا أصابه المحرم                    | <b>٢٨- باب أمر الصّيد في الحرم</b> ٩                    |  |  |
| ٣١- باب ما يجوز للمحرم أن يفعله في نفسه                              | ٣٠- باب ما يقتل المحرّم من الدّواب                      |  |  |
| ٣٣- باب ما جاء فيمن أحصر عن الحجَّ بعدوّ                             | ٣٢- باب الحجَّ عمَن يحجَّ عنه                           |  |  |
|                                                                      | ٣٤- باب ما جاء فيمن أحصر عن الحجّ بغير عدوّ             |  |  |
| ٣٦– باب الرَّمَل في الطَّوافُ بِالبِيت                               | ٣٥- باب ما جاء في بناء الكعبة                           |  |  |
| ٣٨- باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام                               | ٣٧- باب الاستلام في الطّواف بالبيت                      |  |  |
| <ul> <li>٤٠- باب الصّلاة بعد الصّبح وبعد العصر في الطّواف</li> </ul> | ٣٩- باب ركعتي الطَواف                                   |  |  |
| ٤٢- باب جامع ما جاء في الطُّواف                                      | ٤١- باب وداع البيت                                      |  |  |
|                                                                      | 27- باب البدء بالصَّفَا في السَّعي بين الصَّفَا والمروة |  |  |
| s>- باب ما یکره من صیام پوم عرفة                                     | ٤٤- باب جامع السّعي بين الصّفا والمروة                  |  |  |
|                                                                      | ٤٦- باب ما جاء في النّهي عن صيام أيّام منّى             |  |  |
| ٤٨- باب ما ينتفع به من البدنة                                        | ٤٧- باب ما يجوز من الهدي                                |  |  |
|                                                                      | E · ·                                                   |  |  |

٤٩- باب العمل في الهدي حين يساق ٥٠- باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضلَّ ٥٧- باب ما يوجب على الرَّجل حجّ قابل في إصابة أهله ٥١- باب هذي المحرم إذا أصاب أهله ٥٤- باب ما يفعل من أصاب أهله قبل أن يفيش ٥٢ - باب هدى من فاته الحجُ ٥٥- باب ما جاء في ما استيسر من الهدى ٥٧- باب الوقوف بعرفة والمزدلفة ٥٦- باب جامع الهدى ٥٨- باب وقوف الرّجل وهو غير طاهر ووقوفه على دائته ٥٩- باب وقوف من فاته الحجّ بعرفة - ٦- باب الرَّحْصة في تقديم النّساء والصّبيان إلى منّى من مزدلفة ٦١- باب السّير في الدُّفعة ـ 32- باب ما جاء في النّحر في الحجّ ٦٤ - باب ما يكره من الشَّرك في النَّسك ٦٢- باب ما جاء في النَّسك ٦٦- باب أيّام الأضحى 70- باب العمل في النّحر ٦٨- بابما جاء في التقصير ٦٧- باب العمل في الحلاق ٦٩- باب ما جاء في التّلبيد ٧٠- باب الصّلاة في البيت، وقصر الصّلاة، وتعجيل الخطبة بعرفة ٧١- باب الصّلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة ٧٣- باب صلاة منى ٧٢- باب صلاة المزدلفة ٧٥- باب تكبير أيّام التّشريق ٧٤- باب صلاة القيم بمكة ومنى ٧٦- باب صلاة المعرس والمحصّب ٧٧- باب ما جاء في الصَّلاة بالمحصَّب ٧٩- باب ما جاء في الوقوف عند رمي الجمار ٧٨- باب البيتوتة بمكّة ليالى منى ٨٠- باب قدر حصى رمى الجمار ٨١- باب الجمار ٨٢- باب الرَّحْصة في رمي الجمار باللَّيل ٨٢- باب الإفاضة ٨٤- باب دخول الحائض مكة والعمل عليها في ذلك ٨٥- بابإفاضة الحائض ٨٦- باب فدية ما أصيب من الطّير والوحش ٨٧- باب جزاء ما أصاب المحرم من الصيد من الطير ٨٨- باب فدية من أصاب شيئًا من الجراد وهو محرم ٩٠- باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا ٨٩- باب فدية من حلق قبل أن ينحر من أذَّى يصيبه ٩١- باب جامع ما جاء في الفدية ٩٢- باب جامع ما جاء في الحجّ ٩٣- باب ما يقول من قفل من حجّ، أو عمرة، أو غره ٩٤- باب الحجّ بالصّغير والفدية فيه ٩٥- باب فضل يوم عرفة ٩٦- باب دخول مكة بغير إحرام جامع ما جاء في الحج ٩٨- باب صيام التَّمتَع بالعمرة إلى الحجّ ٩٧- باب حج المرأة بغير ذي محرم

#### ٧٠- كتابُ الحجِّ

## (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «المناسك») ١- بابُ[مَا جَاءَ فِي - «حد»] الفسلِ للإهلالِ (في رواية «حد»: «عند الإحرام»)

• ٧٧- ١ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أنس - «قع»، و «حد»]، عَن

۱-۷۷۰ صحیح تغیره - روایة أبي مصعب الزهري (۱/۲۰۰/٤۰۷۱)، والقعنبي (۲/۳۰/۵۰۱)، والقعنبي (۲۳۳/ ۵۲۱)، وابن القاسم (۴۰۲/ ۳۸۹ - تلخیص القابسي)، وسوید بن سعید (۴۳۳/ ۹۹۱) و ۹۹۶ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۵۸/ ۶۷۰).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الموطأ» (٦٤/ ١٥٣)، والشافعي في «السنن الماثورة» (٢/ ٣٣١)، والنسائي في «المجتبى» (٥/ ١٢٧)، و«الكبرى» (٢/ ٣٣١) ، واحمد (٦/ ٣٢٩)، وأبو يعلى في «المسند» (١/ ٤٥/ ٤٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٦٩)، وأبو المعلى في «الأحاد والمثاني» (١/ ٤٧٤/ ٢٥٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٤٢/ ١٠٩ - ١١/ ٣٦٦)، وأبو الطبقات الكبرى» (٨/ ٢٨٣)، وأبو المحد الحاكم في «عوائي مالك» (٩٨/ ٥٥)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٦٦/ ١٥٩)، والبيهقي في «معرفة السنن والأثار» (٣/ ١٥٥/ ٢٧٧٦)، وابن حزم في «حجة الوداع» (٢٥٦ – ٢٥٧/ ٢٥١)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١/ ٢٥٩/ ٥٠)، والموداع» (١/ ٢٥٥/ ٢٥٥)، والمام مالك به.

قال ابن دقيق العيد في «الإمام»؛ كما في «تحفة التحصيل» لأبي زرعة العراقي (ص٢٦١): «هذا منقطع عندهم؛ إذ القاسم بن محمد لم يلق أسماء» ١.هـ.

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١١/ ٨/ ١٥١٥): «حديث عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء مرسل؛ لأنه لم يسمع القاسم من أسماء بنت عميس» ا.هـ.

قلت: وهو كما قالا، وقد وقع في الحديث اختلاف بينه إمام العلل: الحافظ الدارقطني في «العلل» (١/ ٢٧١)، والحافظ ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١١/ ٨ - ٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٢).

لكن رواه الإمام مسلم في «صحيحه» (٢/ ٨٦٩/ ١٢٠٩) موصولاً من طريــق عبيداللَّه بن عمر، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

(في رواية «مح»: «أخبرنا») عبدالرَّحَن بنِ القاسِمِ، عَن أَبِيه، عَن أَسمَاءَ بِنت عُميس:

أَنَّهَا وَلَدَت مُحَمَّدَ بِنَ أَبِي بِكُو [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «قع»] بِالبَيدَاءِ (١)، فَذَكَرَ ذَلِكَ آبُو بَكُو لِرَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ [رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - «قع»، و«حد»]: «مُرهَا؛ فَلتَغتَسِل، ثُمَّ لِتُهلُ (٢)».

٧٧١- ٢- وحدَّثني عن مالك، عن يحيى بن سَعِيدٍ (في رواية «حد»: «عَنِ ابنِ شهابِ!!»)، عَن سَعيد بن المُسيَّبِ:

أَنَّ أَسمَاءَ بِنتَ عُمَيسٍ وَلَدَت مُحمَّد بنَ أَبِي بَكْرٍ [الصِّدِّيقِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنـهُ - «قع»] اللَّهُ عَنـهُ - «قع»] اللَّهُ عَنـهُ أَفْرَهَا أَبُو بكرٍ [-رَضِيَّ اللَّهُ عَنـهُ - «قع»] أَن تَغتَسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ (في رواية «قع»: «ثُمَّ لِتُهِلً»).

(١) قال عياض: بيداء المدينة: هي الشرف الذي أمام ذي الحليفة، في طريق مكة، الــتي روي إحرام النبي ﷺ منها، وهي أقرب إلى مكة من ذي الحليفة.

(٢) أي: تحرم وتلبي.

۱ ۷۷-۲- صحیح ثغیره - روایه أبي مصعب الزهري (۱ / ۲۰۱/ ۱۰۳۱)، والقعنبي (۲ / ۲۰۳ - ۱۰۳۱)، والقعنبي (۳۲۲/ ۵۲۲)، وسوید بن سعید (۶۳۳ / ۹۹۵ - ط البحرین، أو ص۳۷۹- ط دار الغرب).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ٢٨٢) من طريق ابن نمير، عن يحيى بن سعيد به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وقد وصله ابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» (١/ ٢٧٣) ، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤/ ٢١١/ ٣٧٤)، والبيهقي (٥/ ٣٣)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١/ ١٤١ - ١٤٢/ ٥٣) من طريق ابن جريج، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن سعيد بن المسيب، عن أسماء به موصولاً.

قلت: ابن جريج مدلس، وقد عنعنه، والصحيح إرساله، لكن تقدم موصولاً -عند مسلم- عن عائشة به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاصم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٧٧٧- ٣- وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِع:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ لإحرَامِهِ (في رواية «مص»: «للإحرام») قَبِلَ أَن يُحرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةً، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةً عَرَفَةً (في رواية «مح»: «أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِعَرَفَةً يَومَ عَرَفَةً حِينَ يُرِيدُ أَن يَرُوحَ»).

#### ٧- بابُ [مَا جَاءَ فِي - «قع»، و«حد»]غسلِ المُحرِمِ

٧٧٣ - ٤ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عن (في رواية «مح»: «أخبرنا») زَيلِهِ السَّم، عَن إِبرَاهِيمَ بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ حُنينٍ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عَبَّاسٍ والمِسورَ بنَ مَخرَمَةَ اختَلَفَا (في رواية «مح»: «تماريا») بِالأبواء (١) (في رواية «قس»: «في الأبواء»)، فقال عَبدُاللَّهِ [بنُ عَبَّاسٍ

۱۰۳۲ موقدوف صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۰۷ - ۲۰۸) (۱۰۳۲)، والقعنبي (س۳۱۳)، وسوید بن سعید (۴۳۷/ ۹۹۱ - ط البحرین، أو ص۹۷۹- ۳۸۹ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۱۲۸/ ۴۸۵).

وأخرجه الإمسام الشافعي في «الأم» (٢/ ١٦٩)، و«المسند» (١/ ٧٤٥/ ٥٧١ - ٥٠٨ - ٥٤١)، والحافظ ابن ترتيبه) - ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٥٥/ ٢٩٠٤)، والحافظ ابن حجر في «سلسلة الذهب» (٥٦/ ٢٥) - عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.

وثبت غسله -رضي الله عنه- عند دخول مكة من طريق آخر: أخرجه البخاري (١٥٧٣)، ومسلم (١٢٥٩) من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه، قال ابن عمر: وكان النبي ﷺ يفعل ذلك.

۷۷۳-۱- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/۲۰۱-۱۰۳۳/۱۰)، والقعنبي (۲۰۸۱-۱۰۳۳/۱۰)، والقعنبي (۲۲۳/ ۳۹۳)، وابن القاسم (۲۳۳/ ۲۳۳/ ۱۷۹)، وسوید بسن سعید (۲۳۶/ ۹۹۷ ط دار الغرب)، و حمد بن الحسن (۱۲۵-۱۲۵/ ۲۲۰).

وأخرجه البخاري (١٨٤٠)، ومسلم (١٢٠٥) عن عبداللُّه بن يوسف وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك به.

(١) قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (١/ ٧٩): «الأبواء: قريسة من أعمال=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

- «مص»، و«مح»، و«قع»، و«قس»، و«حد»]: يَغسِلُ المُحرمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ المِسوَرُ بنُ مَخرَمَةً: لا يَغسِلُ المُحرمُ رَأسَهُ، قَالَ: فَأَرسَلَنِي عَبدُاللَّهِ بنُ عبَّاس إلى أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ [أَسألُهُ عَن ذَلِكَ - «مص»] (في رواية «مح»: «فأرسلَه ابنُ عبَّاسِ إلى أبي أيُّوبَ يساله»، وفي رواية «قع» «فأرسلَه عبدُاللَّهِ بنُ عبَّاسِ إلى أبِي أَبُوبَ الْأنصاريِّ فوجدَه")، فَوَجَدتُهُ يَغتَسِلُ بَينَ القَرنَين<sup>(١)</sup>، وَهُــوَ يستَتِرُ (في رواية «قع»، و«حد»، و«مح»: «يُستر») بثُوبٍ، [قَالَ - «مص»، و «مح»، و «قع»، و «قس»، و «حد»]: فَسَلَّمتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَن هَذَا؟ فَقُلتُ: أَنَّا عَبدُ اللَّهِ بنُ حُنَينِ، أَرسَلَنِي إِلَيكَ عَبدُ اللَّهِ بنُ عبَّاس أَسأَلُكَ (في رواية «قس»: «يسألك»، وفي رواية «حد»: «لأسألك»): كَيْفُ كُمَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحرمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ على الشُّوبِ فَطَأَطَأَهُ (٢) (في رواية «مح»: «وطأطأه») حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإنسَان يَصُبُ [المَاءَ -«مح»] عَلَيهِ: اصبُب، فَصَبُّ عَلَى رَأسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأسَهُ بيَدَيهِ (في رواية «مح»: «بيده»)، فَأَقْبَلَ بهمَا (في رواية «مح»: «بيده») وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَـٰذَا رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مح»، و«قس»، و«قع»، و«حــد»: «فقــال<sup>٣)</sup>: هكــذا رأيته ا) ﷺ يَفْعَلُ.

<sup>=</sup>الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً.

وقيل: الأبواء: جبل على يمين آرة، ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة، وهناك بلد ينسب إلى هذا الجبل، ا.هـ.

 <sup>(</sup>١) تثنية قرن؛ وهما: الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء، ويمـد
 بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به، ويعلق عليها البكرة.

<sup>(</sup>٢) أي: خفض الثوب وأزاله عن رأسه.

<sup>(</sup>٣) في رواية «قس»، و«حد»: «ثم قال».

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٧٧٤ - ٥ - وحدَّثني مالك، عن (في رواية «مح»: «أخبرنا») حمَيدِ بن قَيسٍ [المَكِيِّ - «مص»، و«مح»]، عن عطاءِ بنِ أَبِي رباحٍ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»، و«قع»] قَالَ ليعلَى بن مُنيَة -وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ مَاءٌ، وَهُوَ (في رواية «مح»: «وعمر») يُغتَّسِلُ-: اصبب عَلَى رَأْسِي، فَقَالَ [لَهُ - «مح»] يَعلَى [بنُ مُنيَة - «مص»]: أتُرِيدُ أَن تَجعَلَهَا بِي (۱) (في رواية «مح»: «في»)؟! إِن أَمَرتَنِي صَبَبتُ، فَقَالَ لَهُ عَمرُ بِنُ الْخَطَّابِ: اصبب (في رواية «مح»: «في»)؟! إِنْ أَمَرتَنِي صَبَبتُ، فَقَالَ لَهُ عمرُ بِنُ الْخَطَّابِ: اصبب (في رواية «مح»: «في المَاءُ إِلاَّ شَعَثًا.

٧٧٥- ٦- وحدَّثني مالكٌ، عَن نَافِع:

۱۰۳۶ موقوف صحيح ثغيره - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٠٩/ ١٠٣)، والقعنبي (٣٦٣/ ٥٦٤)، وسويد بن سعيد (٤٣٤/ ٩٩٨ - ط البحرين، أو ٣٨٠- (٣٨١ / ٤٣١). ومحمد بن الحسن (١٤٥/ ٤٢١).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢٩)، والبيهقي في «المعرفة» (٤/ ٢٩ – ٣٠/ ٢٨٦٨) عن مالك به.

قال شيخنا العلامة الألبــاني –رحمـه اللّــه– في «إرواء الغليــل» (٤/ ٢١١): «ورجالــه ثقات رجال الشيخين؛ إلا أنه منقطع بين عطاء وعمر» ا.هــ.

قلت: وهو كما قال، وقد وصله الشافعي في «المسند» (١/ ١٥٥/ ٥٠٢- ترتيبه)، و«الأم» (٢/ ٢٤٦) - ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٦٣)، و«معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢٩/ ٢٨٦٧)-: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج: أخبرني عطاء: أن صفوان بن يعلى أخبره، عن أبيه يعلى بن أمية؛ أنه قال: .. (وذكره بنحوه).

قال شيخنا -رحمه الله-: «وهذا إسناد جيد؛ رجاله كلهم ثقات رجــال الشــيخين غــير سعيد بن سالم؛ قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يهم، رمي بالإرجاء، وكان فقيهًا» » ا.هــ.

(١) أي: تجملني أفتيك، وتنحي الفتيا عن نفسك، إن كان في هذا شيء.

٥٧٧-٦- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٠٩/ ١٠٣٥)،=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ عَبدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ (في رواية «مح»: «حدثنا نافع عن ابن عمر أنه كان») إذا دَنا مِن مَكَّة بَاتَ بِذِي طُوًى (() بِينَ التَّنِيَّتَين حَتَّى يُصبِح، ثُمَّ يُصلِّي الصَّبح، ثُمَّ يَدخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعلَى مَكَّة، وَلا يَدخُلُ [مَكَّة – «مص»، والصَّبح، وهد»، و«حد»] إذا خرَجَ حَاجًا -أو مُعتَمِرًا - حَتَّى يَغتَسِلَ قَبلَ أَن يَدخُلَ مَكَّةً إِذَا دَنَا مِن مَكَّةً بِذِي طُوًى، وَيَأْمُرُ مَن مَعَهُ، فَيَغتَسِلُونَ (في رواية «مص»، و«حد»؛ و«حد»: «فيغتسلوا») قبلَ أَن يَدخُلُوا.

٧٧٦ - ٧- وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») نَافِع:
 أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ لا يَغسِلُ رَاْسَهُ وَهُوَ مُحرِمٌ إِلاَّ مِنَ الاحتِلام.
 قَالَ مالكُ (٢): [وَقَد (٣) - «حـد»، و«مـص»] سَـمِعتُ [بَعـضَ - «حـد»]
 أَهلِ العِلم يَقُولُونَ: لا بَاْسَ أَن يَغسِلَ الرَّجُلُ المُحرمُ رَاْسَهُ بالغَسُـول (١) بَعـدَ

<sup>=</sup>والقعنبي (٣٦٤/ ٥٦٥)، وسويد بـن سـعيد (٤٣٥/ ٩٩٩ - ط البحريـن، أو ص٣٨١ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٥٩/ ٤٧٢).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ١٤٧) عن مالك به.

وأخرجه البخاري (١٥٧٣)، ومسلم (١٢٥٩) من طريق آخر عن نافع به.

<sup>(</sup>١) واد بقرب مكة، يعرف اليوم ببئر الزاهد.

٧٧٦-٧<mark>- موقوف صحيح</mark> - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٤١٠/ ١٠٣٦)، والقعنبي (ص٣٦٤)، وسويد بـن سـعيد (٤٣٥/ ١٠٠٠- ط البحريـن، أو ٣٨١/ ٤٨٦- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٤٤/ ٤١٩).

وأخرجه البيهقسي في «معرفة السنن والآثـار» (٤/ ٣٠ - ٣١/ ٢٨٧٣) مـن طريـق الإمام الشافعي -وهذا في «الأم» (٧/ ٢٥٢)-: أخبرنا مالك به.

قلت: وهو صحيح على شرط الشيخين.

 <sup>(</sup>۲) رواية أبي مصحب الزهري (۱/ ٤١٠/ ١٠٣٧)، والقعنسيي (٣٦٤/ ٥٦٦)،
 وسويد بن سعيد (ص ٤٣٥ –ط البحرين، أو ص ٣٨١ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٣) في رواية «مص»: «و» فقط.

<sup>(</sup>٤) بوزن صبور: هو كالغسل: ما يغسل به الرأس من سدر وخطمي ونحوهما.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَن يَرمِيَ جَمرَةَ العَقَبَةِ، وَقَبلَ أَن يَحلِقَ رَأْسَهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى جَمرَةَ العَقَبَةِ؛ فَقَد حَلَّ لَهُ قَتلُ القَملِ، وَحَلَّقُ (في رواية «مص»، و«حد»: «حلاق») الشَّعر، وَإلقَاءُ التَّفَثِ<sup>(١)</sup>، وَلُبسُ الثَّيَابِ.

# ٣- بابُ ما يُنهى عنه مِن لُبسِ الثَّيابِ في الإحرام (في رواية «مص»، و«حد»: «باب ما يُكرَهُ للمُحرِم لُبسُه مِنَ (٢) الثِّيابِ»، وفي رواية «قع»: «باب ما يَلبَس المحرمُ مِنَ الثيابِ»)

٧٧٧- ٨- حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافع، عَن عَبدِاللَّهِ بن عُمرَ:

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا [ذَا - «مح»] يَلبَسُ المُحرِمُ (٣) مِنَ الثَيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«لا تَلْبَسُوا (في رواية «مح»: «لا يلبس») القُمُصَ (٤)، وَلا العَمَائِم، وَلا

۷۷۷-۸- صحیـــع - روایــة أبــي مصعب الزهـــري (۱/ ۱۰۱۰/ ۲۱۹)، والقعنبي (۱/ ۳۶۰)، وابن القاسم (۲۲۶/ ۲۱۹)، وسوید بن سعید (۴۳۷/ ۲۰۰۱ - ط البحرین، أو ۳۸۳/ ۶۸۹ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۲۵/ ۲۲۲).

وأخرجه البخاري في الصحيحه» (١٥٤٢ و٥٨٠٣) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ومسلم في الصحيحه (١١٧٧/ ١) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

(٣) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ٤٠٢): «قوله: المحرم؛ أجمعوا على أن المراد به هنا: الرجل، ولا يلحق به المرأة في ذلك.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر...» ا.هـ.

(٤) جمع قميص.

<sup>(</sup>١) الوسخ.

<sup>(</sup>٢) في رواية «حد»: «من لبس».

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

السَّرَاوِيلاتِ<sup>(۱)</sup>، وَلا البَرَانِسَ<sup>(۲)</sup>، وَلا الخِفَافَ<sup>(۳)</sup>؛ إِلاَّ أَحَدُ<sup>(٤)</sup> (في رواية «حد»: «الله ان») لا يَجِدُ نَعلَينِ، فَلَيلبِس (في رواية «قع»، و«حد»: «فليلبس») فَ خُفَّين (في رواية «مص»، و«قع»: «الخفين»)، وَلَيُقطَعهُمَا أَسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ<sup>(۱)</sup>، وَلاَ تَلبَسُوا مِنَ الثَّيَابِ شَيئًا مَسَّهُ الزَّعفرانُ، ولا الورسُ<sup>(۷)</sup> (في رواية «مص»: «ورس»)».

قال يحيى: [و - «مص»، و«حد»] سُئِلَ مالك (٨) عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِي ﷺ وَاللهُ عَنَ النَّبِي ﷺ وَاللهُ عَنَ النَّبِي ﷺ وَمَن لَم يَجِد إِزَارًا؛ فَلْيَلْبَس سَرَاوِيل»، فَقَالَ [مَالِك - «قع»]: لَم أَسمَع بِهَذَا، وَلا أَرَى أَن يَلْبَسَ المُحرِمُ سَرَاوِيلَ؛ لأنَّ النَّبِي (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «رسول الله») ﷺ نَهَى عَن لُبَسِ السَّراويلاتِ فِيمَا نَهَى عَن لُبَسِ النَّيُابِ [مِن - «حد»] الَّتِي لا يَنبَغِي لِلمُحرِمِ أَن يَلْبَسَهَا، وَلَم يَستَثنِ فِي الحُفَّين.

<sup>(</sup>١) جمع سروال، فارسي معرب.

<sup>(</sup>٢) جمع برنس: قلنسوة طويلة، أو كل ثوب رأسه منه، درَّاعة كان أو جبة.

<sup>(</sup>٣) جمع خف.

<sup>(</sup>٤) قال ابن المنيِّر -كما في «فتح الباري» (٣/ ٤٠٢)-: «يستفاد منه جـواز اسـتعمال (أحد) في الإثبات، خلافًا لمن خصَّه بضرورة الشعر، قال: والذي يظهر لي بالاسـتقراء: أنـه لا يستعمل في الإثبات إلا إن كان يعقبه نفى» ا.هـ.

<sup>(</sup>٥) قال البطليوسي في «مشكلات الموطأ» (ص ١٣١): «وقع في بعض نسخ «الموطأ»: «فليلبس» –بلامين–؛ وهو الصواب، وفي بعضها: «فيلبس» –بلام واحدة–؛ وذلك خطأ؛ لأن لام الأمر لا يجوز إسقاطها إلا في صورة الشعر» ا.هـ. وانظر: «الاقتضاب»(١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٦) هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم.

<sup>(</sup>٧) بفتح الواو وسكون الراء بعدهما مهملة: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به.

<sup>(</sup>۸) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۱۹/۶۱۹)، والقعنبي (۳۲۵/ ۵۶۸)، وسويد بن سعيد (ص ٤٣٨ –ط البحرين، أو ص ٣٨٣– ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### ٤- بابُ [مَا يُكرَهُ مِن - «مص»، و«حد»] (في رواية «قع»؛ باب ما جاء في») لُبس الثّيابِ المُصبَغَةِ في الإحرام

٧٧٨ - ٩ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أنَس - «مص»]، عَن عَبدِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بن عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ (في رواية «مح»: «اخبرنا عبداللَّه بن دينار، قال: قال عبداللَّه بن عمر»):

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن يَلبَسَ المُحرِمُ ثَوبُنا مَصبُوعًا بِزَعفَرَانِ -أَو وَرس-(۱)، وقَالَ:

«مَن لَم يَجِد نَعلَينِ؛ فَليَلبَس خُفَّينِ، وَليَقطَعهُمَا أَسفَلَ مِنَ الكَعَبينِ». ٧٧٩- ١٠- وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافَـــع:

۳۲۰۹ - صحیت - روایة أبي مصعب الزهري (۱/۱۱۱/۱۱)، والقعني (۱/۲۱۳/ ۱۰۱۱) والقعني (۳۲۰/ ۱۰۱۱) وابن القاسم (۳۱۵/ ۲۸۱)، وسوید بن سعید (۳۳۱/ ۲۸۱) البحرین، أو ۳۸۱ - ۲۸۲ (۱۲۷/ ۲۸۱) و محمد بن الحسن (۱۲۵/ ۲۸۱).

وأخرجه البخاري (٥٨٥٢)، ومسلم (١١٧٧ / ٣) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بـن يحيى، كلاهما عن مالك به.

(١) نبت أصفر مثل نبات السمسم، طيب الريح، يصبغ به، بين الحمرة والصفرة، أشهر طيب في بلاد اليمن.

۱۰۷۹ - ۱۰ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤١٢ - ١٥٣ ) ( ١٠٤١ )، والقعنبي (٣٦٥ - ٣٦٦ / ٥٧٠)، وسويد بن سعيد (٣٣٦ / ٢٠٠١ - ط البحرين، أوص٣٨٢ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٤٦ / ٤٢٥).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٦٠)، و«معرفة السنن والآثـار» (٤/ ٢٥ - ٢٨) من طويق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح على شرطهما.

وأخرجه مسدد بن مسرهد في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٣/ ٣١٣/ ١٢٦١ -ط دار ط مؤسسة قرطبة، أو ٢/ ٢٦/ ٢٠٨ -ط دار العاصمة، أو ٢/ ٢٦/ ٢٠٨ -ط دار الوطن)، وعبدالله بن المبارك في «الزهد» (٥١٦/ ١٤٦٧)، وأبو عبيد في «غريب الحديث» (٤/ ١١)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن» (٣٣٦/ ٥٤٦) من طرق عن نافع به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

أَنَّه سَمِعَ أَسلَمَ -مَولَى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ- يُحدِّثُ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - "قع"] رأى عَلَى طَلَحَةُ بِنِ عُبَيدِاللَّهِ ثَوبًا مَصبُوعًا وَهُو مُحرِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذَا الشَّوبُ المَصبُوعُ يَا طَلحَةُ ؟! فَقَالَ طَلحَةُ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ! إِنَّمَا هُوَ [مِن - "مح"] مَدر (١)، فَقَالَ عَمرُ: إِنَّكُم أَيُّهَا الرَّهِ الْمَا أَئِمَةٌ يَقتَدِي بِكُم النَّاسُ، فَلُو (في رواية "محّ»، و"قع»: "ولو») أَنَّ رَجُلاً جَاهِلاً رَأَى هَذَا الثَّوب؛ لَقَالَ: إِنَّ طَلحَة بِنَ عُبَيدِاللَّهِ [قد - "مص»، و"حد»] كانَ يَلبَسُ الثِيابِ المُصبَغَةِ فِي الإحرام - "حد»].

### [٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخصَةِ فِي لُبسِ الثِّيَّابِ الْصَبَغَةِ - «مص»، و«حد»]

• ٧٨- ١١ - وحدَّثني عَن مالِكِ [بنِ أَنَسٍ - «مص»]، عَــن هِشــَام بــنِ

وقال البوصيري في «إتحــاف الخـيرة المهــرة - المختصــرة» (٤/ ٣٣٠/ ٢٩٧٠): «رواه مسدد موقوفًا بسند صحيح، وهو أصل في سد الذرائع» ا.هــ.

(١) المدر: الطين المتماسك، ويعني به: الأحمر منه، وهو المغرة.

۱۰۷۸۰ موقوف صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۱/۲۱۱ / ۱۰۶۲)، والقعنبي (۱/۲۲ / ۱۰۶۲)، والقعنبي (۵۲۱ / ۲۸۲) وسوید بن سعید (۱۰۳۲ / ۲۸۷ –ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ١٤٧)، والبيهقـي في «معرفـة السـنن والآثـار» (٤/ ٢٨٥٧)، و«الكبرى» (٥/ ٥٩) عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح.

وخالف الإمام مالكًا: عَبْدَةُ بن سليمان؛ فرواه عن هشام بن عروة، عـن فاطمـة بنـت المنذر، عن أسماء: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ص ١٠٦ – القسم المفقود).

قال الإمام الدارقطني في «الأحاديث التي خولف فيها مالك» (ص٧٦): «خالف يحيى ابن سعيد القطان، وأبو أسامة: حماد بن أسامة، وحماد بن زيد، وغيرهم؛ رووه عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء؛ وهو الصواب. والله أعلم» ا.هـ.

<sup>=</sup> قال الحافظ: «هذا إسناد صحيح موقوف، وهو أصل في سد الذرائع» ا.هـ.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) » سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عُروةً، عَن أَبِيهِ، عَن أَسمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ [الصَّدِّيقِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا- «مص»]:

أَنَّهَا كَانَت تَلَبَسُ الثَّيَابَ [المُصبَغَاتِ – «قع»] المُعَصفَرَاتِ المُشَبَّعَاتِ<sup>(١)</sup> (في رواية «قع»: «المُشَبَّعَات بِالعُصفُرِ»)، وَهِيَ مُحرمَةٌ، لَيسَ فِيهَا زَعفَرَانٌ.

قال يحيى: [و - «مص»] سُئِلَ مالك (٢) عَن ثَوبٍ مَسَّهُ طِيبٌ، ثُمَّ ذَهَبَ مِنهُ رِيحُ الطِّيبِ، هُل يُحرِمُ فِيهِ ؟ فَقَالَ: نَعَم ؛ [لا بَاسَ بِذَلِك - «مص»، و«قع»، و«حد»] ؛ مَا لَم يَكُن فِيهِ صِباغٌ (في رواية «مص»، و«حد»: «طيب»): زَعفَرَانٌ، أَو وَرسٌ.

[قَالَ مَالِكً (٢): وَإِنَّمَا يُكرَهُ لُبسُ الْمُشبَّعَاتِ؛ لأَنَّ الْمُشبَّعَاتِ تُنقَصُ - «مص»].

# ٦-٥-بابُ [مَا جَاءَ فِي - «قع»] لُبسِ المُحرِمِ المِنطَقَةَ (في رواية «مص»: «المنطقة للمحرم)

١٨١ - ١١ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») نَافِع:

وقال البيهقي: «هكذا رواه مالك، وخالفه أبو أسامة، وحاتم بن إسماعيل، وابن نمير؛
 فرووه عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء؛ قاله مسلم بن الحجاج» ا.هـ.

قلت: الإمام مالك أثبت الناس في هشام؛ فلعله كان عن هشام من الوجهين، والله أعلم. (١) التي لا ينفض صبغها.

 <sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۱۳/ ۱۳۳۸)، والقعنبي (ص ۳٦٦)، وسويد
 بن سعيد (ص ٤٣٧ –ط البحرين، أو ص ٣٨٢ – ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٠٤٤ ١٠٤٤).

۱۲-۷۸۱ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۱٤۵/ ۱۰٤۵)، والقعنبي (۲/ ۳۸۳/ ۹۲۹/ ۱۰۰۰ ط البحرین، أو ۳۸۳/ ۹۹۰- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱٤۸/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ يَكرَهُ لُبِسَ الْمِنطَقَةِ (١) لِلمُحرم.

٧٨٧- ١٣- وحدَّثني عن مالك، عن يحيى بنِ سَعِيدِ [بنِ قَيسٍ - «مص»]: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ فِي المِنطَقَةِ يَلبَسُهَا المُحرِمُ تَحتَ ثِيَابِهِ: إِنَّهُ لا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ إِذَا جَعَلَ طَرَفَيهَا جَمِيعًا سُيُورًا، يَعقِدُ بَعضُهَا إِلَى بَعضٍ.

قَالَ مالكُ (٢): وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ (فِي روايـة «مـص»: «في المنطقة»).

### ٧- ٦- بابُ تَخمِيرِ الْمُحرِمِ وَجهَهُ (في رواية «قع»: «باب المُحرِم يَخْمر وجهه»)

٧٨٣- ١٣ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِم

= وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٥٢)، و«المسند» (١/ ٢٥٩ / ٨٣٢ - ترتيبــه)، والمبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢٤/ ٢٨٩٧) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرطهما.

(١) ما يشد به الوسط.

۱۸۷-۷۸۲ مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۱۶۲/۲۱۶)، والقعنبي (ص۳۸۳-۳۸۶ ط البحرين، أو ص۳۸۳-۳۸۶ ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٤٣/ ٢٨٩٨) من طريق ابـــن بكــير، عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

(٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤١٤)، وسويد بن سمعيد (ص ٤٣٨ -ط البحرين، أو ص ٣٨٤ -ط دار الغرب).

۱۳-۷۸۳ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/٤١٤/١١)، والقعنبي (٣٨٥)، وسويد بن سعيد (١٤٤/ ١٠١١ - ط البحرين، أو ٣٨٥/ ٩٩٤ - ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ابنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخبَرَنِي الفُرَافِصةُ بنُ عُمَيرِ الْحَنفِيُّ:

أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»] بِالعَرجِ (١) يُغَطِّي وَجَهَهُ، وَهُوَ مُحرمٌ.

٧٨٤ - ١٣ - وحدَّثني عن مالكِ [بن أنَـس - «مـص»]، عَـن (في روايـة «مح»: «حَدَّثنَا») نَافِع: أَنْ عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ كَانَ يَقُولُ:

مَا فَوقَ الذَّقنِّ مِنَ [الوَجهِ أو - «حد»] الرَّأسِ؛ فَلا يُخمِّرهُ (٢) المُحرِمُ.

= وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ ٣٧٩/ ١٨٨٦ -ترتيبه)، والبيهقي في «الحلافيات»؛ كما في «المختصر» (٣/ ١٧٥-١٧٦) من طريق مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ص ٣٠٧ - القسم المفقود)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٥٤) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ص ٣٠٨) من طريق عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه به.

قلت: وهذا سند حسن؛ الفرافصة روى عنه ثقتان، ووثقه العجلي وابس حبان وهـو من كبار التابعين.

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٤١)، وابن أبي شبية في «المصنف» (ص٣٠٨)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ٥٤)، و«المعرفة» (٤/ ١٧/ ٢٨٤٢) عن سفيان بن عيينة، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه: أن عثمان بن عفان (وذكره).

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

(١) قرية على ثلاث مراحل من المدينة.

۱۳-۷۸۶ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۱۵/ ۱۰۵۱)، وصوید بن سعید (۱/ ۱۱۵/ ۱۰۱۶ ط البحرین، أو ص ۳۸۶ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱٤٤/ ۱۱۸).

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٥٤)، و«الخلافيات»؛ كما في «المختصر» (٣/ ١٧٧) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرطهما.

(٢) أي: لا يغطيه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٧٨٥– ١٤ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِع:

أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابنَهُ وَاقِدَ بنَ عَبدِاللَّهِ، وَ[قَد - «مـح»] مَـاتَ بِالجُحفَةِ مُحرِمًا، وَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَوَجِهَهُ، وَقَالَ: لَولا أَنَّا حُرُمٌ (١)؛ لَطَيَّبنَاهُ.

قَالَ مالكُ (٢): [وَذَلِكَ الأمرُ عِندَنَا - «مص»]، وَإِنَّمَا يَعمَـلُ الرَّجُـلُ (في رواية «مص»: «وإيما العمل») مَا دَامَ (في رواية «مص»: «كان») حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ؛ فَقَدِ انقَضَى [عَنهُ - «مص»] العَمَلُ.

١٥ - ٧٨٦ وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») نَافِعِ (في

۱۸۷-۱۶- موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۰٤۸/ ۱۰۵)، والقعنبي (۳۸۷/ ۵۷۵)، وسوید بن سعید (۱۳۲۱/ ۱۳/۵) -ط البحرین، أو ۳۸۲/ ۴۹۵ -ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۷۱/ ۵۰۹).

وأخرجه البيهقي في «الخلافيات» (ج٢/ق٢٨/ ب) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: سنده صحيح على شرطهما.

وأخرجه ابن حزم في «حجة الوداع» (٢٧٢/ ٢٧٠) من طريــق عبــد الــرزاق: حدثنــا معمر، عن الزهري، عن سالم؛ قال: توفي واقد...، وسنده صحيح.

(۱) محرومون.

(٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤١٥/ ١٠٤٩)، والقعنبي (ص ٣٦٧).

٧٨٦-١٥- موقسوف صحيم - رواية أبي مصعب الزهمري (١/ ١٥٥-١٥٦) (١٠٥٢)، والقعنبي (ص٣٨٦)، وسويد بن سعيد (١٤١٠)، وابن ١٠١٠- ط البحرين، أو ص٣٨٦- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٤١/٤٢٤)، وابن بكير؛ كما في «تغليق التعليق» (٣/ ١٣٠).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (٤/ ٧)، والبيهقي في «معرفة الســنن والآثار» (٤/ ٧- ٨/ ٢٨١٩)، و«الخلافيات» (٣/ ١٧٢ – مختصر) عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ص ٣٠٦ -القسم المفقود)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ٢٠٣)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «الفتح» (٤/ ٥٣)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «الفتح» (٤/ ٥٣)، و«تغليق التعليق» (٣/ ١٣٠) من طريق عبيدالله بن عمر ويحيى بن سعيد، كلاهما عن نافع به. =

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

رواية «مح»: «حدثنا نافع»): أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ (في رواية «مح»: «عن عبداللَّه بـن عمر أَنَّه») كان يَقُولُ:

لا تَنتَقِبُ (١) (في رواية «حد»: «تخمر») المَرأَةُ اللَّحرمَةُ، وَلا تَلبَسُ القُفَّازَينِ (٢).

٧٨٧- ١٦- وحدَّثني عن مالك، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةً، عَن فَاطِمَةَ بِنتِ اللهِ، عَن فَاطِمَةَ بِنتِ المُنذِر؛ أَنَّهَا قَالَت:

كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحنُ مُحرِمَاتٌ، وَنَحنُ مَعَ أَسمَاءَ بِنـتِ أَبِي بَكـرِ الصِّدِيقِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»، و«قع»].

٨- ٧- بابُ ما جاء (في رواية «مص»، و«حد»: «باب الرخصة») في الطّيبِ
 [للمُحرِم - «مص»، و«حد»] في الحجّ (في رواية «قع»: «للرجل قبل أن يحرم»)

٧٨٨- ١٧ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَـن (في روايـة «مـح»: «حدثنـا»)

= قلت: وسنده صحيح على شرطهما.

وقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٨٣٨ و٥٨٠٥ و٥٨٠٥) من طرق عن نافع، عن ابن عمر به مرفوعًا.

(١) لا تلبس النقاب؛ وهو: الخمار الذي تشده المرأة على الأنف أو تحت المحاجر.

(٢) شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد، أو ما تلبسه المرأة في يديها فتغطى أصابعها وكفيها عند معاناة الشيء.

۱۲-۷۸۷ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۰۵۰/۶۱۵)، والقعنبي (۲/ ۲۵۰/۶۱۵)، وسوید بن سعید (۱/ ۲۵۱/۶۱۱ -ط البحرین، أو ۳۸۵-۳۸۲-ط دار الغرب).

قال شيخنا الإمام الألباني -رحمه اللُّه- في «إرواء الغليل» (٢١٢/٤): "وهذا إسناد صحيح".

وأخرجه الحاكم (١/ ٤٥٤) من طريق علي بـن مسـهر، عـن هشـام بـن عـروة، عـن فاطمة، عن أسماء، قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمشط قبل ذلك في الإحرام.

قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي.

قال شيخنا: وهو كما قالا.

٧٨٨-١٧- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٦٦٪ ١٠٥٣)، والقعنبي=

<sup>(</sup>يميى) = يميى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عبدِالرَّحَنِ بنِ القَاسِمِ، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَةَ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا - «قع»]، زُوجِ النَّبِيِّ ﷺ (في رواية «مص»: «أُمُّ المُؤمِنِينَ -رضي اللَّه عنها-»)-؛ أَنَّهَا قَالَت:

«كُنتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لإِحرَامِهِ قَبلَ أَن يُحــرِمَ، وَلِحِلَّـهِ قَبـلَ أَن يُحــرِمَ، وَلِحِلَّـهِ قَبـلَ أَن يُحــرِمَ، وَلِحِلَّـهِ قَبـلَ أَن يُطُوفَ بالبَيتِ».

٧٨٩- ١٨- وحدَّثني عَن مَالِك، عَن (في رواية «مح»: «حدثنـــا») حُمَيــدِ ابنِ قَيسٍ [المَكِّيِّ – «مص»، و«مح»]، عَن عطاءِ بنِ أَبِي رباح:

أَنَّ أَعَرَابِيًّا جَاءً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (في رواية «قع»: «النسي») عَلَيْهُ وهُسوَ بحُنَين (١)، وَعَلَى الأعرَابِيِّ قَمِيصٌ، وبِهِ أَثُرُ صُفرَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي بَحُنَين أَنَّ بعُمَرَةٍ، فَكَيفَ تَأْمُرُنِي أَن أَصنَعَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «انْ زَعَ اللَّهِ عَلَيْهُ: «انْ زَع

=(٣٦٨/ ٥٧٦)، وابن القاسم (٤٠٠)، وسويد بن سعيد (٤٣٩/ ١٠٠٧ -ط البحرين، أو ٣٨٤/ ٤٩١ -ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٦٦/ ٤٩٣).

وأخرجه البخاري (۱۵۳۹)، ومسلم (۱۱۸۹/ ۳۳) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

۷۸۹–۱۸- صحیــح - روایـة أبـي مصعـب الزهـري(١/ ٤١٦– ٤١٧)، والقعنبي (٣٦٨/ ٥٧٧)، ومحمد بن الحسن (١٤٦/ ٤٢٦).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (٤/ ٢١)، والبيهقمي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢١/) عن مالك به.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢/ ٢٤٩): «هذا حديث مرسل عند جميع رواة «الموطأ» -فيما علمت-، ولكنه يتصل من غير رواية مالك من طرق صحيحة ثابتة، عن عطاء بن أبي رباح» ا.هـ.

قلت: أخرجه البخاري (١٥٣٦)، ومسلم (١١٨٠) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه؛ قال: جاء رجل (وذكره).

(١) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١١/ ٥٦ – ٥٧): «أما قوله في حديث حميد بن قيس: «وهو بحنين»؛ فالمراد: منصرفه من غزوة حنين، والموضع الذي لقي الأعرابي فيه رسول الله ﷺ هو الجعرانة؛ وهو طريق حنين» ا.هـ.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَمِيصَكَ، وَاغْسِل هَذِهِ الصُّفْرَةَ عَنكَ، وَافْعَل فِي عُمَرَتِكَ [مِثلَ - «مـح»] مَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ».

#### [ ٩- بَابُ التَّشدِيدِ (في رواية «حد»: «الكراهة») فِي الطُّيبِ لِلمُحرم - «مص»، و«حد»]

• ٧٩٠- ١٩- وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن (في روايــة «مـــع»: «حدثنـا») نــافع [-مَولَى عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ - «مص»]، عَن أَســلَمَ -مَولَــى عُمَــرَ بــنِ الخطَّـابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»، و«قع»]:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ، وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ (٢)، فَقَالَ: مِمَّن رِيحُ هَذَا الطَّيبِ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بِنُ أَبِي سُفيَانَ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- "قع"]: مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ! فَقَالَ: مِنكَ لَعَمرُ اللَّهِ (في رواية "مص"، و"مح"، و"قع"، و"حد": "لعمري")؟! فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتنِي يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ! فَقَالَ

۱۹-۷۹۰ موقوف صحیح - روایـــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ۱۱۶/ ۱۰۵۷)، والقعنبي (۳۸۵/ ۳۸۵)، وسوید بن ســعید (۱۳۹/ ۱۰۰۸ - ط البحریــن، أو ۳۸۵/ ۹۹۲- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱٤۰/ ۲۵۲).

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ١٢٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٥)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٧٤٧/ ٢٧٩٠) من طريق مالك به.

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ص ١٩٧ – القسم المفقود) مــن طريــق أيــوب، عن نافع به.

وأخرجه ابن حزم في «حجة الـوداع» (٢٤٥/ ٢٣٧) من طريق عبدالـرزاق: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ قال: وجد عمر...

قلت: سنده صحيح.

(٢) سمرة بذي الحليفة، على ستة أميال من المدينة.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عُمرُ: عَزَمتُ عَلَيكَ لَتَرجعَنَّ؛ فَلَتَغسِلَنَّهُ.

٧٩١- ٢٠- وحدَّثني عَن مَالِك، عَنِ الصَّلَتِ بِنِ زُيَيدٍ، عَن غيرِ وَاحدٍ مَن أَهلِهِ:

أَنَّ عُمر بِنَ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- "قع"] وجَدَ ريحَ طِيبٍ، وهُ وَ بِالشَّجَرَةِ، وَإِلَى جَنبِهِ كَثِيرُ بِنُ الصَّلْتِ، فَقَالَ عُمَرُ [بنُ الخَطَّابِ - "حد"]: مِمَّن ريحُ هَذَا الطَّيبِ؟ فَقَالَ كَثِيرٌ: مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ! لَبَدتُ رَأْسِي، وَمَّن ريحُ هَذَا الطَّيبِ؟ فَقَالَ كَثِيرٌ: مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ! لَبَدتُ رَأْسِي، وَأَردتُ أَن الحلق»)، فَقَالَ عُمَرُ وَأَردتُ أَن الحلق»)، فَقَالَ عُمَرُ وَأَردتُ أَن الحلق»)، فَقَالَ عُمَرُ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- "قع»]: فَاذَهَبِ إِلَى شَرِبَةٍ؛ فَادلُك [مِنهَا - "مص»، و"مح»، و"مح»، و"قع»، و"حد»] كَثِيرُ بِنُ الصَّلتِ.

قَالَ مالكٌ: الشَّرَبَةُ: حَفِيرٌ تَكُونُ عِندَ أَصِلِ النَّخلَةِ.

٧٩٢- ٢١- وحدَّثني عن مالك، عَن يَحيى بنِ سَعِيدٍ، و عَبدِاللَّـهِ بـنِ

٧٩١- ٢٠- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤١٨ / ١٠٥٨)، والقعنبي (٣١٩/ ٥٠٥)، وسويد بن سعيد (٤٤٠ / ١٠٠٩ - ط البحرين، أو ص٣٨٤- ٥٨٥ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٤٠/ ٤٠٣) عن مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ فيه من لم يسمّ.

۱۹۷-۲۱- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۱۸/ ۱۰۵۹)، والقعنبي (۳۲۹/ ۵۸۰)، وسويد بن سعيد (٤٤٠/ ۱۰۱۰ - ط البحرين، أو ۳۸۵/ ۴۹۳ - ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

وأخرج النسائي في «الكبرى» (٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩/ ٤١٦٠) -ومن طريقه ابسن حزم في «حجة الوداع» (٢٤٨/ ٢٤٥) - من طريق أفلح بن حميد، عن أبي بكر: أن سليمان بن عبدالملك عام حج جمع أناسًا من أهل العلم؛ فيهم: عمر بن عبدالعزيز، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد، وسالم وعبدالله -ابنا عبدالله بن عمر-، وابن شهاب، وأبو بكر، فسألهم عن الطيب قبل الإفاضة؛ فكلهم أمره بالطيب.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أبي بَكرٍ، وَرَبِيعَةُ بنِ أبي عَبدِالرَّحَمٰنِ [أَنَّهُم أَخبَرُوهُ - «مص»، و«حد»، و«قع»]:

أَنَّ الوليد بنَ عَبدِ الملكِ سَأَلَ سَالِمَ بنَ عَبدِ اللَّهِ [بنِ عُمَرَ - «قع»]، وَخَارِجَةً بنَ زَيدِ بنِ ثَابتٍ - بَعدَ أَن رَمَى الجَمرَة، وَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَقَبلَ أَن يُفِيضَ - عَنِ الطِّيبِ؛ فَنَهَاهُ سَالِمُ [بنُ عَبدِ اللَّهِ - «مص»، و «حد»] [عَسن ذَلِكَ - «قع»]، وأَرخَصَ لَهُ [فِيهِ - «قع»] خَارِجَةُ بنُ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ.

قَالَ مالك (١): لا بَأْسَ أَن يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بِدُهن لَيسَ فِيهِ طِيبٌ قَبلَ أَن يُحرِم، وَقَبلَ أَن يُفيضَ مِن مِنى بَعدَ رَمي الجَمرَةِ [يَومَ النَّحرِ - «مص»].

قَالَ يَحيَى: سُئِلَ مَالِكَ (٢) عَن طعام فِيهِ زَعفَرَانَّ: هَل يَأْكُلُهُ المُحرِمُ ؟ فَقَالَ: أَمَّا ما تَمَسُّهُ (في رواية «مص»، و«قع»: «من أَمَّا ما تَمَسُّهُ (في رواية «مص»، و«قع»: «من الطعام الذي فيه زعفران»)؛ فَلا بَأْسَ بِهِ أَن يَأْكُلُهُ المُحرِمُ، وَأَمَّا مَا لَم تَمَسَّهُ (في رواية «قع»: «منه»)؛ فَلا يَأْكُلُهُ المُحرِمُ.

#### ١٠- ٨- بابُ [ مَا جَاءَ فِي - «حد» ] مَواقيتِ الإهلالِ

٧٩٣- ٢٢ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أُنَّسٍ - «مص»]، عَن (في

<sup>=</sup> وقال القاسم بن محمد: أخبرتني عائشة: «أنها طيبت رسول اللَّه ﷺ لحرمه قبل أن أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت».

ولم يختلف عليه أحد منهم؛ إلا أن عبدالله بن عبدالله قال: كان عبدالله بن عمر رجلاً جادًا مجدًا؛ كان يرمي، ثم يذبح، ثم يحلق، ثم يركب، فيفيض قبل أن يأتي منزله، قال سالم: صدق.

قلت: وسنده صحيح.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤١٧/ ١٠٥٥)، والقعنبي (ص ٣٦٩).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۱۷٪ ۲۰۰۱)، والقعنبي (۳۲۹٪ ۵۸۱).

۲۹۳-۲۲- صحیح - روایـــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ۱۱۸- ۱۹۹/ ۱۰۲۰)، والقعنبي (۲/ ۲۲۰/ ۲۲۰)، وابن القاسم (۲۲۰/۲۲۰)، وسوید بن سعید (۲۲۰/ ۲۲۰- ط=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رواية «مح»: «حدثنا») نَافِع [-مَولَى عَبدِاللَّهِ - «مح»]، عَن عَبدِاللَّهِ بــنِ عُمَـرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«يُهِلُ أَهِلُ اللَّايِنَةِ: مِن ذِي الحُلَيفَةِ (١)، وَيُهِلُ أَهِلُ الشَّامِ: مِنَ الجُحفَةِ (٢)، وَيُهِلُ أَهلُ لَجدٍ: مِن قَرن (٢)».

[قَالَ - «مح»]: قَالَ عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ: وبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (فَي رواية «مح»: «ويزعمون أنه قال»): «ويُهِلُّ أَهلُ اليَمَنِ: مِن يَلَملَم (٤)».

٧٩٤- ٢٣- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») عَبدِاللَّهِ

البحرين، أو ٣٨٦/ ٤٩٦- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٣٣/ ٣٨٠).

وأخرجه ابن عساكر في التاريخ دمشق (٥٠/ ٢٠١) من طريق محمد بـن وضـاح، وعبيداللَّه بن يحيى، كلاهما عن يحيى بن يحيى الليثي به.

وأخرجه البخاري (١٥٢٥)، ومسلم (١١٨٢/ ١٣) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى التميمي، كلاهما عن مالك به.

- (١) موضع بينه وبين المدينة -جنوبًا- ستة أميال -أو سبعة-.
  - (٢) قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ستة.
    - (٣) جبل بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان.
  - (٤) مكان على مرحلتين من مكة، بينهما ثلاثون ميلاً.

۷۹۶-۲۳- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۹۹/ ۱۰۲۱)، والقعنبي (۲/ ۹۱۹/ ۱۰۲۱)، والقعنبي (۳۷۰/ ۵۸۳)، وابن القاسم (۳۱۹/ ۲۸۰)، وسوید بن سعید (۲۴۲/ ۱۰۱۷ - ط البحرین، أو ص۳۸٦- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۳۳/ ۲۸۱).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (٣/ ٥٢٩)، و «الأم» (٢/ ١٣٧)، و «الأم» (١/ ١٩١٠)، و «المسند» (١/ ١٩١٥) و «المسند» (١/ ١٩١٥) و المنتحبة و «المسند» (١/ ١٩١٥) و ابن حبان في «صحيحه» المنان»)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢١٦/ ٤٧٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٩/ ٤٧/ ٣٥٥) و البيهقسي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٥٢٨ – ٥٢٩/ ٢٧٤)، و «السنن الكبرى» (٥/ ٢٦) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ابن دينار، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمْرَ؛ أَنَّه قَالَ:

«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهلَ المَدِينَةِ أَن يُهِلُّوا مِن ذِي الحُلَيفَةِ، وَأَهلَ الشَّام: مِنَ الجُحفَةِ، وَأَهلَ نَجدٍ: مِن قَرن ».

اللَّهِ عَلَيْهُ، [قال عبد اللَّهِ بنُ عُمَر: أَمَّا هَؤُلاء الثَّلاثُ؛ فَسَمِعتُهُنَّ مِسن رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: وَأُخبِرتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «وَمُص»]: وَأُخبِرتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «وَمُص أَخبِرتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «وَمُع لِللَّهُ عَلَيْهُ أَه اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَاءُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَ

٧٩٥- ٧٥- وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») نَافِع: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَر أَهَلَّ مِنَ الفُرع (١).

٧٩٦- ٢٦- وحدَّثني عن مالك، عَنِ الثُقةِ عِندَهُ (في رواية «مع»: «أخبرني الثقة عندي»):

<sup>=</sup> وقد أخرجه البخاري في "صحيحه» (١٣/ ٣٠٥ - ٣٠٦/ ٧٣٤٤)، ومسلم في "صحيحه» (٢/ ٨٤٠)، ومسلم في "صحيحه» (٢/ ٨٤٠/ ١٥٨) من طريق سفيان الثوري، وإسماعيل بن جعفر؛ كلاهما عن عبدالله بن دينار به.

٧٩٥-٧٦٠ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٢٠)، والقعنبي (٣٨٠)، وسويد بن سعيد (٤٤١/ ١٠١٨ - ط البحرين، أو ص٣٨٧- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٣٣/ ٣٨٢).

وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٩) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرطهما.

<sup>(</sup>١) موضع بناحية المدينة.

۱۹۷-۲۹- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۶۰/ ۱۰۱۳)، والقعنبي (ص۳۸۷)، وسويد بن سعيد (۲۵٪ ۱۰۱۹ - ط البحرين، أو ص۳۸۷ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۳۳/ ۳۸۳).

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه، وقد صح موصولاً: فأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٥٣): أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر به.

قلت: وهذا سند صحيح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ أَهَلَّ (في رواية «مح»: «أحرم») مِن إيليَاءَ (١).

٧٩٧– ٢٧– وحدَّثني عَن مَالِكٍ؛ أَنَّه بَلَغَهُ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَّ مِنَ الجِعِرَّانَةِ (٢) بِعُمَرَةٍ».

### ١١- ٩- بابُ العملِ في الإهلالِ

#### (في رواية «قع»: «بابكيفية التلبية»)

٧٩٨ – ٢٨ – حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكِ، عَن (في روايـة «مـح»: «حدثنـا») نَافِع، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ: أَنَّ تَلبِيَةٌ (٣) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

«لَبَيكَ (٤) اللَّهُمَّ لَبَيكَ، لَبَيكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيكَ،......

(١) بيت المقدس.

۷۹۷-۲۷- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲۰)، والقعنبي (ص۷۱) عن مالك به.

وأخرجه أبـو داود (١٩٩٦)، والـترمذي (٩٣٥)، والنسـائي في «المجتبـي» (٥/ ١٩٩ و ٢٠٠)، و«الكبرى» (٤٣٣٤ – ٤٣٣٦) وغيرهم -موصولاً- من حديث محرش الكعبي به. قلت: وسنده حسن.

(٢) موضع قريب من مكة.

۲۹۸–۲۷- صحیــح - روایـة أبـي مصعـب الزهــري(۱/۲۰۱- ۲۲۱) ، ۱۰۲۰)، والقعنبي (۲/۳۱)، وابن القاسم (۲۲۱/ ۲۲۱)، وسوید بن سـعید (۳۵۳/ ۱۰۲۰ –ط البحرین، أو۲۸۷/ ۲۸۷).

وأخرجه البخاري (١٥٤٩)، ومسلم (١٩٤٨) -ومن طريقه التجيبي في «مستفاد الرحلة» (ص٣٧٣)-، عن عبدالله بن يوسف، ويحيى بن يحيى؛ كلاهما عن مالك به.

(٣) مصدر لبي؛ أي: قال: لبيك.

(٤) لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه، وهـذه التثنيـة ليسـت حقيقيـة، بـل للتكثـير أو للمبالغة، ومعناه: إجابة بعد إجابة لازمة.

وقال البطليوسي في «مشكلات الموطأ» (ص ١٣٣): «الب بالمكان: إذا لزمـه، ومعنـى لبيك: لزومًا لطاعتك بعد لزوم».

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

إنَّ (١) الحَمدَ وَالنَّعمَةَ لَكَ وَالْمُلكَ، لا شَريكَ لَكَ».

[و - «قع»] قَالَ [نَافِعٌ - «مص»، و«قس»، و«حد»]: وَكَانَ عَبدُاللَّهِ بـنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَيكَ لَبَيكَ لَبَيكَ [لا شَرِيكَ لَكَ، لَبَيكَ - «مـص»] وَسَعدَيكَ (<sup>٢٢)</sup>، وَالخَيرُ بِيدَيكَ لَبَيكَ، وَالرَّغباءُ إلَيكَ والعَمَلُ.

٧٩٩- ٢٩- وحدَّثني عَن مَالِكٍ، عَن هِشَامٍ بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِمَسجِدِ (في رواية «مص»، و«حد»، و«قع»: «في مسجد») ذِي الحُلَيْفَةِ رَكعَتَين، [ثُمَّ يَخرُجُ فَيَركَبُ – «مص»، و«قع»، و«قع»، و«حد»]، فَإِذَا استَوَت بهِ رَاحِلَتُهُ؛ أَهَلَّ (٣)».

• • ٨٠ - ٣٠- وحدَّثني عَن مَالِكٍ، عن (في رواية «مح»: «أخبرنا») مُوسَـــى

(١) قال البطليوسي (ص ١٣٤): "وقوله: "إن الحمد والنعمة لك»: يجوز فتح الهمــزة وكسرها، وبالوجهين جاءت الرواية، ومعنى الفتح: لبيك؛ لأن الحمد لك، ومن كســر الهمـزة استأنف؛ وهي أبلغ في المعنى؛ لأنه يوجب الحمد والنعمة لله» ا.هــ.

(٢) مثنى كَلَبَّيك؛ ومعناه: ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، وإسعاد بعد إسعاد.

۷۹۹–۲۹– صحیح لغـــیره – روایــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ۲۲۱/ ۲۰۲۱)، والقعنبي (۳۷۱/ ۵۸۶)، وسوید بـن سـعید (۴۶۳/ ۱۰۲۱ – ط البحریــن، أو ۳۸۷/ ۹۹۸ ط دار الغرب) عن مالك به.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٢/ ٢٨٧): «لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد.

وقد روي معناه -مسندًا- من حديث ابن عمر وأنس من وجوه ثابتة».

ونحوه في «الاستذكار» (۱۱/ ۹۸/ ۹۲/ ۱۵۵۳).

قلت: وهو كما قال، وحديث ابن عمر: أخرجه البخاري (١٥١٤)، ومسلم (١١٨٧/ ٢٧ و٢٨ و٢٩).

(٣) أي: رفع صوته بالتلبية.

• ٨٠-٣٠ صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٤٢١) ١٠٦٧)، والقعنـبي=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ابنِ عُقبَةَ، عَن سَالِم بن عَبدِاللَّهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبـاهُ (في روايـة «مـح»: «ابـن عمـر») يَقُولُ (في رواية «قع»: «عن أبيه؛ أنه قال»):

بَيدَاؤُكُم هَذِهِ الَّتِي تَكذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا، مَا أَهَــلَّ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ مِن عِندِ المَسجِدِ؛ يَعنِي: مَسجِدَ ذِي الحُلَيفَةِ.

١ - ٨ - ٣١ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثَنَا») سعيد ابنِ أَبِي سعيدٍ المَقبُرِيِّ، عَن عُبَيدِ بنِ جُرَيجٍ؛ أَنَّهُ قال لِعَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ:

يا أَبا عَبدِالرَّحَنِ! [إِنِّي - «مص»] رَأَيْتُكَ تَصنَعُ أَربَعًا لَم أَرَ (في رواية «مح»: «ما رأيت») أَحَدًا مِن أَصحَابِكَ يَصنَعُهَا، قَالَ: وَمَا (في رواية «مح»: «فما») هُنَّ (في رواية «حد»، و«قس»: «ما هي») يَا ابنَ جُرَيجٍ؟! قَالَ: رَأَيتُكَ لا تَمَسَّ مِنَ الأركَانِ إِلاَّ اليَمَانِيَّينِ، وَرَأَيتُكَ تَلبَسُ النَّعَالَ السَّبتِيَّةَ (١)، وَرَأَيتُكَ تَطبَعُ بِالصُّفرَةِ، وَرَأَيتُكَ إِذَا كُنتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الهِلالَ، وَلَم تَصبُغُ بِالصُّفرَةِ، وَرَأَيتُكَ إِذَا كُنتَ بِمَكَّةً أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الهِلالَ، وَلَم

=(ص٣٧١- ٣٧٢)، وابن القاسم (٣٤٣/ ١٨٩)، وسويد بـن سـعيد (٤٤٤/ ١٠٢٢- ط البحرين، أو ص ٣٨٧- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٣٤/ ٣٨٥).

وأخرجه البخاري (١٥٤١)، ومسلم (١١٨٦/ ٢٣) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

۱۰۸-۱۳ صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲۲-۲۲۳)، واید أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲۲-۲۲۳)، وسوید بن سعید والقعنبي (۳۷۲) ۸۸۷)، وابن القاسم (۶۲۹-۴۳۹/ ۱۸۸)، وسوید بن سعید (۱۲۱/ ۲۷۸ - ط البحرین، أو ۳۸۷-۳۸۸/ ۶۹۹ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۲۱/ ۲۷۸).

وأخرجه البخاري (١٦٦ و ٥٨٥) عن عبدالله بن يوسف التنيسي، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، ومسلم (١١٨٧/ ٢٥) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

(١) أي: التي لا شعر فيها، مشتق من السّبت؛ وهو: الحلق، أو لأنها سبتت بالدباغ؛ أي: لانت.

تُهلِل (في رواية «مح»، و«حد»، و«قس»: «تهل») أنتَ حَتَّى يَكُونَ يَومُ التَّرويَةِ (۱)، فَقَالَ عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ: أَمَّا الأركَانُ؛ فَإِنِّي لَـم أَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ يَمَسُ (في رواية «مص»: «يستلم») [مِنهَا - «قع»] إِلاَّ (في رواية «قس»: «يَمَس مِنَ الأركَانِ إِلاَّ») اليَمَانِيَين (۲)، وَأَمَّا النَّعالُ السِّبتِيَّةُ؛ فَاإِنِي رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ يَلبَسُ النَّعَالُ السَّبتِيَّةُ؛ فَاإِنِي رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ يَلبَسُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ يَلبَسُ أَن الصَّفرَةُ؛ فَإِنِي لَيسَ فِيهَا شَعرٌ، وَيَتَوضَأُ فِيهَا؛ فَأَنَا أُحِبُ أَن النَّعِبُ بَهَا (في رواية «حد»: أَلبَستَهَا، وَأَمَّا الصَّفرَةُ؛ فَإِنِي رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ يَصبُغُ بِهَا (في رواية «حد»: «بالصفرة»)؛ فَأَنَا أُحِبُ أَن أَصبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الإهلالُ؛ فَإِنِي لَم أَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ يُهلُ حَتَّى تَنبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ (٢).

٣٠٨- ٣٢ وحدَّثني عَن مَالِك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نافِع:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ<sup>(٤)</sup> كَانَ يُصَلِّي فِي مَسجِدِ ذِي الْحُلَيفَةِ، ثُمَّ يَخُرُجُ فَيركَبُ [رَاحِلَتَهُ - «قع»]، فَإِذَا استَوَت (في رواية «مح»: «انبعثت») بِهِ رَاحِلَتُـهُ؛ أَحرَمَ.

<sup>(</sup>١) ثامن ذي الحجة؛ لأن الناس كانوا يروون فيه من الماء؛ أي: يحملونه مـن مكـة إلى عرفات ليستعملوه شرباً وغيره.

<sup>(</sup>٢) قال البطليوسي (ص١٣٤): «اللغة الفصيحة تخفيف الياء، يقال: رجل يمان، منقوص، مثل: جواد وقاض، والأصل عند النحويين: يمني خففت ياء النسب وعوضت الألف منها، ومن العرب من يشدد الياء، ويجعل الألف زائدةً لغير عوض».

<sup>(</sup>٣) أي: تستوي قائمة إلى طريقه.

۳۲-۸۰۲ موقوف صحیح - روایـــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ۲۲۳/ ۱۰۲۹)، والقعنبي (۳۸۸ / ۳۸۹)، وسوید بن ســعید (۶٤٥/ ۲۰۲۶ – ط البحریــن، أو ص ۳۸۸ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۳۵/ ۳۸۶) عن مالك به

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٤) في رواية «مح»: «عن ابن عمر: أن عمر!»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنيي

#### ٨٠٣ - ٣٣ - وحدَّثني عَن مَالِك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَبِدَالملكِ بِنَ مَروَانَ [بنِ الحَكَمِ - «مص»، و«قع»] أَهَـلُّ (في روايـة «مص»: «أحرم») مِن عِندِ مَسجدِ ذِي الحُلَيْفَةِ حِـينَ استَوَت بِـهِ رَاحِلَتُـهُ، وَأَنَّ أَبَانَ بِنَ عُثْمَانَ أَشَارَ عَليهِ بِذَلِكَ.

#### ١٧- ١٠- بابُ [مَا جَاءَ فِي - «قع»] رَفعِ الصَّوتِ بِالإهلالِ (في رواية «مص»: «بالتلبية»)

٨٠٤ - ٣٤ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَـن (في رواية «مـح»: «أخبرنا»)
 عَبدِاللَّهِ بنِ أبي بكرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمرو بنِ حَزم، عَن (في رواية «مـح»: «أن»)

۸۰۳–۳۳**– مقطوع ضعيف** - روايــة أبــي مصعــب الزهــري (۱/ ۲۲۳/ ۱۰۷۰)، والقعنبي (ص۳۷۳) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

۱۰۷۰-۳۶- صحیــح - روایة أبي مصعب الزهـري (۱/۲۲۳- ۲۲۵/ ۱۰۷۱)، والقعنبي (۲/۳۷۳)، وسوید بن سـعید (۲۶۱/ ۱۰۲۷- ط البحریـن، أو ص ۳۸۹- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۳۲/ ۳۹۲).

وأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٢ - ١٦٣/ ١٨١٤)، والشافعي في «المسند» (١/ ١٥٥/ ٩٧٥ - ترتيبه)، و«الأم» (٦/ ١٥٦)، والدارمي في «المسند» (٧/ ٤٨٠)، والطبراني المنان»)، وأحمد (٤/ ٥٠)، والطحاري في «مشكل الآثار» (١٤/ ٢٩٦/ ٢٩٦/ ٥/١٠)، والطبراني في «حديثه» (٢/ ١٤٨/ ٢٦٢٦)، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (٢/ ١٠٨- في «المعجم الكبير» (٧/ ١٤٢/ ٢٦٢٦)، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (٥/ ٤١ - ١٠٥/ ٢٥٠ - رواية الحسن بن علي الجوهري)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٤١ - ٢٤ و٤٢)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٧٥٥/ ٢٨٠٢)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٤٢٧/ ٤٢٧)، وأبو نعيم الأصبهاني المعرفة الصحابة» (٣/ ١٣٥٣/ ٥٤٣٥) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

وأخرجه الترمذي (٨٢٩)، والنسائي (٥/ ١٦٢)، وابـن ماجـه (٢٩٢٢) مـن طريـق سفيان بن عيينة، عن عبدالله بن أبي بكر به.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَبدِالمَلِكِ بنِ أَبِي بَكر [بنِ عَبدِالرَّحَنِ - «مص»] بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَام، عَن (في رواية «مح»: «أخبره أن») خلاَّدِ بنِ السَّائِبِ الأنصَارِيِّ [ثُمَّ مِن بَنِي الْحَارِثِ ابنِ الخَزرَجِ - «مح»]، عَن أَبِيهِ: أَنَّ (في رواية «مح»: «أخبره أن أباه أخبره أن») رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«أَتَانِي جبريلُ، فَأَمَرَنِي أَن آمُرَ أصحَابِي -أَو مَن مَعِيَ-: أَن يَرفَعُوا أَصُواتَهُم بِالتَّلْبِيَةِ، أَو بِالإهلال»؛ يُريدُ أَحَدَهُمَا.

٣٥- وحدَّثني عن مالك (١١)، أَنَّهُ سَمِعَ [بَعض - «مـص»، و«قع»] أَهـلِ العِلمِ يَقُولُون (في رواية «مص»: «يقول»): لَيـس عَلَى النَّسَاءِ رَفعُ الصَّوتِ بالتَّلبيَةِ؛ لِتُسمِع المَرأَةُ نَفسَهَا.

قَالَ مالكُ (٢): لا يَرفَعُ المُحرِمُ صَوتَهُ بِالإهلال فِي مَسَاجِدِ الجَمَاعاتِ (فِي رَالكُ (٢): لا يَرفَعُ المُحرِمُ صَوتَهُ بِالإهلال فِي مَسَاجِدِ الجَماعة»)؛ لِيُسمِع نَفْسَهُ وَمَن يَلِيهِ، إِلاَ فِي المُسجِدِ الحَرَام، وَمَسجِدِ مِنْى؛ فَإِنَّهُ يَرفَعُ صَوتَهُ فِيهِمَا.

قَالَ مالكَ (٢): سَمِعتُ بَعض أَهلِ العِلمِ يَستَحِبُ التَّلبِيَةَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ، وَعَلَى كُلِّ شَرَف (١) مِنَ الأرض.

#### ١٣- ٢١- بابُ إفرادِ الحجُّ

(في رواية «قع»: «باب ما جاء بين الحج والعمرة»، وفي رواية «حد»: «باب قطع التلبية في العمرة»)

٥٠٥- ٣٦- حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن أَبِي الأسودِ -مُحمَّدِ بنِ

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٢٤/ ١٠٧٢)، والقعنبي (٣٧٣/ ٩٩١).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٢٤/ ١٠٧٣)، والقعنبي (ص ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٢٤/ ١٠٧٤)، والقعنبي (ص ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) مكان مرتفع.

٥٠٥-٣٦- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٢٥/ ١٠٧٥)، والقعنبي=

<sup>(</sup>يميى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَبدِالرَّحَنِ [بنِ نَوفَل - «مص»، و«قع»، و«قس»، و«حد»]-، عَن عُروةَ بنِ الزَّبيرِ، عَن عَائِشَةً -زَوجِ النَّبِيِّ ﴿فِي رواية «قس»، و«مص»: «أم المؤمنينَ -رضي اللَّه عنها-»)-؛ أَنَّهَا قَالَت:

«خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ؛ فَمِنَا مَن أَهَلَّ بِعُمَرَةٍ، وَمِنَا مَن أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمَرَةٍ، وَمِنَّا مَن أَهَلَّ بِالحَجِّ، وَأَهَلُّ (في رواية «قس»: «فأهل») رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالحَجِّ، فَأَمَّا مَن أَهَلَّ بِعُمرَةٍ؛ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَن أَهَلَّ بِحَجِّ (في رواية «مص»، و«قع»، و«قس»، و«حد»: «بالحج»)، أو جَمَعَ [بَينَ – «مصص»] الحَجِّ وَالعُمرَةِ؛ فَلَم يُحِلُوا (في رواية «حد»: «يحل»)، حَتَّى كَانَ يَومَ النَّحر».

٣٠٦ - ٣٧ - وحدَّثني عَن مَالِكٍ، عَن عَبدِالرَّحَمن بنِ القَاسِمِ، عَن أَبِيهِ،
 عَن عَائِشَةَ -أُمٌ المُؤمِنِين-:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الحَجَّ».

<sup>=(</sup>۲۷۷/ ۵۹۲)، وابـن القاســـم (۱٤۲/ ۸۹)، وســوید بــن ســعید (۱۰۳۰ / ۱۰۳۰ ط البحرین،أو ۳۹۶/ ۵۰۰ ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (١٥٦٢ و ٤٤٠٨) عن عبدالله بن يوسف، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، وإسماعيل بن أبي أويس، ومسلم (١٢١١/ ١١٨) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

۱۰۲-۳۷- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۵-۶۲۱/ ۲۰۱)، والقعنبي (۳/ ۳۷۵-۳۷۹)، وابن القاسم (۴۰۰/ ۳۸۵)، وسوید بن سعید (۴۵۱/ ۱۰۳۱ - ط البحرین، أو ۳۹۵/ ۳۹۱- ط دار الغرب).

وأخرجه الإمام ابن حزم في «حجة الــوداع» (٣٩٤/ ٤٣٧) مــن طريــق عبيداللَّــه بــن يحيى بن يحيى الليثي، عن أبيه به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٢١١/ ١٢٢): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى التميمي؛ كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٧٠٨- ٣٨- وحدَّ ثني عَن مَالِك (١)، عَن أَبِي الْأَسوَدِ -مُحمَّدِ بنِ عَبدِالرَّحَنِ [بنِ نَوفَل، قَالَ: وكَانَ يَتِيمًا فِي حَجرِ عُروَةَ بنِ الزَّبير - «مص»، و«حد»]، عَن عُروَةَ بنِ الزُّبيرِ، عَن عائِشَةَ -أُمُّ المُؤمِنِينَ (في دواية «مص»: «رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا») -:

﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجُّ».

٣٩- وحدَّثني عَن مَالِكِ (٢)؛ أَنَّهُ سَمِعَ [بَعض - «مـص»، و«قع»] أَهـلِ العِلمِ يَقُولُونَ: مَن أَهَلَ بِحَجٌ مُفرَدٍ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «بالحجٌ مُفردًا»)، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَن يُهِلَ بَعدَهُ بِعُمَرَةٍ (في رواية «مص»: «أن يهل بعمرة معـه»)؛ فَلَيسَ لَهُ ذَلِكَ.

قَالَ مالكٌ (٣): وَذَلِكَ (في رواية «قع»: «وهذا») الَّذِي أُدرَكتُ عَلَيهِ أَهلَ

۸۰۷–۳۸– روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲۲/ ۱۰۷۷)، وابــن القاســم (۱۱۱/ ۸۸)، وسوید بن سعید (۲۵۱/ ۱۰۳۷– ط البحرین، أو ص۹۹۳– ط دار الغرب).

وأخرجه الإمام ابن حزم في «حجة الــوداع» (٣٩٤/ ٤٣٧) مــن طريــق عبيداللّــه بــن يحيى بن يحيى الليثي، عن أبيه به.

وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٨٨/ ٢٩٦٥)، وأحمد (٦/ ١٠٤ و ٢٤٣)، وعبدالله بن أحمد في المطبوع أنه من رواية أحمد، وهو خطأ؛ فليصحح-، وعبدالله بن وهب في «الموطأ» (٥٧ - ٥٨/ ١٢٤)، وأبو يعلى في «المسند» (٧/ ٣٢٥/ ٤٣٦)، وأبو يعلى في «المسند» (٧/ ٣٢٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٩/ ٣٤٣ - ٤٤٤/ ٣٩٣٦ - «إحسان»)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٣٣٦ - ٢٣٧/ ٢٤٩ وص٢٣٧) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وانظر حديث (رقم ٨٠٥).

(١) قال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٢٣٧): «ليس هذا الحديث عند القعنبي، ولا ابن يوسف» ا.هـ.

- (۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٢٦/ ١٠٧٨)، والقعنبي (ص ٣٧٥).
  - (٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٢٧)، والقعنبي (ص ٣٧٥).

<sup>(</sup>يميى) = يميى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

العِلم بِبَلَدِنَا.

#### ١٤- ١٢- بابُ [مَا جَاءَ فِي - «قع»] القِرَانِ في الحجّ (في رواية «مص»: «باب قران الحج مع العمرة»)

٨٠٨- ٠٤- حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن جَعفَرِ بنِ مُحمَّدِ [بنِ عَلِيً - «مص»]، عَن أَبيهِ:

أَنَّ المِقدَاد بنَ الْأُسودِ دَخَلَ على عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبٍ [-رَضِيَ اللَّهُ عنه-") عَنهُ - "قَع": "وعلي -رضي اللَّه عنه-") يَنجَعُ (") بَكَراتٍ (") لَهُ دَقِيقًا وَخَبطًا (٤)، فَقَالَ: هَذَا عُثمَانُ بنُ عَفَّانَ يَنهَى عَن يَنجَعُ (بَكَ بَينَ الحَجِّ وَالعُمرَةِ (في رواية "مص": "العمرة والحج")، فَخَرَجَ عَلِيُ بنُ أَن يُقرَنَ بَينَ الحَجِّ وَالعُمرَةِ (في رواية "مص": "العمرة والحج")، فَخَرَجَ عَلِيُ بنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَلَى يَدَيهِ أَثَرُ الدَّقِيقِ وَالخَبطِ عَلَى أَنسَى أَثَرَ الدَّقِيقِ وَالخَبطِ عَلَى أَبي طَالِبٍ وَعَلَى يَدَيهِ أَثَرُ الدَّقِيقِ وَالخَبطِ عَلَى عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ [-رَضِيَ ذِرَاعَيهِ، حَتَّى دَخلَ (في رواية "قع»: "وقف") عَلَى عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ [-رَضِيَ لِللَّهُ عَنهُ - "قع"]، فَقَالَ: أَنتَ تَنهَى أَن يُقرَنَ بَينَ الحَجِّ وَالعُمرَةِ؟! فَقَالَ عُثمَانُ: ذَلِكَ رَأْيي؛ فَخَرَجَ عَلِيٌّ مُغضَبًا وَهُو يَقُولُ: لَبَيكَ اللَّهُمَّ لَبَيكَ، [لَبيكَ اللَّهُمَّ لَبَيكَ، [لَبيكَ اللَّهُمَّ لَبَيكَ، [لَبيكَ اللَّهُمَّ لَبيكَ، [لَبيكَ اللَّهُمَّ لَبيكَ، [لَبيكَ وَلُكَ رَأْيي؛ فَخَرَجَ عَلِيٌّ مُغضَبًا وَهُو يَقُولُ: لَبيكَ اللَّهُمَّ لَبيكَ، [لَبيكَ، [لَبيكَ اللَّهُمَّ لَبيكَ، [لَبيكَ اللَّهُمَّ لَبيكَ، [لَبيكَ، [لَبيكَ اللَّهُمَّ لَبيكَ، [لَبيكَ اللَّهُمَّ لَبيكَ، [لَبيكَ اللَّهُمَّ لَبيكَ، [لَبيكَ اللَّهُ عَنْمَانَ بَوْ فَوْ يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، [لَبيكَ اللَّهُمَّ لَبيكَ، [لَبيكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِبُ الْمُولِ لَيْكَ اللْهُ عَنْمَانَ بنِ الْمُولِ لَلْتَيْلُ وَالْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكَ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْ

۸۰۸-۰۶- موقوف ضعیف - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲۷/ ۲۷۹)، والقعنبي (۳۹۵/ ۳۷۵/ ۱۰۳۸ - ط البحرین، أو ۹۵/ ۳۹۰ - ط دار الغرب) عن مالك به.

وأخرجه ابن حزم في «حجة الوداع» (٣٥٨–٣٥٩/ ٤٠٧) من طريق عبدالرزاق، عـن مالك به.

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۱۱/ ۱٤۱/ ۱۵۷۵۳): «هذا الحديث منقطع؛ لأن محمد بن علي بن حسين -أبا جعفر- لم يدرك المقداد ولا عليًا» ا. هـ.

- (١) قرية جامعة بطريق مكة. (١) أي: يسقي.
  - (٣) جمع بكرة: ولد الناقة الفتي منها.
- (٤) ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره ويُوخَفُ بالماء.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

- «مص»، و «قع»، و «حد»] بِحَجَّةٍ وَعُمَـرَةٍ (في رواية «مص»: «بعمرة وحجة») مَعًا.

قَالَ مالكُ (١): [و - «مص»] الأمرُ عِندَنَا: أَنَّ مَن قَرَنَ الحَجَّ والعُمَرَةَ؛ لَم يَاخُذ مِن شَعرِهِ شَيئًا، وَلَم يَحلِل مِن شَيءٍ، حَتَّى يَنحَرَ هَديًا إِن كَانَ مَعَهُ، وَيَحِلُ بِمِنَى يَومَ النَّحرِ.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ خَرَجَ إِلَى الحَجِّ؛ فَـ[كان - «مح»] مِن أَصِحَابِهِ مَن أَهَلَّ بِحَجٌ (في رواية «حد»، و«قع»، و«مص»: «بالحج»)، وَمِنهُم مَن جَمَعَ [بين - «مح»] الحَجِّ وَالعُمرَةِ (في رواية «حد»: «مع العمرة»)، وَمِنهُم مَن أَهَلَّ بِعُمرَةٍ فَقَط، فَأَمَّا مَن [كَانَ - «مح»] أَهَلُ بِحَجٌ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «بالحج»)، أو جَمَعَ [بينَ - «حد»، و«مح»] الحَجِّ والعُمرَةِ؛ فَلَم يَحلِل (في رواية «مح»، و«مص»: «يحلوا»، وفي رواية «حد»، و«قع»: «يحل») [حتَّى كَانَ يَومُ النَّحرِ - «مص»، و«قع»، و«حد»]، وأمَّا مَن كَانَ أَهَلُّ بِعُمَرَةٍ؛ فَحَلُوا (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»]، وأمَّا مَن كَانَ أَهَلُّ بِعُمَرَةٍ؛ فَحَلُوا (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»]، وأمَّا مَن كَانَ أَهَلُّ بِعُمَرَةٍ؛ فَحَلُوا (في رواية «مص»، و«حد»)، وفي رواية «مح»: «فحلُ مَن كانَ أهلُّ بالعمرة»).

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٢٨/ ١٠٨٢)، والقعنبي (٣٧٦/ ٩٩٥).

۱-۸۰۹ صحيح ثفسيره - رواية أبي مصعب الزهــري (۱/ ٤٢٧-٤٢٨) ۱۰۸۰)، والقعنبي (۳۷۵/ ۵۹٤)، وسويد بن سعيد (٤٥٢/ ١٠٣٩ – ط البحرين، أو ٣٩٥/ ۵۰۸ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٣٦/ ٣٩٣) عن مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث عائشة -رضي اللَّـه عنهــا-مثله، تقدم برقم (٨٠٥-٣٦).

<sup>(</sup>يميى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

27 وحدَّثني عَن مَالِكُ (١): أَنَّهُ سَمِعَ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَقُولُون: مَن أَهلَّ بِعُمَرَةٍ، ثُمَّ بَذَا لَهُ أَن يُهلُّ بِالحَجِّ مَعَهَا؛ فَذَلِكَ لَهُ؛ مَا لَم يَطُف بِالبَيتِ، وَبَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، وَقَد صَنَعَع (في رواية «حد»: «فعل») ذَلِكَ [عَبدُاللَّهِ وَبَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، وَقَد صَنَعَع (في رواية «حد»: «فعل») ذَلِكَ [عَبدُاللَّهِ صَدّ»: «دمه الله عَنهُمَا وهمه»] ابن عُمَرَ [-رضِي الله عنهُمَا وقع»: «كما صنع») رَسُول صُدِدتُ عَنِ البَيتِ؛ صَنعنا كَمَا صَنعنا مَعَ (في رواية «قع»: «كما صنع») رَسُول اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ التَفَت إلى أصحابِهِ، فقال: مَا أَمرُهُمَا إلاَّ وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُم أَنَّي اللَّهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ التَفَت إلى أصحابِهِ، فقال: مَا أَمرُهُمَا إلاَّ وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُم أَنَّي اللَّهِ عَلَيْه، وهمه»، و«حد»] أوجَبتُ الحَجَّ مَعَ العُمَرَةِ.

قَالَ مَالِكُ: وَقَد أَهَلَ أَصحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمَرَةِ، ثُمَّ قَالَ لَهُم (في رواية «حد»: «وقال») رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَن كَانَ مَعَهُ هَديٌ؛ فَلْيُهلِل بِالحَجِّ مَعَ العُمَرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنهُمَا جَمِيعًا»(٢).

#### ١٥- ١٣- بابُ [ مَا جَاءَ فِي - « قع » ] قَطع التَّلبيةِ

١٨- ٣٣ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بن أنس - «حد»]، عن (في رواية «مح»: «أخبرنا») مُحمَّدِ بنِ أبِي بَكرِ الثَّقَفِيِّ [أَنَّهُ أَخبَرَهُ - «مح»]:

أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ وَهُمَّا غَادِيَانِ مِن مِنْسَى إِلَى عَرَفَةَ: كَيفَ كُنتُم تَصنَعُونَ فِي هَذَا اليَومِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ يُهِـلُّ الْمُهِـلُّ مِنَّا؛ فَـلا

<sup>(</sup>۱) روايــة أبــي مصعــب الزهــري (۱/ ۱۲۸/ ۱۰۸۱)، والقعنـــــي (۳۷٦/ ۹۹۰)، وسويد بن سعيد (۴۵۳/ ۱۰۶۰ -ط البحرين، أو ۳۹۵– ۳۹٦/ ۵۰۹ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٢) صحيح - أخرجه البخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١).

۱۸-۱۳ صحیح - روایة أبي مصعب الزهـري (۱/ ۱۳۱۱) ۱۰۸۹)، والقعنـي (۲/ ۳۹۲)، والقعنـي (۲۰۱۸)، وابـن القاسـم (۱۰۰/ ۱۰۰۰)، وسـوید بــن ســعید (۳۹۲/ ۳۰۲) ط دار الغرب، أو۸٤٤/ ۲۰۸ – ط البحرین)، ومحمد بن الحسن (۱۳۵/ ۳۸۷).

وأخرجه البخاري (۹۷۰ و۱۲۰۹) عن أبي نعيم -الفضل بن دكين-، وعبدالله بن يوسف، ومسلم (۱۲۸۵/ ۲۷٤) عن يجيى بن يجيى، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

يُنكَرُ عَلَيهِ، ويُكبُّرُ المُكبِّرُ [مِنَّا - «حد»]؛ فَلا يُنكَرُ عَلَيهِ.

٨١١- [أَخبَرَنَا مَالِكُ: أَخبَرَنَا ابنُ شِهَابٍ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَر؛ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ قَد رَأَيتُ النَّاسَ يَفعَلُونَهُ، وَأَمَّا نَحنُ؛ فَنُكَبِّرُ - «مح»].

٨١٢ - ٤٤ - وحدَّثني عن مالك، عَن جَعفَرِ بنِ مُحمَّدٍ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»، و«مص»] كَانَ يُلبِّي في الحَجِّ، حَتَّى إِذَا زاغَتِ الشَّمسُ مِن يَوم عَرَفَةَ؛ قَطعَ التَّلبيَةَ.

قَالَ مالكٌ: وَذَلِكَ الْأُمرُ الَّذِي لَم يَزَل عَلَيهِ أَهلُ العِلم بِبَلَدِنَا.

٣٨٠- ٢٥- وحدَّثني عَن مَالك، عَن (في رواية «مـــح»: «أخبرنـا») عَبدِالرَّحَن بنِ القاسمِ، [عَن أَبِيه](١)، عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ-:

٨١١- موقوف ضعيف - رواية محمد بن الحسن (١٣٥/ ٣٨٨).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٥٣) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ١٠٥/ ٣٠١٩)- عن مالك به.

قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن ابن شهاب لم يسمع من عبدالله بن عمر.

۱۲ه-۶۶- موقوف ضعیف - روایـــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ۲۳۱/ ۱۰۹۰)، والقعنبي (۳۷۹/ ۲۰۲)، وسوید بــن ســعید (۶۶۹/ ۲۰۲۹ - ط البحریــن، أو ص۳۹۲ - ط دار الغرب).

قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه.

۱۹۳۸-۱۳۳ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۳۳۲/ ۱۰۹۱)، والقعنبي (ص۳۷۹)، وسوید بسن سعید (۴۶۱/ ۱۰۳۰ - ط البحریس، أو ۳۹۲/ ۳۹۰ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۳۵/ ۳۹۰).

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٢٦) عن ابن وهب، عن مالك به. قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.

(١) سقط من «مح»!

<sup>(</sup>ييس) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مع) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ِ أَنَّهَا كَانَت تَترُكُ التَّلبِيَةَ إِذَا رَجَعَـت (في رواية «مـص»، و«مـح»، و«قـع»، و«حد»: «راحت») إلى المَوقِفِ.

١٤٨- ٤٦ - وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافع:

أَنَّ عَبدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقطَعُ (في رواية «مح»: «يدع») التَّلبِيَةَ فِي الحَّجِّ إِذَا انتَهَى إِلَى الحَّرَمِ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيتِ، وَبَينَ الصَّفَا (في رواية «مح»: «وبالصفا») وَالمَروَةِ، ثُمَّ يُلبِّي حَتَّى يَعٰدُوَ مِن مِنَّى إِلى عَرَفَةَ، فَإِذَا غَدَا؛ تَركُ التَّلبِيةَ، وَكَانَ يَتُرُكُ التَّلبِيةَ فِي العُمرَةِ إِذَا دَخلَ (في رواية «مص»، و«حد»: «انتهى إلى») الحَرَم.

٥ ٨١- ٤٧ - وحدَّثني عن مالك، عَن ابنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

كَانَ عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ لا يُلَبِّي وَهُــوَ يَطُوفُ بِـالْبَيتِ (في روايـة «مـص»، و«قع»، و«حد»: «حول البيت»).

. ۱۰۸-۶۹- موقوف صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۳۲/ ۱۰۹۲)، والقعنبي (۳۹۷/ ۳۷۳)، وسوید بن سعید (۴۵۱/ ۱۰۳۱ -ط البحرین، أو ص ۳۹۲- ۳۹۳ -ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۳۵/ ۳۸۹).

وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثـار» (٤/ ١٠٥ –٣٠٢٠/ ٣٠٢٠ و٣٠٢١/١٠٦) من طريق الشافعي –وهذا في «الأم» له (٧/ ٢٥٤)–، وابن بكير، كلاهما عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.

وقد أخرج طرفه الأول: البخاري في «صحيحه» (١٥٧٣) من طريق أيوب، عن نافع به. ٨١٥–٤٧- **موقوف ضعيف** – رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٠٩٣/٤٣٢)، والقعنبي (٢/ ٢٠٤٦)، والقعنبي (٣٧٩/ ٢٠٤)، وسويد بن سعيد (٤٤٩/ ٣٢٠) – ط البحرين، أو ص٣٩٣ – ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٤٣)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٥٦١/ ٢٨٠٩) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: إسناده ضعيف؛ فإن الزهري لم يسمع من عبدالله بن عمر؛ كما قال الإمام أحمد وابن معين.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٨١٦ - ٨١٦ وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») عَلقَمَة ابنِ أَبِي عَلقَمة ، عن أُمِّهِ (في رواية «مح»: «أَنْ أُمَّهُ أَخبَرَتهُ»)، عن عَائِشَة -أُمِّ اللَّهُ عَنهَا»، وفي رواية «قصع»: «رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا» وفي رواية «قصع»: «رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا، زوجة النَّبيِّ ﷺ»)-:

أَنَّهَا (في رواية "قع"، و"مع": "أَنُّ عَائِشَةً") كَانَت تَنزِلُ مِن عَرَفَة (في رواية "مع": "بعرفة") بِنَمِرة (٢) مُمَّ تَحَوَّلَت إلى (في رواية "مع": "ثم تحولت فنزلت في") الأراك (٢) قَالَت: وكَانَت عَائِشَة تُهِلُّ مَا كَانَت فِي مَنزِلِهَا، وَمَن كَانَ مَعَهَا، الأراك (٢) قَالَت: وكَانَت عَائِشَة تُهِلُّ مَا كَانَت فِي مَنزِلِهَا، وَمَن كَانَ مَعَهَا، فإذَا رَكِبَت فَتَوجَّهَت (في رواية "مع") و"قع": "وتوجَّهَت") إلى الموقِف؛ تَركت والية الإهلال، قالت: وكانَت عائِشَة [-رضِي اللَّهُ عَنها- "قع"] تَعتَمِرُ (في رواية "مع"): "تقيم") [مِن - "حد"] بَعدِ الحَـجِّ مِن مَكَّة فِي ذِي الحِجَّةِ (في رواية "مع"): "بمحة بعد الحجِّ")، ثُمَّ تَركت ذَلِكَ، فَكَانَت تَحْرُجُ قَبل هِلل المُحَرَّم، "مح": "بمحة بعد الحجِّ")، ثمَّ تَركت ذَلِكَ، فَكَانَت تَحْرُجُ قَبل هِلل المُحَرَّم، حَتَى (في رواية "مع") تَاتِي الجُحفَة، حَتَى (في رواية "مع") تَاتِي الجُحفَة، فَتَعَمْرة (في رواية "مح": "فإذا كان قبل هلال المحرم؛ خرجت حتى») تَاتِي الجُحفَة، فتُقِيمَ بِهَا حَتَّى تَرَى الهِلال، فَإِذَا رَأَتِ الهِلال؛ أَهَلَّت بِعُمْرة (في رواية "مح").

۱۰۹۲ - ۱۰۳۸ موقوق حسن - رواية أبي مصعب الزهبري (١/ ٢٣٦-٣٣٣) (١٠ ع - ٤٣٣) ، والقعنبي (٣٥١ - ٣٨٠)، وسويد بن سعيد (٤٥٠) ١٠٣٣ - ط البحرين، أو ٣٩٣/ ٤٠٠ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٣٥-١٣٦) (٣٩١).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الموطأ» (٦١/ ١٤١ و٦٢/ ١٤٧) عن مالك به.

قلت: سنده حسن.

<sup>(</sup>٢) موضع، قيل: من عرفات، وقيل: بقربها خارج عنها.

<sup>(</sup>٣) موضع بعرفة من نا حية الشام.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٨١٧- ٨٩- وحدَّثني عن مالكِ، عن يحيى بنِ سَعيدٍ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِالعزِيزِ غَدا يَومَ عَرَفَةً مِن مِنَّى، فَسَمِعَ التَّكبِيرَ عَالِيًّـا [في النَّاسِ - «مص»، و «قع»]، فَبَعَثَ الحَرَسَ (١) يَصِيحُونَ فِي النَّاسِ: أَيُّهَا النَّـاسُ! [أَيُّهَا النَّـاسُ! [أَيُّهَا النَّـاسُ! [أَيُّهَا النَّـاسُ! [أَيُّهَا النَّاسُ! - «مص»] إنَّهَا التَّلبِيَةُ.

١٦- ١٢- بابُ [ مَا جَاءَ فِي - ﴿ قَع ﴾ ] إهلال أهلِ مكَّةً ومَن [كَانَ - «مص»، و«قع»، و«حد»: «غيرها»)

٨١٨- ٤٩- حدَّثني يحيى، عَن مَالِك، عَن (في رواية «مح»: «حدثني») عبدِالرَّحَن بن القاسم، عَن أَبيهِ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»]، قَال: يا أَهلَ مَكَّــةَ! مَــا شَـَانُ النَّاس يَاتُونَ شُعثًا<sup>(٢)</sup>، وَأَنتُم مُدَّهِنُونَ؟ أَهِلُوا إِذَا رَأَيتُمُ الهِلالَ.

٨١٩- ٥٠- وحدَّثني عن مالك، عَن هِشَام بنِ عُروَةً:

۱۷۸-۸۱۷ مقطوع صحيح - روايـة أبـي مصعـب الزهـري (۱/ ۱۳۳۵/ ۱۰۹۰)، والقعنبي (۲۸-۲۰۸)، وسويد بـن سـعيد (۲۵۰/ ۱۰۹۶ – ط البحريـن، أو ص٣٩٣- ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده صحبح.

(١) جمع حارس؛ أي: الأعوان.

۸۱۸-۶۹- موقوف ضعيف - روايــة أبـي مصعـب الزهــري (۱/ ۲۲۹/ ۱۰۸۳)، والقعنبي (۳۷۷/ ۵۹۸)، وسويد بن سعيد (۶٤٥/ ۱۰۲۵ –ط البحرين، أو ۳۸۸/ ۵۰۰ –ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۷۲/ ۵۱۶).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ص ٤٢٥ – القسم المفقود) من طريـق عبيداللّـه بن عمر، عن عبدالرحمن بن القاسم به.

قلت: إسناده ضعيف؛ القاسم بن محمد لم يدرك عمر.

(٢) مغبرين، متلبدين؛ لعدم التعاهد بالدهن ونحوه.

۱۰۸۶-۵۰- **موقوف صحیح** - روایة أبي مصعب الزهري (۱/۲۹٪ ۱۰۸۶)، والقعنبي (ص۳۷۷)، وسوید بن سعید (۶۲۹٪ ۱۰۲۲ – ط دار الغرب).

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ الزُّبَيرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسعَ سِنِينَ يُهِلُّ بِالحَجِّ لِهِلللِ ذِي الحِجَّةِ، وَعُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ مَعَهُ يَفعَلُ ذَلِكَ.

قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالكُ (١): وَإِنَّمَا يُهِلُّ أَهِلُ مَكَّةً وَغَيرُهُم بِالحَجِّ إِذَا كَانُوا بِهَا، وَمَن كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةً مِن غَيرِ أَهلِهَا مِن جَوفِ مَكَّة لا يَخرُجُ مِنَ الحَرَمِ. قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالِكُ (٢): وَمَن أَهلُّ مِن مَكَّة بِالحَجِّ؛ فَلَيُؤَخِّرِ الطَّوافَ قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالِكُ (٢): وَمَن أَهلُّ مِن مَكَّة بِالحَجِّ؛ فَلَيُؤَخِّرِ الطَّوافَ بِالبَيتِ، وَالسَّعيَ بَينَ الصَّفَا والمَروةِ حَتَّى يَرجِعَ (في رواية «حد»: «يخرج»، وفي رواية «قع»: «يرمي الجمرة») مِن مِنى، وكذلك صَنعَ عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ.

وَسُيُّلَ مَالكُ (٣) عَمَّن أَهَلَ بِالحَجِّ مِن أَهلِ المَدِينَةِ -أَو غَيرِهِم مِن مَكَّةً - لِهِ اللهِ ذِي الحِجَّةِ، كَيف يَصنَعُ بِالطَّوافِ (في رواية «مص»، و«قص»): «في الطواف»)؟ قَالَ: أَمَّا الطَّوافُ الوَاجِبُ [عَلَيهِ - «مص»، و«قع»]؛ فَلْيُؤَخَّرهُ، وَهُوَ الَّذِي يَصِلُ بَينَهُ وَبَينَ السَّعي بَينَ الصَّفَا وَالمَسروةِ، وَليَطُف مَا بَدَا لَهُ، وَليُصلِّ رَكَعَتَين كُلَّمَا طَافَ سَبعًا، وَقَد فَعَلَ ذَلِكَ أَصحَابُ رَسُولِ اللَّهِ وَليُسَلِّ وَكَعَتَين كُلَّمَا طَافَ سَبعًا، وَقَد فَعَلَ ذَلِكَ أَصحَابُ رَسُولِ اللَّهِ وَليُسَالًا وَلَيْنَ أَهلُوا بِالْحَجِّ [مِن مَكَّةً - «مص»، و«قع»]، فَأخَّرُوا الطَّوافَ بِالبَيتِ، وَالسَّعي بَينَ الصَّفَا وَالمَروةِ، حَتَّى رَجَعُوا مِن مِنَى (في رواية «قع»: «حتى رموا والسَّعي بَينَ الصَّفَا وَالمَروّةِ، حَتَّى رَجَعُوا مِن مِنْى (في رواية «قع»: «حتى رموا جمرة العقبة»)، وَ[قد - «مص»] فَعَلَ ذَلِكَ عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ، فَكَانَ يُهلُّ لِهِ لللَّهِ اللهِ فَي البَيتِ وَالسَّعي بَينَ الصَّفَا وَالمَروّةِ، حَتَّى يَرجحَ مِن مِنْى.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٢٩/ ١٠٨٥)، والقعنبي (٣٧٧/ ٩٩٥).

 <sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٢٩-٤٣٠/ ١٠٨٦)، والقعنبي (ص٣٧٧)،
 وسويد بن سعيد (ص٤٤٥ - ط البحرين، أو ص٩٨٩ - ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٣٠/ ١٠٨٧)، والقعنبي (٣٧٨/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

وَسُئِلَ مالكُ (۱) عن رَجُلِ مِن أَهلِ مَكَّةَ، هَل يُهِلُ (في رواية «مص»: «أَلَـهُ أَن يُحرِمَ») مِن جَوف مَكَّةَ بِعُمَرَةٍ (في رواية «قع»: «للعمرة»)؟ قَـالَ: بَـل يَخـرُجُ إِلَى الحِلِّ؛ فَيُحرِمُ مِنهُ.

## ١٧- ١٥- بابُ ما لا يُوجِبُ (في رواية «حد»: «يجب») الإحرام من تقليد الهدي (في رواية «قع»: «باب في من أهدى هديًا»)

• ٨٦- ٥١ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن (في رواية «مع»: «حدثنا») عَبدِاللَّهِ بنِ أَبِي بَكرِ بنِ مُحمَّدِ [بنِ عَمرِو بنِ حَزم -«مص»، و«مع»، و«قع»]، عَن عَمرة بنتِ عَبدِالرحن») أَخبَرَتهُ:

أَنَّ زِيادَ بِنَ أَبِي سُفَيانَ (٢) كَتَب إِلَى عائِشة -زَوج النَّبِيِّ عَلَيْهِ (في رواية «مص»: «أُمُّ المؤمنين») -: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بِنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَن أَهدَى هَديًا حَرُمَ عَلَيهِ مَا يَحرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنحَرَ الهَديُ (في رواية «قسس»: «ينحر هديه»)، وقد بَعثتُ بِهدي؛ فَاكتُبِي إِلَيَّ بِأَمرِكِ، أَو مُرِي صَاحِب الهَدي.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٣٠/ ١٠٨٨)، والقعنبي (ص٣٧٧).

۰۱-۸۲۰ صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۳۳–۱۰۹۱)، والقعنبي (۱/ ۳۳۰–۲۳۸/ ۲۰۱۱)، وابن القاسم (۳۲۵/ ۳۰۸)، وسوید بن سعید (۳۰۸–۲۰۵۱) و سوید بن الحسن (۲۰۵–۶۰۶/ ۲۰۱۱) و محمد بن الحسن (۲۳۸–۱۳۹۸) و محمد بن الحسن (۱۳۸–۱۳۹۸).

وأخرجه البخاري (۱۷۰۰ و۲۳۱۷) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ومسلم (۱۳۲۱/ ۳٦۹) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>۲) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳/ ٥٤٥):

<sup>«</sup>تنبيه: وقع عند «مسلم»: عن يحيى بن يحيى، عـن مـالك في هـذا الحديث: «أن ابـن زياد»؛ بدل قوله: «أن زياد بن أبي سفيان»؛ وهو وهم، نبه عليه الغساني ومن تبعه.

قال النووي، وجميع من تكلم على «صحيح مسلم»: والصواب ما وقع في «البخاري»، وهو الموجود عند جميع رواة «الموطأ» ا.هـ.

<sup>(</sup>قس) = حبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَت عَمرَةُ: قَالَت (في رواية «مص»، و«قس»، و«حد»: «فقالت») عَائِشَةُ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا- «قع»]: لَيسَ كَمَا قَالَ ابنُ عبَّاس؛ أَنَا فَتَلتُ قَلائِدَ هَدِي رَسُولَ اللَّهِ عَنَيْ بِيَدِهِ (في رواية «قس»، رَسُولَ اللَّهِ عَنَيْ بِيَدِهِ (في رواية «قس»، و«مص»: «بيديه»)، ثُمَّ بَعَثَ (في رواية «مح»: «ربعث») بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنِيْ مَعَ أَبِي (في رواية «مص»: «أبي بكر») [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «قع»]، فَلَم (في رواية «حد»: «ولم»، وفي رواية «مح»: «ثم لم») يَحرُم عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَنْ شَيءٌ [كَانَ - «مح»] أَحَلَّهُ اللَّهُ [-عَزَّ وَجَلَّ - «حد»] لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الهَديُ.

٨٢١ - ٥٧ - وحدَّثني عن مالك، عن يحيى بن سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:

سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِالرَّحْنِ عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدَيْهِ وَيُقِيمُ: هَلِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيءٌ؟ فَأَخْبَرَتَنِي: أَنَّهَا سَمِعَت عَائِشَةَ [-زَوَجَ النَّبِيِّ ﷺ - «مص»، و«قع»] تَقُول: لا يَحرُمُ إلاَّ مَن أَهَلُّ وَ (في رواية «مص»: «أو») لَبَّى.

٨٢٢– ٥٣ - وحدَّثني عن مالك، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عَن مُحمَّــدِ بـنِ

۱۲۸-۲۱- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٣٤/ ١٠٩٧)، والقعنبي (۱/ ٣٦٤/ ٣٩٦)، وسويد بن سعيد (٤٥٤/ ١٠٤٢ - ط البحرين، أو٣٩٦-٣٩٧/ ٥١١- ط دار الغرب).

وأخرجه ابن وهب في «الموطأ» (٦٨/ ١٧٢) عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح على شرطهما.

۸۲۲–۵۳- **موقوف صحیح** – روایة أبی مصعب الزهــري (۱/ ۱۰۹۸/۶۳۶)، والقعنبي (۱/ ۱۰۹۸/۶۳۶)، والقعنبي (۲۸۳–۳۸۲)، وسوید بن سعید (۱۰۶۳/۶۰۶ – ط دار الغرب).

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٦٧) من طريق ابن وهـب، عـن مالك به.

قلت: وسنده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٨٥ - ٨٦ - القسم المفقود): ثنا عبدالوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد به، وسمى الرجل: عبدالله بن عباس -وكان أميرًا على البصرة-.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

إبرَاهيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيمِيِّ، عَن رَبيعَةَ بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ الهدير:

أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا بِالعِرَاقِ، فَسَالَ النَّاسَ عَنهُ، فَقَالُوا: إِنَّهُ أَمَرَ بِهَديهِ أَن يُقَلَّدُ؛ فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ، قَالَ رَبِيعة: فَلَقِيتُ عَبدَاللَّهِ بِنَ الزُّبِيرِ، فَذَكَرتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: بِدعَةٌ وَرَبِّ الكَعبَةِ.

وَسُئِلَ مَالَكُ (١) عَمَّن خَرَجَ بَهَدي لِنَفْسِهِ، فَأَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ بِذِي الحُلَيفَةِ، وَلَم يُحرِم هُوَ حَتَّى جَاءَ الجُحفَةَ (في رواية «قع»: «حتى أحرم بالجحفة»)، قَالَ: لا أُحِبُّ ذَلِكَ [لَهُ – «مص»]، وَلَم يُصِب مَن فَعَلَهُ، وَلا يَنبَغِي [لَهُ – «مص»، و «قع»] أَن يُقَلِّد الهَدي، وَلا يُشعِرَهُ؛ إلاَّ عِندَ الإهلال، إلاَّ [أَن يَكُونَ – «مص»] رَجُلٌ لا يُرِيدُ الحَجَّ؛ فَيَبعَثُ بِهِ (في رواية «مص»: «بَهديه»)، ويُقِيمُ فِي أَهلِهِ.

وَسُئِلَ مالكُ (٢): هَل يَخرُجُ بِالهَدي غَيرُ مُحرِمٍ؟ فَقَالَ: نَعَم؛ لا بَأْسَ بذَلِكَ.

وَسُئِلَ [مَالِكُ (٣) - «مص»، و«قع»] -أيضًا - عَمَّا اختَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الإحرَامِ لِتَقلِيدِ الهَدي مِمَّن لا يُرِيدُ الحَبَّ وَلا العُمَرَةَ، فَقَالَ: الأمرُ عِندَنَا، اللَّإِحرَامِ لِتَقلِيدِ الهَدي مِمَّن لا يُرِيدُ الحَبِّ وَلا العُمَرَةَ، فَقَالَ: الأمرُ عِندَنَا، الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ: قُولُ عَائِشَةَ -أُمُّ المُؤمِنِينَ (في رواية «مص»، و«قع»: «النبي») ﷺ بَعَثُ «رَضِيَ اللَّهُ عَنهًا») -: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مص»، و«قع»: «النبي») ﷺ بَعَث بِهَديهِ، ثُمَّ أَقَامَ؛ فَلَم يَحرُم عَلَيهِ شَيءٌ (في رواية «مص»، و«قع»: «الهدي»). شيئًا») مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ هَديهُ (في رواية «مص»، و«قع»: «الهدي»).

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٣٥/ ١٠٩٩)، والقعنبي (٣٨٢/ ٦١١).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٣٥/ ١١٠٠)، والقعنبي (ص ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٣٥/ ١١٠١)، والقعنبي (٣٨٢/ ٦١٢).

#### ١٨- ١٦- بابُ ما تَفْعَلُ [الْمَرأَةُ - «مص»، و«حد»] الحائِضُ في الحجِّ [إِذَا أَهَلَّت - «مص»، و«حد»]

> ١٩- ١٧- بابُ [مَا جَاءَ فِي - «قع»] العمرةِ فِي أَشْهُرِ الحجِّ [ وَقَبِلَ (١) الحجِّ - «مص»، و«قع»]

> > ٨٢٤ ٥٥- حدَّثني يحيى، عن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

۵۲۸–۵۶۰ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۳۵–۳۳۱/ ۱۱۰۲)، والقعنبي (۲/ ۲۳۵–۳۸۳/ ۲۱۳)، وسوید بن سعید (۶۵۵/ ۲۰۱۶ - ط البحرین، أو ۳۹۷/ ۲۹۱ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۲۵۱/ ۲۶٤) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

(١) في رواية «قع»: «وغير».

۱۱۰۳/۶۳۱)، وسويد بن سعيد (۱۷ ۱۰۰۱ ط البحرين، أو ۳۹۹/ ۱۱۰۰ ط دار الغنبي (۳۸۳/ ۲۱۲)، وسويد بن سعيد (۷۵۷/ ۱۰۰۱ ط البحرين، أو ۳۹۹/ ۷۱۰ ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: هذا البلاغ صحيح بشواهده؛ منها:

١- ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٧٧٨)، ومسلم في «صحيحه» (١٢٥٣) من -١ حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: «أن رسول الله على اعتمر أربع عمر، كلهن في=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعتَمَرَ ثَلاثًا: عَامَ الحُدَيبِيَةِ، وَعَامَ القَضِيَّةِ (في رواية «حد»: «العقبة»)، وَعَامَ الجعِرَّانَةِ».

٨٢٥ - ٥٦ - وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنـــا») هِشَــامِ
 ابن عُروة، عن أبيهِ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»، و«حد»: «النبي») ﷺ لَم يَعتَمِر إِلاَّ ثَلاثًا (في رواية «مح»: «ثلاث عمر»): إحدَاهُنُّ فِي شَوَّال، وَاثْنَتَينِ (في رواية «مص»: «واثنتان»، وفي رواية «مح»: «والاثنتين») فِي ذِي القَعدُّةِ».

٨٢٦ - ٥٧ - وحدَّثني عَن مَالِك، عَن عبدِالرَّحَنِ بنِ حَرمَلَةَ الأسلميِّ:

=ذي القعدة - إلا التي مع حجته-: عمرة من الحديبية -أو زمن الحديبية- في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.

وهذا لفظ مسلم.

٢- وما أخرجه أبو داود (١٩٩٣)، والـترمذي (٨١٦)، وابن ماجه (٣٠٠٣) من
 حديث عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «اعتمر رسول الله ﷺ أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته».

قلت: سنده صحيح.

۰۵۲-۸۲۰ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٣٦/ ۱۱۰٤)، والقعنبي (ص۳۸۳)، وسوید بن سعید (۷۵۷/ ۱۰۵۲ - ط دار الغرب)، وصحمد بن الحسن (۱۵۲/ ٤٤٩).

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وقد وصله أبو داود (۲/ ۲۰۵/ ۱۹۹۱) -ومـن طريقه ابن عبدالبر في «التمهيد» (۲۲/ ۲۸۹)- من طريق داود بن عبدالرحمن، عن هشام بـن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.

قلت: سنده صحيح.

778-00-00 صحیح ثغیرہ – روایة أبي مصعب الزهري (1/27/27/1)، والقعني (7/27/1)، والقعني (708/201)، وسوید بن سعید (808/201) – ط دار الغرب). = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60) = (60)

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: أَعَتَمِرُ قَبِلَ أَن أَحُجُّ؟ فَقَالَ [لَـهُ - "قع»، و «حد»] سَعِيدٌ: نَعَم؛ قَدِ اعتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبِلَ أَن يَحُجَّ.

٨٢٧ – ٥٨ وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَنِ (في رواية «مـح»: «أخبرنـا») ابنِ شِهَابٍ، عن سعيلِ بن المُسيَّبِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ أَبِي سلمةَ [المَخزُومِيَّ - «مح»] استَأذَنَ عُمَرَ بِنَ الخطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»] أَن يَعتَمِرَ فِي شَوَّالٍ؛ فَأَذِنَ لَهُ، فَاعتَمَرَ [فِي شَوَّالٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»]، ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهلِهِ، وَلَم يَحُجَّ.

# ٧٠- ١٨- بابُ [ مَا جَاءَ فِي - «قع»] قَطع التَّلبيةِ في العُمرةِ

٨٢٨- ٥٩- حدَّثني يحيى، عَن مَالِك، عَن هشامِ بنِ عُروَة، عن أَبيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقَطَعُ التَّلبيَةَ فِي العُمَرَةِ إذَا دَخَلَ الحَرَمَ.

٨٢٩- [أَخبَرَنا أَبُو مُصعَبٍ: حدَّثنا مالكٌ، عَن نافع:

وله شاهد من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عند البخاري (١٧٧٤): «اعتمر النبي على قبل أن يحج».

۸۲۷–۰۸**- موقوف صحیح** – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٣٦–٤٣٧)، والقعنبي (ص۳۸۳)، وسوید بن سـعید (٤٥٨/ ١٠٥٣ – ط البحریــن، أو ۴۰۰ / ۵۱۸ – ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت:وسنده صحيح.

۸۲۸–۹۵- مقطوع صحیح - روایـــة أبــي مصعــب الزهــري (۱/ ۲۶۲/ ۱۱۲۱)، والقعنبي (۳۸۷/ ۲۲۳) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

٨٢٩ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢٢/٤٤٢) عن مالك به.
 قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وتقدم (باب ١٥-١٣، رقم ٨١٤-٤٦- ما جاء في قطع التلبية).

<sup>=</sup> قلت: وهذا مرسل حسن الإسناد.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كانَ يَقطَعُ التَّلبيةَ فِي العُمَرَةِ إِذَا دَخَلَ الحَرَمَ - «مص»].

قَالَ مالك (۱) فيمن أحرَمَ (في رواية «مص»، و«قع»: «اعتمر») مِنَ التَّنعِيمِ: إنَّهُ يَقطَعُ التَّلبيَةَ حِينَ يَرَى البَيتَ.

قَالَ يجيى: [و - «مص»، و«قع»] سُئِلَ مالك (٢) عَنِ الرَّجُلِ (في رواية «مص»: «رجل») يَعتَمِرُ مِن بَعضِ المَوَاقِيتِ، وَهُوَ مِن أَهلِ المَدِينَةِ -أُو [مِن أَهلِ (٣) - «قع»، و«مص»] غَيرهِم -: مَتَى يَقطَعُ التَّلبِيَةَ؟ قَالَ: أَمَّا اللَّهِلُ (في رواية «قع»: «أما من أهلً») مِنَ المَوَاقِيتِ؛ فَإِنَّهُ يَقطَعُ التَّلبِيَةَ إِذَا انتَهَى إِلَى الحَرَمِ (في رواية «مص»: «إذا رأى البيت»).

قَالَ: وَ[قَد – «مص»] بَلَغَنِي أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَــانَ يَصنَـعُ ذَلِـكَ (في رواية «مص»: «كان يقطع التلبيةَ إذا دخل الحرم»).

٢١- ١٩- بابُ ما جاءَ فِي التَّمَتُعِ (في رواية «قع»: المتعة») [بِالعُمَرَةِ إِلْكُمَرَةِ إِلَى الحِجِّ - «مص»، و«قع»، و«حد»]

• ٨٣- ٦٠ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عـن (في روايـة

وأخرجه عبدالــرزاق في «الأمالي» (٩٧/ ١٤٣)، والشافعي في «الأم» (٧/ ٢١٤)،=

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٢) ١١٢٣)، والقعنبي (ص ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٢/ ١١٢٤)، والقعنبي (٣٨٧/ ٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) كلمة (أهل) ليست في «مص».

۰۳۰-۱۰ ضعيف - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٤٣٧ - ٤٣٨/ ١١٠٧)، والقعنبي (٣٨-٤٣٨/ ٦١٦)، وابـن القاسـم (١٢٢/ ٦٧)، وسـويد بـن ســعيد (٤٥٨/ ١٢٥). وابـن الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٣٨/ ٣٩٦).

وأخرجه ابن حزم في «حجة السوداع» (٤٠١-٢٠١/ ٤٥٥) من طريق عبيدالله بن يحيى الليثي، عن أبيه به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«مح»: «أخبرنا ابن شهاب أن») مُحمَّدِ بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ الحَــارِثِ بــنِ نَوفَــلِ [بــنِ الحَــارِثِ بــنِ نَوفَــلِ [بــنِ الحَارِثِ - «مص»، و«مح»] ابنِ عَبدِالمُطَّلبِ؛ أَنَّه حدَّنَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ سعدَ بنَ أبي وقّاص والضّحّاكَ بنَ قَيس عامَ حَجَّ معاوية بن بن أبي سُفيانَ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»]، وهُما يَذكُرانِ التَّمَّعُ بِالعُمَرَةِ إلَى الحَجِّ، وقال الضّحّاكُ بنُ قَيس: لا يَفعَلُ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»، و«قس»، و«حد»: «يصنع») ذَلِكَ إلا مَن جَهِلَ أَمرَ اللَّهِ -عزَّ وجلَّ-، فَقَالَ [لَهُ - «قع»، و«حد»] سعدُ [بنُ أبي وَقَاص - «مص»، و«مح»]: بئسَ مَا قُلتَ يَا ابنَ أَخِي! فَقَالَ الضّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»، و«قع»] قَد مَنعَها رَسُولُ اللَّه عَنهُ- «مص»، و«قع»] قَد مَنعَها رَسُولُ اللَّه عَنهُ وصَنعَناها مَعهُ.

<sup>=</sup>و«المسند» (١/ ٥٨٥/ ٩٦٢ - ترتيبه)، و«السنن الماثورة» (٣٧٣/ ٤٠٥)، والترمذي (٣/ ١٥٥/ ١٥٢)، والنسائي في «المجتبى» (٥/ ١٥٢ - ١٥٣)، و«الكبرى» (٢/ ٨٤٣/ ٢٧١٥)، والموسئي في «المسند» وأحمد (١/ ١٧٤/)، وأبو عبيد في «المسند» (١/ ٢٢٠/ ٢٢٦)، وأبو يعلى في «المسند» (٢/ ١٦٠/ ٢١٠)، والهيشم بسن كليب في «مسنده» (١/ ٢١٠ - ٢١١/ ١٦٥ و ١٦٦)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتأريخ» (١/ ٣٦٣)، والدورقي في «مسند سعد» (٢٠٦/ ٢٠١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٥٣)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (٤/ ٣٣- ٢٣- ٣٧/ ٢٥١)، وابن حبان في «صحيحه» (٩/ ٢٤٦/ ٩٣٩٣ - «إحسان»)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ١٤١)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٩/ ٢١٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢١ - ١٧)، و«الخلافيات»؛ كما في «المختصر» (٣/ ١٦٨)، والبيهقي في «السنن والآثار» (٣/ ٢١٨)، و«الخلافيات»؛ كما في «المختصر» (٣/ ١٨٨)، والبيهقي في «المسنن والآثار» (٣/ ٢٢٠)، و«الخلافيات»؛ كما في «المختصر» (٣/ ١٨٨)، والبيهة الكماك، و«معرفة والمزي في «تهذيب الكماك» (٢/ ٢٥/ ٢٦٤) من طرق عن الإمام مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل.

والحديث ضعفه شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «ضعيف سنن الترمذي» (٩٦/ ١٣٨)، و«ضعيف سنن النسائي» (٩٩/ ١٧٤)، و«ضعيف موارد الظمآن» (٦٩/ ١١٩).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٦١-٨٣١ وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثنَـا») صدقـَـةَ ابنِ يَسَارٍ [المَكِّيِّ – «مح»]، عَن عَبداللَّهِ بن عُمَرَ؛ أَنَّه قَالَ:

واللَّهِ، لأن أَعتَمِرَ قَبلَ الحَجِّ وَأُهدِيَ (في رواية «مح»: «فـاهدي»)؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَن أَعتَمِرَ بَعدَ الحَجِّ فِي ذِي الحِجَّةِ.

٦٣٢ - ٦٢ - وحدَّثني عن مالك، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ دِينـــار، عَــن عَبدِاللَّهِ بنِ دِينـــار، عَــن عَبدِاللَّــهِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّه كانَ يَقُـــولُ (في روايــة «مـص»، و«مـح»، و«قـع»، وُ«حــد»: «عــن (١٠) عَبدِاللَّهِ بنَ عُمَرَ يَقُولُ»): عَبدِاللَّهِ بنَ عُمَرَ يَقُولُ»):

مَنِ اعتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ فِي شَوَّالٍ، أَو [فِي - «قع»، و«حد»] ذِي

۱۹۸-۱۱- **موقوف صحيح** - روايـة أبـي مصعـب الزهـري (۱/ ٤٣٨/ ١١٠٨)، والقعنبي (۳۸٤/ ۲۱۷)، وسويد بـن سـعيد (۶۰۹/ ۲۰۰۱ - ط البحريـن، أو ص٤٠١ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۵۲/ ٤٤٨).

وأخرجــه الشــافعي في «الأم» (٧/ ٢١٤ و٢٥٣)، و«المســند» (١/ ٢٨٦/ ٩٦٤ – ترتيبه)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ١٤٨)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٧٣٨/ ٢٧٣٨)، و«السنن الكبرى» (٤/ ٣٤٥) عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح.

۱۱۰۹ /۶۳۸ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۶۳۸/ ۱۱۰۹)، والقعنبي (صه ۳۸۸)، وسويد بن سعيد (۱۵۸/ ۱۰۰۷ - ط البحرين، أو ۴۰۱/ ۵۲۰ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۵۲/ ٤٥١).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الموطأ» (٦٠/ ١٣٤) -ومن طويقه البيهقي في «السـنن الكبرى» (٥/ ٢٤)- عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه إسماعيل القاضي؛ كما في «التمهيد» (٨/ ٣٤٦) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به.

قلت: سنده صحيح.

(١) في رواية «مح»: «حدثنا».

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

القَعدَةِ، أَو فِي ذِي الحِجَّةِ، قَبلَ الحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةً حَتَّى يُدرِكَهُ الحَجُّ؛ فَهُو مُتَمَتِّعٌ إِن حَجَّ، وَعَلَيهِ مَا استَيسَرَ مِنَ الهَدي، فَإِن لَم يَجِد؛ فَصِيبَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، وَسَبعَةٍ إِذَا رَجَعَ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»، و«حد»: «فقد استمتع، ووجب عليه الهدي و(١) الصيام؛ إن لم يجد هديًا»).

قَالَ مالكٌ: وَذَلِكَ إِذَا أَقَامَ حَتَّى الْحَجَّ، ثُمَّ حَجَّ مِن عَامِهِ.

قَالَ مالك (٢) فِي رَجُلٍ مِن أَهلِ مَكَّةَ انقَطَعَ إِلَى غَيرِهَا، وَسَكَنَ سِوَاهَا (فِي رَواية «قع»: «إِلى بلد سواها»)، ثُمَّ قَدِمَ مُعتَمِرًا فِي أَشهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَنشَأَ الْحَجِّ مِنهَا: إِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ يَجِبُ عَلَيهِ الْهَديُ -أُو الصِّيَامُ- إِن لَم يَجِد هَديًا، وَإِنَّهُ لا يَكُونُ مِثْلَ أَهلِ مَكَّةً.

وَسُئِلَ مَالَكُ (٣) عَن رَجُلِ مِن غَيرِ أَهلِ مَكَّةً ذَخَلَ مَكَّةً بِعُمَرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَهُو يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةً، حَتَّى (في رواية «مص»، و«قصع»: «شمّ») يُنشِيءَ الحَجِّ [مِنهَا – «مص»]؛ أَمُتَمَتِّعٌ هُوَ؟ فَقَالَ: نَعَم؛ هُو مُتَمَتِّعٌ، وَلَيس هُو مِثْلَ (في رواية «قع»: «وليس بمنزلة») أَهلِ مَكَّة، وَإِن أَرَادَ الْإِقَامَة؛ وَذَلِكَ أَنَّ هُ ذَخَلَ مَكَّةً، [و – «مص»، و«قع»] لَيسَ هُوَ مِن أَهلِهَا، وَإِنَّمَا الْهَديُ –أو الصيّامُ – عَلَى مَن لَم يَكُن مِن أَهلِ مَكَّةً، وَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ الْإِقَامَة، وَلا يَدرِي مَا يَبدُو لَهُ (في رواية «مص»، و«قع»: «متى يبدو له الخروج») بَعدَ ذَلِكَ، وَلَيسَ هُو مِن أَهل مَكَّةً.

٨٣٣ - ٦٣ - وحدَّثني عَن مَالك، عن (في رواية «مح»: «أخبرنا») يَحيَى

<sup>(</sup>١) في رواية «مح»، و«حد»: «أو».

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٣٨– ٤٣٩/ ١١١١)، والقعنبي (٣٨٥/ ٦١٩).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٣٩/ ١١١٢)، والقعنبي (٣٨٥/ ٦٢٠).

٨٣٣-٦٣- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٣٨/١)،=

<sup>(</sup>يحيى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ابنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْسَيَّبِ يَقُولُ:

مَنِ اعتَمَرَ [فِي أَشهُرِ الحَـجِّ - «مح»]: فِي شَـوَّال، أَو [فِي - «مح»، و«قع»، و«حد»] ذِي القَعدَةِ، أَو فِي ذِي الحِجَّةِ، ثُـمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدرِكَهُ الحَجُّ (في رواية «مح»: «حتى بحج»)؛ فَهُ وَ مُتَمَتِّعٌ إِن حَجَّ (في رواية «مص»، و«حد»: «ثم يحج فهو متمتع»)، وَ[قَد وَجَبَ عَلَيهِ - «مص»، و«قع»، و«حد»، و«حد»؛ و«قع»] مَا استَيسَرَ مِنَ الهَدي، فَمَن لَم يَجد [هَديًا - «مص»، و«قع»]؛ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، وَسَبعَةٍ إِذَا رَجَعَ (في رواية «مح»: «أو الصيام إن لم يجد هديًا، ومن رجع إلى أهله ثُمَّ حجً؛ فليس بمتمتع»).

## ٢٢ - ٢٠ - بابُ ماً لا يَجبُ فيه التَّمَتُّعُ

٦٤ قَالَ مَالِكٌ (١): مَن اعتَمَرَ فِي شَوَّال، أَو [فِي - «قع»] ذِي القَعدَةِ، أَو [فِي - «قع»] ذِي القَعدَةِ، أَو [فِي - «قع»] ذِي الحِجَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى أَهلِهُ، ثُمَّ حَجَّ مِن عَامِهِ ذَلِك؟ فَلَيسَ عَلَيهِ هَديٌ، إِنَّمَا الهَديُ عَلَى مَنِ اعتَمَرَ فِي أَشهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الحَجَّ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الحَجَّ، ثُمَّ حَجَّ.
 الحَجَّ، ثُمَّ حَجَّ.

[قَالَ مَالِكُ (٢) - «مص»، و«قع»]: وَكُلُّ مَنِ انقَطَعَ إِلَى مَكَّةَ مِن أَهلِ الآفَاقِ وَسَكَنَهَا، ثُمَّ اعتَمَرَ فِي أَشهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ أَنشَأَ الحَجَّ مِنهَا؛ فَلَيسَ بِمُتَمَتِّعِ، وَلَيسَ عَلَيهِ هَديٌ وَلا صِيَامٌ، وَهُوَ بَمَنزلَةِ أَهل مَكَّةً؛ إِذَا كَانَ مِن سَاكِنِيهَا.

<sup>=</sup>والقعنبي (٣٨٥/ ٦١٨)، وسويد بن سعيد (٤٥٩/ ١٠٥٨ – ط البحريــن، أو ص٤٠١ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٥٣/ ٤٥٤) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

وأخرجه إسماعيل القاضي؛ كما في «التمهيد» (٨/ ٣٤٦) من طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري به بنحوه.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٤٤٠/١)، والقعنبي (٣٨٥– ٣٨٦/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٠/ ١١١٧)، والقعنبي (ص ٣٨٦).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

[و ~ «مص»] سُيْلَ مالك (١) عَن رَجُلِ مِن أَهلِ مَكَّةً خَرَجَ إِلَى الرّباطِ، أُو إِلَى سَفَرِ مِنَ الْأَسْفَارِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةً، وَهُو يُرِيدُ الإقامة بِها، [و - «مص»، و «قع»] كَانَ لَهُ أَهلٌ بِمَكَّةً، أو لا أهلَ لَهُ بِهَا، فَدَخَلَهَا بِعُمَرَةٍ فِي أَشَهُرِ الْحَجِّ، ثُمُّ أَنْشَأَ الحَجَّ [مِنهَا - «مص»]، وكَانَت عُمَرَتُهُ الَّتِي دَخَلَ بِها مِن مِيقَاتِ النَّبِي ﷺ -أو دُونَهُ-، [فسيُل مَالِك - «مص»، و «قع»]: أَمُتَمتع مَن مِيقَاتِ النَّبِي ﷺ -أو دُونَهُ-، [فسيُل مَالِك - «مص»، و «قع»: «الحال»)؟ فقال كَانَ عَلَى [مِثل - «مص»] تِلكَ الحَالَةِ (في رواية «مص»، و «قع»: «الحال»)؟ فقال مالك : لَيسَ عَلَيهِ مَا عَلَى المُتَمتع مِن الهَدي أو الصيّام؛ وذَلِكَ أَنَّ اللَّهُ مالك : لَيسَ عَلَيهِ مَا عَلَى المُتَمتع مِن الهَدي أو الصيّام؛ وذَلِك أَنَّ اللَّهُ الحَرَامِ والمَعْرِي المسجِلِ الْحَرَامِ والبقرة: ١٩٦].

[قَالَ مَالِكُ (٢): مَنِ اعتَمَرَ فِي أَشهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهلِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِن عَامِهِ ذَلِكَ؛ فَلَيسَ بِمُتَمَتِّع، وَلَيسَ عَلَيهِ هَديٌ وَلا صِيَامٌ - «مص»]. مِن عَامِهِ ذَلِكَ؛ فَلَيسَ بِمُتَمَتِّع، وَلَيسَ عَلَيهِ هَديٌ وَلا صِيَامٌ - «مص»].

٨٣٤ – ٦٥ – حدَّثني يحيى، عن مالكِ، عَن سُمَيٍّ –مَولَى أَبِي بَكرِ بِنِ عَبِدِالرَّحَنِ (٣) –، عَن أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١١١٨/٤٤١ و١١١٨)، والقعنبي (٣٨٦/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤١).

۸۳۶-۲۰- صحیح - روایة أبی مصعب الزهری (۱/ ٤٤٣/ ۱۱۲۰)، والقعنبی (۱/ ۲۵۳)، وابن القاسم (۲۵۰/ ۳۸۷- تلخیص القابسی)، وسوید بن سعید (۲۲۰/ ۲۸۰). ط البحرین، أو ۲۰۱/ ۵۲۱ ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (۱۷۷۳)، ومسلم (۱۳۲۹/ ٤٣٧) عن عبدالله بن يوسـف ويحيـى ابن يحيى، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ٥٩٨): «قال ابن عبدالبر: تفود سمي بهذا الحديث، واحتاج إليه الناس فيه؛ فرواه عنه مالك والسفيانان وغيرهما، حتى إن سهيل ابن أبي صالح حدث به عن سمي عن أبي صالح، فكأن سهيلاً لم يسمعه من أبيه، وتحقق بذلك تفود سمي به؛ فهو من غرائب «الصحيح»» ا.هـ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«العُمَرَةُ إِلَى العُمَرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَينَهُمَا، وَالحَجُّ الْمَبُورُ لَيسَ لَهُ جَـزَاءٌ إِلاَّ الحَنَّةُ».

مولَى أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِالرَّحَنِ-، أَنَّه سَسمِعَ [مَولاهُ - «مح»: «أخبرنا») سُمَيٍّ - مَولَى أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِالرَّحَنِ-، أَنَّه سَسمِعَ [مَولاهُ - «مح»] أَبَا بَكرِ بنَ عَبدِالرَّحَن يَقُولُ:

جاءَتِ امرَأَةٌ إلى رَسُولِ اللَّهِ (في رواية «مح»: «النبي») ﷺ، فَقَــالَت: إنَّــي قَد كُنتُ تَجَهَّزتُ لِلحَجِّ [وَأَرَدتُهُ – «مح»]، فَاعتُرضَ لِي (١)، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ

٦٣٥-٦٦- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٣/ ١١٢٦)، والقعنبي (١/ ٣٤٨) والقعنبي (٢/ ٣٨٨) و ١٠٦٠)، وسويد بن سعيد (٤٦٠/ ١٠٦٠- ط البحرين، أو ص٤٠١-١٠٦٠ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٥٢/ ٤٥٠).

وأخرجه القاسم بن يوسف التجيبي في «مستفاد الرحلة والاغتراب» (ص٠٢٢- ٢٢) من طريق عبيدالله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٦/ ٤٥/ ٣٢٣٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٥/ ٢٣٣) من طريق عبدالله بن نافع، عن مالك به.

قلت: وقع عندهما: (عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أم معقــل الأســدية) موصــولاً، ووقع في سائر روايات «الموطأ» مرسلاً؛ وهو الصواب.

وفي الطريق إلى عبدالله بن نافع: يعقوب بن حميد؛ وهو صدوق يهم؛ كما في «التقريب»، ولعل هذا من أوهامه.

لكن جاء الحديث متصلاً من وجه آخر؛ فأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٥/ ٢٢٣٨)، والطبراني في «المحم (٦/ ٤٥/ ٣٢٣٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٥/ ٣٢٣/ ٣٧١) عن عبدالرزاق؛ قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن امرأة من بني أسد بن خزيمة، يقال لها: أم معقل (وذكره).

قلت: وسنده صحيح.

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس به: أخرجه البخاري (١٧٨٢)، ومسلم (١٢٥٦). (١) أي: عاقني عائق منعني.

اللَّهِ ﷺ: «اعتمري فِي رَمَضَانَ؛ فَإِنَّ عُمَرَةً فِيهِ كَحَجَّةٍ».

٦٣٦– ٦٧ – وحدَّثني عن مَالِك، عن (في رواية «مـح»: «أخبرنـا») نــافع، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»] قَالَ:

افصِلُوا (١) بَينَ حَجِّكُم وَعُمَرَتِكُم؛ فَإِنَّ ذَلِكَ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»، و«قع»، و«حد»: «فإنه») أَتَمَّ لِحَجِّ أَحَدِكُم، وَأَتَمَّ لِعُمَرَتِهِ أَن يَعتَمِرَ فِي غَيرِ أَشَهُر الحَجِّ.

٨٣٧– ٦٨– وحدَّثني عَن مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»] كَانَ إِذَا اعتَمَىرَ رُبَّمَا لَـم يَحطُط عَن رَاحِلَتِهِ (في رواية «قع»: «رواحله») حَتَّى يَرجِعَ؛ [يَكرَهُ المُقَامَ بِمَكَّةَ - «قع»].

قَالَ مالك (٢): العُمَرَةُ سُنَّة، وَلا نَعلَمُ أَحَدًا مِنَ المُسلِمِينَ أَرخَصَ فِي تَركِهَا.

۱۱۲۷–۱۲۳ موقوف صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۱۲۷)، والقعنبي (۲۸ / ۲۲۷)، وسوید بسن سعید (۲۱ / ۱۱۲۷ – ط البحریس، أو ص۲۰۲ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۳۸/ ۳۹۷).

وأخرجه ابن وهب في «الموطأ» (٦٦/ ١٣٩) -ومن طريقه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ١٤٧)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ١٩٥/ ٢٧٢٨)- عن مالك به. قلت: وسنده صحيح على شرطهما.

(١) أي: فرقوا.

٧٣٧- ٦٨- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٤/ ١١٢٨)، والقعني (٣٨٨/ ٦٢٨) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

(٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٤/ ١١٣٠)، والقعنبي (ص ٣٨٨).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (تع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ مالكُ<sup>(۱)</sup>: وَلا أَرَى (في رواية «مص»: «أحب») لأحَـد أَن يَعتَمِـرَ فِـي السَّنَةِ مِرَارًا.

[قَالَ مَالِكُ (٢) فِي المَراَةِ الحَائِض، تُهِلُّ بِعُمَرَةٍ، ثُمَّ تَدخُلُ مَوَاقِيتَ الحَجِّ، لا تَستَطِيعُ الطَّوَافَ بِالبَيتِ، قَالَ: الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّهَا إِذَا خَشِيَتِ الفَواتَ؛ لا تَستَطِيعُ الطَّوَافَ بِالبَيتِ، قَالَ: الأَمرُ عِندَنَا: أَنَّهَا إِذَا خَشِيَتِ الفَواتَ؛ أَهَلَّت بِالحَجِّ، ثُمَّ نَفَرَّت، وَكَانَت مِثلَ مَن قَرَنَ الحَجَّ وَالعُمَرَةَ فِي أَمرِهَا كُلِّهِ، وَلَا عَلَيها هَديًّ – «مص»].

قَالَ مالك (٣) في المُعتَمِرِ يَقَعُ بِأَهلِهِ: إِنَّ عَلَيهِ فِي ذَلِكَ الهَديَ وَعُمَرةً أَخْرَى يَبتَدِىء بِهَا بَعدَ إِثَمَامِهِ (في رواية "قع»: "بَعدَ أَن تَبَمَّ») الَّتِي أَفسَدَ، ويُحرِمُ أُخرَى يَبتَدِىء بِهَا بَعدَ إِثَمَامِهِ (في رواية "قع»: "بَعدَ أَن تَبَمَّ») الَّتِي أَفسَدَ، إِلاَّ أَن يَكُونَ أَحرَم مِن مَكَان أَبعَدَ مِن مِن مَكان أَبعَدَ مِن مِينَاتِهِ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ إِلاَّ أَن يُحرِم (في رواية "مص»، و"قع»: "أَن يُحرِم إلاَّ أَن يُحرِم (في رواية "مص»، و"قع»: "أَن يُحرِم إلاَّ أَن يُحرِم (في رواية "مص»، و"قع»: "أَن يُحرِم إلاَّ أَن يُحرِم (في رواية "مص»، و"قع»: "أَن يُحرِم إلاَّ أَن يُحرِم (في رواية "مص»، و"قع»: "أَن يُحرِم إلاَّ أَن يُحرِم (في رواية "مص»، و"قعه الله اللهُ اللهُ إِلاَّ أَن يُحرِم (في رواية "مص»، و"قعه اللهُ اللهُ إِلاَّ أَن يُحرِم (في رواية "مص»، و"قيم اللهُ اللهُ إِلاَّ أَن يُحرِم (في رواية "مص»، و"قيم اللهُ اللهُ

قَالَ مالكُ (١): ومَن (في رواية «مص»، و«قع»: «في من») دَخُلَ مَكُةً بِعُمرَةٍ، فَطَافَ بِالبَيتِ، وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ وَهُو جُنُبٌ، أَو عَلَى غَيرِ وُضُوء فَطَافَ بِالبَيتِ، وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ وَهُو جُنُبٌ، أَو عَلَى غَيرِ وُضُوء [نَاسِيًا – «مص»، و«قع»]، ثُمَّ وَقَعَ بِأَهلِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ، قَالَ: يَغتَسِلُ أَو يَتَوَضَّأُ، ثُمُّ يَعُودُ (في رواية «مص»، و«قع»: «يرجعُ»)؛ فَيَطُوفُ بِالبَيتِ، وَ [يسعَى – «مص»] يَعُودُ (في رواية «مص»، و«قع»: «بالصفا») وَالمَروَةِ، ويَعتَّمِرُ عُمَرَةً أُخرَى ويُهدِي، بَينَ الصَّفَا (في رواية «قع»: «بالصفا») وَالمَروَةِ، ويَعتَّمِرُ عُمَرَةً أُخرَى ويُهدِي، [قال – «قع»]: وَعَلَى المَرأَةِ إِذَا أَصَابَهَا زُوجُهَا وَهِيَ مُحرِمَةٌ مِثلُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٤/ ١١٣١)، والقعنبي (ص ٣٨٨).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٤٤– ٤٤٥/ ١١٣٢).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٥/ ١١٣٤)، والقعنبي (٣٨٩/ ٦٢٩).

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٥/ ١١٣٥)، والقعنبي (٣٨٩/ ٦٣٠).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ مَالكُ (١): فَأَمَّا العُمَرَةُ مِنَ التَّنعِيمِ؛ فَإِنَّهُ مَن شَاءَ أَن يَخرُجَ مِنَ الحَرمِ [ثُمُ يُحرِمُ - «مص»، و«قع»]؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجزِىءُ عَنهُ -إِن شَاءَ اللَّهُ-، وَلَكِنِ الْمُصلُ [فِي - «مص»] أَن يُهِلَّ مِنَ المِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَو مَا هُوَ أَبعَدُ مِنَ التَّنعِيم.

[وَسُئِلَ مَالِكُ (٢) عَن رَجُلٍ مِن أَهلِ مَكَّةَ: أَلَهُ أَن يُحرِمَ مِن جَوفِ مَكَّةَ بِعُمَرَةٍ؟ قَالَ: لا، وَلَكِن يَخرُج إِلَى الحِلِّ؛ فَيُحرِمُ مِنهُ - «مص»، و«قع»]. ٢٤- ٢٢- بابُ[النَّهي عَن - «مص»، و«حد»] نِكَاحِ المُحرِمِ

٨٣٨ - ٦٩ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن أبسي عَبدِالرَّحَمنِ،

۸۳۸-۲۹- ضعيف - رواية أبي مصعب الزهسري (١/٤٦٢/٤٦٢ و٥٩٥/ ١٥٣٦)، وسويد بن سعيد (٣١٥/ ١٨٧ و ٤٨٦/ ١١٣٤ - ط البحرين، أو٤٢٧/ ٥٦٤ - ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٥/ ٧٨)، و«المسند» (١/ ٥٢٥ – ٥٢٧/ ٨٢٦ و ٢٥٥/ ٥٢٧ و ٢٥٥/ ٥٢٧ م و٢٥٥/ ٥٢٧ م و٢٥٥/ ٥٢٠ م و ١٠٥/ ٥١٠ م معاني الأثار» (١٠/ ٢٥٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٠٠)، و«مشكل الآثار» (١٤/ ١٤٥/ ٥١٠)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٣٤٧) ٨٥٨ و٥/ ٣٤٩/ ٣٤٩) من طرق عن الإمام مالك به.

قال البيهقي: «وحديث سليمان بن يسار من هذا الوجه مرسل».

وأخرجه ابن سعد (١٠/ ١٣٠) من طريق أنس بن عياض، عن ربيعة به مرسلاً.

وخالفهما مطر الوراق -وهو صدوق كثير الخطأ-؛ فرواه عن ربيعة بن أبي عبدالرحن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع به موصولاً:

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٥/١١٣٣)، والقعنبي (٣٨٩–٣٩٠/ ٦٣١).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٤/ ١١٢٩)، والقعنبي (ص ٣٨٨).

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

= ٢٧٠)، و «مشكل الآثار» (١٤/ ٢١٥/ ٥٨٠٠)، والروياني في «مسنده» (١/ ٤٦٧ / ٣٠٧) و و ٢٧٠/ و ٢٠٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٢٨٨/ ٩١٥)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (١/ ٣٣٧/ ٢٦١)، وابن جبان في «صحيحه» (٩/ ٤٣٨/ ٤٦٣) و ٢٤٢- ١٣٥٤ و ٤٤٣- ٤٤٣ (٩/ ٤٣٨)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٢٦٢)، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٣/ ٢٦٢)، والبيهقي في «السنن الكبيري» (٥/ ٦٦ و٧/ ٢١١)، و«معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢٧/ ٤٨٨)، و «دلائل النبوة» (٤/ ٣٣٦)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٣/ ١٥٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٢٥٢/ ١٩٨٢).

قال الترمذي والبغوي: «هذا حديث حسن».

وقال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «إرواء الغليل» (٦/ ٢٥٢ - ٢٥٢ / ٢٥٣): «لكن؛ مطر الوراق قال الحافظ: «صدوق كثير الخطأ»؛ فمثله لا يعتد بوصله إذا لم يخالف، فكيف إذا خالف؟! فكيف إذا كان من خالفه هو الإمام مالك؟!!» ا.هـ.

قلت: وهو كما قال، وأزيد: فكيف لو انضم إلى الإمام مالك بن أنس: أنس بن عياض؛ وهو ثقة.

وقد وجدت راويين آخرين تابعاهما على إرساله؛ وهما عبدالعزيز الـــدراوردي؛ فيما ذكره الدارقطني في «العلل» (٧/ ١٤)، وسليمان بن بلال؛ فيما ذكره الترمذي في «سننه» (٣/ ٢٠١).

مع التنبيه على أن الإمام مالكًا من الملازمين لشيخه ربيعة بــن أبــي عبدالرحمــن-وهــو المعروف بربيعة الرأي-، فهو مقدم فيه على من سواه.

قال الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٤/ ٥١٢ - ٥١٥): «فقال قائل: فقد روي عن أبي رافع: أن تزويج النبي على ميمونة كان وهو حلال... فكان من الحجة عليه لمخالفيه في ذلك: أن هذا الحديث إنما رواه -كما ذكر- مطر الوراق، وقد كان رواه عن ربيعة من هو أحفظ وأثبت، وهو: مالك بن أنس... فعاد هذا الحديث موقوفًا على سليمان بن يسار بغير تجاوز إلى أبي رافع، فخرج من أن يكون حجةً لمن يجتج به في هذا الباب» ا.هـ.

وقال في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٧٠): «... فكان من حجتنا عليهم: أن هذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد واستقامته، وهكذا مذهبهم، فإن حديث أبي رافع الذي ذكروا فإنما رواه مطر الوراق، ومطر –عندهم– ليس هو ممن يحتج بحديثه، وقد رواه مالك –وهو أضبط منه وأحفظ- فقطعه» ا.هـ.

وقال الحافظ ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣/ ١٥١): «هذا الحديث قد رواه مطر=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَن سُليمانَ بنِ يَسارِ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا رافع [مَولاهُ - «مص»، و«حد»] وَرَجُلاً مِنَ الْأَنصَار، فَزَوَّجَاهُ مَيمُونَةَ بِنتَ الحارثِ، ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالمَدِينَةِ قَبلَ أَن يَخرُجَ (في رواية «حد»: «يحرم»).

=الوراق، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع، وذلك عندي غلط من مطر؛ لأن سليمان بن يسار ولد سنة (٣٤ هـ)، وقيل: سنة (٢٧)، ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير، وكان قتل عثمان -رضي الله عنه - في ذي الحجة سنة (٣٥)، وغير جائز -ولا محكن - أن يسمع سليمان بن يسار من أبي رافع... وما رواه مالك أولى، وبالله التوفيق» ا.هـ.

قلت: وهو كما قالا -رحمهما الله-، وخالفهما الإمام الدارقطني؛ فقال في «العلل» (٧/ ١٣- ١٤): «يرويه ربيعة بن أبي عبدالرحمن، واختلف عنه؛ فرواه مطر الوراق عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع متصلاً.

وكذلك رواه بشر بن السري، عن مالك بن أنس، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع، وخالفه أصحاب مالك؛ فرووه عن مالك، عن ربيعة، عن سليمان: أن النبي بعث أبا رافع مرسلاً، وحديث مطر وبشر بن السري متصلاً، وهما ثقتان» ا.هـ.

قلت: كذا قال! مع أن مطرًا الوراق الذي وثقه هنا، واعتبر وصله زيادة؛ قد ضعفه في كتابه الآخر: «التتبع» (ص ١٦٩)، فقال: «ليس بالقوي»، وهذا منه –رحمه الله– جرح مفسر، مقدم على توثيقه له، خاصة أن مطرًا هذا قد ضعفه كثير من أهل العلم :

قال الإمام أحمد: «كان يحيى بن سعيد يشبه حديث مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ»، وقال أبو داود: «ليس هو عندي حجة، ومطر لا يقطع به في حديث إذا اختلف»، وقال الساجي: «صدوق يهم»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال ابن حبان: «ربما أخطأ»، وضعفه أبو حاتم الرازي، وابن سعد، وابن عدي، والعقيلي، وغيرهم.

وجملة القول: إن الصواب في الحديث الإرسال، والموصول -أيضًا- لا يصح لانقطاعه؛ فإن سليمان بن يسار لم يدرك أبا رافع -كما قال ابن عبدالبر-.

ثم رأيت الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- أعمل حديثنا همذا بالإرسال، وذكر أن سليمان بن يسار لم يدرك أبا رافع -كما تقدم عن ابن عبدالبر-؛ فلله الحمد والمنة.

وانظر: «جامع التحصيل» (ص ١٩١)، و«تحفة التحصيل» (ص ١٧٣– ١٧٤).

والحديث سيأتي (٢٨- كتاب النكاح، ١٨- باب ما جاء في النهي عــن نكـاح المحـرم، برقم ١٢٤١).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٩٣٩- ٧٠- وحدَّثني عَن مَالِكِ [بنِ أَنَس - «مص»]، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نافع [-مَولَى عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ - «مص»]، عن نُبيهِ بنِ وَهـب الرَّامُ أَخبَرَهُ - «مص»، و«حد»]:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ عُبَيدِاللَّهِ أَرسَلَ إِلَى أَبَانَ بِنِ عُثمانَ، وأبانُ -يَومَثِنْ - أَمِيرُ الْحَاجِّ (في رواية «مح»: «على المدينة»)، وهُمَا [يَومَئِنْ - «حد»] مُحرِمان: إنِّي قَد أَرَدتُ أَن أُنكِحَ (١) طَلَحَةَ بِنَ عُمَرَ بِنتَ (في رواية «قس»، و«مح»: «أبنة») شَيبة ابنِ جُبَير، وأرَدتُ (في رواية «مص»، و«قس»: «فاردت») أَن تَحضُرَ [ذَلِكَ - ابنِ جُبَير، وأردتُ (في رواية «مص»، و«حد»]؛ فَأَنكَرَ ذَلِكَ عَلَيهِ أَبِانُ [بنُ عَثْمَانَ اللَّهِ «قس»]، وقال: [إنِّي - «مح»]سَمِعتُ عُثمَانَ بِنَ عفَّان يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ «قس»]، وقال: [إنِّي - «مح»]سَمِعتُ عُثمَانَ بِنَ عفَّان يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ «قس»]، وقال: [إنِّي - «مح»]سَمِعتُ عُثمَانَ بِنَ عفَّان يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ «قس»]، وقال: [إنِّي - «مح»]سَمِعتُ عُثمَانَ بِنَ عفَّان يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لا يَنكِحُ الْمُحرمُ (٢)، وَلا يُنكِحُ (١٤).

• ٧١ - ٧١ وحدُّثني عن مالك، عَن داوُد بنِ الحُصَينِ: أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ

۷۰-۸۳۹ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۱۲-۲۱۳) (۱۱۷۷)، وابن القاسم (۲۸۷/ ۲۱۳- تلخیص القاسم)، وسوید بن سعید (۲۸۷/ ۱۱۳۵ - ط البحرین، أو۲۷۷/ ۵۲۵ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۲۹/ ۲۳۵).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٤٠٩/ ٤١): حدثنا يجيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك (وذكره)، والحديث سيأتي (٢٨- كتاب النكاح، ١٨- باب ما جاء في النهي عن نكاح الحرم، برقم ١٢٤٢).

(١) أي: أزوج. (٢) أي: لا يعقد لنفسه. (٣) أي: لا يعقد لغيره بولاية، ولا بوكالة.

• ١٨٥- ٧١ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٦٣) ١١٧٨)، وسويد بن سعيد (٧٨ / ١١٧٨ - ط البحرين، أو٤٢٧ - ٢٥٨ / ٥٦٥ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٤٩/ ٤٣٨).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (۱/ ۲۲۰/ ۸۲۰ – ترتيبه)، و«الأم» (٥/ ٧٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٦٦ و٧/ ٢١٣)، و«معرفة السنن والآثار» (٥/ ٣٥٠ / ٢٤٦)، و«الخلافيات» (٣/ ١٨٦ - مختصر) عن مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ فإن أبا غطفان لم يدرك عمر.

والأثر سيأتي (٢٨– كتاب النكاح، ١٨ – باب ما جاء في النهي عن نكاح المحرم، برقم ١٢٤٣).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ابنَ طَريفٍ المُرِّيُّ أَخبَرَهُ:

أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امرَأَةً؛ وَهُوَ مُحرِمٌ؛ فَرَدَّ عُمرُ بنُ الخطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»] نِكَاحَهُ.

٧١ - ٧٢ - وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») نافع: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بَـنَ عُمَرَ كَـانَ يَقُـولُ: لا يَنكِحُ المُحرِمُ [وَلا يُنكِحُ - «مص»، و«حد»]، وَلا يَخطُبُ عَلَى نَفسِهِ، وَلا عَلَى غيرهِ.

٧٤٨ – ٧٣ - وحدَّثني عَن مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ، وَسَالِمَ بنَ عَبدِاللَّهِ، وسُليمانَ بنَ يَسَارٍ سُتِلُوا عَن نِكاحِ المُحرِم، فَقَالُوا: لا يَنكِحُ المُحرمُ، وَلا يُنكِحُ.

قَالَ مالكُ (١) فِي الرَّجُلِ المُحرِم: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امرَأَتَهُ -إِن شَاءَ- إِذَا كَانَت

۱۱۸۰-۲۷- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٢٦٣/ ١١٧٩)، وسويد بن سعيد (۲۸ / ۱۱۳۷ - ط البحرين، أو ص٢٢٨ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۲۹/ ۲۳۷).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٥/ ٧٨)، و«المسند» (١/ ٥٢٦/ ٨٢٣ - ترتيبه) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢١٣)، و«الخلافيات» (٣/ ١٨٨ - المختصر)، و«معرفة السنن والآثار» (٥/ ٣٥٠/ ٤٢٤٧)-، والبيهقي -أيضًا- في «الكبرى» (٧/ ٢١٣) من طريق ابن بكير، كلاهما عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرطهما.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ص ١٢٠ - القسم المفقود) من طريق يحيى بـن سعيد، عن نافع به.

والأثر سيأتي (٢٨- كتاب النكاح، ١٨- باب ما جاء في النهي عن نكاح المحرم، برقم ١٢٤٥). ٢٤٨-٧٣- مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٦٣) ١١٨٠).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢١٣)، و«الخلافيات»؛ كما في «المختصـر» (٣/ ١٨٨) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

والأثر سيأتي (٢٨- كتاب النكاح، ١٨- باب ما جاء في النهي عن نكاح المحرم، برقم ١٢٤٤). (١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٦٣/ ١١٨١).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

فِي عِدَّةٍ مِنهُ.

## ٢٥- ٢٣- بابُ حِجَامَةِ المُحرِمِ

٨٤٣ - ٧٤ حدَّثني يحيى، عَن مَالِكٍ، عَــن (في روايـة «مــــ»: «حدثنـا») يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن سُلَيمَانَ بن يَسَار:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احتَجَمَ وَهُوَ مُحرِمٌ فَوقَ (في رواية «مص»: «في») رَأْسِهِ، وَهُوَ -يَومَثِذِ- بِلَحيي جَمَلِ<sup>(١)</sup>»؛ مَكَانٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ.

١٤٤ - ٧٥ - وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَـافِع،

٧٤٨-٧٤٣ صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٦٧)، ومحمد بين سعيد (١/ ٢٦٧)، ومحمد بين سعيد (٤٩٤/ ١١٥٩ - ط دار الغرب)، ومحمد بين الحسن (١٧٤/ ٢٦٥).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الموطأ» (٦٦/ ١٦٤)، والشافعي في «الأم» (٧/ ٢١٢)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٣٤/ ٢٨٨١ و٢٨٨٢) عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ص٣٥٨– ٣٥٩- القسم المفقود): حدثنا سفيان ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وله شاهد موصول من حديث عبدالله بن بحينة -رضي الله عنه- به: أخرجه البخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣).

(۱) مكان بطريق مكة، وهو إلى المدينة أقرب، وقيل: عقبة، وقيل: ماء، وفي رواية «مص»، و«حد» بعد قوله: «بلحيي جمل»: «قال مالك: ولحي جمل مكان من طريق مكة»؛ فهو عنده من قول مالك، وليس من قول سليمان بن يسار، وفي رواية «مح»: «بمكان من طريق مكة، يقال له: لحي جمل».

۱۱۹۰ /۲۲۷ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۵۷ /۱۱۹۰)، و ۱۱۹۰ الخسن (۱۲۳ /۱۲۹)، و عمد بن الخسن (۱۲۳ / ۲۱۲ و ۱۷۰ /۲۲۰).

وأخرجه الشــافعي في «المسـند» (١/ ٥٣٠/ ٨٣٤ – ترتيبـه)، و«الأم» (٧/ ٢١٢)،=

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ (في رواية «مص»، و«مح»، و«حد»: «أَنَّ عَبدَاللَّهِ بـنَ عُمَرَ كَانَ») يَقُولُ:

لا يَحتَجِم المُحرِمُ؛ إلاَّ [أن يَضطَرَّ إِلَيهِ - «مص»، و«مح»، و«حد»]، مِمَّــا لا نُدَّ لَهُ مِنهُ.

قَالَ مالكُ<sup>(۱)</sup>: لا يَحتَجِمُ المُحرِمُ (في رواية «مص»: «والمحرم لا يحتجم») إلاَّ مِن ضَرُورَةٍ.

### ٢٦- ٢٢- بابُ ما يَجُوزُ للمحرمِ أَكلُهُ (في رواية «حد»: «باب ما يأكلُ المُحرمُ») مِنَ الصَّيدِ

٧٦-٨٤٥ حدَّثني يحيى، عَن مالك، عَن أَبِي (في رواية "مح": "أخبرنا أبو") النَّضرِ -مَولَى عُمَرَ بنِ عَبَيداللَّهِ التَّيميِّ-، عن نافع -مَولَى أَبِي قَتَادَةَ الأنصَارِيِّ - "مص"، و"حد"]: الأنصَارِيِّ - "مص"، و"حد"]:

أَنَّهُ كَانَ (في رواية «حد»: «أَنَّهم كانوا») [خَرَجَ - «قَع»] مَع رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، حَتَّى إِذَا كَانُوا (في رواية «مص»، و«مح»: «كان»، وفي رواية «قس»: «كنا») بِبَعض طَرِيتِ مَكَّةَ (في رواية «مح»: «الطريق»)؛ تَخَلَّفَ مَعَ أَصحَابٍ لَـهُ

=والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٣٤ - ٣٥/ ٢٨٨٣) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٦٧ /١١٩١)، وسويد بن سعيد (ص ٤٩٥ – ط البحرين، أو ص ٤٣٥ –ط دار الغرب).

٠٤٨-٧٦ صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٦ / ١١٣٦)، والقعنبي (١/ ٣٩٠)، وابن القاسم (٤٣٩ / ٤٣٦)، وسويد بن سعيد (٤٩٠ / ١١٤٤ - ط البحرين، أو ٤٣٠ / ٤٣٠ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٥٠ - ١٥١/ ٤٤٣).

وأخرجه البخاري (۲۹۱۶ و ۵۶۹۰)، ومسلم (۱۱۹٦/ ۵۷) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

مُحرِمِينَ، وَهُوَ غَيرُ مُحرِم، فَرَأَى حِمارًا وَحشِيًّا؛ فَاستَوَى عَلَى فَرَسِهِ، [ثُمَّ شَدَّ عَلَيهِ – "قع»] فَسَالًا (في رواية "قس»: "ثُمَّ سَأَلَ») أَصحَابَهُ أَن يُنَاولُوهُ سَوطَهُ؛ فَأَبُوا، فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ سَوطَهُ؛ فَأَبُوا، فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الحِمَارِ؛ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنهُ بَعضُ أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (في رواية "مص»، و"قع»، و"قس»، و"حد»: "النبي») ﷺ، وَأَبَى بَعضُهُم، فَلَمَّا أَدرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ وَقَعِ»، و"قع»، و"قبَى مُعْمَةً (١) أَطعَمَكُمُوهَا اللَّهُ».

٧٤٦ - ٧٧ - وحدَّثني عَن مَالكِ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنـــا») هشـــامِ ابنِ عُروةَ، عن أبيهِ:

أَنَّ الزُّبِيرَ بِنَ العوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ (٢) (في رواية «قع»: «القديد») الظُّبَاءِ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»: «الظُّبَاءِ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»: «في الإحرام»).

قَالَ مَالِكٌ: والصَّفِيفُ: القَدِيدُ.

۲۶۸–۷۷- موقوف صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۶۷/ ۱۱۳۸)، والقعنبي (۲/ ۳۹۷)، وسوید بن سعید (۴/ ۱۱۶۱ -ط البحرین، أو ۱۳۵/ ۵۷۱ -ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۵۱/ ۲۶۱).

وأخرجه البيهقي (٥/ ١٨٩) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخاري.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٤٣٤/ ٨٣٤٨) عن معمر، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ص ٣٣٩) عن وكيع، كلاهما عن هشام به.

(٢) في «القاموس»: الصفيف؛ كأمير: ما صف في الشمس ليحف، وعلى الجمر لينشوي.

<sup>(</sup>١) أي: طعام.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٧٨- ٧٨- وحدَّثني عَن مَالِك، عن زَيل بنِ أَسلمَ: أَنَّ (في رواية «مص»، و«قع»، و«قس»، و«حد»: «عن») عطاءَ بنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ (في رواية «قـس»: «حدثه»)، عن أبي قَتَادَةً:

في الحِمَارِ الوَحشِيِّ (في رواية «حد»: «حمار وحش»)... مِثْلَ حَدِيثِ أَبِسي النَّضرِ، إلاَّ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيدِ بنِ أَسلَمَ (في رواية «حد»: «مثل ذلك، وزاد في حديثه»): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «هَل مَعَكُم مِن لَحمِهِ شَيءٌ؟».

٨٤٨- ٧٩- وحدَّثني عَن مالك، عن يَحيَى بنِ سَعيدٍ الأنصارِيِّ؛ أنَّـهُ

٧٨-٨٤٧ صحيح - روايــة أبـي مصعـب الزهــري (١/ ٤٤٧ / ١ ١٣٧)، والقعنــيي (٢/ ٣٩١)، وابن القاسم (٢٢٦/ ١٧٣)، وسويد بن سعيد (٤٩٠/ ١١٤٥ –ط البحرين).

وأخرجه البخاري (٢٩١٤ و ٤٩١٥)، ومسلم (١١٩٦/ ٥٨) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، وقتيبة بن سعيد، كلهم عن مالك به.

۸۶۸-۷۹- صحیح - روایة أبي مصحب الزهري (۱/ ٤٤٧ - ۱۱۳۹)، والقعنبي (۱/ ۳۹۲)، وابن القاسم (۸۰۵-۵۰۹)، وسوید بن سعید (۲۹۱) ۱۱۶۷ - ط البحرین، أو (۶۲۱) ۷۷۲ - ط دار الغرب).

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٥/ ١٨٢ - ١٨٣)، و«الكبرى» (٢/ ٣٦٩ - ٣٧٠/ ٢٨٠٠)، وعبدالرزاق في «مصنفه» (٤/ ٤٣١/ ٨٣٣٩)، وابين حبان في «صحيحه» (١١/ ٥٠١ - ٥١١٥ - ٩٠١٠/ ٥١١ - ٩٠٠/ ١٠١ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢٠١ - ٢٠٠/ ٢٠١)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٣١٩)، و«السنن الكبرى» (٦/ ١٧١ و٩/ ٣٢٢)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٨١٦ / ٢٠٤)

قال شبخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه اللُّه- في "صحيح سنن النسائي" (٢٦٤٢): "صحيح الإسناد".

قلت: وهو كما قال، لكن رجح بعض أهل العلم -كأبي حاتم الـرازي، وموسى بـن هارون الحمال، وابن عبدالبر، والحافظ ابن حجر، وغيرهم-؛ أنه من مسند عمـير بـن سـلمة الضمري، وأن زيد بن كعب البهزي هو الذي كان صائدًا، والله أعلم.

وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (رقم ۸۹۸)، و «التمهيد» (۲۳٪ ۳٤۲- ۳٤۳)، و «مسند الموطأ» (ص ۲۰۵)، و «تهذيب التهذيب» (۸/ ۱٤۷)، و «الإصابة» (۳/ ۳۳).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ: أَخبَرَنِي مُحمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحَارِثِ التَّيمِيُّ، عَن عِيسَى بنِ طَلَحَةَ بَنِ عُبَيدِاللَّهِ، عَن عُميرِ بنِ سَلَمَةَ الضَّمريِّ؛ [أَنَّهُ أَخبَرَهُ - «مص»، و«قع»، و«قس»، و«حد»] عَنِ البَهزِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُو مُحرِمٌ، حَتَّى إِذَا كَسانَ بِالرَّوحَاءُ (۱) إِذَا حِمَارٌ وَحشِيٍّ عَقِيرٌ (۲) فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: الرَّعُوهُ (فَي رواية «حد»: «اتركوه»)؛ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَن يَاتِي صَاحِبُهُ»، فَجَاءَ البَهزِيُ وَهُو صَاحِبُهُ - إِلَى النَّبِيِّ (في رواية «مص»، و«قع»، و«قس»، و«حد»: «رسول اللَّه») عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! شَانُكُم بِهَذَا الحِمَارِ، فَأَمَرَ [بهِ - «مص»، و«حد»] رَسُولُ اللَّه عَنْهُ - «قع»] فَقَسَمَهُ بَينَ الرُّفَاقِ (۲) ثُمَّ مَضَى، حَتَّى إِذَا كَانَّ بِالأَثَايةِ (۱) -بينَ الرُّويشَةِ (۱) وَالعَرِجُ (۱) -؛ إذا ظَبَي حاقِفٌ (۱) فِي ظِلِّ [وَ - «قع»، و«قس»، و«حد»] فِيهِ سَهمٌ، فَزَعَمَ أَنَ رَسُولُ اللَّه عَيْهُ أَمَرَ رَجُلاً أَن يَقِفَ عِندَهُ لا يَرِيبُهُ (۱) (في رواية «مص»: «يرميه») وَحَد مِنَ النَّاسَ حَتَّى يُجَاوِزُهُ.

٨٤٩- ٨٠- وحدَّثني عَن مَالِكِ، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سـعيدَ

<sup>(</sup>١) موضع بين مكة والمدينة. (٢) معقور.

<sup>(</sup>٣) قال الجوهري: جمع رفقة: القوم المترافقون في السفر.

<sup>(</sup>٤) موضع في طريق الجحفة، بينه وبين المدينة خمسة وعشــرون فرســخًا؛ قالــه يــاقوت الحموي في «معجم البلدان» (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٥) موضع على مسيرة ليلة من المدينة. (٦) موضع بين الحرمين.

<sup>(</sup>٧) أي: واقف منحن، رأسه بين يديه إلى رجليه، وقيل: الحاقف: الذي لجأ إلى حقف؛وهو: ما انعطف من الرمل.

<sup>(</sup>A) أي: لا يمسه و لا يجركه و لا يهيجه.

٨٤٩-١٨- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٨ - ٩٤٩) =

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ابنَ المسيَّبِ يُحَدِّثُ عن أبي هُرَيرَةً:

أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ البَحرَينِ<sup>(۱)</sup>، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّبَذَةِ<sup>(۱)</sup>؛ وَجَدَ رَكَبًا مِن أَهلِ العِرَاقِ مُحرِمِينَ، فَسَأَلُوهُ عَن لَحمِ صَيدٍ وَجَدُوهُ عِندَ أَهلِ الرَّبَذَةِ؛ فَأَمَرَهُم بأَكلِهِ.

قَالَ: ثُمَّ [قَالَ - «حد»] إِنِّي شَكَكَتُ فِيمَا أَمَرتُهُم بِهِ، فَلَمَّا قَدِمتُ اللَّهِ عَنهُ-، فَقَالَ عُمَرُ: ماذَا المَدِينَةَ؛ ذَكَرتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ-، فَقَالَ عُمَرُ: ماذَا أَمَرتَهُم بِهِ؟ فَقَالَ (في رواية «مص»: «قلت»): أَمَرتُهُم بِأَكلِهِ (في رواية «حد»: «فقال: «بم أفتيتهم؟ فقلت: أفتيتهم بأكله»)، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: لَو أَمَرتَهُم بغير ذَلِك؟ لَفَعَلتُ بكَ... يَتُواعَدُهُ (في رواية «حد»: «يتوعده»).

• ٨٥ - ٨١ - وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابن

= ۱۱٤٠)، والقعنبي (٣٩٢- ٣٩٣/ ٦٣٦)، وسويد بن سعيد (٤٩١) ١١٤٨ – ط البحريـن، أو ٤٣١- ٤٣٢/ ٧٩٣ – ط دار الغرب).

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ١٧٤) من طريق ابن وهب، عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البيهقي (٩/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، والطبري في «جامع البيان» (٧/ ٤٧) من طريقين، عن يحيى بن سعيد به.

(١) تثنية بحر: موضع بين البصرة وعُمان.
 (٢) قرب المدينة.

۰۸-۸۱- موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۱۶۹/ ۱۱۶۱)، والقعنبي (۱/ ۳۹۵/ ۲۳۷)، وسوید بن سعید (۲۹۱/ ۱۱۶۹ – ط البحرین، أو ۲۳۲/ ۷۷۵ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۵۰/ ٤٤۲).

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ١٧٤)، والبيهقي في «الكـــبرى» (٥/ ١٨٩) من طريق ابن وهب وابن بكير، كلاهما عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

شِهَابٍ، عَن سالِمِ بنِ عَبدِاللَّهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يُحَدِّثُ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ:

أَنَّهُ مَرَّ بِهِ قَومٌ مُحرِمُونَ بِالرَّبَذَةِ (في رواية «مص»: «أنه مر بقوم محرمين»)، فَاستَفْتُوهُ فِي لَحمِ صَيدٍ، وَجَدُوا نَاسًا أَحِلَّةٌ (ا يَاكُلُونَهُ (في رواية «حد»: «وَجَدَهُ أَنَاسٌ احلّة يأكلونَه»)، فَأَفْتَاهُم (في رواية «مص»: «فأفتيتهم») بِأَكلِهِ، قَالَ: ثُمَّ قَدِمتُ المَدينَةَ (في رواية «مح»: «ثمَّ قَدِمَ») عَلَى عُمَرَ بنِ الخطّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ قَدِمتُ المَدينَةَ (في رواية «مح»: «فَسَأَلَهُ») عَن ذَلِك، فَقَالَ [عُمَرُ - «مح»]: عَنهُ - «قع»]، فَسَأَلتُهُ (في رواية «مح»: «فَسَأَلهُ») عَن ذَلِك، فَقَالَ [عُمرُ - «مح»]: بِمَ أَفْتَيتَهُم؟ قَالَ: فَقَالَ أَفْتَيتُهُم بِأَكلِهِ، قَالَ: فَقَالَ عُمرُ: لَو أَفْتَيتَهُم بِغَيرِ فَرَاكَ (في رواية «مح»: «بغيرٍ بُكلِهِ، قَالَ: فَقَالَ عُمرُ: لَو أَفْتَيتَهُم بِغَيرِ فَرَاكَ (في رواية «مح»: «بغير»)؛ لأوجَعتُك (٢).

٨٥١ - ٨٥١ وحدَّثني عَن مَالِكِ، عن (في رواية «مح»: «حدثنا») زيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عطاءِ بنِ يسارِ:

أَنَّ كعبَ الأحبارِ أَقبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي رَكبٍ [مُحرِمِينَ - «مص»، و«مح»، و«حد»]، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعضِ الطَّرِيقِ؛ وَجَدُّوا لَحمَ صَيدٍ، وَامَح مَد وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَمْرَ بِنِ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ فَاَنَاهُم كَعبٌ بِأَكلِهِ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمْرَ بِنِ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ فَاَنَاهُم كَعبٌ بِأَكلِهِ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَلَى عُمْرَ بِنِ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَلَى عُمْرَ بِنَ الْخَطَّابِ [عَلَى عَلَى عُمْرَ بِنَ الْمُعَلَى عَلَى عُمْرَ بِهَ اللَّهُ عَلَى عُمْرَ بِهَا اللَّهُ عَلَى عُمْرَ بِهَا لَهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عُمْرَ بِهَا اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١) جمع حلال، من أهل الربذة.

<sup>(</sup>٢) بالضرب أو التقريع.

۱ ۸۰-۸۲- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٤٩-٥٥/ ۱۱۵۲)، والقعنبي (۲/ ٣٩٤-٢٩١)، وسويد بن سعيد (۲۹۲/ ۱۱۵۰ ط البحرين، أو ۲۳۲-۲۳۳/ ۵۷۵ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۵۱/ ٤٤٤).

وأخرجه عبدالـرزاق في «المصنف» (٤/ ٥٣٥/ ٨٣٥٠)، والبيهقـي (٥/ ١٨٩) عـن مالك به.

قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

(في رواية «مص»: «فقالوا»): كَعبُ [الأحبَارِ - «مص»]، قَالَ: فَإِنِّي قَد أَمَّرتُهُ عَلَيكُم حَتَّى تَرجعُوا، ثُمَّ لَمَّا كَانُوا (في رواية «حد»: «قال: فلما كانوا»، وفي رواية «مح»: «ثم إنه لَمًا كان») ببَعض [الطَّريقِ مواية «مح»]: طَريق مَكَّة؛ مَرَّت بِهِم رجل (۱) مِن جَرادٍ، فَأَفتَاهُم كَعبٌ بِأَن يَاخُذُوهُ، فَيَأْكُلُوهُ (في رواية «مح»: «بَان ياكلوه وياخذوه»)، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى يَاخُذُوهُ، فَيَأْكُلُوهُ (في رواية «مح»: «بَان ياكلوه وياخذوه»)، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ؛ ذَكرُوا لَهُ ذَلِك، فَقَالَ: ما حَمَلَك عَلَى أَن تُفْتِيهُم بِهذَا (في رواية «مص»: «أفتيتهم بهذا»)؟ قَالَ: هُو مِن صَيدِ البَحرِ، قَالَ [عُمَرُ - «قع»]: وراية «مص»: «أفتيتهم بهذا»)؟ قَالَ: هُو مِن صَيدِ البَحرِ، قَالَ [عُمَرُ - «قع»]: مَمَّا يُدرِيك؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ! وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ؟ إِن هِي (في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»، و«حد»: «هـو») إِلاَّ نَثرَةُ حُوتٍ (۱) يَنثِرُهُ (۱) في كُلِّ عامٍ مَرَّتَين (۱).

[قَالَ - «مص»]: وَسُئِلَ مالكٌ (٥) عَمَّا يُوجَدُّ مِن لُحُومِ (في رواية «قع»: لحم») الصَّيدِ (في رواية «مص»: «لحم صيد») عَلَى الطَّرِيقِ: هَـل يَبتَاعُـهُ (٦) المُحرِمُ؟

<sup>(</sup>١) أي: قطيع.

 <sup>(</sup>٢) النثرة: العطسة، وفي «الصحاح» وغيره: النثرة للبهائم كالعطسة؛ أي: مــا هــي إلا
 عطسة حوت.

<sup>(</sup>٣) أي: يرميه متفرقاً.

<sup>(</sup>٤) قلت: ورد هذا مرفوعًا عند ابن ماجه (٣٢٢١)، وموقوفًا على ابسن عبـاس عنـد ابن قتيبة في «غريب الحديث» (٣/ ١١٤).

قال شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في «الضعيفة» (١١٣): «موضوع».

ثم قال: «ويشبه أن يكون هذا الحديث من الإسرائيليات».

<sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٥٠/ ١١٤٣)، والقعنبي (٣٩٤/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٦) أي: يشتريه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ مِن ذَلِكَ يُعتَرَضُ (() (في رواية «مص»: «يتعرض») بِهِ الحَاجُّ، وَمِن أَجَلِهِم صِيدَ (في رواية «مص»، و«قع»: «اصطيد»)؛ فَإِنِّي أَكرَهُهُ، وَأَنهَى عَنهُ، فَأَمَّا أَن (في رواية «مص»، و«قع»: «وأمَّا شيءٌ») يَكُونَ عِندَ رَجُلِ [لأهلِهِ – «مص»، و«قع»]، و«قع»]، لَم يُرِد (في رواية «مص»، و«قع»: «لا يريد») بِهِ المُحرِمِينَ، فَوَجَدَهُ مُحرِمٌ [عِندَهُ – «مص»، و«قع»] فَابتَاعَهُ؛ فَلا بَأْسَ بِهِ (في رواية «قع»: «بذلك»).

قَالَ مالك (٢) فِيمَن أَحرَمَ وَعِندَهُ [شَيءٌ مِن - «مص»، و «قع»] صَيدٍ قَد صَادَهُ، أَوِ ابتَاعَهُ [وَهُوَ حَلالٌ - «مص»، و «قع»]؛ فَلَيسَ عَلَيهِ أَن يُرسِلُهُ، وَلا بَأْسَ أَن يَجعَلَهُ (في رواية «مص»: «يخلفه»، وفي رواية «قع»: «يدعه») عِندَ أَهلِهِ.

قَالَ مالكُ (٣) فِي صَيدِ الحِيتَان فِي البَحرِ، وَالْأَنهَارِ، [وَالغُدُر - «مص»، و«قع»]، وَالبِرَكِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ: إِنَّهُ حَسلالٌ لِلمُحرِمِ أَن يَصطَادَهُ (في رواية «مص»، و«قع»: «يصيده»).

[قَالَ مَالِكٌ: مَن أَحرَمَ وَعِندَهُ شَيءٌ مِنَ الصَّيلِ قَلْهِ استَأْنَسَ وَدَجَنَ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ أَن يُرسِلَهُ، فَلا شَيءَ عَلَيهِ إِن تَرَكَهُ فِي أَهلِهِ.

قَالَ ابنُ وَهَبِ: وَسَأَلتُ مَالِكًا عَنِ الحَلالِ يَصِيدُ الصَّيدَ أَو يَشتَرِيهِ ثُمَّ يُحرِمُ، وَهُوَ مَعَهُ فِي قَفَصٍ، فَقَالَ مَالِكٌ: يُرسِلُهُ بَعدَ أَن يُحرِمَ، وَلا يُمسِكُهُ بَعدَ إِدَامِهِ](٤). بَعدَ إِحرَامِهِ](٤).

<sup>(</sup>۱) يقصد.

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٥٠/ ١١٤٥)، والقعنبي (٣٩٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٥٠/ ١١٤٤)، والقعنبي (ص ٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١١/ ٢٩٤): «هكــذا هــذه المســالة في «الموطــاً» عند يحيى وطائفة من رواة «الموطأ».

وزاد فيها ابن وهب وطائفة عنه -أيضًا- في «الموطأ»، قال مالك: ... (وذكره) » ا.هـ.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

## ٧٧- ٢٥- بابُ ما لا يَحِلُّ للمُحرِمِ أَكَلُهُ مِنَ الصَّيدِ (في رواية «حد»: «باب ما لا يجوز للمحرَمِ أَن ياكلَ»، وفي رواية «قع»: «باب مَن كَرة الصَّيدَ للمحرمِ»)

٨٥٢ - ٨٣ حدَّثني يحيى، عَن مالكِ [بـنِ أَنَـس - «مـص»]، عَـن (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابنِ شِهَابٍ، عـن عُبيدِاللَّه بـنِ عَبدِاللَّه بـنِ عَبدِاللَّه بـنِ عَبدِاللَّه بـنِ عَبدِاللَّه بـنِ عَبدِاللَّه بـنِ عَباسٍ، عَنِ الصَّعبِ بنِ جَثَّامَةَ اللَّيثيِّ:

أَنَّهُ أَهدَى لِرَسُولِ اللَّهِ (فِي رواية «حد»: «إلى النبي») ﷺ حِمَارًا وَحشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبُواء، أَو بُودًانَ (١)، فَرَدَّهُ عَلَيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، [قَالَ - «مص»، و«قع»، و«قس»]: فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فِي وَجهِي؛ قَالَ: «إِنَّا لَـم نَرُدَّهُ عَلَيكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ (٢)».

٨٥٣ - ٨٨- وحدَّثني عَن مَالِكِ، عن عَبدِاللَّهِ بنِ أبي بكرٍ، عَن

۸۵۲-۸۳- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٥١/ ١١٤٦)، والقعنبي (۸/ ۲۵۱)، والقعنبي (۲۹۱/ ۱۱۵۱)، وابن القاسم (۱۱۸ ۳۹۰)، وسوید بن سعید (۲۹۳/ ۱۱۵۱ - ط البحریت، أو ۷۳۳/ ۵۷۱ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۵۰/ ٤٤۱).

وأخرجه البخاري (١٨٢٥ و ٢٥٧٣) عن عبداللُّه بـن يوسـف، وإسمـاعيل بـن أبـي أويس، ومسلم (١١٩٣/ ٥٠) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

(٢) موضع قرب الجحفة، أو قرية جامعة أقرب إلى الجحفة من الأبواء، بينهما ثمانية أميال.
 (٣) جمع حرام؛ والحرام: المحرم؛ أي: محرومون.

۸۵۳–۸۵۳ موقوف صحیح - روایه أبي مصعب الزهـري (۱/ ۲۵۲/ ۱۱٤۷)، والقعنبي (۳۹۵–۳۹٦/ ۲۶۲)، وسوید بـن سـعید (۴۹۳/ ۱۱۵۲ – ط البحریـن، أو ۴۳۳– ۲۳۵/ ۷۷۷ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۱٤٤/ ۲۱۷).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفـــة» (٤/ ١٧)، و«المسـند» (١/ ٣٦٥/ =

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَبدِاللَّهِ بنِ عامرِ بنِ رَبيعةً؛ [أنَّهُ - «مص»، و«قع»، و«حد»] قَالَ (في رواية «مح»: «أخبرنا عبداللَّه بن أبي بكر: أن عبداللَّه بن ربيعة أخبره قال»):

رأيت عُثمانَ بنَ عفَّانَ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»، و«حد»] بالعَرج (۱)، وَهُوَ مُحرِمٌ فِي يوم صائِفٍ قَد غَطَّى وَجهَهُ بِقَطِيفَةِ (۲) أُرجُوان (۳)، ثُمَّ أَتِي يلَحم صَيد، فَقَالَ لأصحَابِهِ: كُلُوا، فَقَالُوا: أَوَلا (في رواية «مصّ»: «لا»، وفي رواية «قالَ لأصحَابِهِ تَأْكُلُ [ه - «مص»] أنت؟ فَقَالَ: إِنَّي لَستُ رَواية «قع»، و«حد»: «ولا») تَأْكُلُ [ه - «مص»] أنت؟ فَقَالَ: إِنَّي لَستُ كَهَيئَتِكُم؛ إِنَّمَا صِيدَ مِن أَجلِي.

٨٥ - ٨٥ وحدَّثني عَن مَالِك، عَن هِشَامِ بنِ عُروَة، عَـن أَبِيهِ، عَـن عَائِشَةَ –أُمُّ الْمُؤمِنين (في رواية «مص»، و«قع»: «زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ»)-؛ أَنَّهَا قالت لَهُ:

يا ابنَ أُختِي! إِنَّمَا هِيَ عَشرُ لَيال، فَإِن تَخلَّجَ (٤) (في رواية «مص»: «يختلج») فِي نَفسِكَ شَيءٌ؛ فَدَعهُ؛ تَعنِي: أَكُلَ لَحم الصَّيدِ.

قلت: وسنده صحيح.

وأخرجه أبو عُبيدٍ في «غريب الحديث» (٣/ ٤٢١): حدثنا ابن عُليَّةً، عن عبدالله به. (١) منزل بطريق مكة. (٢) كساء له خمل. (٣) صوف أحمر.

٨٥-٨٥٤ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥٢/ ١١٤٨)، والقعنبي (٣٩٦/ ٣٩٦)، وسويد بن سعيد (٤٩٣/ ١١٥٣ - ط البحرين، أو ص٤٣٤ - ط دار الغرب).

وأخرحه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٩٤) من طريق ابن بكير، عن مالك.

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.

(٤) دخل.

<sup>=</sup> ٨٣٤ - ترتيبه)، و «الأم» (٧/ ٢٤١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٥٥)، و «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢٠١- ٢٠١/ ٣١٨٩)، و «الخلافيات»؛ كما في «المختصر» (٣/ ٢٤١) عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ مالكُ (١) فِي الرَّجُلِ المُحرِمِ يُصَادُ (في رواية «مص»: «في رجل محرم أصيد»، وفي رواية «قع»: «في رجل عرم اصطيد») مِن أَجلِهِ صَيدٌ، فَيُصنَعَ لَهُ [مِن أصيد»، وفي رواية «قع»: «فصنع فأكل») مِنهُ وَهُو يَعلَمُ أَنَّهُ مِن أَجلِهِ صِيدَ؛ فَإِنَّ (في رواية «مص»، و«قع»: «أنه أصيد (٢) من أجله؛ إن») عَلَيهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيدِ كُلِّهِ؛ [إذا أكل مِنهُ - «مص»، و«قع»].

[وَإِن أَكُلَ مِنهُ غَيرُهُ وَهُم يَعلَمُ وَنَ أَنَّمَا الصَّيدُ مِن أَجلِ صَاحِبِهِم؛ فَلَيسَ عَلَيهِم فِي ذَلِكَ شَيءٌ؛ لأنَّ عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- قَالَ لأصحَابِهِ -حِينُ أُتِيَ بالصَّيدِ-: كُلُوا؛ فَإِنَّمَا صِيدَ مِن أَجلِي - «قع»].

وَسُئِلَ مالكُ (٣) عَن الرَّجُلِ (في رواية «مص»: «رجل»، وفي رواية «زد»: «الحرم») يَضطَرُ إِلَى أَكُلِ المَيتَةِ وَهُوَ مُحرِمٌ؛ أَيصيدُ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «هل يصيد») الصيد فَيَاكُلُهُ، أَم يَاكُلُ المَيتَةَ؟ فَقَالَ: بَل يَاكُلُ المَيتَةَ، [ولا يَقْرَبِ الصيد وَهُو مُحرِمٌ - «زد»]؛ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّه - تَبارَكَ وَتَعَالَى - لَم يُرخِص لِلمُحرِم فِي أَكُلِ (في رواية «مص»، و«قع»: «قتل») الصيد، ولا في يُرخِص لِلمُحرِم فِي أَكْلِ (في رواية «مص»، و«قع»: «قتل») الصيد، ولا في أَخذِه فِي (في رواية «مص»، و«قع»، و«زد»: «على») حَالٍ مِن الأحوالِ، وقد أرخَص فِي المَيتَةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ.

قَالَ مالك (١٤): [وَسَمِعتُ غَيرَ وَاحِدٍ مِن أَهلِ العِلمِ يَقُولُونَ - «مص»،

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٥٢/ ١١٤٩)، والقعنبي (٣٩٦/ ٦٤٤).

<sup>(</sup>٢) في رواية «قع»: «صيد».

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٥٦- ٤٥٣/ ١١٥٠)، والقعنبي (٣٩٦) ١٤٥)، وابن زياد (١٦٩/ ٩٠)، وسويد بن سعيد (ص ٤٩٤ -ط البحرين، أو ٤١٤/ ٥٧٨ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٤) روايـة أبـي مصعـب الزهــري (١/ ٤٥٣/ ١١٥١)، والقعنــيي (٣٩٦–٣٩٧/ ٢٤٦)، وابن زياد (١٧١/ ٩٣).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

و"قع"، و"(د"]: وَأَمَّا مَا قَتَلَ اللّحرِمُ -أَو ذَبَحَ - مِن الصَّيدِ؛ فَلا يَحِلُ أَكلُهُ لِحَلال، وَلا لِمُحرِم (في رواية "مص": "لحرام"، وفي رواية "قع": "فلا يحل أكله لأحد حُلال ولا عرم")؛ لأنَّهُ لَيسسَ بِذَكِيِّ (() (في رواية "مص»: "بزكي») كَانَ [ذَلِكَ - "مص»، و"قع»] خَطَأً، أو عَمدًا، [ولَيس بِمَنزِلَةِ مَا أَذِنَ اللّهُ -عَزَّ وَجَلّ- بِذَكَاتِهِ مِنَ الْانسِيَّةِ، وَمَا أَذِنَ اللّهُ بِقَتلِهِ مِنَ الصَّيدِ، وَمَا قَتَلَ المُحرِمُ مِنَ الصَّيدِ، وَمَا قَتَلَ المُحرِمُ مِنَ الصَّيدِ - "مص»، و"قع»، و"زد»]؛ فَأَكلُهُ (في رواية "مص»: "قال: وأكله») لا يَحِلُ [لِحَلالِ أَن يَأْكُلُهُ - "قع»]، وقد سَمِعتُ ذَلِكَ مِن غَيرِ وَاحِدٍ.

[وَقَالَ مَالِكُ (٢) - «مص»]: وَالَّذِي (في رواية «مص»: «في الذي») يَقتُلُ الصَّيدَ، ثُمَّ يَأْكُلُهُ: إِنَّمَا عَلَيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، مِثلَ مَن قَتَلَهُ، وَلَم يَأْكُل مِنهُ.

# 27- 27- بابُ أَمر الصَّيدِ في الحَرَمِ

٨٦ قال مالك (٣): كُلُّ شَيء صِيدَ فِي الحَرَم، أَو أُرسِلَ عَلَيهِ كَلَبٌ فِي الحَرَم، فَقُتِلَ ذَلِكَ الصَّيدُ فِي الحِلِّ؛ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ أَكُلُهُ، وَعَلَى مَن فَعَلَ (فِي الحَرَمِ، فَقُتِلَ ذَلِكَ الصَّيدِ.
 رواية «مص»: «يفعل») ذَلِكَ جَزَاءُ [ذَلِكَ - «مص»، و«قع»، و«حد»] الصَّيدِ.

[قَالَ مَالِكُ (٤) - «مص»، و«قع»، و«حد»]: فَأَمَّا الَّــذِي (في روايــة «مـص»، و«قع»، و«حد»: «في الرجل») يُرسِل كَلبَهُ عَلَى الصَّيدِ فِي الحِــلُ؛ فَيَطلُبُــهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الحَرَمِ؛ فَإِنَّهُ لا يُؤكَلُ، وَلَيسَ عَلَيهِ فِــي ذَلِـكَ جَــزَاءٌ؛ إِلاَّ أَن يَكُــونَ يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ؛ فَإِنَّهُ لا يُؤكَلُ، وَلَيسَ عَلَيهِ فِــي ذَلِـكَ جَــزَاءٌ؛ إِلاَّ أَن يَكُــونَ

<sup>(</sup>١) أي: مذكي.

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٥٣ / ١١٥٢).

<sup>(</sup>٣) روايـة أبـي مصعـب الزهـري (١/ ٤٥٣/ ١١٥٣)، والقعنـــبي (٣٩٧)، و وسويد بن سعيد (ص ٤٩٤ –ط البحرين، أو ص ٤٣٤ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٥٤/ ١١٥٤)، والقعنبي (ص ٣٩٧)، وسـويد ابن سعيد (ص ٤٩٤ –ط البحرين، أو ص ٤٣٤– ٤٣٥ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَرسَلَهُ عَلَيهِ، وَهُوَ قَرِيبٌ (في رواية «مص»،و«قع»، و«حـــد»: «أرســله قريبًــا») مِــنَ الحَرَم، فَإِن أَرسَلَهُ قَرِيبًا مِنَ الحَرَمِ [فَقَتَلَهُ – «مص»، و«حد»]؛ فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ.

[قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكَ" (١) عَنِ الْمُحرِمِ يَدُلُّ عَلَى الحَلالِ عَلَى صَيدٍ فَيَقتُلُهُ: هَلَ عَلَى الْمُحرِمِ كَفَّارَةً ؟ فَقَالَ: لا، وَلا يَنبَغِي لَهُ أَن يَفعَلَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ هَلَ عَلَى الْمُحرِمِ كَفَّارَةً ؟ فَقَالَ: لا، وَلا يَنبَغِي لَهُ أَن يَفعَلَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنزِلَةِ الرَّجُلِ يَأْمُرُ الرَّجُلَ أَن يَقتُل رَجُلاً مُسلِمًا فَيَقتُلُهُ، فَلا يَكُونُ عَلَى بِمَنزِلَةِ الرَّجُلِ يَأْمُرُ الرَّجُل أَن يَقتُل رَجُلاً مُسلِمًا فَيَقتُلُهُ، فَلا يَكُونُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

[قَالَ مَالِكَ (٢): وَالأمرُ عِندَنَا: أَنَّهُ مَن أَصَابَ الصَّيدَ -وَهُو مُحرِمٌ-خَطَأً؛ فَإِنَّهُ يُحكَمُ عَلَيهِ - «قع»].

#### ٧٩- ٧٧- بابُ [مَا جَاءَ فِي - «قع»] الحُكم في الصَّيدِ [إِذَا أَصَابَهُ الْحَرِمُ - «مص»، و«قعَ»]

٧٧- قَالَ مَالِكُ (٣) [بنُ أَنس - «مص»، و«قع»]: قال اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: [﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبلُّونَكُمُ اللَّهُ بِشَيء مِنَ الصَّيدِ تَنَالُهُ أَيدِيكُم وَرِمَا حُكُم ﴾ [المائدة: ٩٤]، فَقَالَ: كُلُّ شَيء مِنَ الصَّيدُ يَنَالُهُ الإِنسَانُ بِيدِهِ، أَو بِرُعِهِ، أَو بِسَهمِهِ، أَو بِشَيء مِن سِلاحِهِ، فَيُقتُلُهُ؛ فَهُو صَيدٌ؛ كَمَا قَالَ اللَّهُ بِرُعِهِ، أَو بِسَهمِهِ، أَو بِشَيء مِن سِلاحِهِ، فَيُقتُلُهُ؛ فَهُو صَيدٌ؛ كَمَا قَالَ اللَّهُ بِرُعِهِ، أَو بِسَهمِهِ، أَو بِشَيء مِن سِلاحِهِ، فَيُقتُلُهُ؛ فَهُو صَيدٌ؛ كَمَا قَالَ اللَّهُ مَنَارَكُ وَتَعَالَى - «مص»، و «قع»]: ﴿ يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقتُلُوا الصَّيدَ وَأَنتُم حُرُمٌ (٤) وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحكُمُ بِهِ ذَوَا عَدلُ ذَلِكَ عَدلٍ مِنكُم هَديًا بَالِغَ الكَعبَة (٥) أَو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدلُ ذَلِكَ عَدلٍ مِنكُم هَديًا بَالِغَ الكَعبَة (٥) أَو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدلُ ذَلِك

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٥٤/ ١١٥٥)، والقعنبي (٣٩٩/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) رواية القعنبي (ص ۳۹۹).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٥٤–٥٥٥/ ١١٥٦)، والقعنبي (٣٩٨/ ٦٤٩ و ٦٥٠).

<sup>(</sup>٤) محرمون.

<sup>(</sup>٥) أي: واصلاً إليها، بأن يذبح ويتصدق به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

صِيَامًا (١) لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمرِهِ (٢) ﴾ [المائدة: ٩٥].

قَالَ مَالُكُ (٣): فَالَّذِي (في رواية «مص»: «في الذي») يَصِيدُ الصَّيدَ -وَهُو حَلالٌ -، ثُمَّ يَقتُلُهُ -وَهُو مُحرِمٌ - بِمَنزِلَةِ (في رواية «مص»: «إنه بمنزلة») الَّـذِي يَبتَاعُهُ وَهُو مُحرِمٌ، ثُمَّ يَقتُلُهُ، وَقَد نَهَى اللَّهُ -عَــزَّ وَجَـلَّ - عَـن قَتلِهِ؛ فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ.

[قَالَ مَالِكُ (٤) - «مص»، و«قع»]: وَالْأُمرُ عِندَنَا: أَنَّــ[ــهُ - «قع»] مَن أَصَابَ الصَّيدَ [خَطَأً - «مص»، و«قع»] وَهُو مُحرِمٌ؛ حُكِمَ عَلَيهِ (في رواية «قع»: «فيحكم عليه فيه»، وفي رواية «مص»: «أَنَّهُ يُحكَمُ عَليه مكانَ كُلِّ عشرينَ مدًّا عشرينَ مدًّا عشرينَ يومًا مِنَ الصِّيام»).

[قَالَ مَالِكُ (٥): قَالَ اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي الظَّهَارِ: ﴿فَتَحرِيـرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ مِن قَبَلَ أَن يَتَمَاسًا...﴾، ﴿... فَمَن لَم يَجِد فَصِيَامُ شَهرَينِ مُتَتَابِعَين مُومِنَةٍ مِن قَبلَ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَم يَستَطِع فَإطعامُ سِتَّينَ مِسكِينًا ﴾، فَجَعَلَ اللَّهُ مَكَانَ صِيامٍ كُلُّ يَومٍ إطعَامَ مِسكِينٍ.

قَالَ مَالِكٌ (١) -فِي القَومِ يُصِيبُونَ الصَّيدَ وَهُم مُحرِمُونَ، أَو فِي الحَرَم-.

قَالَ: أَرَى عَلَى كُلِّ إِنسَانَ مِنهُم جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيدِ، وَإِن حُكِمَ فِيهِ بِالْهَدِي: كَانَ عَلَى كُلِّ إِنسَانٍ مِنهُم هَديٌ، وَإِن حُكِمَ عَلَيهِم بِالصَّيَامِ: كَانَ

<sup>(</sup>١) أي: أو ما ساواه من الصيام، فيصوم -عن طعام كل مسكين- يوماً.

<sup>(</sup>٢) أي: ثقله، وجزاء معصيته.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٥٥/ ١١٥٧)، والقعنبي (ص ٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٥٦/ ١١٦٠)، والقعنبي (ص ٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٦) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٥٦/ ١١٦١).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَلَى كُلِّ إِنسَان مِنهُم صِيَامٌ، وَمِثلُ ذَلِكَ: القَومُ يَقتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً؛ فَتَكُونُ كَفَارَةُ ذَلِكَ عِتقَ رَقَبَةٍ عَلَى كُلِّ إِنسَانٍ مِنهُم، أَو صِيَامَ شَهرَينِ مُتَتَـابِعَينِ عَلَى كُلِّ إِنسَانِ مِنهُم - «مص»].

قَالَ يَحيَى: قَالَ مالكُ (۱): أحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي الَّذِي يَقتُلُ الصَّيدَ؛ فَيُحكَمُ عَلَيهِ فِيهِ أَن (في رواية «مص»: «فيحكم عليه بالصيام أو الصدقة، أنَّه) يُقَوَّمَ [ذَلِكَ - «مص»] الصَّيدُ الَّذِي أَصَابَ، فَيُنظَرَ كَم ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطعِم كُلَّ مِسكِين مُدًّا [بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ - «مص»]، أو يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدِّ يَومًا، ويُنظَر كَم عِدَّةُ (في رواية «مص»: «عدد») المَسَاكِين، فَإِن كَانُوا عَشَرَةً؛ صَامَ عَشَرةً كَم عِدَّةٌ (في رواية «مص»: «عدد») المَسَاكِين، فَإِن كَانُوا عَشَرَةً؛ صَامَ عَشَرةً كَانُوا، وَإِن كَانُوا عَشَرِينَ مِسكِينًا؛ صَامَ عِشْرِينَ يَومًا عَدَدَهُم مَا كَانُوا، وَإِن كَانُوا أَكَثَرَ مِن سِتِّينَ مِسكِينًا.

قَالَ مالكُ (٢): سَمِعتُ أَنَّهُ يُحكَمُ عَلَى مَن قَتَلَ (في رواية «مص»، و«قع»: «على الذي يقتل») الصَّيدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ حَلالٌ بِمِثْلِ مَا يُحكَمُ بِهِ عَلَى المُحرِمِ الَّذِي يَقتُلُ الصَّيدَ فِي الْحَرَم، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

#### ٣٠- ٢٨- بابُ ما يَقْتُلُ الْمُحرِمُ مِنَ الدُّوابِ

٨٥٥ - ٨٨ - حدَّثني يحيى، عَن مالك، عـن (في رواية «مح»: «حدثنا»)
 نافع، عن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٥٥/ ١١٥٨)، والقعنبي (٣٩٩/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٥٥/ ١١٥٩)، والقعنبي (ص ٣٩٩).

٥٥٥–٨٨- صحيــح - روايـة أبـي مصعـب الزهـري (١/ ٢٦٥/ ١١٨٣)، وابــن القاسم (٢٦٩/ ٢٢٤- تلخيص القابسي)، وسويد بن سعيد (٧٢٤/ ١٢٣٤- ط البحرين، أو ٤٦٠- ٤٦١/ ٢٢٩- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٤٧/ ٤٢٧).

وأخرجه البخاري (١٨٢٦)، ومسلم (١١٩٩/ ٧٦) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«خَمسٌ مِنَ الدُّوابِ لَيسَ عَلَى المُحرِمِ فِي قَتلِهِ نَّ جُنَاحٌ (١): الغُرابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقرَبُ، والفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (٢)».

٨٥٦ - ٨٩ وحدَّثني عَن مَالِك، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») عَبدِاللَّهِ اللَّهِ عَن عَبدِاللَّهِ بن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«خُمسٌ مِنَ الدَّوابُ، مَن قَتَلَهُنَّ وَهُو مُحرِمٌ؛ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ: العَقرَبُ، وَالفَاْرَةُ، والخُرابُ، وَالحِدَأَةُ، والكَلبُ العَقُورُ».

٨٥٧ - ٩٠ - وحدَّثني عَن مَالِك، عن هشام بسن عُــروة، عــن أبيــه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«حَمسٌ فَوَاسِتٌ، يُقتَلنَ فِي الحَرَمِ: الفَارَةُ، وَالعَقرَبُ، والغُرابُ، والغُرابُ، والغُرابُ، والخُرابُ،

٨٥٨- ٩١ - وحدَّثني عَن مالكُ، عَن ابنِ شِهَابٍ:

(١) أي: إثم. (٢) بمعنى: عاقر؛ أي: جارح.

٢٥٨-٨٩- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٦٥-٤٦٦/ ١١٨٤)، وابن القاسم (٣١٧/ ٢٨٦)، وسويد بن سعيد (٥٢٥/ ١٢٣٥- ط البحرين، أو ص٤٦١- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٤٧/ ٤٢٨).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٨٢٦ و٣٣١٥) عن عبدالله بــن يوسـف التنيســي وعبدالله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١١٩٩/ ٧٩) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار به.

۸۵۷-۹۰- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٦٦/ ١١٨٥)، وسويد بــن سعيد (٥٢٥/ ١١٨٥- ط البحرين، أو ص٤٦١- ط دار الغرب).

وقد صله مسلم في «صحيحه» (٢/ ٨٥٧/ ٦٨) من طريق حماد بن زيـد وابـن نمـير، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.

أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»] (في رواية «مح»: «أخبرنا ابن شهاب، عن عمر بن الخطاب؛ أنه») أَمَرَ بِقَتلِ الحَيَّاتِ فِي الحَرَمِ.

٨٥٩-[أخبَرَنَا مَالِكُ: أَخبَرَنَا ابنُ شِهَابٍ وَالَ: بَلَغَنِي:

أَنَّ سَعدَ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَقُولُ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتـلِ الـوَزَغِ» - «مح»].

[و - «مص»] قَالَ مالكُ (١) فِي الكلبِ العَقُورِ الَّذِي أُمِرَ [المُحرِمُ - «مص»، و«حد»] بِقَتلِهِ فِي الحَرَمِ: إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ، وَعَدَا عَلَيهِم، وَأَخَافَهُم؛ مِثلَ: الْأَسَدِ، والنَّمِرِ، والفَهدِ، وَالذَّئبِ؛ فَهُوَ الكَلبُ العَقُورُ.

وَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ السَّبَاعِ لا يَعدُو؛ مِثلُ: الضَّبُعِ، وَالثَّعلَـبِ، وَالهِـرِّ، وَمَـا أَشبَهَهُنَّ مِنَ السِّباعِ؛ فَلا يَقتُلُهُنَّ المُحرِمُ، فَإِنَّ قَتَلَهُ؛ فَدَاهُ.

=وسويد بن سعيد (١٢٣/٥٢٤-ط البحرين، أو ٢٦٠/ ٦٢٨- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٤٧/ ٤٢٩).

قلت: إسناده ضعيف؛ فإن ابن شهاب لم يدرك عمر.

لكن صح موصولاً؛ فقد أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٢٤٣/ ٨٣٨٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ص ٤٠٠- ٤٠١ -القسم المفقود) من طريقين عن إبراهيم بن عبدالأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عمر به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢١١ - ٢١٢) من طريق الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن عمر به.

قلت: وسنده صحيح على شرطهما.

۸۵۹- **موقوف ضعی**ف - روایة محمد بن الحسن (۱٤۷/ ۲۳۰).

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه، وضعف محمد بن الحسن!

(١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٦٦/ ١١٨٧)، وسويد بن سعيد (ص ٥٢٤ -ط البحرين، أو ص ٤٦٠ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = ابو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

[قَالَ مَالِكُ (١) – «مص»]: وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ (في رواية «حد»: «وأما ما كان من») الطَّير؛ فَإِنَّ المُحرِمَ لا يَقتُلُهُ (في رواية «مص»، و«حد»: «فإنه لا يقتله الحرم»)، إلاَّ مَا سَمَّى النَّبِيُّ (في رواية «حد»: «رسول اللَّه») ﷺ: الغُرابُ، والحِدَأَةُ، وَإِن قَتَلَ المُحرِمُ شَيئًا مِنَ الطَّيرِ سِواهُمَا، [وَهُو مُحرِمٌ – «مص»]؛ فَدَاهُ (في رواية «مص»، و«حد»: «فعليه جزاؤه»).

# ٣١ - ٢٩ - بابُ ما يَجُوزُ للمُحرم أَن يَفْعَلَهُ [ فِي نَفْسِهِ - «مص»]

• ٩٢ - ٩٢ - حدَّثني يحيى، عَن مالك، عن يَحيى بن سعيد (في رواية «مح»: «حدثنا عبدالله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب!!»)، عن مُحمَّد بن إبراهيم بن الحارث التَّيميِّ، عن ربيعة بن أبي عَبداللَّه بن الهُدَيرِ:

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٦٦– ٤٦٧/ ١١٨٨)، وسويد بن سعيد (٧٤ه -ط البحرين، أو ص٤٦٠ –ط دار الغرب).

• ٨٦٠- ٩٢- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٦٨/ ١١٩٢)، وسويد بن سعيد (٩٦١ / ١٦٩ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٤٨/ ٤٣٣).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٣٧) -ومن طريقه أبسو سعيد بن أبي عمرو في كتاب «اختلاف مالك والشافعي» - وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢١٢)، و«معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢٣٥/ ٣٢٤٠) -، والبيهقي -أيضًا - في «الكبرى» (٥/ ٢١٢) من طريق ابن بكير، كلاهما عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح.

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢١٢)، و«المعرفة» (٤/ ٣٣٥/ ٣٢٣٩) من طريق الإمام الشافعي -وهذا في «مسنده» (١/ ٤٢٥/ ٨١٨- ترتيبه)-، عن الإمام مالك، عن محمد ابن المنكدر، عن ربيعة به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٩٤٩/ ٨٤٠٩) من طريسق عبداللَّه بـن عمـر العمري؛ قال: حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّه رَأَى (في رواية «مح»: «قال: رأيت») عُمَرَ بنَ الخطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»] يُقَرِّدُ بَعِيرًا (١٠ لَهُ [فَيَجعَلَهُ - «مح»] فِي طِينٍ بِالسُّقيَا (٢٠)، وَهُـوَ مُحرةً.

قَالَ مالكٌ: وَأَنَا أَكرَهُهُ.

٩٦١– ٩٣ وحدَّثني عَن مَالِكَ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») عَلقَمَــةَ ابنِ أَبِي عَلقَمَةً، عَن أُمُّهِ؛ أَنَّها قالت:

سَمِعتُ عائشةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - تُسأَلُ عَنِ الْمُحرِمِ: أَيحُكُ جَسَدَهُ (في رواية «مح»: «فِعك جلده»)؟ فَقَالَت (في رواية «مح»: «فِتقول»): نَعَم، فَلَيحكُكُ وَلَيْشَدِّدُ، [قَالَت عَائِشَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا - «مص»، و«حد»، و«بك»]: وَلَو رُبِطَت يَدايَ، وَلَم (في رواية «مح»: «ثم لم») أَجِد إِلاَّ [أَن أَحُكَ - «مص»، و«مح»، و«حد»، و«بك»].

٨٦٢ - ٩٤ - وحدَّثني عَن مالك، عن أَيُّوبَ بنِ مُوسى:

۱۱۹۶ - ۹۳ - موقوف حسن - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٦٨ - ٤٦٩) (۱/ ١١٩٤)، وسويد بن سعيد (٤٦٨ / ١٥٧ - ط دار الغرب)، وعمد بن الحسن (١٤٨/ ٤٣٥).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٦٤) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: سنده حسن؛ أم علقمة -واسمها مرجانـة- صدوقـة حسـنة الحديـث -إن شـاء الله-، وياقى رجاله ثقات، وسكت عنه الحافظ.

٩٢٨-٩٢ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٦٩/ ١١٩٥)، وسويد بن سعيد (١٩ ١١٩٥ - ط البحرين، أو٥٣٦/ ٥٨٢-ط دار الغرب) عن مالك به.=

<sup>(</sup>١) أي: يزيل عنه القراد ويلقيه، وهو نوع من الحشرات يشرب دم الدواب.

<sup>(</sup>٢) قرية جامعة بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ نَظَرَ في المِرآةِ؛ لِشكو (١) (في رواية «مص»، و«حد»: «لشكوى») كَانَ بعَينِهِ، وَهُوَ مُحرمٌ.

٩٥ – ٩٥ – وحدَّثني عَن مالك، عن (في رواية "مح»: "أخبرنا») نافع:
 أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كان يَكرَهُ أَن يَنزِعَ المُحرِمُ حَلمَةٌ (٢)، أَو قِرَادًا (٣) عَن (في رواية "مص»، و"حد»: "من») بَعِيرهِ.

قَالَ مالكُ (٤): وَذَلِكَ أَحَبُ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ (فِي روايــة «مـص»، و«حد»: «قال مالك: وقول عَبدِاللَّهِ بن عُمَرَ في ذلك أَعجَبُ إِلَيَّ»).

٨٦٤ - ٩٦ - وحدَّثني عَن مَالك، عَن مُحَمَّد بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ أَبِي مَريَمَ:

= قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ لكن أخرجه -موصولاً-: الشافعي في «المسند» (١/ ٥٢٥ / ٣٣ - ٣٣/ ٢٨٧٧)، و«السنن الآثار» (٤/ ٣٣ - ٣٣/ ٢٨٧٧)، و«السنن الكبرى» (٥/ ٦٤) عن سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر.

قلت: وهذا سند صحيح.

(١) أي: لوجع.

٣٦٨-٩٥- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٦٨ / ١١٩٣)، وسويد بن سعيد (٩٨ / ١٦٦ - ط البحرين، أوص٤٣٧ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٤٨ / ٤٣٢).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٨٤٠٢ / ٨٤٠٢) عن مالك به.

وأخرجه -أيضًا- (٤/ ٤٤٨/ ٨٤٠١) عن معمر، عن نافع به.

قلت: سنده صحيح على شرطهما.

(۲) الصغيرة من القردان أو الضخمة. «قاموس».

(٣) ما يتعلق بالبعير ونحوه، وهو كالقمل للإنسان، والجمع: قردان بوزن غربان.

(٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٦٨)، وسويد بن سيعيد (ص ٤٩٧ -ط البحرين، أو ص ٤٣٧ -ط دار الغرب).

٩٦-٨٦٤ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٦٩/٤٦٩)، وسويد بن سعيد (٩٦ /١٥٩ - ط البحرين، أوص٤٣٦ - ط دار الغرب) عن مالك به.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيَّبِ عَن ظُفْرٍ لَهُ انكَسَرَ وَهُوَ مُحرِمٌ، فَقَالَ سعيدٌ: اقطَعهُ.

وَسُئِلَ مالك (۱) عَنِ الرَّجُلِ يَشتَكِي (في رواية «مص»: «رجل اشتكى») أَذُنَهُ: أَيَقطُرُ فِي أُذُنِهِ مِنَ البَان (۲) الَّذِي (في رواية «مص»: «أيقطر فيه بانًا») لَم يُطيَّبُ وَهُوَ مُحرِمٌ فَقَالَ: لاَ أَرَى بِذَلِك بَاسًا، وَلَـو جَعَلَهُ فِي فِيهِ كَم أَرَ بَذَلِك بَاسًا، وَلَـو جَعَلَهُ فِي فِيهِ كَم أَرَ بَذَلِك بَاسًا،

قَالَ مالكُ (٣): وَلا بَاسَ أَن يَبُطُ (٤) المُحرِمُ خُرَاجَهُ (٥) (في رواية «مص»: «أَنْ يُطْيَبَ المُحرِمُ جِرَاحَهُ»)، وَيَفقاً دُمَّلَهُ، وَيَقطَعَ عِرقَهُ؛ إِذَا احتَاجَ إلى ذَلِكَ.

#### ٣٧- ٣٠- بابُ الحجِّ عمَّن يُحَجُّ عنه

## (في رواية «حد»: «باب ما جاء في الحج عَنِ الكبير»)

٥٦٥ - ٩٧ - حدَّثني يحيى، عَن مالك، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَن سُلَيمَانَ ابنِ يَسَار، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا ابنُ شهاب: أنَّ سَلَيمَانَ بنَ يسارٍ أخبرَه: أنَّ») عَبدُ اللَّهِ بنِ عبَّاسِ؛ [أنَّهُ - «مص»، و«قس»، و«حد»] قَالَ:

وأخرجه البخاري (١٥١٣ و ١٨٥٥) عن عبداللَّه بن يوسف التنيسي، وعبداللَّه بـن مسلمة القعنبي، ومسلم (١٣٣٤/ ٤٠٧) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٦٩/ ١١٩٧).

<sup>(</sup>٢) شجر، ولحب ثمره دهن طيب.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٦٩/ ١١٩٨).

<sup>(</sup>٤) يشق.

<sup>(</sup>٥) الخراج بزنة غراب: بثرة، الواحدة: خراجة.

<sup>97-470</sup> صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٦٤ - ١٠٥٠/ ١١٨٢)، وابن القاسم (١١/ ٨٥٠ تلخيص القابسي)، وسويد بن سيعيد (١٩٥٠/ ١١٥٦ - ط البحرين، أو ٤٣٥ - ٤٣٥/ ٥٠٠ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٦٣/ ٤٨١).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

كَانَ الفَضِلُ بنُ عَبَّاسِ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّلَةٍ، [قَالَ - «مح»]: فَجَاءَتهُ امرَأَةٌ مِن خَعْمَ (١) تَستَفتِيهِ، [قَالَ - «مح»]: فَجَعَلَ الفَضِلُ [بِنُ عَبَّاسِ - «قس»، و«حد»] يَنظُرُ إلَيهَا وتَنظُرُ إلَيهِ، [قال - «مح»]: فَجَعَلَ (في رواية «مح»: «وجعل») رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ يَصِرِفُ وَجهَ الفَضلِ [بيَدو - «مح»] إلى الشُقِّ الآخرِ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ [-جَلَّ وَعَزَّ - عَلَى عِبَادِهِ (٢) - «مص»، و«قس»، و«حد»] فِي الحَجِ أَدركت أبي شيخًا كَبِيرًا، لا يَستَطِيعُ أَن شَبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ؛ أَفَأَحُجَ عَنهُ؟ قَالَ: «نَعَمَ؛ [حُجِي عَنهُ، أَرَأَيتِ لَو كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَينٌ؛ فَقَد قَضَيتِ - «مص»]»، وذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ (٣).

(٣) قال شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في «جلباب المرأة المسلمة» (ص٦٣-٦٤): «والحديث يدل على أن الوجه ليس بعورة؛ لأنه كما قال ابن حزم:

«ولو كان الوجه عورة -يلزم ستره-؛ لما أقرها على كشفه بحضرة الناس، ولأمرهـــا أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطّى؛ ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء».

وفي «الفتح» (۱۱/ ۸):

«قال ابن بطال: في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه: أنه إذا أمنت الفتنة؛ لم يمتنع، قال:

ويؤيده: أنه ﷺ لم يُحَوِّلُ وجه الفضل حتى أدمن النظر إليهـا؛ لإعجابـه بهـا، فخشـي الفتنة عليه.

وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء، والإعجاب بهن.

وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي ﷺ؛ إذ لو لزم ذلك جميع النساء؛ لأمر النبي ﷺ الخثعمية بالاستتار، ولما صرف وجه الفضل.

قال: وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضًا؛ لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة، ولو رآه الغرباء».

هذا كله كلام ابن بطال، وهو متين جيد.

<sup>(</sup>۱) قبيلة مشهورة. (۲) في رواية «قس»: «العباد».

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكر

# ٨٦٦- [أَخبَرَنَا مَالِكٌ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بنُ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتيَانِيُّ، عَن

غير أن الحافظ تعقبه بقوله: «قلت: وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر؛ لأنها
 كانت محرمة».

قلت: كلا؛ فإنه لا دليل على أنها كانت محرمة، بل الظاهر خلافه، فقد قدمنا عن الحافظ -نفسه - أن سؤال الخثعمية للنبي على إنما كان بعد رمي جمرة العقبة؛ أي: بعد التحلل، فكأن الحافظ نسي ما كان حققه هو بنفسه -رحمه الله تعالى-.

ثم هب أنها كانت محرمة، فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور البتة؛ ذلك لأن المحرمة تشترك مع غير المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه، وإنما يجب عليها أن لا تنتقب فقط، فلو أن كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب لا يجوز؛ لأمرها عليه أن تسبل عليه من فوق؛ كما قال ابن حزم، ولا سيما وهي من أحسن النساء وأجملهن، وقد كاد الفضل بسن عباس أن يفتتن بها! ومع هذا كله لم يأمرها على، بل صرف وجه الفضل عنها، ففي هذا دليل حايضًا على أن الستر المذكور لا يجب على المرأة ولو كانت جميلة، وإنما يستحب ذلك لها كما يستحب لغيرها.

وأما قول بعض الفضلاء: ليس في الحديث التصريح بأنها كانت كاشفةً عن وجهها! فمن أبعد الأقوال عن الصواب؛ إذ لو لم يكن الأمر كذلك؛ فمن أين للراوي -أو الرائي- أن يعرفها أنها امرأة حسناء وضيئة؟!

ولو كان الأمر كما قال؛ فإلى ماذا كان ينظر الفضل ويكور النظر؟!

والحق: أن هذا الحديث من أوضح الأدلة وأقواها على أن وجه المرأة ليس بعورة؛ لأن القصة وقعت في آخر حياته على، وعلى مشهد منه على الحكم ثابتًا محكمًا، فهو نص مبين لمعنى ﴿ يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾، وأنه لا يشمل الوجه، فمن حاول أن يفهم الآية دون الاستعانة بالسنة؛ فقد أخطأ ، ا.هـ.

وانظر -لزامًا-: «الرد المفحم» (ص ٤٢-٤٧ و١٣٧-١٤٠).

٨٦٦ ضعيف - رواية ابن القاسم (١٨٤/ ١٣٠)، وعمد بن الحسن (١٦٨/ ١٦٨).
 وأخرجه عبدالله بن وهب في «الموطأ» (١٥٨/ ١٥٨) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٢٩- ٣٣٠)-، والشافعي في «الأم» (٧/ ٢١١) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٤٧٤)-، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٨٠/ ٢٨٠) من طريق عبدالله بن مسلمة القعني، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

مُحمَّدِ بن سِيرينَ:

أَنَّ رَجُلاً أَخبَرَهُ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عَبَّاس: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (فِي رواية «مح»: «أَتَى النَّبِيُّ») ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُّولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّبِي عَجُوزٌ (فِي رواية «مح»: «امرَأَة») كَبِيرَةٌ لا نَستَطِيعُ أَن نُركِبَهَا (في رواية «مح»: «مَعلها») عَلَى البَعِير، ولا تَستَمسِكُ، وَإِن رَبَطْتُهَا؛ خِفْتُ (في رواية «مح»: «رَبَطنَاهَا خِفنَا») أَن تَمُوتَ؛ أَفَا حُجُ عَنهَا؟ قَالَ: «نَعَم» - «قس»، و«مح»](۱).

قال البيهقي: «روايات ابن سيرين عن ابن عباس تكون مرسلةٌ».

قلت: بينهما الرجل الذي لم يسم عند القعنبي، وابن القاسم، والشيباني.

(١) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١/ ٣٨٣- ٣٨٣): «هكذا رواه القعنبي، ومطرف، وابن وهب عن مالك. واختلف فيه على ابن القاسم؛ فمرة قال فيه: عن عبدالله بن عباس والصحيح فيه من رواية مالك: عبدالله بن عباس، والصحيح فيه من رواية مالك: عبدالله بن عباس.

وقد اختلف فيه -أيضًا- على ابن سيرين من غير رواية مالك، ومن غير رواية أيـوب -أيضًا-؛ فقيل عنه فيه: عن عبيدالله بن عباس، وقيل عنه: عن الفضل بن عباس، وقيل عنه: عن عبدالله بن عباس... ولم يسمع ابن سيرين هذا الحديث لا من الفضل ولا من غيره من بني العباس، وإنما رواه عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس.

وهو حديث يحيى بن أبي إسحاق مشهور عند البصريين معروف، رواه عنه جماعة من أثمة أهل الحديث.

ويحيى بن أبي إسحاق أصغر من ابن سيرين بكثير، ومثله يروي عن ابن سيرين، وقال بعض أصحاب مالك في هذا الحديث: عن مالك، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس -ولم يسمعه-.

ثم طرحه مالك بأخرة؛ فلم يروه يحيى بن يحيى صاحبنا، ولا طائفة من رواة «الموطـــا»، وإنما طرحه مالك؛ لأن الاضطراب فيه كثير...» ا.هـ.

ثم فصل -رحمه الله- هذا الاضطراب تفصيلاً موسعًا؛ فانظره -غير مأمور- للفائدة.

<sup>=</sup> قلت: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة الرجل المخبر لابن سيرين، وقد وقع عند ابن وهب: ابن سيرين عن عبدالله بن عباس!

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٨٦٧ - [أخبَرَنَا مَالِكُ: أَخبَرَنَا آيُوبُ السَّختيَانِيُّ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ:

أَنَّ رَجُلاً كَانَ جَعَلَ عَلَيهِ أَلاَّ يَبلُغَ أَحَدٌ مِن وَلَدهِ الحَلب؛ فَيَحلِب، وَيَسقِيه؛ إِلاَّ حَجَّ وَحَجَّ بِهِ، قَالَ: فَبَلَغَ رَجُلٌ مِن وَلَدِ الَّذِي قَالَ، وَيَسقِيه؛ إِلاَّ حَجَّ وَحَجَّ بِهِ، قَالَ: فَبَلَغَ رَجُلٌ مِن وَلَدِ الَّذِي قَالَ، وَقَد كَبرَ الشَّيخُ، فَجَاءَ ابنَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ فَأَخبَرَهُ الخَبرَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي قَد وَقَد كَبرَ الشَّيخُ، فَجَاءَ ابنَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيهِ؛

كَبِرَ، وَهُوَ لا يَستَطِيعُ الحَجُّ؛ أَفَأَحُجُّ عَنهُ؟ قَالَ: «نَعَم» - «مح»]. ٢٣- ٣٦- ٢١- بابُ ما جاءَ فيمن (في رواية «مص»: «باب ما يفعل من») أحصرَ [عَن الحَجُّ - «مص»، و«حد»] بِعَدُو

٩٨ حدَّ ثني يحيى، عَن مالك (١)، قَالَ: مَن حُبِسَ (في رواية «مص»: «وسئل مالك عمن أحصِر»، وفي رواية «قع»: «أحصر») بِعَدُوِّ، فَحَالَ (في رواية «مص»: «فعل») بَينَهُ وبَينَ البَيتِ؛ فَإِنَّهُ (في رواية «مص»: «فقال») يَحِلُّ مِن كُلِّ شَيءِ، ويَنحَرُ هَديَهُ، ويَحلِقُ رَأْسَهُ حَيثُ حُبِسَ، ولَيسَ عَلَيهِ قَضَاءً.

٨٦٧- ضعيف - رواية محمد بن الحسن (١٦٣/ ٤٨٣).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢١١) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٤٧٤/ ٢٥٩)-، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٨٠/ ٢٨٠) من طريق القعنبي، كلاهما عن مالك به.

قال الجوهري: «هذا حديث مرسل».

وقال الدارقطني في «أحاديث الموطأ» (ص١٦): «مرسل».

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٣٨٩): «هذا حديث مقطوع من رواية مالك بهذا الإسناد، وليس عند يحيى، ولا عند من ليس عنده الحديث الذي قبل هذا، وهما جميعًا عما رماه مالك بآخرة من كتابه، وهما عند مطرف، والقعنبي، وابن وهب، وابن القاسم في «الموطأ» ا.ه.

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٦١/ ١١٧٥)، والقعنبي (٢٠٦/ ٢٦١). وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢/ ١٢٥ و١٢٨) من طريق ابن وهب، عن مالك

به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القمنبي

٨٦٨- وحدَّثني عَن مالكِ [بنِ أَنَسِ - «مص»]؛ أنَّه بَلَغَهُ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَّ هُوَ (في رواية "قع": "قَالَ: وقد حَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) وَأَصِحَابُهُ بِالحُديبيَةِ؛ فَنَحَرُوا الهَديَ، وَحَلَقُوا رُؤُوسَهُم، وَحَلُوا مِن كُلِّ شَيء قَبلَ أَن يَطُوفُوا بِالبَيتِ، وَقَبلَ أَن يَصِلَ إِلَيهِ الهَديُّ»، ثُمَّ لَم يُعلَم (في شيء قَبلَ أَن يَطُوفُوا بِالبَيتِ، وَقَبلَ أَن يَصِلَ إِلَيهِ الهَديُّ»، ثُمَّ لَم يُعلَم (في رواية "قع»: "ولم يُعلم») أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَحَدًا مِن أَصحَابهِ، وَلا مِمَّن كَانَ مَعَهُ أَن يَقضُوا شَيئًا، وَلا يَعُودُوا لِشَيء.

٩٩-٨٦٩ وحدَّثني عَن مالك، عن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نافع، عن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَر؛ أَنَّه قَال (١) حِينَ خَرَجَ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قس»، و«حد»: «أن عبدالله بن عمر خرج») إلى مَكَّة مُعتَمِرًا فِي الفِتنَـة [يُريدُ الحَجَّ – «مص»، و«حد»]:

إِنْ صُدِدتُ عَنِ البَيتِ؛ صَنَعَنَا كَمَا صَنَعَنَا مع رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [قَـالَ: فَخَرَجَ – «مح»] فَأَهَلَ (٢) بِعُمَرَةٍ (في رواية «مح»: «وَأَهَلٌ بِالعُمْرَةِ») مِن أَجــلِ أَنْ

٨٦٨- **صحيح ثغير**ه - رواية أبي مصعب الزهــري (١/ ٤٦٠/ ١١٧٢)، والقعنــي (ص ٤٠٣).

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢١٩) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: وسنده ضعيف؛ لإعضاله، لكن له شاهد من حديث المسور بن مخرمة، ومــروان الحكم بنحوه: أخرجه البخاري (٢٧٣١ و٢٧٣٢).

٩٩-٨٦٩ صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٦٠-٤٦١) وابن القاسم (٢/ ٤٦٠)، وابن القاسم (٢٦٨/ ٢٦٨)، وسويد بن سعيد (٤٨٩/ ١١٤٣ – ط البحرين، أو ٤٢٩/ ٥٦٩ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٣٧/ ٣٩٤).

وأخرجه البخاري (١٨٠٦ و١٨١٣ و٤١٨٣) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بــن أبي أويس، وقتيبة بن سعيد، ومسلم (١٢٣٠/ ١٨٠) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

(١) في رواية «قع» (ص ٤٠٣–٤٠٤): «وقد قال عبدالله بن عمر» بدون سند!!

(٢) أي: ابن عمر.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «قس»: «النبي») ﷺ [كَانَ - «قس»] أَهَلَّ بِعُمَرَةٍ عَامَ الحُدَيبِيةِ، ثُمَّ إِنَّ عَبَدَاللَّهِ [ابنَ عُمَرَ - «مص»، و«قع»، و«قس»: «فالتفت»، وفي رواية فقال: مَا أَمرُهُمَا (ا) إِلاَّ وَاحِدٌ، ثُمَّ التَفَتَ (في رواية «قس»: «فالتفت»، وفي رواية «مح»: «حتى إذا ظهر على ظهر البيداء التفت») إلى أصحابه، فقال (في رواية «مح»: «وقال»): مَا أَمرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشهِدُكُم أَنِي قَد أُوجَبِتُ الحَجَّ مَعَ العُمرَةِ، ثُمَّ نَفَذُ (٢) (في رواية «مص»: «نقر») حَتَّى جَاءَ البيت، فطاف [به - «حد»] (في رواية «قس»: «قال: ثم طاف») طَوافًا وَاحِدًا (في رواية «مص»: «وطاف بين الصفا والمروة وأهدى»، وفي رواية «مح»: «فخسرج حتى إذا جاء البيت طاف به، وطاف بين الصفا والمروة سبعًا سبعًا لم يزد عليهم»)، وَرَأَى [أَنَّ حَدَّمَ اللهُ مَحْزِيًا (في رواية «مص»: «جزئ») عَنهُ، وأَهدَى. - «مص»، و«قس»] ذَلِكَ مُجزِيًا (٣) (في رواية «مص»: «جزئ») عَنهُ، وأَهدَى.

قَالَ مالكَ (٤): فَهَذَا (في رواية «مص»، و«حد»: «على هـذا») الأمرُ عِندَنَا فِيمَنِ أُحصِرَ بِعَـدُو (في رواية «قع»: «بالعدو») كَمَا أُحصِرَ النَّبِيُّ (في رواية «مص»: «رسول الله») عَلَيْ وأصحابُهُ، فَأَمَّا مَن أُحصِرَ بِغَيرِ عَدُو ؛ فَإِنَّهُ لا يَحِلُ دُونَ البَيتِ.

٣٤- ٣٢- بابُ ما جاءَ فيمن (في رواية «مص»: «بابَ ما يفعل من») أُحِصِرَ [عَن الحَجِّ - «مص»] (في رواية «حد»: «باب الإحصار») بغيرِ عدوٍّ

• ١٠٠ - ٨٧ حدَّثني يحيى، عَن مالك، عَنِ ابنِ شِهَاب، عن سالِمِ بنِ

<sup>(</sup>١) أي: الحج والعمرة. (٢) مضى ولم يصد.

<sup>(</sup>٣) كانياً.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٦١/٤٦١)، والقعنبي (ص ٤٠٤)، وسويد بن سعيد –مختصرًا جدًا- (ص ٤٨٩ –ط البحرين، أو ص ٤٢٩ –ط دار الغرب).

<sup>•</sup> ٨٧- ١٠٠ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٥٧ / ١١٦٢)،=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَبدِاللَّهِ، عن عَبدِاللَّهِ بن عُمَرَ (في رواية «حد»: «عن أبيه»)؛ أنَّهُ قال:

المُحصَرُ بِمَرَضِ لا يَحِلُ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيتِ، وَيَسعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، فَإِذَا (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «فإن») اضطرُ إلى لُبسِ شيء مِنَ الشَّيابِ الَّتِي لا بُدَّ لَهُ مِنهَا، أَو [إلَى - «قع»] الدَّواء؛ صَنَعَ ذَلِكَ وَافتَدَى.

١٠١- ١٠١- وحدَّثني عَن مَالِكِ، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ<sup>(١)</sup>؛ أَنَّه بَلَغَهُ عَن عَائِشَةَ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا- «قع»] -زُوجِ النَّبِيِّ ﷺ-؛ أَنَّهَا كَانَت تَقُولُ:

المُحرِمُ لا يُحِلُّهُ إلاَّ البّيتُ.

=والقعنبي (٤٠٠)، وسويد بن سعيد (٤٨٧) ١١٣٨ – ط البحريس، أو٢٦٨/ ٢٦٥ – ط دار الغرب).

وأخرجـه الشـافعي في «الأم» (٢/ ١٦٣)، و«المسـند» (١/ ٩٨٨ - ترتيبــه)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٥١ - ٢٥٢)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢٤٢/ ٣٢٥٣)، و«السنن الكبرى» (٥/ ٢١٩) من طرق عن الإمام مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

۱۰۱-۸۷۱ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (۱/ ٤٥٧/ ١١٦٣)، والقعنبي (ص٤٢٠)، وسويد بـن سـعيد (٤٨٨/ ١١٣٩ - ط دار البحريـن، أو ص٤٢٨ - ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ١٦٤)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثـار» (٤/ ٣٢٥٧)، و«الخلافيات» (٣/ ٢٥٧ -مختصر) عن مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه، وقد صعَّ موصولاً: فأخرج عبدالله بن وهب في «الموطأ» (٦٨ / ٢٢)-: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبدالرحمن بن القاسم ومحمد بن عبدالرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(١) في رواية «حد»: «ابن شهاب»، وقد صححت في هامش النسخة الخطية.

<sup>(</sup>قس) = عيدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

١٠٢ – ١٠٢ وحدَّثني عَن مالك، عن أَيُّوبَ بنِ أَبني تَمِيمةَ السَّختِيانِيِّ، عَن رجلِ مِن أَهلِ البَصرَةِ كَانَ قَدِيمًا؛ أَنَّهُ قَالَ:

خَرَجتُ إلى مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كُنتُ بِبَعضِ الطَّرِيقِ؛ كُسِرَت فَخِذِي، فَأَرسَلتُ إلى مَكَّةَ، وَبِهَا عَبدُاللَّهِ بِنُ عَبَّاسٍ، وعَبدُاللَّهِ بِنُ عَمَرَ، والنَّاسُ، فَلَم فَلَم يُرَخِّص لِي أَحَدٌ [فِي - «قع»] أَن أَحِلَّ، فَأَقَمتُ عَلَى ذَلِكَ المَاءِ سَبِعَةَ أَشهُرٍ، يُرَخِّص لِي أَحَدٌ [فِي - «قع»] أَن أَحِلَّ، فَأَقَمتُ عَلَى ذَلِكَ المَاءِ سَبِعَةَ أَشهُرٍ، عَرَّضًى أَحلَتُ (فِي رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «ثم حللت») بعُمَرَةٍ.

١٠٣ - ٨٧٣ وحدَّثني عَن مالك، عَنِ (في رواية «مح»: «أخبرنـا») ابـنِ

۱۰۲-۸۷۲ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۵۷/ ۱۱٦٤)، والقعنبي (۱/ ۲۵۷/ ۲۵۱)، وسوید بن سعید (۴۸۸/ ۱۱۶۰ - ط البحرین، أو۲۸۸/ ۲۰۰ - ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ١٦٤)، والطبري في اجماع البيان» (٢/ ١٣٢)، والطبري في اجماع البيان» (٦/ ١٣٢)، والبيهقي في المعرفة السنن والآثار» (٤/ ٢١٩)، و«السنن الكبرى» (٥/ ٢١٩)، و«الخلافيات»؛ كما في المختصر» (٣/ ٢٥٨) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي لم يسم.

لكن رواه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢١٩- ٢٢٠) من طريق يعقوب بن سفيان: ثنا أبو النعمان، عن حماد بن زيد: ثنا أبوب السختياني، والطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٣٢) من طريق أبي بشر؛ جعفر بن أبي وحشية، كلاهما عن أبي العلاء -يزيد بن عبدالله بن الشخير-؛ قال: خرجت معتمرًا... (وذكره).

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات، وتبين من هــذه الطريــق: أن الرجــل الـذي لم يسم هو أبو العلاء.

۱۱۳-۸۷۳ موقوف صحیح – روایة أبي مصعب الزهـري (۱/ ٤٥٨/ ١١٦٥)، والقعنبي (ص٤١ ٤٢٨)، وسوید بن سعید (٤٨٨/ ١١٤١ – ط البحرین، أو ص٤٢٨ –٤٢٩ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٧٠/ ٥٠٨).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ١٦٣)، و«المسند» (١/ ٥٩٥/ ٩٨٧ - ترتيب،)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٥٢)، والطبري في «جامع البيان» (٢/ ١٣١-=

<sup>(</sup>يحيى) = يميى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

شِهَابٍ، عن سالِمٍ بنِ عَبدِاللَّهِ، عن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ (في رواية «مص»، و«مح»، و«حد»: «عن أبيه»)؛ أنَّهُ قال:

مَن حُبِسَ (في رواية «مح»: «أحصر») دُونَ البَيتِ بِمَرَض؛ فَإِنَّـهُ لا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيتِ، وَبَينَ الصَّفَا وَالمَـروَةِ، [وَهُـوَ يَتَـدَاوَى مِّمَّا اضطُرَّ إِلَيهِ وَيَفْتَدِي - «مَح»].

٨٧٤ وحدَّثني عَن مالك، عن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن سُليمَانَ ابنِ سَعِيدٍ، عَن سُليمَانَ ابنِ سَار:

أَنَّ سَعِيدَ بِنَ حُزَابَةَ المَخزُومِيَّ صُرِعَ بَبَعضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُو مُحرِمٌ [بِالحَجِّ - "قع"]، فَسَأَلُ مَن يَلِي عَلَى المَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيهِ، فَوَجَدَ [عَلَيهِ - "قع"] عَبدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ، وعَبدَاللَّهِ بِنَ الزُّبَير، ومَروَانَ بِنَ الحَكمِ، فَذَكَرَ لَهُم اللَّهِ بِنَ عُرَضَ لَهُ، فَكُلُّهم أَمَرَهُ (في رواية «مص»، و«حد»: «عن سليمان بسن يسار: الذي عَرضَ لَهُ، فَكُلُّهم أَمَرَهُ (في رواية «مص»، و«حد»: «عن سليمان بن يسار: أن عمر، ومروان بن الحكم، وعبدالله بن الزبير، أفتوا ابن حزابة المخزومي وصوع ببعض طريق مكة، وهو محرم بالحج») أَن يَتَدَاوَى بِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنهُ

<sup>=</sup>۱۳۲)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢١٩)، و«السنن الصغير» (٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩/ ١٣٦٥)، و«السنن الصغير» (٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩/ ١٧٦٥)، و«معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢٤٢/ ٣٢٥٢) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

۸۷۶- موقسوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۰۵/ ۱۱۲۲)، والقعنبي (۱/ ۲۰۵/ ۲۰۱۹- ط البحرين، أو۲۹/۸۲۹ -ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ١٦٤)، والطبري في «جامع البيان» (٢/ ١٦٨- ١٢٩)، والبيهقي في «الخلافيات»؛ كما في «المختصر» (٣/ ٢٥٧)، و«السنن الكبرى» (٥/ ٢٠٠)، و«معرفة السنن والآثار» (٤/ ٣٢٥٤) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَيَفْتَلِيَ، فَإِذَا صَحَ اعتَمَرَ، فَحَلَّ مِن إحرَامِهِ، ثُمَّ عَلَيهِ حَجٌّ قَابِلٌ (في رواية «مص»: «حج عامًا قابلاً»، وفي رواية «حد»: «الحج عام قابلاً»)، وأيه لا استَيسَرَ مِنَ الهَدي.

قَالَ مالك (۱): وَعَلَى هَذَا (في رواية «مص»، و «قع»، و «حد»: «وذلك») الأمرُ عِندَنا فِيمَن أُحصِرَ (في رواية «قع»: «حبس») بِغَيرِ عَدُوًّ.

[قَالَ مَالِكُ (٢) - «مص»، و«قع»]: وَقَد أَمَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «قع»] أَبَا أَيُّوبَ الْأَنصَارِيَّ [-صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - «مص»، و«قع»]، وَهَبَّارَ بنَ الْأُسودِ حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ، وأتيا يَومَ النَّحرِ: أَن يَجِلاً بعُمرَةٍ، ثُمَّ يَرجعَا حَلالاً، ثُمَّ يَحُجَّانِ (في رواية «مص»، و«قع»: «يَحُجَّا») عامًا قَابِلاً، ويُهدِيانَ (في رواية «مص»، و«قع»: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ قَابِلاً، ويُهدِيانَ (في رواية «مص»، و«قع» إلى أَهلِهِ.

قَالَ مالكَ<sup>(٣)</sup>: وَكُلُّ مَن حُبِسَ عَنِ الحَجُّ بَعدَمَا يُحرِمُ؛ إِمَّا بِمَرَض، أَو بِغَيرِهِ، أَو بَغَيهِ المِلالُ؛ فَهُوَ مُحصَرَّ، عَلَيهِ مَا عَلَى المُحصر.

قَالَ يَحيَى: وَسُئِلَ مالك (٤) عَمَّن أَهَلَّ مِن أَهلِ مَكَّةَ بالحَجِّ، ثُـمَّ أَصَابَـهُ كَسرَّ، أَو بَطنَّ مُتَحَرِّقٌ (في رواية «مص»، و«قع»: «مُنخرِق»)، أَو [كَانَتِ - «قع»]

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٥٨)، والقعنبي (ص ٤٠١)، وسويد بن ســعيد (ص ٤٨٩ –ط البحرين، أو ص ٤٢٩ –ط دار الغرب).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢/ ١٢٥) من طريق ابن وهب، عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٥٨/ ١١٦٧)، والقعنبي (ص ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٥٨–٩٥٤/١١٦)، والقعنبي (٤٠١/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٥٩/ ١١٦٩)، والقعنبي (٢٠١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

امرَأَةً تَطلُقُ، قَالَ: [أمُحصر - «مص»] مَن أَصَابَهُ هَذَا مِنهُم؟

[قَالَ مَالِكٌ: مَن أَصَابَهُ هَذَا - «مص»]؛ فَهُوَ مُحصَرٌ يَكُونُ عَلَيهِ مِثلُ مَا [يكون - «مص»] عَلَى أَهل الآفَاق إذَا هُم أُحصِرُوا.

قَالَ مَالَكُ (١) فِي رَجُلٍ قَدِمَ مُعتَمِرًا فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، حَتَّى إِذَا قَضَى عُمَرَتَهُ؛ أَهَلَّ بِالحَجِّ مِن مَكَّةً، ثُمَّ كُسِرَ، أَو أَصَابَهُ أَمرٌ لا يَقدِرُ عَلَى أَن يَحضُرَ مَعَ النَّاسِ المَوقِفَ (في رواية «مص»: «المواقف»).

قَالَ مَالَكُ (في رواية «قع»: «فقال»): أَرَى أَن يُقِيمَ (في رواية «مص»: «يعتمر»)، حَتَّى إِذَا بَرَأَ؛ خَرَجَ إِلَى الحِلِّ، ثُمَّ يَرجِعُ إِلَى مَكَّةً، فَيَطُوفُ (في رواية «مص»، و«قع»: «فطاف») بِالبَيتِ، وَيَسعَى بَينَ الصَّفَا والمَروَةِ، ثُمَّ يَجِلُ، ثُمَّ عَلَيهِ حَجٌّ قَابلٌ والهَديُ.

قَالَ مالكُ (٢) فِيمَن أَهَلَ بِالحَجِّ مِن مَكَّةَ، ثُمَّ طَافَ (في رواية «قع»: «فطاف») بِالبَيتِ، وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، ثُمَّ مَرِضَ، فَلَم يَستَطِع أَن يَحضُر مَعَ النَّاسِ المَوقِف (في رواية «قع»: «المواقف»، وفي رواية «مص»: «يحضر المواقف مع الناس»).

قَالَ مَالَكُ: إِذَا (فِي رُواية «مَص»: «فَإِذَا») فَاتَهُ الحَجُّ، فَإِنَّـ [ــهُ إِن - «مَص»] استَطَاعَ (فِي رُواية «قَع»: «إِنَّهُ إِذَا فَاتَهُ الحَجُّ إِن اسْتَطَاعَ»)؛ خَرَجَ إِلَى الحَبَلُ، فَدَخَلَ استَطَاعَ (فِي رُواية «مَص»: «ثَمَ طاف») بِالبَيتِ، (فِي رُواية «مَص»: «ثَمَ طاف») بِالبَيتِ، وَسَعَى بَينَ الصَّفَا والمَروَةِ؛ لأنَّ الطَّوافَ الأوَّلَ لَم يَكُن نَوَاهُ لِلعُمَرَةِ، فَلِذَلِكَ

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٥٩/ ١١٧٠)، والقعنبي (٤٠٢).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٥٩–٢٦/ ١٧١)، والقعنبي (٢٠٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

يَعمَلُ بِهَذَا، وَعَلَيهِ حَجٌّ قَابِلٌ والْهَديُ.

[قَالَ مَالِكُ (۱) - فِي رَجُلِ أَهَلَّ بِالحَجِّ مِنَ المِقَاتِ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَة ؛ فَطَافَ بِالبَيتِ، وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ - «قع»]: فَإِن كَانَ مِن غَيرِ أَهلِ مَكَة ، فَطَافَ بِالبَيتِ، وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ؛ وقد مَكَة ، فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَينَهُ وَبَينَ الحَجِّ، فَطَافَ (في رواية «مص»: «وقد طاف»، وفي رواية «قع»: «يطوف») بِالبَيتِ، وسَعَى بَينَ الصَّفَا والمَروَةِ؛ حَلَّ بعُمرَةٍ، وَطَافَ بالبَيتِ طُوافًا آخَرَ، وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، [وَإِنَّمَا أَعَادَ الطَّوَافَ وَالسَّعيَ - «قع»]؛ لأنَّ طَوَافَهُ الأوَّلَ وَسَعيهُ إِنَّمَا كَانَ نَواهُ لِلحَجِّ، وَعَليهِ [وَلَم يَنوهِ لِلعُمرَةِ التِّي بِهَا حَلَّ؛ فَلِذَلِكَ يَعمَلُ بِهذَا - «مص»، و«قع»]، وعَليهِ حَجَّ قَابِلٌ والهَديُ.

### ٣٥ - ٣٣ - بابُ ما جاءَ في بناء الكعبة

٥٧٥ - ١٠٤ - حدَّثني يحيى، عَن مالك، عَنِ (في رواية "مح»: "أخبرنا") ابنِ شيهَاب، عن سالِم بنِ عَبدِاللَّه: أَنَّ عَبدَاللَّه بنَ مُحمَّد بنِ أبي بكر الصَّدِّيق [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «مص»] أَخبَرَ عبدَاللَّه بنَ عُمَر، عَن عَائِشَة [- رُوج النَّبِيِّ عَلَيْ - «قس»]: أَنَّ النَّبِيُّ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»، و«قس»: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ») عَلَيْ قَالَ:

«أَلَم تَرَي أَنَّ قَومَكِ حِينَ بَنْوُا الكَعبَةَ اقتَصَرُوا عَن قَوَاعِلِ

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٦٠)، والقعنبي (٢٠١- ٢٠٣).

۱۰۵-۸۷۰ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۹۹۱/ ۱۲۷۸)، والقعنبي (۱/ ۹۹۱)، والقعنبي (۱/ ۹۹۱)، وابن القاسم (۱۱۵-۱۱۵/ ۲۰ -تلخیص القابسي)، ومحمد بن الحسن (۱۲۱/ ۷۷۹).

وأخرجه البخاري (١٥٨٣ و٣٣٦٨ و٤٤٨٤)، ومسلم (١٩٩١/ ٣٩٩) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي، وعبدالله بن يوسف التنيسي، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

إبراهيم (١)؟»، قَالَت: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلا تَرُدَّهَا عَلَى قَواعِدِ إبراهِيم؟ [قَالَت - «مح»]: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «لَولا حِدث انُ (٢) قَومُ كِ بِالكُفرِ؛ لَفَعَلتُ»، قَالَ: فَقَالَ عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَر: لَئِن كَانَت عَائِسَةُ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهَ الْفَعَلتُ»، قَالَ: فَقَالَ عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَر: لَئِن كَانَت عَائِسَةُ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهَ الْفَعَلتُ»، قَالَ: فَقَالَ عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَر: لَئِن كَانَت عَائِسَة وَاللَّهُ عَنهَ اللَّهُ عَنهَ اللهِ عَلَى قَواعِدِ إلاَّ أَنَّ البَيتَ لَم يُتَمَّم (في دواية «مح»، و«قع»، و«قس»: «يتم») عَلَى قَواعِدِ إبراهيم ﷺ (١٤).

الدل هذا الحديث على أمرين:

الأول: أن القيام بالإصلاح إذا ترتب عليه مفسدة أكبر منه؛ وجب تأجيله، ومنه أخــذ الفقهاء قاعدتهم المشهورة: «دفع المفسدة قبل جلب المصلحة».

الثاني: أن الكعبة المشرفة بحاجة الآن إلى الإصلاحات التي تضمنها الحديث؛ لـزوال السبب الذي من أجله ترك رسول الله على ذلك، وهو أن تنفر قلوب من كـان حديث عهـد بشرك في عهده على، وقد نقل ابن بطال عن بعض العلماء: «أن النفرة التي خشيها على: أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دونهم».

ويمكن حصر تلك الإصلاحات فيما يلى:

 ١ - توسيع الكعبة وبناؤها على أساس إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-، وذلك بضم نحو ستة أذرع من الحجر.

٢- تسوية أرضها بأرض الحرم.

٣- فتح باب آخر لها من الجهة الغربية.

٤ جعل البابين منخفضين مع الأرض؛ لتنظيم وتيسير الدخول إليها والخــروج منهــا
 لكل من شاء.

ولقد كان عبدالله بن الزبير -رضي الله عنهما- قد قام بتحقيق هذا الإصلاح بكامله إبان حكمه في مكة، ولكن السياسة الجائرة أعادت الكعبة بعده إلى وضعها السابق!

وهاك تفصيل ذلك؛ كما رواه مسلم وأبو نعيم بسندهما عن عطاء، قال:

«لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما=

<sup>(</sup>١) جمع قاعدة؛ وهي: الأساس. (٢) قرب عهد. (٣) أي: ما أظن.

<sup>(</sup>٤) قال شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (١/ ١٠٦-١٠٩):

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

=كان؛ تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم؛ يريد أن يجرئهم -أو يحربهم - على أهل الشام، فلما صدر الناس؛ قال: يا أيها الناس! أشيروا علي في الكعبة؛ أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهي منها؟

قال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي فيها: أرى أن تصلح ما وهمى منها، وتدع بيتًا أسلم الناس عليه، وأحجارًا أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي ﷺ.

فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده؛ فكيف بيت ربكم؟! إني مستخير ربي ثلاثًا، ثم عازم على أمري.

فلما مضى الثلاث؛ أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن يسنزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء! حتى صعده رجل، فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء؛ تتابعوا، فنقضوه حتى بلغوا به الأرض، فجعل ابن الزبير أعمدةً، فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه، وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة تقول: إن النبي على قال:... (فذكر الحديث بالزيادة الأولى)، ثم قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق، ولست أخاف الناس، فزاد فيه خس أذرع من الحجر، حتى أبدى أسًا نظر الناس إليه، فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعًا، فلما زاد فيه؛ استقصره، فزاد في طوله عشر أذرع، وجعل له بابين: أحدهما يدخل منه، والآخر يخرج منه، فلما قتل ابن الزبير؛ كتب الحجاج إلى عبدالملك يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبدالملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله؛ فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر؛ فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه؛ فنقضه وأعاده إلى بناءه».

ذلك ما فعله الحجاج الظالم بأمر عبدالملك الخاطئ، وما أظن أن يسوغ له خطأه ندمه فيما بعد؛ فقد روى مسلم وأبو نعيم -أيضًا- عن عبدالله بن عبيد؛ قال:

الوقد الحارث بن عبدالله على عبدالملك بن مروان في خلافته، فقال عبدالملك: ما أظن أبا خبيب (يعني: ابن الزبير) سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها، قال الحارث: بلى؛ أنا سمعته منها، قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله على:... (قلت: فذكر الحديث).

قال عبدالملك للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم، قال: فنكت ساعة بعصاه، ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل».

وفي رواية لهما عن أبي قزعة:

«أن عبدالملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت؛ إذ قال: قاتل الله ابسن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين؛ يقول: سمعتها تقول:... (فذكر الحديث).

<sup>(</sup>يحيى) = يحبى الليثي (مص) = أبر مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

١٠٥ - ٨٧٦ وحدَّثني عن مالك، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَــن أَبيــهِ: أَنَّ عَائِشَةَ –أُمَّ الْمُؤمِنِين (في رواية «مـص»: «عَــنْ عَائِشَـةَ –زَوجِ النَّبِــيُّ ﷺ – أَنَّهَــا»)-؛ قَالَت:

# مَا أَبَالِي أَصَلَّيتُ فِي الحِجرِ أَم فِي البَيتِ.

= فقال الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين! فأنا سمعت أم المؤمنين عدث هذا، قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه؛ لتركته على ما بني ابن الزبير».

أقول: كان عليه أن يتثبت قبل الهدم، فيسأل عن ذلك أهــل العلــم؛ إن كــان يجــوز لــه الطعن في عبدالله بن الزبير واتهامه بالكذب على رسول الله ﷺ!

وقد تبين لعبدالملك صدقه حرضي الله عنه - بمتابعة الحارث إياه؛ كما تابعه جماعة كثيرة عن عائشة حرضي الله عنها-، وقد جمعت رواياتهم بعضها إلى بعض في هذا الحديث فالحديث مستفيض عن عائشة؛ ولذلك فإني أخشى أن يكون عبدالملك على علم سابق بالحديث قبل أن يهدم البيت، ولكنه تظاهر بأنه لم يسمع به إلا مسن طريق ابن الزبير، فلما جابه الحارث بن عبدالله بأنه سمعه من عائشة -أيضًا-؛ أظهر الندم على ما فعل، ولات حين ندم.

هذا؛ وقد بلغنا أن هناك فكرة أو مشروعًا لتوسيع المطاف حول الكعبة، ونقل مقام إبراهيم حعليه الصلاة السلام- إلى مكان آخر، فأقترح بهذه المناسبة على المسؤولين أن يبادروا إلى توسيع الكعبة قبل كل شيء، وإعادة بنائها على أساس إبراهيم حعليه السلام-؛ تحقيقًا للرغبة النبوية المتجلية في هذا الحديث، وإنقاذًا للناس من مشاكل الزحام على باب الكعبة الذي يشاهد في كل عام، ومن سيطرة الحارس على الباب، الذي يمنع من الدخول من شاء ويسمح لمن شاء؛ من أجل دريهمات معدودات!» ا.هـ.

۱۰۵-۸۷۲ مو**قوف صحیح** - روایة أبي مصعب الزهـري (۱/ ۱۹۹/ ۱۲۷۹)، والقعنبي (۶۰۵/ ۲٦٤).

وأخرجه القاسم بن يوسف التجيبي في «مستفاد الرحلة والاغتراب» (ص٢٥٧) مسن طريق عبيدالله بن يحيى، عن يحيى بن يحيى الليثي به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٥/ ١٣٠/ ٩١٥٥) عن معمر، عن هشام به.

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٨٧٧ - ١٠٦ - وحدَّثني عن مالكٍ؛ أَنَّه سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ يَقُولَ:

سَمِعتُ بَعضَ عُلَمَاثِنَا يَقُول: مَا حُجرَ<sup>(١)</sup> الحِجرُ، فَطَافَ النَّاسُ مِن وَرَائِهِ؛ إلاَّ إرادة أَن يَستَوعِبَ النَّاسُ الطَّوافَ بالبَيتِ كُلِّهِ.

## ٣٦- ٣٤- بابُ الرَّمَلِ في الطُّوافِ [بِالبَيتِ - «مح»، و«قع»، و«حد»]

٨٧٨ - ١٠٧ - حدَّثني يحيى، عَن مالك، عَن (في رواية «مـح»: «حدثنا») جعفر بنِ مُحمَّدِ [بنِ عَلِـيِّ - «مـص»، و«قـس»]، عـن أَبِيـهِ، عـن جـابرِ بـنِ عَبدِاللَّهِ [الأنصاريِّ - «حد»، و«مص»] (في رواية «مح»: «الحرامي»)؛ أنَّهُ قَالَ:

رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ<sup>(٢)</sup> (في رواية «مص»، و«حد»: «إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الخَجَرِ الْأَسوَدِ حَتَّى انتَهَى إِلَيهِ ثَلاثَةَ أَطوَافٍ (في رواية «مسح»: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ»).

قَالَ مالك (٣): وَذَلِكَ الْأَمرُ الَّذِي لَم يَزَل عَلَيهِ أَهلُ العِلمِ بِبَلَدِنا،

۱۰۸-۸۷۷ مقطوع صحیح - روایه أبي مصعب الزهـري (۱/ ۱۶۹/ ۱۲۸۰)، والقعنبي (ص۶۰۵).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ١٧٦)، والبيهقسي في «معرفة السنن والآثـار» (٤/ ٧٧-٧٧/ ٢٩٦٦ و ٧٣/ ٢٩٦٧) عن مالك به.

(١) أي: منع.

۸۷۸-۱۰۷- صحیح - روایــــة أبــي مصعب الزهــري (۱/ ۹۷۷-۹۹۸/ ۱۲۸۱)، والقعنبي (۱/ ۲۹۵-۹۹۸/ ۱۲۸۱)، وابن القاسم (۱۹۸/ ۱۶۲- تلخیص القابسي)، وسوید بــن ســعید (۱۳۷/ ۱۱۰۰- ط البحرین، أو ص۱۱۶ -ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۵۳/ ۴۵۵).

وأخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» (٢/ ٩٢١/ ٢٣٥/ ٢٣٥): حدثنا عبدالله بسن مسلمة القعنبي (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، كلاهما عن مالك به.

- (٢) رملت رملاً من باب طلب، ورملاناً -أيضاً-: هرولت.
- (٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٩٨/ ١٢٨٢)، والقعنبي (ص ٤٠٦).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

[يَسعَى الثَّلاثَةَ الأطوَافَ، وَيَمشِي الأربعَـةَ (في روايـة «قـع»: «في سـعي الثلاثـة الأطواف الأوَل، ومشي الأربعة الباقية») – «مص»].

١٠٨- ٨٧٩ وحدَّثني عن مالكِ، عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَرمُلُ مِنَ الحَجرِ الأسودِ إلى الحَجرِ الأسودِ ثَلاثَةَ أَطوافٍ، وَيَمشِي أَربَعَةَ أَطوَافٍ.

• ٨٨- ٩ • ١ - وحدَّثني عَن مالك، عَن هِشَامٍ بنِ عُروَةً:

أَنَّ آبَاهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالبَيتِ؛ يَسعَى الأَشوَاطَ الثَّلاثَةَ، [ثُـمَّ - «مـص»] يَقُولُ (في رواية «حد»: «فيقول»):

اللَّهُمَّ! لا إِلَهَ إِلاَّ أَنتَا وَأَنتَ تُحيي (في رواية «مص»: «تحيينا») بَعدَ مَا أَمَتًا (في رواية «مص»، و«حد»: «أمتنا»)

يَخفِضُ صَوتَهُ بِذَلِكَ.

١٨٠- ١١٠ - وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن (في رواية «مح»: «حدثنـــا») هِشَام

۱۰۸-۸۷۹ **موقوف صحیح** - روایة أبي مصعـب الزهـري (۱/ ۱۹۸٪ ۱۲۸۳)، والقعنبی (۲۰۱٪ ۲٦٦)، وسوید بن سعید (۲۷۳٪ ۱۱۰۱ - ط البحرین).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (٤/ ٦٢)، والبيهقمي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٦٢/ ٢٩٣٩)، وأبو أحمد الحماكم في «عموالي ممالك» (٣٢/ ٨ و٣٣/ ٩ و١٠ و١٦٧/ ١٥٩) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

• ۸۸-۹-۱**۰ مقطوع صحيح** - رواية أبي مصعـب الزهـري (۱/ ۱۹۸٪ ۱۲۸۶)، والقعنبي (۲۰۱٪ ۲٦۷)، وسويد بن سعيد (۱۱۰۳/۲۷۶ –ط البحريــن، أو ۵۶۲/۶۱۵ –ط دار الغرب) عن مالك به.

۱ ۸۸-۱۱ - موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۶۹۸-۶۹۹) ۱۲۸۵)، والقعنبي (ص۲۰۶)، وسوید بن سعید (۶۷۶/ ۱۱۰۶ -ط البحرین، أوص ۶۱۵= (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زیاد (حد) = سوید بن سعید (بك) = ابن بكیر ابنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ؛ أَنَّه [أَخبَرَهُ: أَنَّهُ - «مص»] رَأَى عَبدَاللَّهِ بنَ الزُّبَيرِ أَحرَمَ بِعُمَرَةٍ مِنَ التَّنعِيمِ (١)، قَالَ: ثُمَّ رَأَيتُهُ يَسعَى (في رواية «مح»: «سعى») حَولَ البَيتِ [حِينَ طَافَ - «مح»] الأشواطَ الثَّلاثَةَ.

٨٨٢ - ١١١ - وحدَّثني عَن مالكِ، عن نافع:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ (في رواية «مح»: «أخبرنا نافع، عن عبدالله بن عمر أنه») كَانَ إِذَا أَحرَمَ مِن مَكَّةً؛ لَم يَطُف بِالبَيتِ وَلا بَينَ الصَّفَا والمَروَةِ حَتَّى يَرجِعَ مِن مَنَّى، وَكَانَ لا يَرمُلُ (في رواية «مص»، و«مح»، و«حد»: «يسعى») إِذَا طَافَ حَولَ البَيتِ، إِذَا أُحرَمَ مِن مَكَّةً.

رُه- ٣٥- بابُ الاستلام في الطَّوافِ [بِالبَيتِ - «مص»] (في رواية «حد»، و«قع»: «باب استلام الركن»)

٨٨٣- ١١٢ - حدَّثني بجيى، عن مالك؛ أنَّهُ بَلَغَهُ:

=-ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٥٤/ ٤٥٦) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

(١) هو المعروف الآن بمسجد عائشة.

۱۱۱-۸۸۲ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٠٦)، ومحمد بن وسويد بن سبعيد (۱۸ / ۱۸۱۸ - ط البحرين، أو ص۲۲۲ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۷۶ / ۵۲۰).

وأخرجه الشافعي في «القديم» -كما في «المعرفة» (٤/ ٦٥)-، والبيهقسي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٦٥/ ٨٤)، و«السنن الكبرى» (٥/ ٨٤) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

۱۱۲-۸۸۳ مصحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/۹۹۱/۹۹۱)، والقعنبي الزهري (۱/۹۹۱/۹۹۱)، والقعنبي (۱/۲۸۱/۹۹۱)، وسوید بن سعید (۱۹۹۱/۶۷۳ -ط دار الغرب).

وأخرجه -موصولاً-: مسلم (١٢١٨) من حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى اللبثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَضَى طَوَافَهُ بِالبَيتِ، وَرَكَعَ (في رواية «مص»، و«حد»: «وإذا أراد») «مص»، و«حد»: «وإذا أراد») أَن يَخرُجَ إِلَى الصَّفَا وَالمَروَةِ اسْتَلَمَ الرُّكنَ الأسوَدَ قَبل أَن يَخرُجَ».

٨٨٤ - ١١٣ - وحدَّثني عن مالك، عَن هِشَامٍ بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ؛ أَنَّـهُ

۱۱۳-۸۸۶ - ضعیف - روایة أبي مصعب الزهــري (۱/ ۶۹۹/ ۱۲۸۷)، والقعنــيي (صح ۲۱)، وسوید بن سعید (۲۷۳/ ۱۰۲- ط البحرین، أو ص۲۱۵- ط دار الغرب).

وأخرجه البرتي في «مسند عبدالرحمن بسن عـوف» (٧٦/ ٣١) –ومـن طريقـه الحــاكم (٣/ ٣٠٦)–، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ١٢٧/ ٢٥٧)، والبيهقي في «معرفة الســنن والآثار» (٤/ ٦٠/ ٢٩٣٣) من طريق ابن بكير والقعنبي، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤٧/ ٥٥ - الجنء المفقود)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٥/ ٣٤/ ٢٥٠) و ١٩٠١ و ٨٩٠١ و ٨٩٠١)، وابن أبي عمر العدني؛ كما في «الاستذكار» (١٢/ ١٤٧/ ١٤٧)، والبرتي في «مسند عبدالرحمن بن عوف» (٧٧/ ٣٢)، والطبري في «تهذيب الآثار» (١/ ٢٩/ ٨٧ - مسند ابن عباس)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٨٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٧/ ١٦٩) من طرق كثيرة عن هشام ابن عروة به مرسلاً.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

قال البيهقي، وابن عساكر: «هذا مرسل».

قلت: وصله البرتي في «مسند عبدالرحمين بين عوف» (١٤/ ٣٠)، والحيارث بين أبي أسامة في «مسنده» (١/ ٤٥٤/ ٣٧٨ - «بغية»)، والبزار في «البحر الزخار» (٣/ ٢٦٦ - ٢٦٢/ ١٠٥٨)، وابين حبيان في «صحيحه» (٩/ ١٣١ - ١٣٢/ ٣٨٣٣ - «إحسان»)، والفاكهي في «أخبار مكة» (١/ ١٠١/ ٤٤)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٢/ ١١٤/ ١٤٨/ ١٤٢)، و«المعجم الصغير» (١/ ٢٣٢)، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٧/ ١٤٠)، وابن عبدالبر في «الاستذكار» (١/ ٢٣٢)، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٧/ ٢٦٢)، والخطيب وابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢١/ ١٤٨/ ٢٥٧)، وابن عساكر (٣٧/ ٢٦٢)، من طريق الشوري وعبيدالله بن عمر، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن عوف به.

وله طرق أخرى عن هشام به موصولاً، تركناها اختصارًا.

قلت: وهذا موصول رجاله ثقات؛ لكن عروة بن الزبير في سماعه من عبدالرحمن بن=

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَبدِالرَّحَمَن بن عوفٍ:

«كَيفَ صَنَعتَ يَا آبَا مُحمَّدٍ! فِي استِلامِ الرُّكُنِ [الأسوَدِ<sup>(۱)</sup> - «مص»، و«حد»]؟»، فَقَالَ عبدُالرَّحَىن [بنُ عَوفٍ - «مص»]: استَلَمتُ (۲) وَتَركتُ (۳)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَصَبتَ».

٨٨٥- ١١٤ - وحدَّثني عن مالك، عَن هِشَام بنِ عُروَةً:

=عوف نظر كبير؛ فعروة ولـد في أوائـل خلافـة عثمـان، وتـوفي عبدالرحمـن سـنة (٣٢ هــ)؛ فاحتمال لقائه به وسماعه منه ضئيل جدًا.

ثم إنهم لم يذكروا في ترجمة (عــروة): أنه روى عـن عبدالرحمـن بـن عـوف، وكـذا لم يذكروا في ترجمة (عبدالرحمن بن عوف): أن عروة روى عنه، أو سمع منه، والله أعلم.

ثم تأكد لي ما ذكرت؛ فقد قال الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (٣/ ٣٢٧ - المطبوع): «رواته ثقات، إن كان عروة سمعه من عبدالرحمن؛ فهو صحيح؛ [فإني لم أجد من ذكر أنه روى عنه]».

وما بين معقوفتين زيادة من «المخطوط» (ق ١٧٠).

على أن الإمام الحافظ الدارقطني رجح في «العلل» له (٤/ ٣٩٣) المرسل على الموصول.

(۱) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۱۲/ ۱۶٦): «كان ابن وضاح يقول في «موطاً يحيى»: إنما الحديث: «كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن الأسبود؟»، وزعم أن يحيى سقط له من كتابه: «الأسود»، وأمر ابن وضاح بإلحاق: «الأسود» في كتاب يحيى.

قال ابن عبدالبر: رواه عن مالك -كما قال ابن وضاح-: «الركن الأسود»: ابن القاسم، وابن وهب، والقعنبي، وجماعة، وقد رواه أبو مصعب وغيره؛ كما رواه يحيى ولم يذكر: «الأسود»» ا.هـ.

(٢) أي: حين قدرت. (٣) أي: حين عجزت.

٥٨٥-١١٤- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٤٩٩/ ١٢٨٨)، والقعنبي (ص٤٢١)، وسويد بـن سـعيد (٤٨٠/ ١١١٥- ط البحريـن، أو ص٤٢١- ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>يميى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) - محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالبَيتِ يَستَلِمُ الأركَانَ كُلُها، [قَالَ - «مص»، و«قع»]: وَكَانَ لا يَسدَعُ [الرُّكنَ - «مص»، و«قع»، و«حد»] اليَمَانِيُّ؛ إِلاَّ أَن يُغلَبَ عَلَيهِ.

## ٣٨ - ٣٦ - بابُ تَقبيلِ الرُّكنِ الأسودِ في الاستلام

٨٨٦ - ١١٥ - حدَّثني يحبى، عن مالك، عن هِشَامِ بنِ عُروَة، عَن أَبِيهِ:
 أَنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»، و«حد»]، قَالَ -وهُوَ

ال عمر بن الحطاب [-رصي الله عنه- "فع"، و"حد"]، فأن -وهو يَطُوفُ بِالبَيتِ لِلرُّكنِ الأسودِ-: إِنَّمَا أَنتَ حَجَرٌ، وَلَولا أَنَّي رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ يَطُوفُ بِالبَيتِ لِلرُّكنِ الأسودِ-: إِنَّمَا أَنتَ حَجَرٌ، ولَولا أَنَّي رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَبَّلُكُ؛ مَا قَبَّلتُكَ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «لم أقبلك»)، ثُمَّ قَبَّلُهُ.

قَالَ مالكُ (١): [و - «مص»، و«حد»] سَمِعتُ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَستَحِبُ إِذَا رَفَعَ الَّذِي (في رواية «قع»: «رأيت بعض أهل العلم يستحبون إذا وضع الـذي») يَطُوفُ بِالبَيتِ يَدَهُ عَنِ (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «على») الرُّكنِ اليَمَانِيِّ أَن يَضَعَهَا عَلَى فِيهِ.

۱۱۵-۸۸۲ مو**قوف صحيح لغيره** – رواية أبي مصعب الزهـري (۱/ ۵۰۰) (۱۲۸۹) والقعنبي (۲/ ۵۰۰)، وسويد بــن سـعيد (۲۷۹/ ۱۱۱۶ – ط البحريـن، أو۲۱-۲۱۱/ ۱۵۱۸ – ط دار الغرب).

وأخرجه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطـــأ» (٥٧٥/ ٧٧٠) مــن طريــق القعنـــي، عن مالك به.

قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل».

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١٢/ ١٥٥): «هذا الحديث مرسل؛ لأن عـروة لم يسمع من عمر» ا. هـ.

قلت: وهو كما قالا؛ لكن رواه البخاري (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠) من طريق أخرى عن عمر به.

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۰۰ / ۱۲۹۰)، والقعنبي (ص ٤٠٨)، وسويد بن سعيد (ص ٤٨٠– ط البحرين، أو ص ٤٢١ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### ٣٩- ٣٧- بابُ رَكَعَتَي الطُّوافِ

٨٨٧ - ١١٦ - حدَّثني يحيى، عَن مَالك، عَن هِشَامِ بنِ عُروَة، عَن أَبِيهِ:
 أَنَّه كَانَ لا يَجمَعُ بَينَ السَّبعَينِ، لا يُصلِّي بَينَهُمَا، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصلِّي بَعدَ
 (في رواية «مص»، و«قع»، و«حد»: «عند») كُلِّ سُبعٍ (١) رَكعَتَينِ، فَرُبَّمَا صَلَّى عِندَ
 المَقَام أو عِندَ غيرهِ.

وَسُئِلَ مَالُكُ (٢) عَنِ الطُّوافِ [بالبَيتِ - «مـص»] إِن كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَن يَتَطَوَّعَ بِهِ، فَيَقرُنَ بَينَ الأُسْبُوعَين -أَو أَكثرَ-، (في رواية «مص»: «عَلَى الرَّجُلِ أَن يَطُوفَ أُسبُوعًا»)، ثُمَّ يَركَعُ مَا عَلَيهِ مِن رُكُوعِ تِلكَ السُّبُوعِ (٢) (في رواية «مص»: «فقال»): لا يَنبَغِي (في رواية «مص»: «فقال»): لا يَنبَغِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَن يُتبِعَ كُلُّ سُبِعِ رَكعَتينِ، [قَالَ: رَكعَتينِ - «قع»].

قَالَ مالكُ (٤) -فِي الرَّجُلِ (في رواية «مص»: «قال: وسئل مالك عن رجل») يَدخُلُ فِي الطَّوافِ [بِالبَيتِ – «مص»، و«قع»]؛ فَيَسهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَــةَ أَو

۱۱۲-۸۸۷ مقطوع صحیح - روایة أبي مصعب الزهـري (۱/ ۵۰۰/ ۱۲۹۱)، والقعنبي (۲/ ۲۷۰)، وسوید بن سعید (۲۸۱/ ۱۱۱۹ ط البحرین، أو۲۲۲/ ۵۵۶ ط دار الغرب).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ص٩٦هـ القسم المفقود): حدثنا معن بن عيسى، عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>١) أي: سبع طوفات.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٠١/ ١٢٩٢)، والقعنبي (ص ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) لغة قليلة في الأسبوع، وقال ابن التين: هو جمع سبع كسبرد وبسرود، وفي حاشسية «الصحاح»: كضرب وضروب.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٠١/ ١٢٩٣)، والقعنبي (٤٠٩/ ٦٧١).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

تِسعَةَ أَطُوافٍ، قَالَ: يَقطَعُ (في رواية «مص»: «فقال: ليقطع»، وفي رواية «قع»: «قال: ليقطع») إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَد زَادَ، ثُمَّ يُصلِّي رَكعَتَين، وَلا يَعتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ، وَلا يَنبَغِي لَهُ أَن يَبنِي (في رواية «قع»: «يتم») عَلَى التَّسعَةِ حَتَّى يُصلِّي شبعَين (في رواية «مص»: «يبني على السبعة حتى يصلي ركعتين») جَمِيعًا؛ لأنَّ السُّنَةَ فِي الطَّوافِ أَن يُتبعَ كُلُّ سُبع ركعَتين.

قَالَ مالكُ (١): وَمَن شَكَ فِي طَوَافِهِ بَعدَ مَا يَركَعُ رَكعَتَى الطَّوافِ؛ فَليَعُد، فَليُتَمَّم طَوافَهُ عَلَى اليَقِينِ، ثُمَّ ليُعِدِ الرَّكعَتَينِ؛ لأَنَّهُ لا صَلاةَ لِطَوافِ إلاَّ بَعدَ إكمَالِ السَّبع (في رواية «مص»: «الطواف») [بالبيت – «مص»، و«قع»].

[قَالَ مَالِكُ (٢) - «قع»]: وَمَن أَصَابَهُ شَيءٌ يَنقُضُ وُضُوءَهُ (في رواية «مص»: «قال: وسئل مالك عمن أصابه أمر ينقض وضوءَه») وَهُو يَطُوفُ بِالبَيتِ، أو يَسعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، أو [فِيمَا - «مص»، و«قع»] بَينَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ مَن أَصَابَهُ ذَلِكَ، وَقَد طَافَ بَعضَ الطَّوافِ، أَو كُلَّهُ، وَلَم يَركَع رَكعَتَي الطَّوافِ؛ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ، وَيَستَانِفُ») الطَّوافِ؛ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ، وَيَستَانِفُ») الطَّوافِ واللَّكعَين.

[قَالَ مَالِكُ (٣) - «مص»، و«قع»]: وَأَمَّا السَّعيُ بَينَ الصَّفَا وَالمَـروَةِ؛ فَإِنَّـهُ لا يَقطَعُ ذَلِكَ عَلَيهِ مَا أَصَابَهُ مِـنَ انتِقَـاضِ وُضُوئِهِ، وَلا يَدخُـلُ السَّعيَ إِلاً وَهُو طَاهِرٌ بِوُضُوءٍ.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٠١/ ١٢٩٤)، والقعنبي (٤٠٩/ ٦٧٢).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۵۰۱/ ۱۲۹۵)، والقعنبي (۲۰۹/ ۲۷۳).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٠٢/ ١٢٩٦)، والقعنبي (ص ٤٠٩).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

# ٤٠ - ٣٨ - بابُ الصَّلاةِ (في رواية «مص» : «ركعتي الطواف») بعد الصُّبحِ وَ إِبَعدَ - «مص» ، و«حد» العصر في الطَّوافِ (في رواية «قع» : «باب من طاف بعد الصبح ولم يصل»)

ممه ۱۱۷ – حدَّثني يحيى، عَن مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عَن حَميد ابنِ شِهَابِ، عَن حُميد ابنِ عَبدِالرَّحَن بن عَبدِالرَّحَن بن عَبدِالرَّحَن بن عوف أخبره»):

أَنَّ عبدَالرَّ حَنِ بنَ عَبدِالقارِيُّ أخسِره: أنَّهُ طَافَ بِالبّيتِ مَعَ عُمَرَ بنِ

۸۸۸–۱۱۷ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهـري (۱/ ۲۰۰/ ۱۲۹۷)، والقعنبي (۱/ ۲۰۱۲)، وسوید بن سعید (۶۸۲/ ۱۲۲۰ ط البحرین، أو۲۲۳/ ۵۰۰ -ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۵۰/ ٤٤٠).

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ١٨٧)، والشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (٤/ ٧٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٣٦٧ و٥/ ٩١)، و«الخلافيات» (ج١/ ق٢٦/ أ)، و«معرفة السنن والآثار» (٤/ ٧٨/ ٢٩٧٤) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٥/ ٦٣/ ٩٠٠٨)، والإمام أحمد في «العلــل» (٣/ ٩٠٠/ ٥٧١٤) عن معمر وابن أبي ذئب، عن الزهري به.

وقد ذكر البيهقي: أن الأوزاعي ويونس بن يزيد روياه عن الزهري مثل رواية مالك، وخالفهم: سفيان بن عيينة؛ فرواه عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عبدالرحمن بن عبدالقارى به، فقال: «عروة»؛ بدل: «حميد بن عبدالرحمن».

أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (ق١٦٢/ أ)، و«معرفة السنن والآثار» (٢/ ٢٧٥/ المار)، و«السنن الكبرى» (٢/ ٤٦٩)، والأثرم؛ كما في «فتسح الباري» (٣/ ٤٨٩)، وابن منده في «أماليه»؛ كما في «الفتسح» (٣/ ٤٨٩) -ومن طريقه الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (٣/ ٧٨)-، من طرق عن سفيان به.

قال الإمام أحمد: «أخطأ فيه سفيان»، ورجح رواية مالك على رواية سفيان، وقال: «الصواب: أنه عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن» ا.هـ.

وقد نقل البيهقي عن الإمام الشافعي: «أن سفيان وهم، وأن الصحيح ما رواه مالك».

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

الخطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»، و«قع»] بعد صَلاةِ الصَّبح [بِالكَعبَةِ -«مص»، و«مح»، و«قم»، و«حد»]، فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ؛ نَظَرَ، فَلَم يَرَ الشّـمسَ طَلَعَت، فَرَكِبَ [وَلَم يُسَبِّحْ - «مح»] حَتَّى أَنَاخ (١) بذِي طُوًى، فَصَلَّى (في رواية «مص»، و «مح»، و «قع»، و «حد»: «فسبح») رَكَعَتَين سُنَّةُ الطُّواف.

٨٨٩- ١١٨ - وحدَّثني عَن مَالِكٍ، عَن أَبِي الزُّبَيرِ المُكِّيِّ؛ أنَّه قَالَ:

لَقَد رَأَيتُ عَبدَاللَّهِ بنَ عبَّاس يَطُوفُ [بالبَيتِ - «مص»، و«قع»، و«حــد»] بَعدَ صَلاةِ (في رواية «حد»: «بعد ما صلى») العَصرِ، ثُمَّ يَدخُلُ حُجرَتَه؛ فَلا أُدري مَا يَصنَعُ.

• ١٩٩ - ١١٩ - وحدَّثني عَن مالكِ، عن أبي الزُّبير المكِّيِّ؛ أَنَّه قَالَ:

لَقُد رَأَيتُ (في رواية "مح»: "أخبرنا أبو الزبير المكيُّ؛ أنه كــان يــرى») البَيــتَ يَخلُو بَعدَ صَلاةِ الصُّبح، وَبَعدَ صَلاةِ العَصر، مَا يَطُوفُ بهِ أَحَدٌ.

قَالَ مالك (٢): وَمَن طَافَ بالبَيتِ بَعض أُسبُوعِهِ (في رواية «منس»: «سبعه»)، ثُمَّ أُقِيمَت صَلاةُ الصُّبح، أو صَلاةُ العَصر؛ فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ،

١١٨-٨٨٩ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٠٥/ ١٢٩٨)، والقعنبي (ص٤١١)، وسويد بن سعيد (١١٢١ /٤٨٢ -ط البحرين، أوص٤٢٣ -ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٩١) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرط مسلم.

٨٩٠-١١٩- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٠٥/ ١٢٩٩)، والقعنبي (٤١٢) ٧٧٧)، وسنويد بنن سنعيد (٤٨٢/ ١١٢٢ – ط البحرين، أوص٤٢٣ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٤٩/ ٤٣٩) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

(٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٠٣/ ١٣٠٠)، والقعنبي (ص ٤١٢).

<sup>(</sup>١) برك راحلته.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ثُمَّ يَبنِي عَلَى مَا طَافَ حَتَّى يُكمِلَ سُبعًا، ثُمَّ لا يُصَلِّي حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ - أَو تَغرُبَ-، قَالَ: وَإِن أَخْرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ المَغربَ؛ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ.

قَالَ مَالكُ (۱): وَلا بَاسَ أَن يَطُوفَ الرَّجُل طَوافًا واحِدًا بَعدَ الصَّبِح، وَبَعدَ (في رواية «مص»: «أو بعد») العَصرِ، لا يَزِيدُ عَلَى سُبِع وَاحِدٍ، وَيُوَخَّرُ الرَّكعَتَين حَتَّى تَطلُع الشَّمسُ كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ [-رضِيَ اللَّهُ عَنهُ الرَّععَةِن حَتَّى تَطلُع الشَّمسُ كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ [-رضِيَ اللَّهُ عَنهُ «قع»]، ويُوَخُرُهُمَا [إِذَا (٢) طَافَ - «مص»، و«قع»] بَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، فَإِن (في رواية «مص»: «فإذا») غَرَبَتِ الشَّمسُ؛ صَلاَّهُمَا إِن شَاءَ، وَإِن شَاءَ أَخَرُهُمَا حَتَّى يُصَلِّي المَعرِب؛ لا بَاسَ بِذَلِكَ (في رواية «قع»: «فَإِذَا غَابَت؛ صَلَّى -إِن شَاءَ - قبلَ أَن يُصَلِّي المَعرِب؛ لا بَاسَ بِذَلِكَ (في رواية «قع»: «فَإِذَا غَابَت؛ صَلَّى -إِن شَاءَ - قبلَ أَن يُصَلِّي المَعرِب؛ لا بَاسَ بِذَلِكَ (في رواية «قع»: «فَإِذَا غَابَت؛ صَلَّى -إِن شَاءَ - قبلَ أَن يُصَلِّي المَعْرِبَ أَو بَعدَهَا»).

#### ٤١ - ٣٩ - بابُ وداع البيتِ

١٢٠ - ١٢٠ - حدَّثني بجيى، عَن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - «مــص»]، عَــن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نافع، عن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»]، قال: لا يَصدُرنَ (اللهُ عَنهُ- (في

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٠٣/ ١٣٠١)، والقعنبي (٢١٦/ ٦٧٨).

<sup>(</sup>٢) في رواية «قع»: «من».

۱۲۰-۸۹۱ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (۱/ ۵۵۵/ ۱۶۶۲)، والقعني (۱/ ۲۷۶)، ومحمد بن الحسن (۱۷۳/ ۵۱۷).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ١٨٠ و٧/ ٢٣٨)، و«المسند» (١/ ٥٧٥/ ٩٤٢ - ترتيبه) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٦٢)، و«معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢٦٢)، والحافظ ابن حجر في «سلسلة الذهب» (٥٦/ ٢٦)-، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٦١ - ١٦٢) من طريق ابن بكير، كلاهما عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٣) أي: لا ينصرفن.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رواية «قع»: «يصدر») أَحَدٌ مِنَ الحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيتِ؛ فَإِنَّ آخِرَ النَّسُكِ الطَّوافُ بِالبَيتِ؛

قَالَ مالكُ (١) -فِي قُولِ عُمَرَ بِنِ الخطَّابِ: [لا يَصدُرَنَّ أَحَدُ مِنَ الحَاجُ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيتِ - «مص»]؛ فَإِنَّ آخِر النُّسُكِ الطَّوافُ بِالبَيتِ -: إِنَّ ذَلِكَ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيتِ -: إِنَّ ذَلِكَ الْمُوافُ بِالبَيتِ -: إِنَّ ذَلِكَ الْمُوافُ بِالبَيتِ اللَّهَ - تَبَارَكَ (فِي رواية «قع»: «وذلك») فِيمَا نُرَى (١) -واللَّهُ أَعلَمُ -؛ لِقَولِ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ (٣) فَإِنَّهَا (٤) مِن تَقَوى القُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٣]؛ وقَالَ: ﴿ ثُمُ مَحِلُهَا (٥) إِلَى البَيتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٣٣]، فَمَحِلُ الشَّعَائِرِ كُلُهَا وَانقِضَاؤُهَا إِلَى البَيتِ الْعَتِيقِ .

١٢١ – ١٢١ وحدَّثني عَن مَالِكٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخِطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «قع»] رَدَّ رَجُلاً مِن مَرُّ الظَّهِرَانِ (٢) لَم يَكُن وَدَّعَ البَيتَ، حَتَّى وَدَّعَ.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٥٤/ ١٤٤٣)، والقعنبي (ص ٤١٠).

<sup>(</sup>٢) أي: نظن.

 <sup>(</sup>٣) جمع شعيرة أو شعارة؛ وهـو: أعـلام الحـج وأفعالـه، وسميـت البـدن شـعائر؛
 لإشعارها في سنامها بما يعرف به أنها هدي.

<sup>(</sup>٤) أي: فإن تعظيمها.

<sup>(</sup>٥) أي: مكان حل نحرها.

۱۲۱-۸۹۲ موقوف ضعیف - روایـــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ۵۰۵-۵۰۰/ ۱۶۶۶)، والقعنبی (۲/ ۲۷۵/ ۲۷۵).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٣٨)، والبيهقي في «الســنن الكــبرى» (٥/ ١٦٢)، و«معرفة السنن والآثار» (٤/ ١٤٦/ ٣٠٩٨) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>٦) اسم واد بقرب مكة.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

١٢٢ - ١٢٢ - وحدَّثني عَن مَالكِ، عَن هِشَام بنِ عُروَةً، عَن أَبِيـهِ؛ أَنَّـهُ
 قَالَ:

مَن أَفَاضَ [مِن رَجُلِ أَو امرَأَةٍ - «مص»، و«قع»]؛ فَقَد قَضَى اللَّهُ [-عَزَّ وَجَلَّ - «قع»] وَجَلَّ - «قع»] وَجَلَّ - «قع»] حَجَّهُ، فَإِنَّهُ إِنْ لَم يَكُن حَبَسَهُ (في رواية «مص»، و«قع»: «فَإِن لَم يَحْبسهُ») شَيءٌ؛ فَهُوَ حَقِيقٌ أَن يَكُمونَ آخِرُ عَهدِهِ الطَّوافَ بالبَيتِ، وَإِن (في رواية «مص»: «فَإِن») حَبَسَهُ شَيءٌ، أَو عَرَضَ لَهُ؛ فَقَد قَضَى اللَّهُ [-عَزَّ وَجَلً رواية «مص»: «فَإِن») حَبَسَهُ شَيءٌ، أَو عَرَضَ لَهُ؛ فَقَد قَضَى اللَّهُ [-عَزَّ وَجَلً «قع»] حَجَّهُ.

قَالَ مَالِكُ (١): وَلَو أَنَّ رَجُلاً جَهِلَ أَن يَكُونَ آخِرُ عَهِدِهِ الطَّوافَ بِالبَيتِ، حَتَّى صَدَرَ (٢) (في رواية «مص»، و«قع»: «الصدر»)؛ لَم أَرَ عَلَيهِ شَيئًا؛ إِلاَّ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، فَيَرجِعَ فَيطوفَ بِالبَيتِ، ثُمَّ يَنصَرِفَ إِذَا كَانَ قَد أَفَاضَ. إِلاَّ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، فَيَرجِعَ فَيطوفَ بِالبَيتِ، ثُمَّ يَنصَرِفَ إِذَا كَانَ قَد أَفَاضَ. 
23- 24- 19- بابُ جامع [مَا جَاءَفِي - «مص»] الطَّوافِ

٨٩٤ - ١٢٣ حدَّثني يحيى، عَن مَالكِ، عَن أَبِي الأسوَدِ -مُحَمَّدِ (في

١٢٢-٨٩٣ مقطوع صحيح – رواية أبي مصعـب الزهـري (١/ ٥٥٥/ ١٤٤٥)، والقعنبي (ص٤١٠) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

(١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٥٥/ ١٤٤٦)، والقعنبي (ص ٤١١).

(٢) أي: رجع.

- ۱۲۳-۸۹۶ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۵۰۳-۵۰۰/ ۱۳۰۲)، والقعنبي (۱/ ۲۱۳-۱۱۳۸)، وابن القاسم (۱۶۳/ ۹۱ - تلخیص القابسي)، وسوید بن سعید (۶۸۰/ ۱۱۱۲ - ط البحرین، أو ۶۲۱/ ۲۵۱ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۲۰/ ۲۷۵).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٦٤ و١٦١٩ و١٦٢٦ و١٦٣٣ و٤٨٥٣)، و«خلق أفعال العباد» (٤٣٠ (١٣٠)) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، ومسلم في «صحيحه» (٢٥٨/١٢٧٦) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رواية «مح»: «أخبرنا محمد») بن عَبدِالرَّحَمْنِ بنِ نَوفَلِ [الأسدِيِّ – «مح»]-، عَن عُروَةِ بنِ الزُّبيرِ، عَن زَينبَ بِنتِ أَبِي سَلَمَة، عَن أُمِّ سَلَمَة –زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ-؛ أَنَّها قَالَت:

شَكُوتُ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّى أَسْتَكِي (١) (في رواية «مح»: «شكيت؛ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّى أَسْتَكِي أَنَّى مِن وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنتِ رَاكِبَةً»، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ (في رواية «حَد»: «والنبي») ﷺ حِينَئِلْ عَينَئِلْ عَينَئِلْ لَي مَالَتِ فَطُفتُ رَاكِبَةً بَعِيرِي، وَرَسُولُ اللَّهِ (في رواية «حَد»: «والنبي») عَلَيْهُ حِينَئِلْ يُصَلِّي إلى جَانِبِ (في رواية «مص»، و«قع»، و«قس»: «جنب») البَيت، وَهُو يَقرأُ: بـ ﴿وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسطُورٍ ﴾ [الطور: ١ - ٢].

٨٩٥ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنَ ابنِ شِهَابٍ، عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ، عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ، عَن عَائِشَةَ –رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ–؛ أَنَّهَا قَالَت:

خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَأَهلَلْنَا بِعُمَرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: "مَن كَانَ مَعَهُ هَديّ؛ فَلَيُهلِلْ بِالحَجِّ مَعَ العُمَرَةِ، ثُمَّ لا يَجِلُ حَتَّى يَجِلُّ مِنهُمَا جَمِيعًا»، قَالَت: فَقَدِمتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ؛ فَلَم أَطُف حَتَّى يَجِلُّ مِنهُمَا جَمِيعًا»، قَالَت: فَقَدِمتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ؛ فَلَم أَطُف بِالبَيتِ وَلا بَينَ الصَّفَا وَالمَروةِ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "انفُضِي رَأْسَكِ وَامتشطِي، وَأَهلِي بِالحَجِّ وَدَعِي العُمَرةَ»، قَالَت: فَفَعلتُ، النفُضِي رَأْسَكِ وَامتشطِي، وَأَهلِي بِالحَجِّ وَدَعِي العُمَرةَ»، قَالَت: فَفَعلتُ، فَلَمَّا قَضَينَا الحَجَّ؛ أرسَلنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ مَع عَبدِالرَّحَمنِ بنِ أَبِي بَكِر فَلَمَا قَضَينَا الحَجَّ؛ أرسَلنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَع عَبدِالرَّحَمنِ بنِ أَبِي بَكِر الصَّفَا وَالمَروةِ، ثُمَّ حَلُوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا اللَّهِ اللَّذِينَ أَهَلُوا بِالعُمَرةِ بِالبَيتِ، وَبَينَ الصَّفَا وَالمَروةِ، ثُمَّ حَلُوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا اللَّهِ اللَّذِينَ أَهَلُوا بِالعُمَرةِ بِالبَيتِ، وَبَينَ الصَّفَا وَالمَروةِ، ثُمَّ حَلُوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا اللَّهِ اللَّذِينَ أَهَلُوا بِالعُمَرةِ بِالبَيتِ، وَبَينَ الصَّفَا وَالمَروةِ، ثُمَّ حَلُوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا

<sup>(</sup>١) أي: أتوجع، وهو مفعول شكوت؛ أي: أني مريضة.

۸۹۰ صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۰۰۵–۰۰۰/ ۱۳۰۳)، وسوید بن سعید (۶۸۱/ ۱۱۱۷ – ط البحرین، أو ۶۲۲/ ۵۰۳ – ط دار الغرب).

وسيأتي تخريجه (باب ٧٤-٨٤ – باب دخول الحائض مكة، برقم ١٠١٨).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زباد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

آخَرَ بَعدَ أَن رَجَعُوا مِن مِنّى لِحَجِّهِم، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا بِالحَجِّ، أَو جَمَعُوا الحَجَّ وَالعُمَرَةَ وَإِنَّمَا طَافُوا طَوَاقًا وَاحِدًا - «مص»، و«حد»].

١٢٤ – ١٢٤ - وحدَّثني عن مالك، عَـن أَبِـي (في روايـة «مـح»: «أخبرنـا أبو») الزُّبَير المَكيِّ: أَنَّ أَبَا ماعِز الأسلَمِيُّ؛ عَبدَاللَّهِ بنَ سُفيَانَ أَخبَرَهُ:

أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبدِاللَّهِ بنِ عُمْرَ، فَجَاءَتهُ (في رواية «حد»: «إذ جاءته») امرَأَةٌ تَستَفتِيهِ، فَقَالَت: إِنِّي أَقبَلتُ أُرِيدُ أَن أَطُوفَ بِالبَيتِ، حَتَّى إِذَا كُنتُ بِبَابِ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قع»، و«حد»: «عند باب») المسجدِ؛ هَرَقتُ (() الدِّمَاءَ، فَرَجَعتُ، حَتَّى ذَهبَ ذَلِكَ عَنِي، ثُمَّ أَقبَلتُ، حَتَّى إِذَا كُنتُ عِندَ بَابِ المسجدِ؛ هَرَقتُ الدِّمَاءَ، فَرَجَعتُ، حَتَّى ذَهبَ ذَلِكَ عَنِي، ثُمَّ أَقبَلتُ، حَتَّى إِذَا كُنتُ عِندَ بَابِ المسجدِ؛ هَرَقتُ الدِّمَاءَ (في رواية «مح»: «ثُمَّ أَقبَلتُ، حَتَّى إِذَا كُنتُ عِندَ بَابِ المسجدِ عَندَ بَابِ المسجدِ؛ هَرَقتُ الدِّمَاءَ (في رواية «مح»: «ثُمَّ رَجَعتُ إلى المسجدِ الشَيْطانِ؛ فَقَال [لَهاً – «مح»] عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ: إِنَّما ذَلِكَ رَكضَةٌ (٢) مِن الشَيْطانِ؛ فَاغتَسِلِي، ثُمَّ استَثفِرِي (في رواية «مص»: «استذفري») بِشُوبٍ (")، ثُمَّ الشَيْطانِ؛ فَاغتَسِلِي، ثُمَّ استَثفِرِي (في رواية «مص»: «استذفري») بِشُوبٍ (")، ثُمَّ طُوفِي.

۱۲۶-۸۹۱ – موقوف ضعيف – رواية أبي مصعب الزهبري (۱/ ٥٠٦ / ١٣٠٥)، والقعنبي (۱/ ١١١٢ – ط البحريس، أو ١١٩٨) والقعنبي (١١١٤ – ط البحريس، أو ١١٩٨) ٥٤٩ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٥٨/ ٤٧١).

وأخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (٣/ ٩٨١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٨٨) من طريق ابن وهب وابن بكير، عن مالك به.

قلت: رجاله ثقات؛ إلا أبا ماعز الأسلمي؛ فلم أر فيـه جرحًـا ولا تعديـلاً بعـد طـول بحث، ولم يذكره الحافظ في «تعجيل المنفعة» مع أنه على شرطه؛ فليستدرك.

<sup>(</sup>١) أي: صببت.

<sup>(</sup>٢) أي: دفعة وحركة.

 <sup>(</sup>٣) أي: شدي فرجك بخرقة عريضة بعد أن تحشى قطناً، وتوثقي طرفي الخرقة في شيء
 تشديه على وسطك فيمنع بذلك سيل الدماء، مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

١٢٥ – ١٢٥ – وحدَّثني عَن مالك، أَنَّهُ بَلَغَهُ (في رواية «حد»: «قال مالك:
 وبلغني»):

أَنَّ سعدَ بنَ أَبِي وَقَّاصِ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مُرَاهِقًا (١)؛ خَـرَجَ إِلَى عَرَفَةَ قَبَلَ أَن يَطُوفَ إِبِالبَيتِ - (مص»] قَبلَ أَن يَطُوفُ [بِالبَيتِ - (مص»] بَعدَ أَن يَرجعَ (في رواية (قع»: (يخرج»).

قَالَ مالكُ (٢): وَذَلِكَ وَاسِعٌ [كُلُّهُ - «حد»] -إن شَاءَ اللَّهُ-.

[وَقَالَ مَالِكَ<sup>(٣)</sup> - فِيمَن طَافَ بِالبَيتِ بَعدَ طَوَافِهِ، ثُمَّ انتَقَضَ وَضُوؤُهُ-، قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الطَّوَافِ الوَاجِبِ عَلَيهِ؛ فَإِنَّـهُ يَخرُجُ ثُـمَّ يَتَوَضَّا، ثُمَّ يَسَأَنِفُ الطَّوَاف؛ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنزِلَةِ الصَّلاةِ المَكتُوبَةِ.

قَالَ: وَإِن كَانَ طَوَافُهُ تَطَوَّعُا، فَانتَقَضَ وَضُوؤُهُ -وَقَد طَافَ ثَلاثَةَ أَطُوَافٍ-؛ فَإِنَّهُ إِن أَرَادَ أَن يُتِمَّ طَوَافَهُ: خَرَجَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ استَأْنَفَ الطَّوَاف، قَالَ: وَإِن لَمَ يُردَ تَمَامَهُ تَركَهُ، وَلَم يَطُف.

وَكَذَلِكَ -أَيضًا- الصّلاةُ النَّافِلَةُ: إِذَا انتَقَضَ وُضُوءُ الرَّجُلِ -وَقَد صَلَّى بَعضَهَا-؛ فَإِن شَاءَ تَرَكَهَا، وَلَم يَجِب عَلَيهِ إِتَمَامُهَا، وَإِن أَحَبُّ أَن

۱۲۰-۸۹۷ موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٠٦-٥٠٠/ ١٣٠٦)، والقعنبي (۱/ ٤١٨)، وسيويد بن سيعيد (٤٧٨/ ١١١٣ - ط البحريس، أو ص٠٤٠ - ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>١) يعني: ضاق عليه الوقت، حتى يخاف فوت الوقوف بعرفة.

<sup>(</sup>٢) روايــة القعنــيي (ص ٤١٥)، وســويد بــن ســعيد (ص ٤٧٨ -ط البحريــن، أوص ٤٢٠ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١٣٠٧/٥٠٧/١)، وسويد بن سعيد (ص ٤٧٩ -ط البحرين، أو ٤٢٠/ ٥٥٠ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

يُتِمَّهَا: وَجَبَ عَلَيهِ الوُضُوءُ ثُمَّ ابتَدَأَهَا، وَذَلِكَ فِيمَا عَلَيهِ - «مص»، و«حد»].

وَسُئِلَ مَالكَ (١): هَل يَقِفُ الرَّجُلُ فِي الطَّوافِ -بِالبَيتِ- الواجِبِ عَلَيهِ، يَتَحَدَّثُ مَعَ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: لا أُحِبُّ ذَلِكَ لَهُ.

قَالَ مالكُ (٢): لا يَطُوفُ أَحَدٌ بِالبَيتِ وَلا بَينَ الصَّفَ والمَـروَةِ إِلاَّ وَهُـوَ طَاهِر؟ طَاهِر؟ طَاهِر؟ (في رواية «مص»: «وسئل مالك: هل يطوف الطائف بالبيت وهو غير طاهر؟ فقال: لا يطوف إلا وهو طاهر»).

# ٤٦- ٤١- بابُ البَدء بالصَّفا في السَّعي [بَينَ الصَّفا وَالْرَوَةِ - «مص»]

٨٩٨ - ١٢٦ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ

(۱) روايــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ۰۰۷/ ۱۳۰۹)، والقعنــــبي (۱۵/ ۲۸۳)، وسويد بن سعيد (ص٤٧٩– ط البحرين، أو ص٤٢٠– ط دار الغرب).

(٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٠٧/ ١٣٠٨)، والقعنبي (ص١٥٥).

۱۲۱-۸۹۸ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۰۰۸/ ۱۳۱۱)، وابن القاسم (۱۹ / ۱۳۱۰ - ط البحرین، وسوید بن سعید (۱۲۱/ ۱۱۰۵ - ط البحرین، أو ۱۱۰۵/ ۱۳۵۶ - ط دار الغرب).

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٥/ ٢٣٩)، و «الكبرى» (٢/ ٢١١ / ٣٩٦٣)، والشافعي في «القديم»؛ كما في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢٩)، وأحمد (٣/ ٣٨٨)، وأبو عوانة في «صحيحه» (٣/ ٣٥٠– ٥٥٣/ ٥٠٤٥)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٣/ ٥٠٨ – ٩٨٨ / ٢١٠٠)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢/ ٢٠٠)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢/ ٢٠٠)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٥٨ و٥/ ٩٣)، و «معرفة السنن والآثار» (١/ ١٨٣/ ١٠٠ و٤/ ٩٧ – ١٠٠/ ١٩١٩)، والبغوي في «عوالم التنزيل» (١/ ١٧٤)، و «شرح السنة» (٧/ ١٣٥–١٩٦١)، وأبو اليمن الكندي في «عوالم مالك» (٩٣/ ٢٢) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

وقد أخرجه في اصحيحه (١٢١٨) من طريقين عن جعفر بن محمد به.

قال أبو نعيم الأصبهاني: ﴿هذا حديث صحيح ثابت».

وقال البغوي: «هذا حديث صحيح».

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) - أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَلَيٌّ، عَن أَبِيهِ، عَن جَابِرِ بنِ عَبدِاللَّهِ [السَّلَمِيِّ - «مص»]؛ أَنَّهُ قَالَ:

سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُــولُ حِينَ خَـرَجَ مِـنَ المَسـجِدِ، وَهُــوَ يُرِيــدُ الصَّفَا، وَهُوَ يَقُولُ: «نَبدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»؛ فَبَدَأَ بِالصَّفَا.

١٢٧- ٨٩٩ وحدَّثني عَن مَالك، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَليٍّ، عَن أَبِيه، عَن جَابِرِ بنِ عَبدِاللَّهِ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلاثًا، وَيَقُولُ: «لا إِلَّهَ اللَّهُ، وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ، وَلَهُ الحَمدُ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيءٍ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ، وَلَهُ الحَمدُ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيءٍ قَدِيرٌ»، يَصنَعُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَيَدعُو، وَيَصنَعُ عَلَى المَروَةِ مِثلَ ذَلِكَ.

۱۳۱۷-۸۹۹ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۵۰۸-۵۰۹/ ۱۳۱۲)، وابن القاسم (۱۹ / ۱۶۵/ ۱۹۹۶)، وسوید بن سعید (۱۷۵/ ۱۰۱۱-ط البحریس، أو ص۲۱۵ -ط دار الغرب).

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٥/ ٢٤٠)، و «الكبرى» (٢/ ٢١٢) و و و محد و و و و و و و و و و و الكبرى» - و و و و و و و و الكالم في «و و القاسم البغوي في «حديث مصعب بن عبدالله الزبيري» - و عنه أبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (٢٠٨)، وبيبي بنت عبدالصمد الهرثمية في «جزتها» (٢٥/ ٢٢)، وابن الحاجب في «عوالي مالك» (٣٦٩/ ٢١)، وعبدالباقي الأنصاري في «مشيخته» (٢/ ٢٤٥ - ٣٤٥/ ٩٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشتق» (ج٥١/ ق ١٩٥ - ٢٩٦)، والعلائي في «بغية الملتمس» (١٣٧/ ٢٨)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٢٦٨) وابن حبان في «صحيحه» (٩/ ١٥١/ ٢٤٨) والشافعي في «القديم»؛ كما في «معرفة السنن والأثار» (٤/ ٣٥٠ - ٣٥٤/ ٥٠٤٣)، والشافعي في «القديم»؛ كما في «معرفة السنن والأثار» (٤/ ٢٥٠)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٨٨/ ٢١٠)، وأبو نعيم في «معالم التنزيل» (١/ ١٩٧٤)، و«سرح السنة» (٧/ ١٣٥٠ – ١٩١٦/ ١٩١٩)، وأبو نعيم في «معالم التنزيل» (١/ ١٩٧٤)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢٠٠)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٥/ ٣٠)) من طرق عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في «صحيحه» (١٢١٨) من طريقين عن جعفر بن محمد به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### • ٩٠ – ١٢٨ – وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن نَافِع:

أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ وهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدعُو، يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنَّكَ قُلتَ: ﴿ ادعُونِي أَستَجِب لَكُم ﴾ [غافر: ٦٠]، وَإِنَّكَ لا تُخلِفُ المِيعاد، وَإِنَّي أَستَجِب لَكُم ﴾ [غافر: ٦٠]، وَإِنَّكَ لا تُخلِفُ المِيعاد، وَإِنَّي أَسَالُكَ -كَمَا هَدَيتَنِي لِلإِسلامِ - أَن لا تَنزِعَه مِنِّي حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَأَنَا مُسلِمٌ.

#### ٤٤- ٤٢- بابُ جامع السُّعي

#### [بَينَ الصَّفَا وَالْروَةِ - «مصّ»، و«حد»]

٩٠١ – ١٢٩ – حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - «مص»]، عَن هِشَامٍ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ؟ أَنَّهُ قَالَ:

قُلتُ لِعَائِشَةَ -أُمُّ الْمُؤمِنِينَ (في رواية «قس»، و«مص»: «زَوجِ النَّبِيُ ﷺ»)-وأنا -يَومَثِلْهِ- حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيتِ قَـولَ اللَّـهِ (١١) -تَبَـارَكُ وَتَعَـالَى-: ﴿إِنَّ

۱۲۸-۹۰۰ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهـري (۱/ ۹۰۹/ ۱۳۱۳)، وسوید بن سعید (۷/ ۵۷۹/ ۱۱۰۰ ط البحرین، أو ص۲۱ ۵- ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (٤/ ٨٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٩٤)، و«معرفة السنن والآثار» (٤/ ٨٠/ ٢٧٩٦) عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.

۱۹۹-۹۰۱- صحیح - روایــة أبي مصعب الزهـري (۱/ ۱۱۰- ۱۱۱۰/ ۱۳۱٦)، وابـن القاسـم (۷۷۷-۲۷۸)، وسـوید بـن سـعید (۲۷۱/ ۱۱۱۰- ط البحریــن، أو ۱۱۱-۱۱۱ م دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٧٩٠ و٤٤٩٥): حدثنا عبدالله بن يوسف، عن مالك مه.

وأخرجه البخاري (١٦٤٣)، ومسلم (١٢٧٧/ ٢٦١ و٢٦٢) من طرق عن الزهــري، عن عروة به.

وأخرجه مسلم (١٢٧٧/ ٢٥٩ و٢٦٠) من طرق عن هشام به.

(١) أي: أخبريني عن مفهوم قوله.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

الصّفا والمروة (١) مِن شَعَائِرِ اللّه (٢) فَمَن حَجَّ البَيت أو اعتَمَر فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ أَن يَطُونَ بِهِمَا ﴿ وَاللّه (١٥٨] فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَيءٌ ﴿ وَلِية (مص اللهُ وَقَلَ اللّهُ وَاللّه اللهُ وَقَالَت عَائِشَةُ وَقَالَت عَائِشَة أَن لا يَطوَّفَ بِهِمَا، فَقَالَت عَائِشَة أَن كَلاَّ ، وَكَانَ كَمَا تَقُولُ و لَكَانَت: فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ أَن لا يَطَّوفَ بِهمَا وَأَن كَمَا تَقُولُ و لَكَانَت: فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ أَن لا يَطُوفَ بِهمَا وَلَا يَمَا وَلَا عَائِشَة أَن اللّهُ عَلَيهِ أَن لا يَطُوفَ اللّه عَلَيهِ أَن لا يَطُوفَ اللّه عَلَيهِ أَن اللّه عَلَيهِ أَن يَلُو كَانَت مَنَاةً حَدَو (٥) أَن يَطُوفُوا بَينَ الصّفا والمَروقِ فَلَمَا جَاءَ قُدَيدٍ (٢٦) وكَانَت مَنَاقُ حَدُو (١٤) وَتَعَالَى -: ﴿ إِنّ اللّه فَمَن حَجّ البَيتَ أو اعتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ أَن يَطُوفُ وَا بَينَ أَو اعتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ أَن يَطُوفُ وَا بَينَ الصَّفَا والمَروقِ مَن شَعَائِرِ اللّه فَمَن حَجّ البَيتَ أو اعتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ أَن يَطُوفُ وَا بَينَ أَو اعتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ أَن يَطُوفُ وَا بَينَ أَو اعتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ أَن يَطُوقُ وَا بَينَ أَو اعتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ أَن يَطُوفُ وَا بَينَ أَو اعتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ أَن يَطُونَ بِهمَا﴾.

١٣٠ - ١٣٠ وحدَّثني عَن مَالك، عَن هِشَامٍ بنِ عُروةً (في رواية

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>١) جبلي السعي اللذين يسعى من أحدهما إلى الآخر، والصفا في الأصل جمع صفاة؛ وهي الصخرة والحجر الأملس، والمروة في الأصل حجر أبيض براق.

 <sup>(</sup>٢) أي: المعالم التي ندب الله إليها، وأمر بالقيام عليها؛ قاله الجوهري، وقال الجوهري: الشعائر: أعمال الحج، وكل ما جعل علماً لطاعة الله.

<sup>(</sup>٣) أي: يحجون قبل أن يسلموا.

<sup>(</sup>٤) هي صنم كانت في الجاهلية، قال ابن الكلبي: كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل، فكانوا يعبدونها.

 <sup>(</sup>٥) أي: مقابل.
 (٦) قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه.

<sup>(</sup>۷) يتحرزون.

۱۳۰-۹۰۲ مقطوع صحیح -روایة أبـي مصعب الزهـري (۱/ ۵۱۱/ ۱۳۱۷)، وسوید بن سعید (۷۱۱-۱۷۷/ ۱۱۱۱ - ط البحرین، أو ۱۸/ ۶۵۲ - ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (٤/ ٩٠)، والبيهقمي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٩٠) من طريق ابن بكير، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«مص»: «هِشَام بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ!»):

أَنَّ سَودَةَ بِنتَ عَبدِاللَّهِ بِنِ عُمَرَ كَانَت عِندَ عُروَةَ بِنِ الزُّبِيرِ، فَخَرَجَت تَطُوفُ بَينَ الصَّفَا والمَروَةِ فِي حَجِّ -أَو عُمَرَةٍ- مَاشِيةً، وَكَانَتِ امرَأَةً تُقِيلَةً لَشَطَةً - «حد»]، فَجَاءَت حِينَ انصَرَفَ النَّاسُ مِنَ العِشَاء (في رواية «مص»، و«حد»: «العتمة»)، فَلَم تَقضِ طَوَافَهَا حَتَّى نُودِيَ بِالأوَّلِ مِنَ الصَّبحِ، فَقَضَت طَوافَهَا فِيمَا بَينَهَا وَبَينَهُ (١) (في رواية «مص»: «وبين الأذان بالصبح»).

[قَالَ مَالِكٌ - «حد»]: وَكَانَ عُـروةُ إِذَا رَآهُـم يَطُوفُونَ عَلَى الدُّوابُ [-وَهُوَ يَطُوفُ وَنَحنُ مَعهُ - «مص»، و«حد»]؛ يَنهَاهُم أَشَدُّ النَّهي، فَيَعتَلُونَ (٢) [لهُ - «مص»] بِالْمَرْضِ حَيَاءً مِنهُ، فَيَقُولُ [هُوَ -«مص»] لَنَا -فِيمَا بَينَنَا وَبَينَهُ-: لَقَد خَابَ هَوُلاء وَخَسِرُوا.

قَالَ مالكُ (٣): [وَ - «مص»] مَن نَسِي (في رواية «حد»: «في مَن نسي») السَّعي بَينَ الصَّفَا والمَروَةِ فِي عُمَرَةٍ، فَلَم يَذكُر حَتَّى يَستَبعِدَ مِن مَكَّةَ: إنَّهُ يَرجعُ فَيَسعَى، وَإِن كَانَ قَد أَصَابَ النِّسَاءَ؛ فَليَرجِع، فَليَسعَ بَينَ الصَّفَا والمَروَةِ حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِي عَليهِ مِن تِلكَ العُمَرةِ، ثُمَّ عَليهِ عُمَرةٌ أُخرى (في والمَروَةِ حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِي عَليهِ مِن تِلكَ العُمَرةِ، ثُمَّ عَليهِ عُمَرةٌ أُخرى (في رواية «مص»، و«حد»: «فعليه العمرة») والهَديُ.

وَسُئِلَ مَالَكُ (٤) عَنِ الرَّجُلِ يَلقَاهُ (في رواية «مص»: «يلقى») الرَّجُلُ [فِي رواية السَّعي – «مص»] بَينَ الصَّفَا والمَروَةِ، فَيَقِفُ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ؛ فَقَالَ (في رواية

<sup>(</sup>١) أي: بين الأولى والانصراف من العشاء، أو فيما بين العشاء وبين البدء بالأولى.

<sup>(</sup>٢) أي: يتمسكون.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢ ٥/ ١٣١٩)، وسويد بن سعيد (ص ٤٧٧ -ط البحرين، أو ص ٤١٨ - ١٩ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٣٢٠/ ١٣٢٠).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«مص»: «فيحدثه؛ قال»): لا أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ.

قَالَ مَالَكُ (١): وَمَن نَسِيَ مِن طَوَافِهِ شَيئًا -أَو شَكَ فِيهِ- فَلَم يَذكُر إِلاً وَهُوَ يَسعَى بَينَ الصَّفَا والمَروَةِ؛ فَإِنَّهُ يَقطَعُ (في رواية «مص»: «ومن شك في طوافه بالبيت، وهو يسعى بين الصفا والمروة؛ فليقطع») سَعيَهُ، ثُمَّ يُتِمُّ (في رواية «مص»: «ليتم») طَوَافَهُ بِالبَيتِ عَلَى مَا يَستَيقِنُ (في رواية «مص»: «مفظ») ويَركَعُ رَكعتين الطَّوافِ (في رواية «مص»: «وليركع ركعتين»)، ثُمَّ يَبتَدِىءُ (في رواية «مص»: «وليركع ركعتين»)، ثُمَّ يَبتَدِىءُ (في رواية «مص»: «ولية «مص»: «وليتد») شَعيَهُ بَينَ الصَّفَا والمَروَةِ.

[وَسُئِلَ مَالِك (٢) عَمَّن شَكَ فِي طَوَافِهِ، فَلا يَدرِي أَسِتَّةً طَافَ أَم سَبِعَةً ؟ فَقَالَ: لِيَبنِي عَلَى مَا استَيقَنَ، ثُمَّ يُتِمُّ الطَّوَافَ بالبيتِ سَبعًا - «مص»].

[قَالَ مَالِكُ (٣) -فِيمَن سَعَى بَينَ الصَّفَا وَالْمَروَةِ، وَهُوَ عَلَى غَيرِ وُضُوءٍ- : إِنَّهُ لا يُعِيدُ السَّعيَ، وَلَكِنَّهُ لا يَنبَغِي لَهُ أَن يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ - «مص»، و «حد»].

٩٠٣ - ١٣١ - وحدَّثني عن مالك، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ، عَن

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٥/ ٣٤٣)، و«الكبرى» (٢/ ١١٤ - ٤١٥/ ٣٩٧٥)، وأحمد (٣/ ٨٨٨)، وأبو عوانة في وأحمد (٣/ ٣٨٨)، وأبو أحمد الحماكم في «عوالي مالك» (٢١١/ ٢٠٦)، وأبو عوانة في «مسند طصحيحه» (٢/ ٣٥٣–٣٥٤) و ٣٤٠٠ (٣٤٥٢)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٨/ ٣١٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ١٣٥ - ١٣٦١/ ١٩١٩)، و«معالم التنزيل» (١/ ١٧٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٩٣)، و«معرفة السنن والآثار»=

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٥٢١/ ١٣٢١).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۵۰۸/ ۱۳۱۰).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢ ه/ ١٣١٨)، وسويد بن سـعيد (ص٤٧٧ –ط البحرين، أو ٤١٨/ ٥٤٧– ط دار الغرب).

۱۳۱-۹۰۳ - صحیح - روایـــة أبـــي مصعــب الزهــري (۱/ ۱۳۱۹- ۱۳۱۵)، وابــن القاسم (۲۰۱ / ۱۳۱۶)، وسوید بن سعید (۱۷۵ / ۱۰۸ - ط البحرین، أو ٤١٦ / ٤١٥ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۲۰/ ۵۷۵).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) ≈ سويد بن سعيد (بك) ≈ ابن بكير

جَابر بن عَبدِاللَّهِ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنَ (۱) الصَّفَا والمَروَةِ (في رواية «مح»: «أن رسول اللَّه ﷺ حين هبط من الصفا») مَشَى، حَتَّى إِذَا انصَبَّت قَدَمَاهُ (۲) فِي بَطنِ الوَادِي (في رواية «مح»: «المسيل»)؛ سَعنى حَتَّى يَخرُجَ (في رواية «مح»: «ظهر») مِنهُ، [قَالَ: وَكَانَ يُكبُّرُ عَلَى الصَّفَا ثَلاثًا، وَيُهلِّلُ وَاحِدَةً، يَفعَلُ ذَلِكَ ثَلاثًا مَرَّاتٍ – «مح»]».

قَالَ مالكُ (٣) فِي رَجُلِ جَهِلَ؛ فَبَدَأَ (في رواية «حد»: «قال مالك في الرجل ينسى فيبدأ») بِالسَّعي بَينَ الصَّفَا والمَروّةِ قَبلَ أَن يَطُوفَ (في رواية «مص»، و«حد»: «الطواف») بالبَيتِ، قَالَ: [لَيسَ ذَلِكَ السَّعيُ بِشَيء وَ - «مص»] لِيَرجِع؛ فَلْيَطُف بِالبَيتِ، ثُمَّ لِيسَع بَينَ الصَّفَا والمَروّة، وَإِن جَهِلَ ذَلِك حَتَّى يَخرُجَ مِن مَكَّة، وَيستَبعِد؛ فَإِنَّهُ يَرجِعُ إِلى مَكَّة؛ فَيَطُوفُ بِالبَيتِ، وَيستَعى بَينَ النَّهُ يَرجِعُ إِلى مَكَّة؛ فَيطُوفُ بِالبَيتِ، وَيسعَى بَسِنَ يَخرُجَ مِن مَكَّة، وَيستَبعِد؛ فَإِنَّهُ يَرجِعُ إِلى مَكَّة؛ فَيطُوفُ بِالبَيتِ، وَيسعَى بَسِنَ

=(٤/ ٨١/ ٢٩٧٨)، والعلائي في «بغية الملتمس» (١٣٧/ ٢٩)، وبيبي بنت عبدالصمد الهرثمية في «جزئها» (٥٦/ ٦٣)، وابن الحاجب في «عوالي مالك» (٣٦٩/ ١٧) من طرق عن مالك به.

(١) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١٢/ ٢٢٦): «هكذا قال يحيى في هذا الحديث: كان إذا نزل بين الصفا والمروة.

وسائر رواة «الموطأ» يقولون: «كان إذا نزل من الصفا»، وكذلك هو محفوظ في حديث جابر الطويل، وقد رواه مالك، وقطّعه في أبواب من «الموطأ»» ا.هـ.

قلت: وهذا خلاف ما هو موجود في «المطبوع» من رواية يحيى!

(٢) أي: انحدرت، قال عياض: من قولهم: صب الماء وانصب.

(٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥١٢ - ٥١٣ / ١٣٢٢)، وسويد بن سعيد
 (ص ٤٧٧ - ط البحرين، أو ٤١٩ / ٥٤٨ - ط دار الغرب).

<sup>(</sup>يميى) = يميى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

الصُّفًا والمَروَةِ.

[قَالَ مَالِكُ (١): مَن جَهِلَ فَبَدَأَ بِالسَّعِي قَبلَ الطَّوَافِ بِالبَيتِ؛ إِنَّهُ يَطُّوفُ بِالبَيتِ؛ إِنَّهُ يَطُّوفُ بِالبَيتِ وَيَسعَى بَينَ الصَّفَا وَالْمَروَةِ - «مص»]، وَإِن (في رواية «مص»: «فإن») كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ (في رواية «مص»: «أهله») رَجَعَ؛ فَطَافَ بِالبَيتِ، وَسَعَى بَينَ الصَّفَا والمَروَةِ حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيهِ مِن تِلكَ العُمَرَةِ، ثُمَّ عَلَيهِ عُمَرةٌ أُخرى والهَدي (في رواية «مص»، و«حد»: «ثم اعتمر وأهدى»).

#### ٩٠٤ [حدَّثنا مَالِكٌ: عَن نَافِع.

أَنَّ عَبَدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ (في رواية "مح": "أخبرنا نافع عن عبدالله بين عمر؛ أنه كان") إِذَا طَافَ بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ بَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقَى عَلَيهَا حَتَّى يَبدُو لَهُ البَيتُ، قَالَ: وكَانَ يُكبُّرُ ثَلاثَ تَكبِيرَاتٍ، ويَقُولُ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحدَهُ لا البَيتُ، قَالَ: لَهُ المُلكُ، وَلَهُ الحَمدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ، يَصنَعُ ذَلِكَ شَلاثَ شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ، ولَهُ الحَمدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ، يَصنَعُ ذَلِكَ شَلاثَ مَرَّاتٍ (في رواية "حد": "سبع مرات"، وفي رواية "مح": "يفعل ذلك سبع مرات")؛ فَذَلِكَ إِحدَى وَعِشرِينَ مِنَ التَّكبِيرِ، وَسَبعٌ مِنَ التَّهلِيلِ (في رواية "مح": "وسبع فذلك إلى واية "مح": "وسبع مرات")، ويَدعُو فِيمَا بَينَ ذَلِكَ، وَيَسأَلُ اللَّهَ حَزَّ وَجَلَّ-، قال: ثُمَّ يَهبطُ، تهليلات")، ويَدعُو فِيمَا بَينَ ذَلِكَ، وَيَسأَلُ اللَّهَ حَزَّ وَجَلَّ-، قال: ثُمَّ يَهبطُ،

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۳ °/ ۱۳۲۳)، وسويد بن سعيد (ص ٤٧٧ – ط البحرين، أو ص ٤١٩ –ط دار الغرب).

٩٠٤ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٥/٥)، وسويد ابن سعيد (٧/ ١٥/٥)، وعمد بن المحرين، أو ص١١٥ - ١١٥ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٥٩ - ١٦٠/ ٤٧٤).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (٤/ ٨١– ٨٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٩٤)، و «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٨٢/ ٢٩٧٩) من طريق ابن بكير، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَطنِ المَسِيلِ؛ سَعَى، حتَّى يَظهَرَ مِنهُ، ثُمَّ يَمشِي حَتَّى يَأْتِيَ المَروَةَ، فَيَرقَى عَلَيهَا، فَيَصنَعُ ذَلِكَ سَبعَ فَيرقَى عَلَيهَا، فَيصنَعُ ذَلِكَ سَبعَ مَرَّاتٍ، حَتَّى يَفرُغَ مِن سَعيهِ - «مص»، و«مح»، و«حد»، و«بك»].

#### ٤٥- ٤٣- بابُ [ما يُكرَهُ مِن - «حد»] صيام يَوم عَرَفَةَ

٩٠٥ - ١٣٢ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أنَسٍ - «مص»]، عَـن أَبِي النَّضِرِ -مُولَى عُمَرَ بنِ عُبَيدِاللَّهِ-، عَن عَمَيرٍ -مُولَى عَبدِاللَّهِ بنِ عبَّاسٍ-، عَن أُمِّ الفَضل بنتِ الحَارثِ:

أَنَّ نَاسًا تَمَارَوا (١) عِندَهَا يَومَ عَرَفَةً فِي صِيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَقَالَ بَعضُهُم: فَي صِيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَقَالَ بَعضُهُم: لَيسَ بِصَائِم؛ فَأَرْسَلَتْ إِلَيهِ [أُمُّ الفَضلِ – «مص»، و«قس»، و«حد»] بِقَدَحٍ لَبَنْ وَهُو وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ [بِعَرَفَةً – «مص»، و«قس»، و«حد»]؛ فَشَرِبَهِ أَهُ – «قس»].

٩٠٦ – ١٣٣ – وحدَّثني عَن مَالِكِ، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ القاسمِ بنِ

۱۳۲۰-۱۳۲۰ صحیح - روایـــة أبــي مصعب الزهــري (۱/ ۲۷۰-۲۲۸)، وابن القاســم (۲۸/ ۲۲۵)، وســوید بــن سـعید (۲۸۵/ ۱۲۹ - ط البحریــن، أو ۲۲۱/ ۲۵۳ – ط دار الغرب).

وأخرَجه البخاري (١٦٦١و ١٩٨٨) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي، ويحيـــى القطــان، وعبدالله بن يوسف التنيسي، ومسلم (١١٢٣/ ١١٠) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به. وقد تقدم (١٨– كتاب الصيام، ١٣– باب صيام يوم عرفة، برقم ٧٢٦).

(١) أي: اختلفوا.

۱۳۳۹-۹۰۱- **موقوف صحيح** – رواية أبي مصعب الزهـري (۱/ ۵۲۸/ ۱۳٦٦)، وسويد بن سعيد (٤٨٥/ ۱۱۳۰ – ط البحرين، أو ص٤٢٦ – ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «القديـم»؛ كمـا في «المعرفـة» (٣/ ٤٢٨)، والبيهقـي في «معرفـة السنن والآثار» (٣/ ٤٢٨/ ٢٥٧٨ و٢٥٧٩) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وقد تقدم (۱۸ - كتاب الصيام، ١٣ - باب صيام يوم عرفة، برقم ٧٢٧).

<sup>(</sup>يحيى) = يميى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

مُحمَّدٍ:

أَنَّ عَائِشَةَ -أَمَّ الْمُؤمنينَ (في رواية «مص»: «زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ»)- كانت تَصُومُ يَومَ عَرَفَةَ.

قَالَ القاسمُ: وَلَقَد رَأَيتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، يَدفَعُ الإِمَامُ، ثُمَّ (في رواية «مص»، و«حد»: «و») تَقِفُ حَتَّى يَبيَضَ مَا بَينَهَا وَبَينَ النَّاسِ مِنَ الأرضِ، ثُمَّ تَدعُو بشَرَابِ (في رواية «مص»، و«حد»: «بالشراب»)؛ فَتُفطِرُ.

## ٤١- ٤٤- بابُ ما جَاءَ فِي [النَّهي عَن - «مص»] صيام ِ أَيَّام ِ مِنَّى

٩٠٧ - ١٣٤ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - « مص»]، عَن أَبِـي

۱۳۱۹-۹۰۷ - صحيح لغيره - روايسة أبي مصعب الزهـري (۱/ ٥٢٨/ ١٣٦٧)، وسويد بن سعيد (٤٨٥/ ١٣١١ - ط البحرين، أو٤٢٦/ ٥٦٣- ط دار الغرب).

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٢/ ١٦٦/ ٢٨٧٧)، والشافعي -في رواية الزعفرانسي عنه-؛ كما في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٤٤٠)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٤٨)، وابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٢/ ٢٣٨/ ١٧٤١) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وقد روي -موصولاً-: فأخرجه النسائي في «الكبرى» (٢/ ١٦٦/ ٢٨٧٦)، وأحمد (٣/ ٤٥٠ - ٤٥١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٢١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٤٤٤)، وابن عبدالبر في «الاستذكار» (١٢/ ٢٣٨/ ١٧٤٨) من طريسة عبدالرحمن بن مهدي، عن الثوري، عن أبي النضر وعبدالله بن أبي بكر، عن سليمان بن يسار، عن عبدالله بن حذافة السهمي بنحوه.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن سليمان بن يسار لم يسمع من عبدالله بن حذافة السهمى؛ كما قال أحمد وابن معين.

وانظر: «الاستذكار» (۱۲/ ۲۳۸ - ۲۳۹)، و «التمهيد» (۲۱/ ۲۳۱).

لكن الحديث صحيح بشاهده من حديث عبدالله بن عمرو عن أبيه -رضي الله عنهما-. وسيأتي برقم (٩١٠).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

النَّضرِ -مولى عُمَرَ بنِ عُبَيدِاللَّه-، عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَن صِيَام أَيَّام مِنَى».

٩٠٨- ١٣٥- وحدَّثني عَن مالك، عَن ابن شِهَابٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ عَبدَاللَّهِ بِنَ حُذَافَةَ أَيَّـامَ مِنَّـى يَطُّـوفُ، يَقُـولُ: «إِنَّمَا هِيَ (في رواية «مص»، و«حد»: «إنها») أَيَّـامُ أَكـلٍ وَشُـربٍ، وذِكـرِ اللَّـهِ»؛ [يَعنِي: أَيَّامَ مِنَّى – «مص»، و«حد»].

٩٠٩ - ١٣٦ - وحدَّثني عَن مالك، عن مُحمَّدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعرِج، عن أَبِي هُريرةً:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَن صِيَامٍ يَومَينِ: يَومِ الفِطرِ، وَيَومِ الأضحَى».

• ٩١ – ١٣٧ – وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») يزيسدَ

۱۳۰۹-۹۰۸ - صحیح لغــــیره - روایه أبي مصعب الزهـري (۱/ ۲۸۵-۲۹۹/ ۱۳۱۸). وسوید بن سعید (۶۸۱/ ۱۳۲۲ - ط البحرین، أو ص۲۲۶ - ط دار الغرب).

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٢/ ١٦٧ - ١٦٨/ ٢٨٨٤) من طريسق ابن القاسم، عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه، وتقدم موصولاً في الحديث السابق، لكن يشهد لـه حديث عمرو بن العاص، عن أبيه -رضى الله عنهما- الآتي بعد حديث.

۱۳۶-۹۰۹ - صحیح - روایة سوید بن سعید (٤٨٦/ ١١٣٣ -ط البحرین، أو ص ٤٢٦ -ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١١٣٨): حدثنا يجيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك (وذكره).

وقد تقدم في (١٨- كتاب الصيام، ١٥- باب صيام يوم الفطر والأضحى، برقم ٧٣٢).

• ۹۱۰–۱۳۷۰ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۹۰/ ۱۳۲۹)، وسوید بن الحسن سعید (۱/ ۶۸۵/ ۱۲۲۸ – ط البحرین، أو ۶۷۵/ ۵۲۱ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن – (۲۷۱/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>يمي) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

حديث: ٩١٠

ابنِ عَبدِاللَّهِ بنِ الهادِ، عن أبي مُرَّةَ -مولى أُمِّ هَانِيء أُختِ عَقيلِ بنِ أبي طالبٍ-، عن عَبدِاللَّهِ بنِ عمرِو بن العاص؛ أَنَّه أَخْبَرَهُ:

أَنَّهُ دَخَلَ على أبيهِ عمرو بنِ العاص، فَوَجَدَهُ يَاكُل، قَال: فَدَعَانِي،

= وأخرجه أبو داود (٢/ ٣٢٠/ ٢٤١٨)، وأحمد (٤/ ١٩٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ٢٦٠ ٢٦٠)، والحاكم (١/ ٤٣٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦١) ولامعرفة السنن والآثار» (٣/ ٤٤٠/ ٢٦٠١)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٦٢٣/ ٤٤٠)، وابن البخاري في «التمهيد» (٢٣/ ٦٩)، وابن البخاري في «مشيخته» (٣/ ١٥٧٥ - ١٥٧٥/ ٤٣٩)، وعبدالباقي الأنصاري في «مشيخته» (٢/ ٨٥٥ من طرق عن مالك، عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن أبي مرة -مولى أم هانئ-؛ أنه دخل مع عبدالله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص (وذكره).

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٣/ رقسم ٢١٤٩)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (٢/ ٤٤٢)، والدارمي في «مسنده» (٧/ رقم ١٨٩٥ - «فتح المنان») من طريق الليث ابن سعد، عن يزيد به.

قلت: وسنده صحيح؛ رجاله ثقات، رجال «الصحيح».

قال الحافظ ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٣/ ٢٧): «هكذا يقول يحيى في هذا الحديث: عن أبي مرة -مولى أم هانئ- عن عبدالله بن عمرو؛ أنه أخبره: أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص، فجعل الحديث عن أبي مرة عن عبدالله بن عمرو، عن أبيه؛ لم يذكر سماع أبي مرة من عمرو بن العاص.

وقال يحيى -أيضًا-: مولى أم هانئ امرأة عقيل!! وهو خطأ فساحش أدرك عليه ابن وضاح، وأمر بطرحه، قال: والصواب أنها أخته لا امرأته.

وقال سائر الرواة عن مالك؛ منهم: القعنبي، وابن القاسم، وابن وهب، وابن بكير، وأبو مصعب، ومعن، والشافعي، وروح بن عبادة، ومحمد بن الحسن، وغيرهم -في هذا الحديث: عن يزيد بن الهادي، عن أبي مرة -مولى أم هانئ-؛ أنه دخل مع عبدالله بن عمرو ابن العاص» الهديد.

قلت: وهو كما قال؛ لكن وقع في نسختنا من رواية يجيى: مولى أم هانئ أخــت عقيـل ابن أبي طالب، وليس فيها: امرأة عقيل؛ كما قال ابن عبدالبر، فلعلها اختلاف نسخ.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: هَذِهِ الْآيَّامُ الَّتِي نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن صِيَامِهِنَ، وَأَمَرَنَا بِفِطرِهِنَ (في رواية «مص»، و«بك»، و«حد»: «عن أَبِي مُرَّة -مولى أُمِّ هانئ -؛ أنّه دخل مع عبداللَّه بن عمرو بن العاص على أبيه عمرو بن العاص، فقرّب إليهما طعامًا، فقال: كُل، فقال: إنّي صائمٌ، فقال عمرُو: فهذه الأيامُ الَّتي كان رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَامُرُنا أَن نَفطِرَها، وينهانا عَن صِيَامِها»، وفي رواية «مح»: «عن أَبِي مُرَّة مولى عَقِيلِ بن أَبِي طَالِبٍ -: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عَمرو بنِ العاص دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ في أَمُّا اللَّهِ عَلَى عَقِيلِ بن أَبِي طَالِبٍ -: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عَمرو بنِ العَاصِ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ في أَمَّا اللَّهِ عَلَى أَبِيهِ في أَمَا عَلَى أَبِيهِ في أَمَا اللَّهِ عَلَى أَبِيهِ في أَمَا عَلَى أَبِيهِ فَي عَلَى أَبِيهِ في أَمَا عَلَى أَبِيهِ في أَمَا عَلَى أَبِيهِ في أَمَا عَلِمَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَامُرُنَا بِالفِطرِ في هَذِه الأيَّامِ »).

قَالَ مالكٌ: [و - «مص»] هِيَ أَيَّامُ التَّشريق (١).

٤٧- ٤٥- بابُ ما يَجوزُ مِنَ (في رواية «مص»، و«حد»: «في») الهَدي

١١٨ - ١٣٨ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عن نافع (٢)، عن عَبدِاللَّهِ بنِ

(١) سميت بذلك؛ لأن الذبح فيها يجب بعـد شـروق الشـمس، وقيـل: لأنهـم كـانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي إذا قددت.

۱۱۹-۹۱۱ صحيح تغيره - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٧٠/ ١١٩٩)، وسويد بن سعيد (۱/ ٢٠١٠ -ط البحرين، أو ٤٠٢/ ٢٠١ -ط دار الغرب) عن مالك، عن عبدالله بن أبي بكر به.

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢٣٠) من طريق ابن بكير، عن مالك، عن عبدالله بن أبي بكر به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وله شاهد من حديث ابن عباس بنحوه: أخرجه أبو داود (١٧٤٩)، وأحمد (١/ ٢٦١)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٨٩٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١١٤٧)، والحاكم (١/ ٤٦٧)، وابن عبدالبر في «الاستذكار» (١/ ٢٤٨/ ١٧٥٧)، و«التمهيد» (١/ ٤١٤)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (ج ٢٧/ ق ١١١/ أ).

قلت: سنده حسن، وبالجملة؛ فالحديث صحيح بمجموعهما.

(٢) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٧/ ٤١٣): «وقع عندنا وعند غيرنا في كتاب=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أبي بكرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حزم:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهدَى جَمَلًا كَانَ لَابِي جَهلِ بنِ هِشَامٍ فِي حَجٍّ -أُو عُمَرَةٍ-».

١٣٩ - ١٣٩ - وحدَّثني عن مالك، عَـن أبـي (في روايـة «مـح»: «أخبرنـا أبو») الزُّنَادِ، عَن الأعرَج، عَن أبي هُرَيرَةً:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ (في رواية «حـــد»: «يَقُودُ») بَدَنَـةُ (١) (في رواية «مح»: «أن النبي ﷺ مر على رجل يسوق بدنة») فَقَــالَ [لَــهُ - «مـص»]: «اركبها»، فَقَـالَ [لَــهُ - «مـح»]: «اركبها؛ ويَلكَ (٣) - في الثَّانِيَةِ أَو الثَّالِثَةِ (في رواية «مح»: «بعد مرتين»)-.

= يحيى في «الموطأ» في هذا الحديث: مالك، عن نافع، عن عبدالله بن أبي بكر، وهذا من الغلط البين، ولا أدري ما وجهه، ولم يختلف الرواة لـ «الموطأ» عن مالك - فيما علمت قديمًا وحديثًا -: أن هذا الحديث في «الموطأ» لمالك: عن عبدالله بن أبي بكر، وليس لنافع فيه ذكر، ولا وجه لذكر نافع فيه، ولم يرو نافع عن عبدالله بن أبي بكر قط شيئًا، بل عبدالله بن أبي بكر عمن يصلح أن يروي عن نافع، وقد روى عن نافع من هو أجل منه» ا.هـ.

وانظر: «الاستذكار» (۱۲/ ۲٤۸).

۱۳۹-۹۱۲ صحیح - روایـــة أبــي مصعب الزهــري (۱/ ۱۷۱/ ۱۲۰۳)، وابــن القاسم (۷۱ / ۱۲۰۳)، وسوید بن سعید (۲۱۱ / ۱۰۶۳ – ط دار البحرین، أو ص۶۰۲ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۲۲/ ٤۱۲).

وأخرجه البخاري (١٦٨٩ و٢٧٥٥ و٢١٦٠) عن عبداللَّه بن يوسف، وإسماعيل بـن أبي أويس، وقتيبة بن سعيد، ومسلم (١٣٢٢/ ٣٧١) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

وانظر -لزامًا-: «الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس» للإمام الدارقطني (١٢٢-١٢٣/ ٥٩).

(١) البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة، وكثر استعمالها فيما كان هدياً.

(٢) أي: هدي.

(٣) هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها؛ كقولهم: «لا أم لك»،
 ويقال: «ويلك» لمن وقع في هلكة يستحقها، و «ويح» لمن وقع في هلكة لا يستحقها.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٩١٣ - ١٤٠ - وحدَّثني عَـن مـالكِ، عـن (في روايـة «مـح»: «حَدَّثَنَــا») عَبدِاللَّهِ بن دِينار:

أنَّه كَانَ يَرَى (في رواية «مح»: «قال: كنت أرى») عَبدَاللَّه بنَ عُمَرَ [بنِ الخَطَّابِ - «مح»] يُهدِي فِي الحَجِّ بَدَنَتَين بَدَنَتَين، وَفِي العُمَرَةِ بَدَنَةٌ بَدَنَةٌ بَدَنَةٌ وَقَالَ: وَ[لَقَد - «مص»، و«حد»] رَأَيتُهُ فِي العُمَرَةِ يَنحَرُ بَدَنَةٌ (في رواية «مص»: «طَعَنَ في لَبَّةِ بَدَنَتِهِ»)، وَهِي قَائِمَةٌ فِي دَارِ خَالِدِ بنِ أَسَيدٍ، وَكَانَ فِيهَا مَنزِلُهُ، قَالَ: وَلَقَد رَأَيتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةٍ بَدَنَتِهِ (في رواية «مص»: «بدنة له»)؛ حَتَّى فَالَ: وَلَقَد رَأَيتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةٍ مِن تَحتِ كَتِفِهَا.

١٤١ - ١٤١ - وحدَّثني عَن مالك، عن يَحيَى بن سعيدٍ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ عبدِالعزيزِ أَهدَى جَمَلاً فِي حَجٍّ -أُو عُمَرةٍ-.

١٤٢ - ٩١٥ وحدَّثني عَن مالك، عن أبي (في رواية «مح»: «أخبرنا

۱۲۰۰-۹۱۳ موقوف صحيح - رواية أبي مصحب الزهري (۱/ ۲۷۰-۱۲۰۰)، وسويد بن سعيد (۱/ ۲۰۱-۱۰۱۶ البحرين، أو ٤٠٦-۲۰۳/ ۲۰۳- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱٤۱/ ٤٠٦) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(١) بوزن الحبة: المنحر.

۱۱۹-۹۱۶ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهبري (۱/ ۲۷۰/ ۱۲۰۱)، وسويد بن سعيد (۱/ ۲۰۱- ط البحرين، أوص۳۰۶ - ط دار الغرب) عن مالك به. قلت: سنده صحيح.

۱۲۰۲-۱۶۲- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۷۰-۲۷۱) وسويد بن سعيد (۲/ ۲۰۱-ط البحرين، أوص۳۰۶-ط دار الغرب)، ومحمد ابن الحسن (۱۶۱/ ۲۰۱) عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شببة في «المصنف» (ص٢٤٣ -القسـم المفقـود): حدثنـا وكيـع عـن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

#### أبو») جعفر القارئ:

#### [ ٤٨- بَابُ مَا يُنتَفَعُ بِهِ مِنَ البَدَنَةِ - «مص» ]

١٤٣ - ٩١٦ - وحدَّثني عَن مالك، عن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نافع: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كانَ يَقُول:

إِذَا نُتِجَتِ<sup>(۲)</sup> (في رواية «حد»: «انتجت») النَّاقَةُ (في رواية «مص»، و«مح»، و«حد»: «البدنة»)؛ فَلْيُحمَل وَلَدُهَا حَتَّى يُنحَرَ مَعَهَا، فَإِن لَم يُوجَد لَهُ مَحمَلٌ؛ حُمِلَ (في رواية «مص»، و«حد»: «فليحمل»، وفي رواية «مح»: «فإن لم يجد محملً؛ فليحمله») عَلَى أُمَّهِ حَتَّى يُنحَرَ مَعَهَا.

٩١٧ - ١٤٤ - وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن هِشَامٍ بنِ عُــروَةَ؛ أَنَّ أَبــاهُ قــال

(١) أنثى بختي، قال في «المشارق»: إبل غلاظ لها سنامان، وفي «النهايــــة»: جمـــال طـــوال الأعناق.

۱۲۰۹-۹۱٦ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٧١-٤٧١)، وسويد بن سعيد (٦/ ٤٠١- ط البحرين، أو ص٤٠٦ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٤٣/ ٤١٣).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٣٧) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(٢) أي: وضعت.

۱۹۹-۱۶۶- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۷۲) ۱۲۰۵)، وسويد بن سعيد (۲۵/ ۱۲۰۱- ط البحرين، أوص۲۰۶- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۲۲/ ۲۱۱).

وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٣٧) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

(في رواية «مح»: «أخبرنا هشامُ بنُ عروةُ عن أَبيهِ؛ أَنَّه قال»):

إِذَا (في رواية «مسص»: «إِن») اضطُرِرتَ إِلى [رُكُوبِ - «مع»، و«حد»] بَدَنَتِكَ ؛ فَاركَبِهَا رُكُوبًا غَيرَ فَادِحٍ (١)، وَإِذَا اضطُرِرتَ إِلَى لَبَيْهَا؛ فَاشْرَب بَعدَ مَا يُروَى (في رواية «مص»، و«حد»: «فاشرب ما بعد ريّ») فَصِيلُهَا، فَإِذَا نَحَرتَهَا؛ فَانْحَر فَصِيلُهَا مَعَهَا.

# ٤٩- ٤٦- بابُ العمل في الهدي حين يُسَاقُ

٩١٨ – ١٤٥ – حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن (في رواية «مــــــ»: «حَدَّثَنَــا») نَافِع، عن عَبدِاللَّهِ بن عُمَرَ:

أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهدَى هَديًا مِنَ المَدِينَةِ؛ قَلَّدَهُ (٢) وَأَشَعَرَهُ (٣) بِندِي الْحُلَيفَةِ

- يُقَلِّدُهُ قَبلَ أَنَ يُشْعِرَهُ - ، وَذَلِكَ فِي مَكَان وَاحِدٍ، وَهُوَ مُوَجَّةٌ لِلْقَبلَةِ (في رواية «مح»: «مُوجَّهُهُ إِلى القِبلَةِ»)، يُقلِّدُهُ بنعلَين، ويُيشعِرُهُ مِنَ الشّق (في رواية «مح»: «شقه») الأيسر، ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ؛ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ (في رواية «حد»: «يوم عرفة»)، ثُمَّ يَدفَعُ بِهِ مَعَهُم إِذَا دَفَعُوا، فَإِذَا قَدِمَ مِنَى [مِن - «مح»] غَداةِ [يَومٍ - «مح»] النَّحرِ؛ نَحَرَهُ قَبلَ أَن يَحلِقَ، أَو يُقَصِّر، وَكَانَ هُو يَنحَرُهُ عَداةٍ [يومٍ - «مح»] النَّحرِ؛ نَحَرَهُ قَبلَ أَن يَحلِق، أَو يُقَصِّر، وَكَانَ هُو يَنحَرُهُ

<sup>(</sup>١) أي: ثقيل، صعب عليها.

<sup>180-91</sup>۸ موقوف صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٧٢-٤٧٣)، وسوید بن سعید (۲/ ۱۰۲۰ ط البحرین، أو۳۰۳/ ۵۲۵ ط دار الغرب)، وعمد بن الحسن (۱۳۹/ ۳۹۹).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٣٢) من طريسق ابن بكير، والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٢٠٠/ ١٩٥٩) من طريق أبي مصعب الزهري، كلاهما عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) بأن يعلق في عنقه نعلين.

<sup>(</sup>٣) أشعر الهدي: إذا طعن في سنامه الأيمن حتى يسيل منه دم؛ ليعلم أنه هدي.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

هَديَهُ بِيَدِهِ، يَصُفُهُنَّ (في رواية «مص»: «يُصَفَّفُهنَّ») قِيَامًا، وَيُوَجِّهُهُ نَّ إِلَى القِبلَةِ (في رواية «مص»: «للقبلة»)، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيُطعِمُ.

٩١٩ – ١٤٦ – وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») نَافِع:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا طَعَنَ (في رواية «مص»، و«مح»: «وخز») فِي سَنَامٍ هَديهِ (في رواية «مص»: «بدنته») وَهُموَ يُشْعِرُهُ؛ قَالَ: بسم اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

• ٩٢ - [أَخبَرَنَا مَالِكٌ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ يُشْعِرُ بَدَنَتَهُ فِي الشِّقِّ الأيسَرِ؛ إِلاَّ أَن تَكُونَ صِعَابًا مُقرنَةً، فَإِذَا لَم يَستَطِع أَن يَدخُلَ بَينَهَا: أَشْعَرَ مِنَ الشِّسَقِّ الْإيسَرِ، وَإِذَا أَرْادَ أَن يُشْعِرَهَا: وَجَّهَهَا إِلَى القِبلَةِ، قَالَ: فَإِذَا أَشْعَرَهَا؛ قَالَ: بِسمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَرَادَ أَن يُشْعِرَهَا: قِلَا: بِسمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَرَادَ أَن يُشْعِرُهَا: بِسمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَكَانَ يُشْعِرُهَا بيَدِهِ، وَيَنحَرُها بيَدِهِ قِيَامًا – «مح»].

٩٢١ - وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») نَافِع: أَنَّ

۱۹۹-۹۱۹ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۷۳/ ۱۲۰۷)، وصويد بن وسويد بن سبعيد (۲/ ۲۲۱ - ط البحرين، أو ص٤٠٤ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۳۹/ ۲۰۰).

وأخرجه ابن وهب في «الموطأ» (٦٧/ ١٦٦) -ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٣٢)- عـن مالك به.

قلت: وسنده صحيح على شرطهما.

٩٢٠- موقوف صحيح - رواية محمد بن الحسن (١٣٩/ ٤٠١).

وأخرجـه عبداللّـه بـن وهـب في «الموطـأ» (٦٧/ ١٦٦) -ومـن طريقـه البيهقـــي في «الحلافيات»؛ كما في «المختصر» (٣/ ٢٦٥)- عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

٩٢١ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢٠٨/٤٧٣)، وسويد بن=

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

الهَديُّ مَا قُلَّدَ وَأُشعِرَ، وَوُقِفَ (في رواية «مح»، و«حد»: «وأوقف») بِـهِ عَرَفَةَ.

٩٢٢ - [حدَّثنا مَالِكٌ، عَن نافع:

أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَنهَى عَمَّا لَم يُسَنَّ مِنَ البُدنِ والضَّحَايَا، وَعَنِ النَّب فَعَدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَنهَى عَمًّا لَم يُسَنَّ مِنَ البُدنِ والضَّحَايَا، وَعَنِ النَّتِي نَقَصَ مِن خَلقِهَا - «مص»، و«حد»].

٩٢٣ - وحدَّثني عن مالك، عن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نافع:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ (في رواية «مص»: «عن عبداللَّهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ») كانَ

=سعيد (٤٦٣) ١٠٧٠ - ط البحرين، أو ص٤٠٤ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٤١) ٤٠٨).

وأخرجه ابن وهب في «الموطأ» (٦٨/ ١٧٣) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٣٢)، و«الخلافيات»؛ كما في «المختصر» (٢/ ٢٦٦)- عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرطهما.

۹۲۲- موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۷۳/ ۱۲۰۹)، وسـوید ابن سعید (۱/ ۱۲۰۹/ ۱۰۶۹ - ط البحرین، أو ۴۰۶/ ۵۲۵ - ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرطهما.

وسيأتي تخريجه في (كتاب الضحايا، ١- باب ما ينهى عنه من الضحايا).

۹۲۳ – موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٧٣ – ٤٧٤/ ١٢١٠)، وصويد بن سعيد (١/ ٤٧٣ – ١٠٧١ – ط البحرين، أو ص٤٠٤ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٧٠/ ٤٠٣).

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢٣٣) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: وسنده صحيح على شرطهما.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

يُجَلِّلُ<sup>(۱)</sup> بُدنَهُ القُباطِيُّ<sup>(۲)</sup> والأنماطَ والحُلَـلَ<sup>(۳)</sup>، ثُـمَّ يَبعَثُ بِهَـا إِلَى الكَعبَـةِ؛ فَيكسُوهَا إِيَّاهَا (في رواية «مح»: «ثم يبعث بجلالها؛ فيكسوها الكعبة»)، [قَالَ: فَلَمَّا كُسِيَتِ الكَعبَةُ هَذِهِ الكِسوَةَ: أقصَرَ مِنَ الجلال – «مح»].

٩٢٤ وحدَّثني عن مالكٍ: أَنَّهُ سَأَلَ (في رواية «حد»، و«مـح»: «سَـألتُ»)
 عَبدَاللَّهِ بنَ دينار:

ما كان عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ يَصنَعُ بِجلال بُدنِهِ حِينَ كُسِيَتِ الكَعبَةُ هَـذِهِ الكِسوةَ (في رواية «مح»: «حين أقصر عن تَلـكَ الكسوة»)؟ فَقَـالَ [عَبدُاللَّهِ بـنُ دِينَارِ – «مح»]: كَانَ [ابنُ عُمَرَ – «مح»] يَتَصَدَّق بها.

970 - 970 - وحدَّثني مَالِكٌ، عن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نافع: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كان يقُولُ: في الضَّحَايَا والبُدن؛ الثَّنِيُّ (٤) فَمَا فُوقَهُ.

978 موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٧٤/ ١٢١١)، وسويد بن المعيد (١/ ١٢١١ / ٤٧٤)، وسويد بن المعيد (١٣ ١/ ٤٧٤). وعمد بن الحسن (١٧٠/ ١٠٠). وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٣٣) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

٩٢٥–١٤٧ - <mark>موقوف صحيح</mark> – رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٤٧٤/ ١٢١٢)، ومحمد بن الحسن (٢١٣/ ٢٢٩)، وابن زياد (١٢٠/ ٢).

وأخرجه ابن وهب في «المرطأ» (٦٨/ ١٧٤)، والبيهقي (٥/ ٢٢٩) من طريق مالك به. قلت: سنده صحيح على شرطهما.

(٤) هو الذي يلقي ثنيته، ويكون ذلك في الظلف والحافر: في السنة الثالثة، وفي الخف:
 في السنة السادسة.

<sup>(</sup>١) أي: يكسوها الجلال، والجلال: جمع جل: ما يجعل على ظهر البعير.

 <sup>(</sup>٢) جمع القُبْطي: ثوب رقيق من كتان يعمل بمصر، نسبة إلى القِبْط على غير قياس،
 فوق بين الإنسان والثوب.

<sup>(</sup>٣) جمع حلة، وهي لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٩٢٦ - وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِع:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ لا يَشُقُّ جِلالَ بُدنِهِ، وَ [كَانَ – «مص»، و«مح»، و«حد»] لا يُجَلِّلُهَا؛ حَتَّى يَغدُو [بها – «مُح»، و«مص»] مِن مِنْي إلى عَرَفَةَ.

٩٢٧ - وحدَّثني عن مالك، عَن هِشَامِ بنِ عُــروَةَ، عَـن أَبِيه؛ أَنَّـهُ كــانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ:

يَا بَنِيَّ! لا يُهدِيَنَّ أَحَدُّكُم (في رواية «مص»: «أحد منكم») [لِلَّهِ - «مص»] مِنَ البُدن شَيئًا، يَستَحِي أَن يُهدِيَهُ لِكَرِيمهِ؛ فَــإِنَّ اللَّـهَ [-عَــزَّ وَجَـلَّ - «حــد»] أَكرَمُ الكُرَمَاء، وَأَحَقُّ مَن اختِيرَ لَهُ.

## ٥٠- ٤٧- بابُ العمل في الهدي إذًا عَطَبَ أَو ضَلَّ

٩٢٨ - ١٤٨ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسِ - «مـص»]، عَـن (في

9۲٦ - **موقوف صحیح** - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٧٤/ ١٢١٣)، وسوید ابن سعید (۱۲ ع ۲۳۸/ ۱۲۱۳) و البحرین، أو ص٤٠٤ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۲۷/ ۵۰۳).

وأخرجه البيهقي (٥/ ٣٣٣) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرطهما.

۹۲۷- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٧٤/ ١٢١٤)، وسـويد ابن سعيد (٤٦٣/ ١٠٧٤- ط البحرين، أو ص ٤٠٤-٥٠٥- ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

۱۲۸-۹۲۸ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۷۵/ ۱۲۱۵)، وسوید بن سعید (۱/ ۲۵۵/ ۱۲۱۵)، ومحمد بن الحسن الحسن العسرب)، ومحمد بن الحسن (۱٤۱/ ۲۰۵).

وأخرجه عبدالله بـن وهـب في «الموطـأ» (٦٨ – ٦٩/ ١٧٦)، والشـافعي في «الســنن المأثورة» (٣٤٩/ ٣٤٩) – وعنه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ ٣٦١/ ١٣٢١)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢٦٥ – ٢٦٦/ ٣٢٩٧) –، والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ١٩٢٪ =

<sup>(</sup>يجيى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رواية «مح»: «أخبرنا») هِشَام بن عُروَةً، عَن أَبيهِ:

أَنَّ صَاحِبَ هَدِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ [لَهُ - «مَح»]: يَا رَسُولَ (في رواية «مَص»: «قال لرسول») اللَّهِ! كَيفَ أَصنَعُ (في رواية «مَح»: «نصنع») بِمَا عَطِبَ (١) مِنَ الْهَدِي؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَت مِنَ الهَدي؛ فَانحَرهَا، ثُمَّ أَلقِ (في روايـة «مـح»: «انحرها وألقِ») قُلائِدَهَا (في رواية «مح»: «قلادتها») [أَو نَعلَهَا - «مح»] فِـي دَمِهَا، ثُـمَّ خَلِّ (في رواية «مح»: «وخل») بَينَهَا وَبَينَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا».

9۲۹ – ۱۶۹ – وحدَّثني عَن مالكِ، عَنِ (في رواية «مـــــ»: «حدثنـا») ابــنِ شِهَابٍ [الزُّهرِيِّ – «مح»]، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ؛ أَنَّــه قَــالَ (في روايــة «مـــــ»: «أنه كان يقول»):

=١٩٥٣)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٧٧٥/ ٧٧٥) من طرقٍ عن مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل».

قلت: قد ثبت موصولاً: فأخرجه أبو داود (۱۷۲۲)، والترمذي (۹۱۰)، والنسائي في «الكبرى» (۱۳۷)، وابن ماجه (۳۱۰) وغيرهم كثير من طرق عن هشام بسن عـروة، عـن أبيه، عن ناجية الخزاعى به.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(١) أي: هلك، قال في «المشارق» و«النهاية»: وقد يعبر بالعطب عن آفة تعتريــه تمنعـه عن السير، ويخاف عليه الهلاك.

۱۲۹-۹۲۹ مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٧٥/ ١٢١٦)، وسويد بن سعيد (١/ ٤٧٥/ ١٠٧٦ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٤٠/ ٤٠٤).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٤٣) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

مَن ساقَ بَدَنَةً تَطُوعًا، فَعَطِبَت (في رواية «مح»: «ثم عطبت»)؛ فَنَحَرَهَا؛ [فَلَيَجعَل قِلاَدَتَهَا وَنَعلَهَا فِي دَمِهَا – «مح»]، ثُمَّ خَلَّى بَينَهَا وَبَينَ النَّاسِ (في رواية «مح»: «ثم يتركها للناس») يَأْكُلُونَهَا؛ فَلَيسَ عَلَيهِ (في رواية «مح»: «وليس») شَيءٌ، وَإِن (في رواية «مح»: «فإن») أَكُلَ مِنهَا، أَو أَمَرَ مَن يَأْكُلُ مِنهَا (في رواية «مح»؛ «فعليه الغرم»)؛ «مص»، و «مح»، و «حد»: «أمر بأكلها»)؛ غَرِمَهَا (أ) (في رواية «مح»: «فعليه الغرم»)؛ [إذا كَانَت تَطَوّعًا – «مص»].

٩٣٠ - وحدَّثني عن مالك، عَن ثَورِ بنِ زَيدٍ الدِّيليِّ، عَـن عَبدِاللَّـهِ بـنِ عَبَّاس... مِثلَ ذَلِكَ.

٩٣١ - ١٥٠ - وحدَّثني عَن مالك، عَنِ ابنِ شهابٍ؛ أنَّه قال:

مَن أَهدَى بَدَنَةً (في رواية «مص»، و«حد»: «هديًا») جَزَاءً أَو نَـذرًا، أَو هَديَ تَمَتُّع، فَأُصِيبَ فِي الطَّرِيقِ (في رواية «مص»: «بالطريق»)؛ فَعَلَيهِ البَدَلُ.

[قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأمرُ عِندَنًا - «مص»].

٩٣٢ - وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافَع، عَن

<sup>(</sup>١) دفع بدلها هدياً كاملاً.

۹۳۰ موقوف ضعيف – رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٧٥/ ١٢١٧)، وســويد ابن سعيد (٤٦٤/ ١٠٧٧ – ط البحرين، أو ص٥٠٥ – ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي (٥/ ٣٤٣) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ ثور بن زيد لم يدرك عبدالله بن عباس.

۱۵۰-۹۳۱ مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٢٧٦/ ١٢١٩)، وسويد بن سعيد (١٥٦٩/٤٦٥ – ط البحرين، أو٤٠٦/ ٥٢٨ – ط دار الغرب) عن مالك به.

۹۳۲ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٧٦/ ١٢١٨)، وسويد ابن سعيد (١/ ٤٧٤/ ١٠١٨)، والبحرين، أو ص٥٠٥-٤٠٦ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٤٣/ ٤١٤).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ؛ أنَّهُ (في رواية «حد»: «أن ابنَ عمر»، وفي رواية «مص»: «أن عبداللَّه بن عمر»، وفي رواية «مح»: «أن ابن عمر كان يقول») قَالَ:

مَن أَهدَى بَدَنَةً، ثُمُّ ضَلَّت (في رواية «مص»، و«مح»، و«حد»: «فَضَلَّت») -أَو مَاتَت-؛ فَإِنَّهَا إِن كَانَت نَذَرًا أَبدَلَهَا، وَإِن كَانَت تَطَوُّعًا؛ فَإِن شَاءَ أَبدَلَهَا، وَإِن شَاءَ تَرَكَهَا.

وحدَّثنيَ عَن مالك (١٠): أنَّهُ سَمِعَ (في رواية «مص»، واحد»: «وسمعت بعض (٢)») أَهلَ العِلمِ يَقُولُونَ: لا يَأكُلُ صَاحِبُ الهَدي مِنَ الجَزَاءِ وَالنَّسُكِ [شَيئًا - «مص»، و«حد»].

# ٥١- ٤٨- بابُ هدي المُحرِمِ إِذَا أَصابَ أَهلَهُ (في رواية «مص»: «باب ما يفعل منَ أصاب أهلَه وهو مُحرمرٌ»)

٩٣٣ – ١٥١ – حدَّثني بحيى، عَن مالكِ [بنِ أَنَسٍ – «مص»]؛ أَنَّــهُ بَلغَــهُ (في رواية «حد»: «قال: بلغني»):

<sup>=</sup> وأخرجه البيهقي في «السنن الكبري» (٥/ ٢٤٣)، و«السنن الصغير» (٢/ ٢١٨/ ١٧٩٨) من طويق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٧٩/ ١٢٢٨)، وسويد بن سعيد (ص ٤٧٢ – ط البحرين، أو ص ٤١٤ – ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٢) ليست في «حد».

۱۹۳۳–۱۵۱ **موقوف ضعيف** – رواية أبي مصعـب الزهـري (۱/ ٤٨٠ / ١٢٣٠)، وسويد بن سعيد (٤٦٥/ ١٠٨٢ – ط البحرين، أو٤٠٦ -٤٠٧ / ٥٢٩ – ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٦٧)، و«السنن الصغير» (٢/ ١٥٨/ ١٥٥)، و«السنن الصغير» (٢/ ١٥٨/ ١٥٥٤)، و«معرفة السنن والآثار» (٤/ ١٥٤/ ٣١١٣) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخطَّابِ، وعَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالَبٍ، وأَبِ اهُرِيرةَ [-رَحَمةُ اللَّهِ عَلَيهِم – «مص»] سُئِلُوا عَن رَجُلِ أَصَابَ أَهلَهُ (١) وَهُوَ مُحرِمٌ بِالحَجِّ، فَقَالُوا: يَنفُذَان يَمضِيَان لِوَجهِهما حَتَّى يَقضِيَا حَجَّهُمَا، ثُمَّ عَلَيهِمَا حَجُ (في رواية «حد»: «وعليه الحج») قَابِلِ والهَديُ.

قَالَ: وَقَالَ عَلِيُّ بَنُ أَبِي طالبٍ: وإذا (في رواية «مص»: «فإذا») أَهَلاً بِالْحَجِّ مِن عَامٍ قَابِلٍ (في رواية «حد»: «إذا أهلاً قابلاً»)؛ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقضِيَا حَجَّهُمَا.

٩٣٤ – ١٥٢ – وحدَّثني عَن مالك، عن يَحيَى بنِ سعيد؛ أنَّهُ سَمِعَ سعيد بنَ المسيَّبِ يقول:

ما (في رواية «مص»: «كيف») تَرُونَ فِي رَجُلِ وَقَعَ بِامرَأَيّهِ وَهُوَ مُحرِمٌ؟ فَلَم يَقُل لَهُ القَومُ شَيئًا، فَقَالَ سعيدُ [بنُ المُسيَّبِ - «مص»]: إنَّ رَجُلاً وقَعَ بِامرَأَتِهِ (٢) وَهُوَ مُحرِمٌ، فَبَعث إلَى المَدينَةِ يَسأَلُ عَن ذَلِكَ، فَقَال [لَهُ - «مص»] بَعضُ النَّاسِ: يُفَرَّقُ بَينَهُمَا إلَى عام قَابل، فقال سعيدُ بنُ المسيَّبِ: لِينفُذَا لِوَجهِهِمَا، فَلْيُتِمَّا حَجَّهُما الَّذِي أَفسَدَاهُ، فَإَذَا وَرَجَعا، فَإن أَدركَهُمَا حَجٌ قَابلٌ (في رواية «مص»: «فإذا أدركها الحج»)؛ فَعَلَيهِمَا الحَجُ والهَديُ، ويُهِلاَّن مِن حَيثُ أَهَلاً بِحَجَّهِما الَّذِي [كَانًا - «مص»] أَفسَدَاهُ، وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقَضِيباً حَجَّهُما.

<sup>(</sup>١) أي: جامع.

۹۳۶–۱۵۲–مقطوع صحيح – رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٨٠–١٢٣١). وأخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/ ٤٨٣/ ٧٦٦) من طريق ابسن وضاح: نا يحيى بن يحيى الليثي به.

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٦٨) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) جامعها.

<sup>(</sup>يحيى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ مَالِكُ (١): [وَمَن أَصَابَهُ مِثلُ ذَلِكَ فِي العُمَرَةِ فِي إِفسَادِ عُمَرَتِهِ، بِإِصَابَتِهِ أَهلَهُ؛ فَإِنَّهُمَا يَنفُذَانِ لِوَجهِهِمَا، حتَّى يُتِمَّا عُمَرَتَهُمَا، ثُمَّ عَلَيهِمَا وَضَاؤُهَا بَعدَ ذَلِكَ، وَ - «مص»، و «حد»] يَهدِيَانِ جَمِيعًا (في رواية «مص»، و «حد»: «عَلَى كُلُ وَاحِدٍ مِنهُمَا الْمَديُ») بَدَنَةً بَدَنَةً.

قال مالك (٢) في رَجُل وَقَعَ بِامرَ أَتِهِ (في رواية «مص»، و «حد»: «يقع باهله») فِي الحَجِّ مَا بَينَهُ وَبَينَ أَن يَدُفَعَ مِن عَرَفَةَ وَيَرمِي الجَمرَةَ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيهِ الهَديُ وَحَجُّ قَابِل.

قَالَ: فَإِن كَانَت إِصَابَتُهُ أَهلَهُ بَعدَ رَمي الجَمرَةِ؛ فَإِنَّمَا عَلَيهِ أَن يَعتَمِرَ ويُهدِي، وَلَيسَ عَلَيهِ حَجُّ قَابل.

# [ ٥٢ - بَابُ مَا يُوجِبُ عَلَى الرَّجُلِ حَجُّ قَابِلِ فِي إِصَابَةِ أَهِلِهِ - «مص»]

قَالَ مَالِكُ (٣) [بنُ أَنَس - «مصَ»]: و[الأُمرُ عِندَنَا فِي - «مص»] الَّـذِي يُفسِدُ الحَجَّ -أَو العُمَرَةَ - حَتَّى يَجِبَ عَلَيهِ فِي ذَلِكَ الهَديُ فِي الحَجِّ -أَو يُفسِدُ الحَجَّ -أَو العُمَرَةِ - حَتَّى يَجِبَ عَلَيهِ فِي ذَلِكَ الهَديُ فِي الحَجِّ -أَو العُمَرَةِ - آمِن إِصَابَةِ الرَّجُلِ أَهلَهُ - «مص»]: التِقَاءُ الخِتَانَينِ (٤) (في رواية العُمرَةِ - [مِن إضابَةِ الحِتانان») وَإِن لَم يَكُن مَاءٌ دَافِقٌ (٥).

قَالَ (٦): وَ[مِمَّا - «مص»] يُوجبُ ذَلِكَ -أَيضًا-: الماءُ الدَّافِـقُ؛ إذا كـانَ

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٨١/ ١٢٣٢)، وسويد بن سعيد (ص ٤٦٦ – ط البحرين، أو ص ٤٠٧ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٨١/ ١٢٣٣)، وسويد بن سعيد (ص ٤٦٦ – ط البحرين، أو ٧٠٤/ ٥٣٠ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٨١– ٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) ختان الرجل وخفاض المرأة، فهو تغليب.

<sup>(</sup>٥) ذو اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها.

<sup>(</sup>٦) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

مِن مُبَاشَرَةٍ.

[قَالَ<sup>(۱)</sup> – «مص»]: فَأَمَّا (في رواية «مص»: «وأما») رَجُلٌ ذَكَرَ شَيئًا، حَتَّى خَرَجَ (في رواية «مص»: «يَخرُجَ») مِنهُ مَاءٌ دَافِقٌ؛ فَلا أَرَى عَلَيهِ شَـيئًا (في رواية «مص»: «فلا أرى عليه إلاَّ الهدي»).

[قَالَ<sup>(۲)</sup> – «مص»]: وَلُو (فِي رواية «مص»: «فلو») أَنَّ رَجُلاً قَبَّــلَ امرَأَتَـهُ، وَلَم يَكُن مِن ذَلِكَ (فِي رواية «مص»: «ولم يخرج منه») مَاءٌ دَافِقٌ؛ لَم يَكُــن عَلَيــهِ فِي القُبلَةِ إِلاَّ الهَديُ.

[قَالَ مَالِكُ (٣) - «مص»]: وَلَيسَ عَلَى المَرأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زُوجُها وَهِي مُحرِمَةٌ مِرَارًا، فِي الحَبِّ -أو العُمَرةِ-، وَهِي لَهُ فِي ذَلِكَ مُطَاوِعَةٌ إلاَّ الهَديُ مُحرِمَةٌ مِرَارًا، فِي الحَبِّ -أو العُمَرةِ-، وَهِي لَهُ فِي ذَلِكَ مُطَاوِعَةٌ إلاَّ الهَديُ وَحَبُّ قَابِلِ؛ إن [كَانَ - «مص»] أَصَابَهَا فِي الحَبِّ، وَإِن كَانَ أَصَابَهَا (في رواية «مص»: «فإن كانت إصابتُهُ إِيَّاهَا») فِي العُمَرةِ؛ فَإِنَّمَا عَلَيهَا قَضَاءُ العُمَرةِ التِّي أَفسَدت، والهَديُ.

٥٣ – ٤٩ - بابُ هَديِ (في رواية «مص» : «ما يفعل») مَن فاتَهُ الحجُّ

٩٣٥ – ١٥٣ – حدَّثني يحيى، عَن مالكِ [بنِ أَنَسٍ – «مص»]، عن يحيى

قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٨٢) ١٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٨٢/ ١٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٨٢/ ١٢٣٦).

٩٣٥-٩٣٥ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٩٤٥/ ١٤٢٩)، وسويد بن سعيد (٤٦٦/ ١٠٨٣ - ط البحرين، أو٧٠٧-١٥٠٨ ٥٣١ - ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (١/ ٥٩٦ - ٩٩٠ - ترتيبه)، و«الأم» (٢/ ١٦٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٧٤)، و«معرفة السنن والآثار» (٤/ ١٧٠ - ١٧١/ ٢١٣٣) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ابنِ سعيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخبَرَني سُلَيمانُ بنُ يَسَارِ:

أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنصَارِيَّ خَرَجَ حَاجًّا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ (١) مِن طَرِيقِ مَكَّةَ ؛ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ، وَأَنَّهُ (فِي رواية «مص»: «ثم إنَّه») قَلَم عَلَى عُمَرَ بِنِ الخطَّابِ يومَ النَّحرِ ؛ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ [لَهُ - «مص»، و«حد»] عُمَرُ الخطَّابِ يومَ النَّحرِ ؛ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ [لَهُ - «مص»، وحد»] عُمَرُ الحَيْمِ اللَّهُ عَنهُ - «حد»]: اصنَع كَمَا يَصنَعُ المُعتَمِرُ، ثُمَّ قَد حَلَلت، فَإِذَا آدرَكَكَ الحَجُ قَابِلاً ؛ فَاحجُج، وَاهدِ مَا استَيسَرَ مِنَ الهَدي.

١٥٤ - ٩٣٦ - وحدَّثني مالكٌ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنـا») نَافعٍ، عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارِ:

أَنَّ هَبَّارَ بِنَ الْأُسُودِ جَاءَ يُومَ النَّحْرِ، وَعُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدَيْهُ (في رواية «مح»: «بدنه»)، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمنينَ! أَخطَأَنَا [فِي - «مح»] العِدَّةِ، كُنَّا نَرَى (في رواية «مص»: «نظن») أَنَّ هَذَا اليَومَ يَومُ عَرَفَةَ، فَقَالَ [لَهُ - «مص»، و«مح»] عُمَرُ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «حد»]: اذهب إلَى مَكَّةَ، فَطُف أَنتَ وَمَن مَعَكَ [بِالبَيتِ سَبعًا، وَاسعُوا بَينَ الصَّفَا وَالمَروةِ سَبعًا - «مح»، و«مص»]،

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>١) قال في «المشارق»: عين ثرة، على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء، وهي إلى المدينة أقرب.

۹۳۱–۱۵۶ موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهـري (۱/ ۶۹ه/ ۱۶۳۰)، وسويد بن سعيد (۷/ ۶۹ه/ ۱۰۸۰ ط البحرين، أو ۴۰۸/ ۵۳۲ ط دار الغرب)، ومحمد بــن الحسن (۱۲۷/ ۲۳۱).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ١٦٦)، و«المسند» (١/ ٥٩٦) - ترتيبه)، وعبدالله بن وهب في «الموطأ» (٥٩ - ٦٠/ ١٣٢)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ١٧٤) والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ١٧٤) والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ١٧٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٢٠٠٢)، و«معالم التنزيل» (١/ ٢٢٥) من طرق عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَانَحَرُوا هَدِيًا إِن كَانَ مَعَكُم (في رواية «مح»: «وانحر هَدِيًا إِن كَان معك»)، ثُمَّ الحَلِقُوا، أَو قَصَّرُوا، وَارجِعُوا (في رواية «مص»: «ثم ارجعوا»)، فَإِذَا كَانَ عامٌ قَابِلٌ؛ فَحُجُوا وَاهدُوا، فَمَن لَم يَجِد؛ فَصِيَامُ (في رواية «مح»: «فليصم») ثَلاثَةِ أَيَّامَ فِي الحَجِّ، وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعَ (في رواية «حد»، و«مح»: «رجعتم»).

قَالَ مالكُ (١): ومَن قَرَنَ الحَجُّ والعُمَرَةُ (في رواية «مص»، و«حد»: «مع العمرة»)، ثُمَّ فَاتَهُ الحَجُّ؛ فَعَلَيهِ أَن يَحُجُّ قَابِلاً، وَيَقرِنَ (٢) بَينَ الحَجُّ والعُمَرةِ، وَهُدِينًا لِمَا فَاتَهُ مِنَ الحَجِّ. وَيُهدِي هَديَينِ: هَديًا لِقِرَانِهِ الحَجُّ مَعَ العُمَرةِ، وَهَديًا لِمَا فَاتَهُ مِنَ الحَجِّ.

#### ٥٥- ٥٠- بابُ [ مَا يَفْعَلُ - «مص» ] مَن أَصابَ أَهْلَهُ قَبلَ أَن يَفِيضَ

٩٣٧ – ١٥٥ – حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أنَسِ – «مص»]، عن أبي (في رواية «مح»: «أخبرنا أبو») الزُّبيرِ المكِّميِّ، عن عطاءً بنِ أبي رباحٍ، عن عَبدِاللَّهِ بنِ عبَّاسِ:

أَنَّه سُئِلَ عَن رَجُلٍ وقَعَ بِأَهلِهِ (في رواية «مص»، و«حد»: «على أهله»، وفي

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٥٠/ ١٤٣١)، وسويد بن سعيد (ص ٤٦٧ – ط البحرين، أو ص ٤٠٨ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٢) قرن بين الحج والعمرة يقرن قراناً؛ أي: جمع بينهما.

۱۹۳۷-۱۹۵۸ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۹۳۳)، وحمد بن وسوید بن سعید (۱/ ۱۹۸۵/ ۱۹۸۸)، ومحمد بن الحسن (۱۲۲۸/ ۱۹۸۹)، وحمد بن الحسن (۱۷۲۸/ ۱۹۸۳).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٤٤) -ومن طريق ه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٧١)، و «معرفة السنن والآثار» (٤/ ١٦٠/ ٣١٢٠) - عن مالك به.

قلت: رجاله ثقات رجال مسلم؛ لكن أبا الزبير مدلس، وقد عنعن؛ لكن رواه الليث ابن سعد عنه به:

أخرجه أبو الشيخ في «جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر» (١١١/ ٦٠)؛ فصح الأثر، ولله الحمد من قبل ومن بعد.

<sup>(</sup>يحيى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = حمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رواية "مح": "على امرأته") وَهُوَ بمِنْي، قَبلَ أَن يُفِيضَ (١)؛ فَأَمَرَهُ أَن يَنحَرَ بَدَنَةً.

٩٣٨ - ١٥٦ - وحدَّثني عن مالك، عَن ثَورِ بنِ زَيدِ الدِّيلِيِّ، عَن عَرَمةَ - مَولَى ابنِ عبَّاسٍ -؛ أَنَّه عِكرَمةَ - مَولَى ابنِ عبَّاسٍ -؛ أَنَّه وَكرَمةَ - مَولَى ابنِ عبَّاسٍ -؛ أَنَّه قال:

الَّذِي يُصيبُ أَهلَهُ قَبلَ أَن يُفِيضَ: يَعتَمِرُ وَيُهدِي.

٩٣٩- ١٥٧ - وحدَّثني عَن مَالِكٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ ربيعة بنَ أبي عَبدِالرَّحَنِ يقولُ في ذلك مِثلَ (في رواية «مـص»: «أَنَّ ربيعة بنَ أبي عبدالرحمن كان يقول مثل ذلك»، وفي رواية «حد»: «وقال ربيعة بن أبي عبدالرحمن مثل ذلك») قُول عِكرمَة، عَن ابن عَبَّاس.

قَالَ مالك (٢): وَذَلِكَ أَحَبُ (في رواية «مص»: «أحسن») مَا سَمِعتُ إليًّ فِي ذَلِكَ.

[قَالَ مَالِكٌ (٣): وَمَن أَصَابَ أَهلَهُ وَهُوَ مُحرمٌ، وَقَد قَرَنَ الحَجُّ وَالعُمَرَةَ،

(١) يطوف طواف الإفاضة.

۹۳۸-۱۰۹- موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهـري (۱/ ۶۸۳ /۱۳۹۱)، وسوید بن سعید (۷/ ۶۸۳ /۱۰۸۱ - ط البحرین، أو ص۶۰۹- ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٧١) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: سنده صحيح.

۹۳۹-۱۰۷- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (۱/ ٤٨٣/ ١٢٤٠)، وسويد بن سعيد (۲/ ٤٦٨/ ١٢٤٠).

وأخرجه البيهقي (٥/ ١٧١) من طريق ابن بكير.

(۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٨٣)، وسويد بن سمعيد (ص ٤٦٨ -ط البحرين، أو ص ٤٠٩ -ط دار الغرب).

(٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٨٣–٤٨٤/ ١٢٤١).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

فَلْيَنفُذ لِوَجِهِهِ، حتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ وَعُمَرَتَهُ الَّتِي أَفْسَدَ، ثُمَّ عَلَيهِ حَجُّ قَابِل، يَقْسِنُ بَينَ الْحَجُّ وَالْعُمَرَةِ، وَيَهدِي هَديَينِ: هَديًا لِقِرَانِهِ الْحَجُّ مَعَ الْعُمَرَةَ، وَهَديًا لِمَا أَفْسَدَ مِن حَجِّهِ وَعُمَرَتِهِ - «مص»].

[قَالَ مَالِكً (١) فِي الَّذِي يُصِيبُ أَهلَهُ بَعدَ أَن يَرمِيَ الجَمرَةَ: فَإِنَّمَا عَلَيهِ أَن يَعتَمِرَ وَيَهدِي، وَلَيسَ عَلَيهِ حَجُّ قَابِلِ - «مص»].

سُئِلَ مَالِكَ الإِفَاضَةَ حَتَّى خَرَجَ مِن مَكَّةً، وَرَجَعَ إِلَى بِلادِهِ، فَقَالَ: مالك فيمن») نَسِيَ الإِفَاضَةَ حَتَّى خَرَجَ مِن مَكَّةً، وَرَجَعَ إِلَى بِلادِهِ، فَقَالَ: مَالك فيمن») نَسِيَ الإِفَاضَة حَتَّى خَرَجَ مِن مَكَّة وَلِهُ وَإِن كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ؛ فَليَرجِع فَليُفِض، وَإِن كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ؛ فَليَرجِع فَليُفِض، وَإِن كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ؛ فَليَرجِع فَليُفِض، ثُمَّ لِيَعتَمِر وَليُهلِ (في رواية «حـد»: «وعليه العمرة والهدي»)، وَلا يَنبَغِي لَهُ أَن يَشتَرِيَ هَديهُ مِن مَكَّة (في رواية «مص»، و«حـد»: «بمكة») ويَنحَرهُ (في رواية «حد»: «ثم ينحرها») بِهَا، وَلَكِنَّ [هُ وَليَ اللهِ الْحَلَّ اللهُ فَليَسُقَهُ مِن مَكَّةً مِن حَيثُ اعتَمَرَ وَليَ رواية «حد»: «ويسوقه معه») إلَى مَكَّة ، ثُمَّ يَنحَرهُ (في رواية «مص»، و «حد»: «لينحره») بها.

#### ٥٥- ٥١- بابُ [مَا جَاءَ فِي - «حد»] ما استيسرَ مِنَ الهَدي

• ٩٤ - ١٥٨ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - «مص»]، عن (في رواية

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٨٤/ ١٢٤٢).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۲۶۳/۶۸۶)، وسويد بن سعيد (ص ٤٦٨ –ط البحرين، أو ٤٠٩– ٤١٠/ ٥٣٣ –ط دار الغرب).

<sup>•</sup> ۹۶-۱۵۸ موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۷٦/ ۱۲۲۰)، وسويد بن سعيد (۱/ ۲۲۸/ ۱۲۸۰ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۵۸/ ۲۵۸).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢/ ١٢٦)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢٤) من=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«مح»: «أخبرنا») جعفر بن مُحمَّد، عن أبيه، عَن (في رواية «حد»، و «مح»، و «مص»: «أن») عليِّ بنِ أبي طالب [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «مح»، و «حد»] كانَ يقولُ:

مَا استَيسَرَ مِنَ الهَديِ: شاةً.

١٩٤١ – ١٥٩ – وحدَّثني عَن مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (في روايـة «حـد»: «بلغـني»): أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عبَّاس كان يقولُ:

مَا استَيسَرَ مِنَ الهَدي: شاةً.

قال مالك (١١): وذَلِكَ أَحَبُ مَا سَمِعتُ إليَّ فِي ذَلِكَ (في رواية «مص»:

=طريق ابن وهب، ومطرف بن عبدالله، وابن بكير، عن مالك به.

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/ ٧٥٣/ ٣٠١ -تكملة)، وابن أبسي شميبة في «مصنفه» (ص ٩٤ -القسم المفقود)، وابن أبي حماتم في «تفسيره» (١/ ٣٣٦/ ١٧٦٩) من طريقين عن جعفر به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

۱۹۹-۹۶۱ - موقوف صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٢٧٦/ ١٢٢١)، وسويد بن سعيد (١/ ٢٠٨٩ - ط البحرين، أو ص١١٥ - ط دار الغرب).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢/ ١٢٦) من طريق ابن وهب، عن مالك به. قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله.

وقد وصله سعيد بن منصور في "سننه" (٣/ ٢٥٦/ ٣٠٣)، والطبري في «جامع البيان» (٢/ ١٢٦) من طريق عمرو بن دينار وقيس بن سعد، كلاهما عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه سعيد بن منصور (٣/ ٢٩٨/٧٤٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ص٩٩-القسم المفقود)، والطبري (٢/ ١٢٦) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، والبيهقي (٥/ ٢٤) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس به.

قلت: وهذا سند صحيح، وله طرق أخرى.

(١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٧٦– ٤٧٧)، وسويد بن سعيد (ص ٤٦٩ -ط البحرين، أو ص ٤١٠ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

"هذا")؛ لأنَّ اللّه - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقَتُلُوا الصّيدَ وَأَنتُم حُرُمُ (١) وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِسْلُ مَا قَتَلَ مِن النَّعَمِ (٢) يَحكُم بِهِ ذُوا عَدل (٣) مِنكُم هَديا بَالِغَ الكَعبَة (٤) أو كَفَّارةٌ طَعَامُ النَّعمِ (٢) يَحكُم بِهِ ذُوا عَدل أَيْكَ صِيَامًا (٥) [لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَن مَسَاكِينَ أو عَدلُ ذُلِكَ صِيَامًا (٥) [لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَن عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنهُ وَاللّهُ عَزيدٌ ذُو انتِقَام ﴾ - «مص»، و«حد» [المائدة: ٩٥]، فَمِمًا يُحكَمُ بِهِ فِي الهَدي: شَاةٌ، وقَد سَمَّاهَا اللّه أَ [-جَلَّ وَعَزَّ في كِتَابِهِ - «مص»، و«حد» [هديًا هدي! هلك النّب وكتابِهِ ورحد»: «وذلك الهدي لا شك فيه عندنا»)، وكيف يَشُكُ أَحَدٌ فِيهِ يَلك أَن يُحكمَ فِيهِ بِبَعِير، أو بَقَرَةٍ؛ فَالحُكمُ فِيهِ شَاةٍ، وَمَا لا (في رواية شيء لا يَبلُغُ أَن يُحكمَ فِيهِ بِشَاةٍ؛ فَهُو (في رواية «مص»: «وكل شيء لا يبلغ أن يُحكمَ فيه بِشَاةٍ؛ فَهُو (في رواية «مص»: «وكل شيء لا يبلغ أن يُحكمَ فيه بشاة فما فوقها من الهدي؛ فهو») كَفَّارَةٌ مِن صِيَامٍ، أو إطعامٍ مَسَاكِينَ.

٩٤٢ - ١٦٠ - وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنــا») نَافِعٍ:

<sup>(</sup>١) محرمون وداخل الحرم. (٢) لفظه يشمل الشاة.

 <sup>(</sup>٣) رجلان صالحان.
 (٤) أي: واصلاً إليه، بأن يذبح فيه ويتصدق به.

<sup>(</sup>٥) أي: أو ما ساواه من الصوم، فيصوم -عن طعام كل مسكين- يوماً.

۱۹۶۹–۱۹۰ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۷۷۷/ ۱۲۲۲)، وسويد بن سعيد (۱/ ۱۲۲۲) ط البحرين، أو ۱۹–۱۱۱/ ۵۳۵ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۰۵/ ۲۰۹).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٥٢)، و«المسند» (١/ ٩٣٣/ ٩٣٣ –ترتيبه)، والبيهقسي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٤)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٧٤٢/ ٢٧٤٢) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢/ ١٢٦–١٢٧ و ١٢٧) من طريق عبيد اللَّـه بــن عمر، وأيوب السختياني، وأسامة بن زيد، وغيرهم عن نافع به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>بحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ عَبِدَاللَّه بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِّ: بَدَنَةٌ (في رواية «مح»: «بعير»)، أَو بَقَرَةٌ.

٩٤٣ - ١٦١ - وحدَّثني عَن مالك، عن (في رواية «مح»: «حَدَّثَنَسا») عَبدِاللَّهِ بنِ أَبِي بكرِ:

أَنَّ مَولاةً لِعَمرةً بنتِ عَبدِالرَّ مَن يُقالُ لَهَا: رُقَيَّةُ؛ أَخبَرَتهُ: أَنَّهَا [كَانَت – «مح»، و«حد»] خَرَجَت مَعَ عَمرة بنتِ عَبدِالرَّ مَن إلى مكَّة، قَالَت: فَدَخلَت (في رواية «حد»: «فقدمت») عَمرة مَكَّة يَومَ التَّرويَة (١٠)، وَأَنا مَعَهَا، [قَالَت – «مح»]: فَطَافَت بِالبَيتِ وَبَينَ الصَّفَا والمَروَةِ، ثُمَّ دَخلَت صُفَّةَ المسجدِ(٢٠)، فقالَت [لِي – «مص»، و«حد»]: أَمَعَكِ مِقَصَّان (٣)؟ فَقلَت: لا، فَقالَت: فَالتَمسِيهِ (٤) لِي، [قَالَت – «مص»، و«مح»]: فَالتَمستَهُ، حَتَّى جِئتُ بِهِ، فَاخَذت مِن قُرُونِ رَأْسِهَا (٥٠)، [قَالَت – «مح»]: فَلَمَّا كَانَ يَومُ النَّحر؛ ذَبَحَت شَاةً.

#### ٥٦-٥٦- بابُ جامع الهَدي

٩٤٤ - ١٦٢ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ، عَن صَدَقَةَ بنِ يَسَارِ المُكيِّ: أَنَّ

171-98۳ مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٧٧-٤٧٨)، وسويد بن سعيد (٦/ ٤١٠- ط البحرين، أو ص١١١- ط دار الغرب)، وعمد بن الحسن (١٥٤/ ٤٥٧) عن مالك به

قلت: وهذا سند رجاله ثقات؛ إلا مولاة عمرة؛ فلم أجدِ لها ترجمةً بعد طول بحث، ولم يذكرها الحافظ في «تعجيل المنفعة»، مع أنها على شرطه!!

(١) ثامن ذي الحجة. (٢) مؤخر المسجد، وقيل: سقائف المسجد.

(٣) قال الجوهري: المقص: المقراض، وهما مقصان.

(٤) أي: فاطلبيه. (٥) ضفائر.

۱۲۲-۹٤٤ موقوف صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۷۸-۲۷۹) وسوید بن سعید (۲/ ۲۷۸ - ط دار الغرب) وسوید بن سعید (۲/ ۶۷۸ - ط دار الغرب) و ۱۲۲۵ مین الله در ۱۰۹۶ مین در ۱۲۹۰ مین در ۱۲۹۰ مین در ۱۹۹۰ مین در ۱۹۹۰ مین در ۱۹۹۰ مین در ۱۹۹۱ مین در ۱۹۹ مین در در ۱۹۹ مین در ۱۹ مین در ۱

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعبد (بك) = ابن بكير

رَجُلاً (في رواية «مح»: «حدثنا صدقة بن يسار المكي يوم التروية، قال:

سمعت عبدالله بن عمر، ودخلنا عليه قبل يوم التروية بيومين أو ثلاثة، ودخل عليه الناس يسألونه، فدخل عليه رجل») مِن أَهلِ اليَمَنِ [ثَاثِرَ الرَّأسِ - «مح»] عليه الناس يسألونه، فدخل عليه رجل») مِن أَهلِ اليَمَنِ [ثَالَ - «حد»]: فَقَالَ: يا أَبَا عَبدِالرَّحَىن! إِنِّي [ضَفَّرتُ رَأسِي وَ - «مح»] قَدِمستُ (في رواية «مح»: عبدِالرَّحَمن! إِنِّي [ضَفَّرتُ رَأسِي وَ - «مح»]؟ فَقَالَ لَهُ عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَر: لَو «أحرمت») بعُمَرَةٍ مُفرَدةٍ، [فَمَاذَا تَرَى - «مح»]؟ فَقَالَ لَهُ عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَر: لَو كُنتُ مَعَكَ أُو سَأَلتَنِي - [حِينَ أَحرَمت - «مح»]؛ لأَمرتُك أَن تَقرِنَ (في رواية «مح»: «أَن تهل بهما جميعًا») [الحَجُّ مَعَ العُمرَةِ - «مص»، و«حد»]، [فاإذا قدِمت طُفت بِالبَيتِ وَبالصَفا وَالمروّةِ، وَكُنت عَلَى إحرَامِك؟ لا تَحِلُ مِن شَيءٍ حَتَّى تَحِلً مِنهُما جَمِيعًا يَومَ النَّحرِ، وتَنحَرَ هَديكَ - «مح»].

فَقَالَ [لَهُ - «حد»] اليَمَانِيُّ: قَد كَانَ ذَلِكَ، فَقَالَ (في رواية «مح»: «وقال») [لَهُ - «مح»] عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَر: خُد مَا تَطَايَر (١) مِن رَأْسِكَ (في رواية «مح»: «شعرك») واهدِ، فَقَالَت [لَهُ - «مح»] امرأة [في البَيتِ - «مح»] مِن أَهلِ العِراق: [و - «مص»، و«مح»، و«حد»] مَا هَديُهُ يا أَبَا عَبدِالرَّ مَن؟! فقال: هديه، فَقَالَت لَهُ: مَا هَديُه؟ فَقَالَ عَبدُاللَّهِ بنُ عُمر (في رواية «مح»: «قال: هديه، ثلاثًا، كل ذلك يقول: هديه، قال: ثُمُّ سكتَ ابنُ عمرَ حتى إذا أردنا الخروج؛ قال»): [أمَا وَاللَّهِ - «مح»] لَو لَم أَجِد إلاَّ أَن أَذبَحَ شَاةً؛ لَكَانَ [أَرَى أَن أَذبَحَهَا - «مح»] أَحَبُ إلَيُّ مِن أَن أَصُومَ.

<sup>=</sup>ومحمد بن الحسن (١٣٧/ ٣٩٥) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>١) ارتفع.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

980 – ١٦٣ – وحدَّثني عن مالكِ، عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عَمُرَ كَانَ (في رواية «مح»: «حدثنا نافع، عن عبداللَّه بن عمر؛ أنه كان») يَقُولُ: المَرأَةُ المُحرِمَةُ إِذَا حَلَّت لَم (في رواية «مص»، و«مح»، و«حد»: «لا») تَمتشِط حَتَّى تَأْخُذَ مِن قُرُونِ رَأْسِهَا (في رواية «مح»: «حتى تاخذ من شعرها، شعر رأسها»)، وَإِن كَانَ لَهَا هَديٌّ؛ لَم تَأْخُذ مِن شَعرِهَا شَيئًا حَتَّى تَنْحَرَ هَديها (في رواية «مص»: «هديًا»).

178 - وحدَّثني عَن مالكِ (١١): أنَّهُ سَمِعَ (في رواية «مص»، و«حد»: «وسمعت») بعض أهلِ العِلمِ يَقُولُ: لا يَشتَرِكُ الرَّجُلُ وامرَأَتُهُ؛ [إذَا هُوَ أَصَابَهَا وَهُوَ مُحرِمٌ - «مص»] فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ [في الهدي - «حد»]، لِيُهْدِ كُلُ وَاحِدٍ [مِنهُمَا - «مص»، و«حد»] بَدَنَةً بَدَنَةً .

وَسُئِلَ مالك (٢) عمَّن بُعِثَ مَعَهُ بِهَدي يَنحَرُهُ فِي حَجِّ، وَهُو مُهِلٌ بِعُمَرَةٍ: هَل يَنحَرُهُ إِذَا حَلَّ، أَم يُؤخِّرُهُ حَتَّى يَنحَرَهُ فِي الحَجِّ، وَيُحِلُّ هُـوَ مِن عُمَرَتِهِ. عُمَرَتِهِ؟ فَقَالَ: بَل يُؤخِّرُهُ حَتَّى يَنحَرَهُ فِي الحَجِّ، وَيُحِلُّ هُوَ مِن عُمَرَتِهِ.

قَالَ مالكُ (٣): وَالَّذِي يُحكَمُ عَلَيهِ بِالهَدي فِي قَسَلِ الصَّيدِ، أَو يَجِبُ عَلَيهِ هَديٌ فِي غَيرِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ هَديَهُ لا يَكُونُ إلاَّ بِمَكَّةً، كَمَا قَالَ اللَّهُ -تَبَارَكَ

۱۹۳-۹۶۰ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (۱/ ۲۷۹/ ۱۲۲۱)، وسويد بن سعيد (۷۱۱/ ۲۰۹۰ ط البحرين، أو۲۱۲/ ۵۳۷ ط دار الغرب)، ومحمد بــن الحسن (۱۷٤/ ۵۱۸) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>۱) روايــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ٥٣٣– ٥٣٤/ ١٣٨٠)، وســويد بــن ســـعيد (ص٤٩٩ –ط البحرين، أو ٤٣٩/ ٥٨٧ – ط دار الغرب).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٧٩/ ١٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٨٠/ ١٢٢٩).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَتَعَالَى - [فِي كِتَابِهِ - «مص»]: ﴿ هَدِيًا بَالِغَ الكَعبَةِ ﴾ [المائدة: ٩٥]، وأَمَّا ما عُدِلَ بِهِ الهَديُ مِنَ الصَّيَامِ أَو الصَّدَقَةِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ بِغَيرِ مَكَّةَ، حَيثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَن يَفْعَلَهُ؛ فَعَلَهُ؛

٩٤٦ - مَالِكٌ، عَن نَافِع: أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

لا تُذْبَحُ البَقَرَةُ إِلاَّ عَن إِنسَانِ وَاحِدٍ].

٩٤٧ - مَالِكٌ، عَن نَافِع: أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

لا يُشتَرَكُ فِي النُّسُكِ.

٩٤٨ - [مَالِكٌ، عَن عَمرو بن عُبَيدِاللَّهِ الأنصَارِيِّ:

أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيَّبِ عَنَ بَدَنَةٍ جَعَلَتهَا المَراَةُ عَلَيهَا؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: البُدنُ مِنَ الإبلِ، وَمَحِلُ البُدنِ البَيتُ العَتِيقُ؛ إِلاَّ أَن تَكُونَ سَمَّت مَكَانَهَا مِنَ البُدنُ مِنَ الإبلِ، وَمَحِلُ البُدنِ البَيتُ العَتِيقُ؛ إِلاَّ أَن تَكُونَ سَمَّت مَكَانَهَا مِنَ الأَرضِ، فَلتَنْحَرهَا حَيثُ سَمَّت، فَإِن لَم تَجِد بَدَنَةً؛ فَبَقَرَةٌ، فَإِن لَم تَجِد البَقَرَةَ؛ فَعَشرٌ مِنَ الغَنَم.

قَالَ: ثُمَّ جئتُ سَالِمَ بنَ عَبدِاللَّهِ، فَسَأَلتُهُ؛ فَقَالَ مِثلَ مَا قَالَ سَعِيدٌ، غَيرَ

<sup>987 –</sup> موقوف صحیح – روایة سوید بـن سـعید (٤٧١) ١٠٩٦ – ط البحریـن، أو ص٤١٢ – ط دار الغرب) عن مالك به.

وسيأتي في (٦٣- باب ما جاء في النسك، برقم ٩٦٤).

<sup>98</sup>۷ – موقوف صحیح – روایة سوید بسن سعید (٤٧١/ ١٠٩٧ – ط البحریس، أو ص٤١٢ – ط دار الغرب) عن مالك به.

وسيأتي في (٦٤- باب ما يكره من الشرك في النسك، برقم ٩٦٧).

۹۶۸ – مقطوع حسن – روایة سوید بن سعید (۲۷۱/ ۱۰۹۸ – ط البحرین، أو ۰ ۹۸ / ۲۱۳ – ط دار الغرب).

وسيأتي في (٦٣- باب ما جاء في النسك، برقم ٩٦٥).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّهُ قَالَ: إِنْ لَم تَجِد بَقَرَةً؛ فَسَبَعَةٌ مِنَ الغَنَم.

قَالَ: ثُمَّ جِئتُ خَارِجَةً بنَ زَيدٍ، فَقَالَ مِثلَ مَا قَالَ سَالِمٌ.

ثُمَّ جِئتُ عَبدَاللَّهِ بنَ مُحمَّدِ بن عَلِيٍّ، فَقَالَ مِثلَ مَا قَالَ سَالِمٌ - «حد»].

٩٤٩ - ١٦٥ - وحدَّثني عَن مالك، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عـن يعقـوبَ ابنِ خالدٍ المخزوميِّ، عن أبي أسماءَ -مولَى عَبدِاللَّهِ بنِ جَعفَرٍ-؛ أَنَّهُ أَخبَرَهُ:

أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبدِاللَّهِ بِنِ جعفْو، فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ المَدِينَةِ، فَمَرُوا عَلَى حُسَين بِنِ عَلِي وَهُو مَرِيضٌ بِالسُّقيًا (١) (في رواية «حد»: «بالجحفة»)، فأقام عَلَيهِ عَبدُاللَّهِ بِنُ جعفْو، حَتَّى إذا خافَ الفوات (في رواية «حد»: «حتى إذا أزف الوقت»)؛ خَرَجَ، وبَعَثَ إلى عَلِيٌ بِنِ أبي طالبٍ وأسماءَ بنتِ عُمَيس، وهُمَا بِالمَدِينَةِ، فَقَدِما عَلَيهِ، ثُمَّ إِنَّ حُسَينًا أَشَارَ إلى رَأسِهِ؛ فَأَمَرَ عَلِيُّ [بنُ أبي طالب وأسك»، وفي رواية بالمَدِينَةِ، فَقَدِما عَلَيهِ، ثُمَّ إِنَّ حُسَينًا أَشَارَ إلى رَأسِهِ؛ فَأَمَرَ عَلِيُّ [بنُ أبي طالب اللهِ وأسك»، وفي رواية «حد»: «ونسك»، وفي رواية «حد»: «تنسك») عَنهُ بالسُّقيًا، فَنَحَرَ عَنهُ بَعِيرًا.

[قَالَ مَالِكٌ - «مص»، و«حد»]: قال يحيى بنُ سعيدٍ: وَكَانَ حُسَينٌ خَرَجَ مَعَ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ في سَفَرِهِ ذَلِكَ إِلَى مَكَّةَ.

۹۶۹–۱۲۰ موقوف حسن – روایـــة أبــي مصعـب الزهــري (۱/ ۲۷۸) ۱۲۲۶)، وسوید بن سعید (۷۷۰/ ۱۰۹۲ – ط البحرین، أو ۶۱۱/ ۵۳۰ – ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «معوفة السنن والآثـار» (٤/ ٢٤٤– ٢٤٥/ ٣٢٥٩)، و«السـنن الكبرى» (٥/ ٢١٨) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢/ ١٤٠)، والطحاوي في «شرح معــاني الأثــار» (٢/ ٢٤٢) من طريق هشيم وسفيان الثوري، كلاهما عن يحيى بن سعيد به.

قلت: سنده حسن.

<sup>(</sup>١) قرية جامعة من عمل الفرع، بينها وبين الفرع -مما يلي الجحفة- سبعة عشر ميلاً.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

# ٥٧ - ٥٣ - بابُ الوقوفِ بعرفةَ (١) (في رواية «مص»: «الموقف من عرفة ») والمزدلفةِ (١)

• ٩٥٠ - ١٦٦ - حدَّثني يحيى، عن مالك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (في رواية «حد»: «بلغني»): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوقِفٌ، وَارتَفِعُوا عَن بَطنِ عُرَنَةٌ (٣)، والمُزدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوقِفٌ، وَارتَفِعُوا عَن بَطنِ مُحَسِّرِ (٤) (في رواية «حد»: «إلا بطن محسر المنحر»)».

١٩٥١ - وحدَّثني عن مالك، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةً، عَـن عَبدِاللَّهِ

(١) قبال البطليوسي في «مشكلات الموطأ» (ص ١٣٦): «واختلف في (عرفسة) لم سميت عرفة؟ فقيل: لاعتراف الناس بذنوبهم، وقيل: الصبر على القيام والدعاء، والعارف: الصابر، وقيل: هي مشتقة من العرف؛ وهو الطيب، ومنه قوله -تعالى- ﴿عرفها لهم﴾ [محمد: ٢]؛ أي: طيبها، سميت بذلك؛ لأن منّى تنحر بها الإبل، فتكثر فيها الدماء والأقذار، وعرفة ظاهرة من ذلك كله» ا.هـ.

(٢) قال البطليوسي: «وأما (المزدلفة)؛ فقال أهل اللغة: إنما سميت مزدلفة؛ لأن الناس يزدلفون فيها؛ أي: يتقرب بعضهم من بعض، وقيل: لأنهم يقربون من منّى، ومعنى ازدلف: قرب، وازدلفت الجنة: قربت، وزلفى من الليل: واحدها زلفة؛ أي: ساعة بعد ساعة، ومنزلة بعد منزلة، وقربة بعد قربة، ومنه المزدلفة.

قال أبو عبيد: يعنى: أنها منزلة بعد عرفة.

وقيل: سميت مزدلفة؛ لأنها تزدلف العبد إلى الجنة؛ أي: تقربه منها الهـ.

۱۹۳۰-۱۹۳۰ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۸۵/ ۱۳۳۸)، وسوید بن سعید (۱/ ۱۸۵/ ۱۳۳۸) ط دار الغرب).

قلت: سنده ضعيف؛ لإعضاله، لكن وصله مسلم في «صحيحـه» (٢/ ٨٩٣/ ١٤٩) من حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- به.

(٣) موضع بين منى وعرفات، وهي ما بين العلمين الكبيرين جهة عرفات، والعلمين الكبيرين جهة منى.

(٤) بين مني ومزدلفة.

٩٥١-١٦٧- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٨٥/ ١٣٣٩)،=

<sup>(</sup>يحيى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ابنِ الزُّبير؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

اعلَمُوا (في رواية «مص»، و«حد»: «تعلمون») أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَــا مَوقِـفٌ؛ إلاَّ بَطنَ عُرَنَةَ، وَأَنَّ الْمُزدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوقِفٌ؛ إلاَّ بَطنَ مُحَسِّر.

قَالَ مالكُ (۱): قَالَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿ [الحَبُّ أَسُهُرٌ مَعُلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ الحَبِّ - «مص»] فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوق وَلا جِدالَ فِي الحَبِّ ﴾ [البقرة: ۱۹۷]، قال: فَالرَّفَثُ: إصابةُ النَّسَاء -وَاللَّهُ أَعلَمُ -، قَالَ (في رواية «مص»: «يقول») اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿ أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصِّيامِ الرَّفَتُ إلَى نِسَائِكُم ﴾ [البقرة: ۱۸۷]، قال: والفُسُوقُ: الذَّبِحُ لِلأنصَابِ (۱) (في رواية «مص»: «الأصنام») - واللَّهُ أَعلَمُ -، قَالَ اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى (في رواية «مص»: «ويتلو هذه الآية») -: ﴿ [قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيْ مُحرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيتَةً أُو دَمًا مَسفُوحًا أُو لَحَم خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجِسٌ - «مص»] أو في الحجّ - [وَاللَّهُ فِيمَا أُولِي اللَّهُ بِهِ ﴿ [الأنعام: ١٤٥]، قالَ: والجَلالُ فِي الحجّ - [وَاللَّهُ أَعلَمُ - «مص»] -: أَنَّ قُرِيشًا كَانَت تَقِفُ عِندَ المَشعَرِ الحَرَامِ بِالمُزدَلَقَةِ فِقُولُ بِعَرَفَةَ، فَكَانُوا يَتَجَادُلُونَ، يَقُولُ بِقَرَحَ (۲)، وَكَانَتِ العَرَبُ وَغَيْرُهُم يَقِفُونَ بِعَرَفَة، فَكَانُوا يَتَجَادُلُونَ، يَقُولُ بِقَرَحَ (۲)، وكَانَتِ العَرَبُ وَغَيْرُهُم يَقِفُونَ بِعَرَفَة، فَكَانُوا يَتَجَادُلُونَ، يَقُولُ بِقَرَحَ (۲)، وكَانَتِ العَرَبُ وَغَيْرُهُم يَقِفُونَ بِعَرَفَة، فَكَانُوا يَتَجَادُلُونَ، يَقُولُ بِقَرَحَ (۲)، وكَانَتِ العَرَبُ وَغَيْرُهُم يَقِفُونَ بِعَرَفَة، فَكَانُوا يَتَجَادُلُونَ، يَقُولُ فَيَالَا فَيْرُونَ الْبَعْ الْعَرَبُ وَكَانَتِ العَرَبُ وَغَيْرُهُم يَقِفُونَ بِعَرَفَة، فَكَانُوا يَتَجَادُلُونَ، يَقُولُ الْمُولِ اللَّهُ الْعَرْبُ وَعَيْرُهُم يَقِلْونَ بِعَرَفَة، فَكَانُوا يَتَجَادُلُونَ، يَقُولُ الْمُاسِونَ الْعَرْبُ وَعَيْرُهُم يَقِهُ وَلَ الْعَرَبُ وَالْمُولَ الْعَرَبُ وَلَيْ الْعَرْبُ وَالْعَلَى الْمُولِ الْعَرْبُ وَلَاللَهُ الْعَلَى الْعَرْبُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُهُ الْعَلَى الْمَالُونَ الْعَرْبُ اللَّهُ الْقُولَ الْعَلَمُ الْعَلَى الْمُ الْعَلَونَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَلُونَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالُونَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُونَ الْعَلَونَ الْعَل

<sup>=</sup>وسويد بن سعيد (١٠٥/ ١٨٦ ا - ط البحرين، أو ٢٠٢ / ٤٤٧ - ط دار الغرب) عن مالك به. قلت: سنده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ص٥١٥٢و٢٥٢) عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير به.

قلت: وهذا سند صحيح.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۵۱۸– ۵۱۹/ ۱۳٤۰).

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣٤٩/ ١٨٣٤) من طريـق ابــن وهــب، عــن مالك به مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) جمع نصب: حجارة تنصب وتعبد.

<sup>(</sup>٣) جبل بالمزدلفة.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

هَؤُلاء: نَحنُ أَصوَبُ، وَيَقُولُ هَؤُلاء: نَحنُ أَصوَبُ، فَقَالَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا (١) هُم نَاسِكُوهُ (٢) فَلا يُنَازِعُنَكَ فِي الأمرِ وَتَعَالَى -: ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا (١) هُم نَاسِكُوهُ (١ فَلا يُنَازِعُنَكَ فِي الأمرِ وَادعُ إِلَى رَبِّكَ (٢) إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى (٤) مُستَقِيم ﴾ [الحج: ٦٧] [قرأ الآيتَينِ.

قَالَ مَالِكً - «مص»]: فَهَذا الجِدالُ فِيمَا نَرَى -وَاللَّهُ أَعلَـمُ-، [قَالَ - «مص»]: وَقَد سَمِعتُ ذَلِكَ مِن [بَعضَ - «مص»] أهل العِلم.

#### ٥٨- ٥٤- بابُ وقوفُ الرَّجُلِ وهو غَيرُ طاهر (في رواية «مص» : «وهو على غير طهر») ووقوفُهُ على دابَّتهِ

١٦٨ - سُئِلَ مالك (٥): هَل يَقِفُ الرَّجُلُ [وَهُو عَلَى غَيرِ طُهسر - «مص»] بِعَرَفَة، أَو بِالْمُزدَلِفَةِ؟ أَو يَرمِي الجِمَار، أَو يَسعَى بَينَ الصَّفَا والمَروَةُ وَهُو غَيرُ طَاهِرٍ؟ فَقَالَ: كُلُّ أَمر تَصنَعُهُ الْحَائِضُ مِن أَمر الحَجِّ؛ فَالرَّجُلُ يَصنَعُهُ وَهُو غَيرُ طَاهِرٍ، ثُمَّ لا يَكُونُ عَلَيهِ شَيءٌ فِي ذَلِك، وَالفَضلُ أَن يَكُونَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي ذَلِك، وَالفَضلُ أَن يَكُونَ عَليهِ شَيءٌ فِي ذَلِك.

وَسُئِلَ مالكُ (١) عَنِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلرَّاكِبِ؛ أَينزِلُ، أَم يَقِفُ رَاكِبًا؟ فَقَالَ: بَل يَقِفُ رَاكِبًا إلاَّ أَن يَكُونَ بِهِ أَو بِدَابَّتِهِ عِلَّةً؛ فَاللَّه أَعذَرُ بِالعُذرِ.

#### ٥٥- ٥٥- بابُ وُقُوفِ مَن فاتَهُ الحجُّ بعرفةً

١٦٩ - ١٦٩ - حدَّثني يحيى، عَن مَالِكِ [بنِ أَنَسِ - «مـص»]، عَن (في

(١) شريعة. (٢) عاملون به. (٣) إلى دينه.

(٤) دين.

(٥) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥١٩– ٥٢٠/ ١٣٤١).

(٦) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٢٠/ ١٣٤٢).

۱۹۹-۹۰۲ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٥٢٠/ ١٣٤٣)، وصويد بن سعيد (٥٠٥/ ١٧٩ - ط البحرين، أو٤٤٤/ ٥٧ - ط دار الغرب)، ومحمد بن

<sup>(</sup>يحيى) = يجبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِع: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَر (في رواية «حد»: «عَنِ ابــنِ عُمَــرَ أَنَّهُ») كَانَ يَقُولُ:

مَن لَم يَقِف بِعَرَفَةَ مِن لَيلَةِ الْمُزدَلِفَةِ (١) قَبلَ أَن يَطلُعَ الفَجـرُ؛ فَقَـد فَاتَـهُ الحَجُ، وَمَن وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِن لَيلَةِ الْمُزدَلِفَةِ مِن قَبلِ أَن يَطلُعَ الفَجرُ؛ فَقَـد أَدرَكَ الحَجُ. الحَجُ.

[قَالَ مَالِكُ (١): إِذَا مَضَت عَشِيَّةُ عَرَفَةَ، وَلَيلَةُ المُزدَلِفَةَ، وَالوُقُوفُ بِالمُزدَلِفَةِ حِينَ الوُقُوفِ فِيهَا؛ فَلا مُعتَمَلَ لأحدٍ فِي شَيء مِن ذَلِك؛ لأنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَمَن يُعَظِّم شَعَاثِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقَوَّى القُلُوبِ لَكُم فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُهَا إِلَى البَيتِ العَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]، فَمِن مَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُهَا إِلَى البَيتِ العَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]، فَمِن شَعَاثِرِ اللَّهِ عَرَفَةً وَالمُزدَلِفَة، وقَالَ اللَّهُ: ﴿ فَإِذَا أَفَضتُم مِن عَرَفَاتٍ فَاذكُرُوا اللَّهُ عَرَفَةً وَالمُزدَلِفَة، وقَالَ اللَّهُ: ﴿ فَإِذَا أَفَضتُم مِن قَبِلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ ﴾ عَندًا المَّسَعِرِ الحَرَامِ وَاذكُرُوهُ كَمَا هَذَاكُم وَإِن كُتتُم مِن قَبِلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ ﴾ وَإِن كُتتُم مِن قَبِلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٨]، فَلا مُعتَمَلَ لأحدٍ فِي شَيءٍ مِن هَا بَعدَ أَن يَمضِيَ الأجلُ المُسمَّى – «مص»].

٩٥٣ - ١٧٠ - وحدَّثني عَن مَالِك، عَن هِشَام بن عُروة، عَن أَبيه؛ أَنَّه قَالَ: مَن أَدرَكَهُ الفَجرُ مِن لَيلَةِ المُزدَلِفَةِ، وَلَم يَقِف بِعَرَفَةً؛ فَقَد فَاتَـهُ الحَـجُ،

<sup>=</sup>الحسن (۱۷۱/ ۱۰۰).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الموطأ» (٤٩/ ٨٨) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>١) هي ليلة العيد.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢١٥/ ١٣٤٥).

٩٥٣-١٧٠ مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٢٠-٥٢١) (١/ ٥٢٠) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَمَن وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِن لَيلَةِ الْمُزدَلِفَةِ قَبِلَ أَن يَطلُعَ الفَجرُ؛ فَقَد أُدرَكَ الحَجَّ.

قَالَ مَالكُ (١) فِي العَبدِ يُعتَّقُ فِي المَوقِفِ بِعَرَفَة: فَإِنَّ ذَلِكَ لا يُجزِيءُ عَنهُ مِن حَجَّةِ الإسلامِ (في رواية «مص»: «وسئل مالك عن العبد يعتق في الموقف بعرفة: هل يجزئ ذلك عنه حجة الإسلام؟ فقال: لا»)؛ إلاَّ أَن يَكُونَ لَم يُحرِم؛ فيُحرِمُ بَعدَ أَن (في رواية «مص»: «ما») يُعتَقَ، ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مِن تِلكَ اللَّيلَةِ قَبلَ أَن يَطلُعَ (في رواية «مص»، و«حد»: «قبل طلوع») الفَجرُ، فَإِن فَعَلَ ذَلِك؟ أَجزَأَ عَنهُ، وَإِن لَم يُحرِم حَتَّى طَلَعَ الفَجرُ؛ كَانَ بِمَنزِلَةٍ مَن فَاتَهُ الحَجُّ إِذَا لَم يُدرِكِ الوُقُوفَ بِعَرَفَةَ قَبلَ طُلُوعِ الفَجرِ مِن لَيلَةِ المُزدَلِفَةِ، وَيَكُونُ عَلَى العَبدِ (في رواية «مص»: «عجَّةُ الإسلام يَقضِيهَا (في رواية «مص»: «يحجها»).

٠٠- ٥٦- بابُ [ الرُّحْصَةِ فِي - ﴿ مِصْ ﴾ ] تَقديمِ النَّسَاءِ والصِّبِيانِ [ إِلَى مِنْ مُزْدَلِفَةً - ﴿ مِصْ » ، و﴿ حَدَ » ]

٩٥٤ - ١٧١ - حدَّثني يحيى، عَن مَالِكِ [بنِ أَنَسِ - «مـص»]، عَـن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِعٍ، عَن سَالِم وعُبَيدِاللَّهِ ابنِي عَبْدِاللَّهِ بن عُمَرَ:

أَنَّ آبَاهُمَا عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَر كَانَ يُقَدِّمُ أَهلَهُ (في رواية «مص»: «نساءه»)

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٢١/١٣٤٦)، وسويد بن سعيد (ص٥٠٥ -ط البحرين، أو ص ٤٤٤ -ط دار الغرب).

۱۷۱-۹۰۶ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهـري (۱/ ۷۲۶/ ۱۳۵۳)، و ۹۰۶ و وسوید بن سعید (۱/ ۱۸۰۰- ط البحرین، أو ۵۶۵/ ۸۹۸- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۲۹/ ۵۰۰) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ص٣٥٧ -القسم المفقود) عن ابن نمير، عن عبدالله بن عبدالله به.

وأخرجه -بنحوه- البخاري في «صحيحه» (١٦٧٦)، ومسلم في «صحيحه» (١٢٩٥).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

وَصِبِيَانَهُ مِنَ الْمُزدَلِفَةِ إِلَى مِنَّى حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبحَ بِمِنَّى، وَيَرمُوا قَبِلَ أَن يَــأتِيَ النَّاسُ.

٩٥٥ - ١٧٢ - وحدَّثني عَن مَالِك، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ، عَن عَطَاءِ بـنِ أَبِي رَبَاح: أَنَّ مَولاةً لأسمَاءَ بنتِ أَبِي بَكر أَخبَرَتهُ، قَالَت:

جِئْنَا مَعَ أَسمَاءَ ابنَة أَبِي بَكرِ مِنَّى بِغَلَس (١) (في رواية «مص»، و «حد»: «أَنَّ مُولَى لاَسْمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ مِنَّى بِغَلَس»)، مَولَى لاَسْمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ مِنَّى بِغَلَس»)، قَالَت (في رواية «مص»، و «حد»: «قال»): فَقُلتُ لَهَا: لَقَد جِئْنَا مِنَّى (في رواية «مص»: «ناتي «حد»: «جئناها») بِغَلَس، فَقَالَت: قَد كُنَّا نَصنَعُ ذَلِكَ (في رواية «مص»: «ناتي ههنا») مَعَ مَن هُوَ خَيرٌ مِنكِ.

٦ ٩٥٦ - ١٧٣ - وحدَّثني عن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (في رواية «حد»: «قال مالك: وبلغني»):

أَنَّ طَلَحَةً بِنَ عُبَيدِاللَّهِ كَانَ يُقَدِّمُ نِسَاءَهُ وَصِبِيانَهُ مِنَ الْمُزدَلِفَةِ إِلَى مِنَّى.

١٧٤ - وحدَّثني عن مالك (٢٠): أنَّهُ سَمِعَ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَكرَهُ رَميَ الجَمرَةِ حَتَّى يَطلُعَ الفَجرُ مِن يَومِ النَّحرِ، وَمَن رَمَى؛ فَقَد حَلَّ لَهُ النَّحرُ.

٩٥٥-١٧٢ - **موقوف صحيح** - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ١٣٥٤)، وسويد بن سعيد (٥٠٦/ ١٨١١ - ط البحرين، أو ص٤٤٥ - ط دار الغرب).

قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة مولاة أسماء؛ لكنن يشهد لـه في الجملـة: مـا أخرجـه البخاري (١٦٧٩)، ومسلم (١٢٩١) من طريق آخر عن أسماء بنحوه.

<sup>(</sup>١) ظلمة آخر الليل.

۱۷۳-۹۵۱ - **موقوف ضعیف** - روایة سوید بن سمعید (ص٥٠٦ - ط البحریـن، او ۱۶۵ - ۹۹ البحریـن، او ۱۶۵ - ۹۹ الغرب).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٢٥/ ١٣٥٦)، وسويد بن سعيد (ص ٥٠٦ -ط البحرين، أو ٤٤٥ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٩٥٧ – ١٧٥ – وحدَّثني عن مالك، عَن هِشَامٍ بنِ عُروَةَ، عَن (في روايــة «مص»: «أن») فَاطِمَةَ بنتِ المُنذِر، أَخبَرَتهُ:

أَنَّهَا [كَانَت مَعَ أَسمَاءَ بنتِ أَبِي بَكرِ الصِّدِّيقِ فِي الحَبِّ؛ فَإِنَّهَا - «مص»] كَانَت تَرَى أَسمَاءَ بنتَ أَبِي بَكرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ تَامُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَهَا وَلاصحَابِهَا الصَّبح؛ يُصلِّي لَهُم (في رواية «مص»: «بهم») الصُّبح؛ يُصلِّي لَهُم (في رواية «مص»: «بهم») الصُّبح [بِغَلَس - «حد»] حِينَ يَطلُعُ الفَجرُ، ثُمَّ تَركَبُ؛ فَتَسِيرُ (في رواية «حد»: «وتسير») إلى مِنَّى، وَلا تَقِفُ.

## ٦١ - ٥٧ - بابُ السَّير في الدَّفعةِ

٩٥٨ – ١٧٦ – حدَّثني يحيى، عَن مالك، عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ:

سُئِلَ أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ (في رواية «حد»: «وأنا حاضر»): كَيفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ (في رواية «مح»: «أخبرنا هشامُ

۱۷۰-۹۷۷ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۲۵-۲۵۰) موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۵-۲۵) عن ۱۳۵۵)، وسويد بن سعيد (۱۸۷ / ۱۸۲ - ط البحرين، أو ص۶۵۵ - ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.

۱۳۵۸-۱۷۳- صحیح - روایدة أبي مصعب الزهري (۱/ ۵۲۳/ ۱۳۵۱)، وابس القاسم (۲۸۶/ ۷۷۳- تلخیص القابسي)، وسوید بن سعید (۵۰۷/ ۱۸۸۳- ط البحریس، أو ۲۶۱/ ۱۸۳).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٦٦٦): حدثنا عبدالله بن يوسف التنيسي: أخبرنا مالك به.

وأخرجه البخاري (۲۹۹۹ و۲۶۱۳)، ومسلم (۲/ ۹۳۲/ ۲۸۳ و۲۸۶) من طرق عن هشام به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ابنُ عُروةَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخَبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةً بِنَ زِيدٍ يُحدِّثُ عِن سَيرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ») حِينَ دَفَعَ (() [مِن عَرَفَةَ – «مح»]؟ قَالَ: «كَانَ يَسِيرُ العَنَقَ (())، فَإِذَا (في رواية «مح»: «خَتَّى إِذَا») وَجَلَ فَجوَةً (() (في رواية «قس»: «فُرجَةً»)؛ نَصَ (()).

قَالَ مالكٌ: قَالَ هِشَام بنُ عُروَةً: وَالنَّصُّ فَوقَ العَنَق.

٩٥٩ – ١٧٧ - وحدَّثني عن مالك، عن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِع: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي بَطنِ مُحَسِّرٍ، قَدرَ (في رواية «مح»: «كقدر») رَميَةٍ بِحَجرٍ.

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٦٩/ ٦٩): «هكذا قال يحيى: فرجة، وتابعه جماعة منهم: أبو المصعب، وابن بكير، وسعيد بن عفير.

وقال طائفة؛ منهم: ابن وهب، وابن القاسم، والقعنبي؛ فإذا وجد فجوة نص، والفجوة والفرجة سواء في اللغة» ١. هـ.

(٤) أي: أسرع، قال أبو عبيد: النص: تحريك الدابة حتى تستخرج من أقصى ما عندها، وأصله غاية الشيء، يقال: نصصت الشيء: رفعته.

909-۱۷۷- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٢٥١/ ١٣٥٢)، وصويد بن سعيد (٧٠٥/ ١٨٤- ط البحرين، أو ص٤٤٦- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٦٥/ ٤٨٧).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٢٦) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>١) أي: انصرف منها إلى المزدلفة، سمي دفعاً؛ لازدحامهم إذا انصرفوا، فيدفع بعضاً.

<sup>(</sup>٢) سير بين الإبطاء والإسراع، قال في «المشارق»: وهو سير سهل في سرعة، وانتصب على المصدر المؤكد من لفظ الفعل.

<sup>(</sup>٣) أي: مكاناً متسعاً.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

# ٦٢- ٥٨- بابُ ما جاءَ في النّحرِ في الحجّ (في رواية «مص»: «في المنحر»)

• ٩٦٠ – ١٧٨ – حدَّثني يحيى، عَن مَالِكِ [بنِ أَنَسٍ – «مص»]؛ أَنَّــهُ بَلَغَــهُ (في رواية «حد»: «بَلَغَنِي»):

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بمِنَّى [فِي (١) الحَجِّ - «مص»، و«حد»]:

«هَذَا المَنحَرُ<sup>(۲)</sup>، وَكُلُّ مِنَّى مَنحَرٌ<sup>(۳)</sup>»، وقَالَ فِي العُمَرَةِ: «هَـذَا المَنحَرُ -يَعنِي: المَروَةَ- (في رواية «مص»، و«حد»: «المروة منحر»)، وَكُلُّ فِجَـاجِ مَكَّـةُ (٤) وَطُرُقِهَا مَنحَرُ<sup>(٥)</sup>».

# [٦٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّسُكِ - «مص» ]

٩٦١ - [حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ؛ أنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ يَقُولُ:

٩٦٠-١٧٨ صحيح لغسيره - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٩٦٥-٥٣٠) وسويد بن سعيد (٩/ ٥١٨ - ط البحرين، أو ص٤٤٧ - ط دار الغرب) عن مالك به.

ولشطره الأول شاهد من حديث جابر بن عبدالله -رضي اللَّـه عنهمـا- بـه: أخرجـه مسلم في «صحيحه» (٢/ ٨٩٣/ ١٤٩).

ويشهد لشطره الأخير: ما أخرجه أبو داود (١٩٣٧)، وابن ماجه (٣٠٤٨) من حديث جار -أيضًا-.

قلت: سنده صحيح.

(١) في رواية (حد»: (ايوم».(١) الذي نحرت فيه.

(٣) يجوز النحر فيه.
 (٤) جمع فج؛ وهو: الطريق الواسع.

 (٥) يريد: كل ما قارب بيوت مكة من فجاجها وطرقها منحر، وما يتباعد من البيوت فليس بمنحر.

97۱ – صحيح – رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٣٠/ ١٣٧١)، وسويد بن سعيد (١/ ١٣٧١ – ط البحرين، أو ص٤٣٩ – ط دار الغرب) عن مالك به.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

مَا نَحَرَ رَسُولُ ﷺ عَنهُ وَعَن أَهلِهِ إِلاَّ بَدَنَةً وَاحِدَةً -أَو بَقَرَةً وَاحِـدَةً-؛ لا يَدري أَيُّهُمَا قَالَ: بَدَنَةً أَو بَقَرَةً - «مص»، و«حد»].

۱۷۹ – ۹۲۲ وحدَّثني عن مالك، عن (في رواية «زد»: «حدثني») يجيى ابنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخبَرَتنِي (في رواية «مص»، و«زد»، و«حد»: «عن») عَمرَةُ بِنتُ عَبدِالرَّحَنِ: أَنَّهَا سَمِعَت عَائِشَةً -أُمَّ المُؤمِنِينَ (في رواية «مص»: «زَوجَ النَّبِيِّ

وأخرجه البيهقي (٤/ ٣٥٣) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري به.
 قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وقد وصله أبسو داود (٢/ ١٤٥/ ١٧٥٠)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٢٥١/ ٢٥٥/) والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٢٥٢/) (١٢٥/)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٧/ ٣١٣٥) من طريق يونس بن يزيد، والنسائي (٢/ ٤٥٢/) من طريق معمر، كلاهما عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة: «أن رسول الله ﷺ غر عن أزواجه بقرةً واحدةً»، وفي لفظ: «ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرةً».

قال إسماعيل القاضي: «تفرد يونس بذلك، وقد خالفه غيره» ا.هـ.

قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٥٥١): «ويونس ثقة حافظ، وقد تابعه معمر عند النسائي» ا.هـ.

وقد صححه شيخنا -رحمه الله-.

وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- به: أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٣١٩/ ٣٥٧).

وآخر من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- بنحوه: عند النسائي في «الكبرى» (١٢٨).

قلت: سنده حسن في الشواهد، وقد قال الحافظ: «وهو شاهد قوي لحديث الزهري».

۱۳۹-۹۶۲ صحیح - روایـــة أبــي مصعب الزهــري (۱/ ۵۳۰-۵۳۱)، وابن القاســـم (۱۸ / ۵۳۰)، وســوید بــن ســعید (۱۹۷/ ۱۹۲۲ - ط البحریــن، أو ۱۳۷۷/ ۵۳۷ - ط دار الغرب)، وابن زیاد (۱۳۱/ ۳۰).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٧٠٩ و٢٩٥٢) عن عبدالله بن يوسف وعبدالله ابن مسلمة، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه البخاري (۱۷۲۰)، ومسلم (۳/ ۸۷٦) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### عَلَيْنَ») - تَقُولُ:

«خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمسِ لَيَال بَقِينَ مِن ذِي القَعدَةِ، وَلا أَرَى (١) إِلاَّ أَنَّهُ الحَجَّ، فَلَمَّا دَنُونَا مِن مَكَّةَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَن لَم يَكُن مَعَهُ هَدَيٌ إِذَا طَافَ بِالبَيتِ، وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ أَن يَحِلُ (٢)».

قَالَتَ عَائِشَةُ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا- «حد»]: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَومَ النَّحرِ بِلَحمِ بِلَحمِ بَقَرِ، فَقُلتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا (في رواية «زد»: «فقيل»): «نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ».

قال يحيى بن سُعِيدٍ: فَذَكَرتُ هَذَا الْحَدِيثَ (في رواية «زد»: «ذلك») لِلقَاسِم بن مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: أَتَتَكَ -وَاللَّهِ- بالحَدِيثِ عَلَى وَجِهِهِ (٣).

٩٦٣ - [حَدَّثنا مَالِكَ، عَن أَبِي الزُّبِيرِ المَكِّيِّ، عَن جَابِرِ بنِ عَبدِاللَّهِ؛ أَنَّـهُ قَالَ:

«نَحَرِنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الحُديبِيَةِ: البَدَنَةَ عَن سَبِعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَن سَبِعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَن سَبِعَةٍ» - «مص»، «حد»].

<sup>(</sup>١) أي: نظن.

<sup>(</sup>٢) أي: يصير حلالاً، بأن يتمتع، وهذا فسخ الحج إلى العمرة.

<sup>(</sup>٣) أي: ساقته لك سياقاً تاماً لم تختصر منه شيئاً.

٩٦٣ – صحيح – رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٣١/ ١٣٧٣)، وسويد بن سعيد (١/ ١٣٧٨ - ط البحرين، أو ٤٣٨/ ٥٨٤ – ط دار الغرب).

وأخرجه الإمام مسلم في الصحيحه (١٣١٨/ ٣٥٠): حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، كلاهما عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عنــد مسـلم (١٣١٨/ ٣٥٣)؛ فزالت شبهة تدليسه.

والحديث سيأتي (٢٣- كتاب الضحايا، ٥- باب الشركة في الضحايا، برقم ١١٣٥).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٩٦٤ - [حدَّثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

لا تُذبَحُ البَقَرَةُ إِلاَّ عَن إِنسَان وَاحِدٍ، وَلا تُذبَحُ الشَّاةُ إِلاَّ عَن إِنسَان وَاحِدٍ، وَلا تُذبَحُ الشَّاةُ إِلاَّ عَن إِنسَان وَاحِدٍ، وَلا تُنحَرُ البَدَنَةُ إِلاَّ (في رواية «زد»: «والبعير مثل ذلك -أيضًا-») عَنَ إِنسَان وَاحِدٍ - «مص»، و «زد»، و«حد»].

970 – [حدَّثنا مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرني») عَمرِ و بنن عُبيدِاللَّهِ الأنصاريِّ(١):

أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بِنَ المُسَيَّبِ عَن بَدَنَةٍ جَعَلَتهَا امرَأَةٌ عَلَيهَا؟ قَالَ: فَقَالَ سَعِيدٌ: البُدنُ مِنَ الإبلِ، وَمَحَلُ البُدن البَيتُ العَتِيتُ؛ إِلاَّ أَن تَكُونَ سَمَّت مَكَانًا مِنَ الأرضِ، فَلتنحَرهَا حَيثُ سَمَّت، فَإِن لَم تَجِد بَدَنَةً؛ فَبَقَرَةٌ، فَإِن لَم تَجِد بَدَنَةً؛ فَبَقَرَةٌ، فَإِن لَم تَجِد بَقَرَةٌ؛ فَعَشرٌ مِنَ الغَنَم.

978- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٣١-٥٣٢) ، ١٣٧٤)، وابن زياد وسويد بن سعيد (٩٨) ١٦٦٤ - ط دار الغرب)، وابن زياد (١٢١/ ٢) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

والأثر تقدم في (٥٦- باب جامع الهدي، برقم ٩٤٦).

9٦٥- مقطوع حسن - رواية أبي مصعب الزهـري (١/ ٥٣٢/ ١٣٧٥)، وسـويد ابن سعيد (٨/ ٤٩٨)، وغمد بن الحسن الحسن (٤١٨) عن مالك به.

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٣١) من طريق ابن بكير، عن مالك به. والحديث تقدم (٥٦- باب جامع الهدي، برقم ٩٤٨)، وسيأتي (٢٣- كتاب الضحايا، ٥- باب الشركة في الضحايا، برقم ١١٣٧).

(١) المديني من بني الحارث بن الخزرج، من أهل المدينة.

قال أبو حاتم الرازي؛ كما في «الجرح والتعديـل» (٦/ ٢٤٥-٢٤٦): «صالح، محلـه الصدق»، ووثقه ابن حبان (٥/ ١٧٦).

وقد تصحف اسم أبيه في «مص» إلى «عبدالله» مكبرًا، والصواب: «عبيدالله» مصغرًا. ووقع في «حد»: «عمر»، والصواب: «عمرو» بالواو.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ: ثُمَّ جِئتُ (في رواية «مح»: «سالت») سَالِمَ بنَ عَبدِاللَّهِ، فَقَالَ مِثلَ مَا قَالَ: فَإِن لَم تَجِد البَقَرَةَ؛ فَسَبعٌ مِنَ الغَنَمِ.

قَالَ: ثُمَّ جِئتُ خَارِجَةً بنَ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ مِثلَ مَا قَالَ سَالِمٌ.

قَالَ: ثُمَّ جِئتُ عَبدَاللَّهِ بنَ مُحمَّدِ بنِ عَلِيٌ بنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ-، فَقَالَ مِثلَ مَا قَالَ سَالِمُ بنُ عَبدِاللَّهِ - «مص»، و«مح»، و«حد»].

[قَالَ مَالِكَ (١): وَسَمِعتُ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَقُولُونَ: لا يَسْأَكُلُ صَاحِبُ الْهَدي مِنَ الجَزَاءِ وَالنَّسُكِ شَيئًا - «مص»].

977 - [حدَّثنا مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») عُمَارَةَ بِن صَيَّادٍ: أَنَّ عَطَاءَ بِنَ يَسَار أَخبَرَهُ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنصَارِيَّ –صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

(١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٣٢) ١٣٧٦).

977- موقوف صحيح - رواية أبي مصحب الزهري (١/ ٥٣٢-٥٣٣)، ومحمد بن وسويد بن سعيد (٩٤/ ١٦٦٦- ط البحرين، أو ٤٣٨/ ٥٨٦- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٢١٦/ ١٣٨).

وأخرجه الهيشم بن كليب في «مسنده» (٣/ ٥٩/ ١١٠٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٤/ ١١٠٧)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطئ» (٢٨١/ ٢٠١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٦٨)، و«معرفة السنن والآثار» (٧/ ٢٠٤)، والميثم بن كليب في «مسنده» (٣/ ٥٩/ ١٠٠٧)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٢٥٠) من طرق عن مالك به.

قال الجوهري: «هذا حديث موقوف».

وأخرجه الترمذي (١٥٠٥)، وابن ماجه (٣١٤٧)، والطبراني (٣٩٢٠) من طريق الضحاك بن عثمان، عن عمارة به.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

و صححه شيخنا -رحمه الله- في «إرواء الغليل» (١١٤٢).

والحديث سيأتي في (٢٣- كتاب الضحايا، ٥- باب الشركة في الضحايا، برقم ١١٣٦).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَخبَرَهُ، قَالَ:

كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ، يَذبَحُهَا الرَّجُلُ عَنهُ وَعَـن أَهـلِ بَيتِـهِ، ثُـمَّ تَباهَى النَّاسُ بَعدَ ذَلِكَ، فَصَارَت مُبَاهَاةً – «مص»، و«مح»، و«حد»].

[٦٤ - بَابُ مَا يُكرَهُ مِنَ الشِّركِ في النُّسُكِ - «مص»]

٩٦٧ - [حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَن نَافِعٍ: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

لا يُشتَرَكُ فِي النُّسُكِ.

قَالَ مَالِكُ (١): أحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي البَدَنَةِ، وَالبَقَرَةِ، وَالشَّاةِ: أَنَّ الرَّجُلَ يَنحُرُ عَنهُ وَعَن أَهلِ بَيتِهِ البَدَنَة، وَيَذبَحُ عَنهُمُ البَقَرَةَ -أو الشَّاة - الوَاحِدة وَهُو يَملِكُها، أو يَذبَحُها وَيُشرِكُهُم فِيهَا، فَأَمَّا أَن يَسْتَرِيَ الرَّجُلُ الوَاحِدة وَهُو يَملِكُها، أو يَذبَحُها وَيُشرِكُهُم فِيهَا، فَأَمَّا أَن يَسْتَرِي الرَّجُلُ الرَّجُلُ البَدَنَة -أو البَقرَة -، ثُمَّ يَسْتَرِكُ فِيهَا هُو وَجَمَاعَة مِنَ النَّاسِ يَومَ الأضحى، البَدَنَة -أو البَقرَة -، ثُمَّ يَسْتَرِكُ فِيهَا هُو وَجَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ يَومَ الأضحى، يُخرِجُ كُلُّ رَجُلٍ مِنهُم حِصَّتَهُ مِن ثَمَنِهَا، وَيَكُونُ لَهُ حِصَّتُهُ مِن لَحمِهَا؛ فَإِنَّ يُحرِجُ كُلُّ رَجُلٍ مِنهُم حِصَّتَهُ مِن ثَمَنِهَا، وَيَكُونُ لَهُ حِصَّتُهُ مِن لَحمِهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُكرَهُ (٢).

قَالَ: وَإِنَّمَا سَمِعتُ الحَدِيثَ أَنَّهُ لا يُشتَرَكُ فِي شَيءٍ مِن ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَهل البَيتِ الوَاحِدِ - «مص»، و«حد»].

۹۶۷ - موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۳۷۸/۱۳۷۸)، وسوید ابن سعید (۹۹۱/ ۱۳۷۸) عن مالك به

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

والأثر تقدم (٥٦- باب جامع الهدي، برقم ٩٤٧).

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٣٣٥/ ١٣٧٩)، وســويد بــن ســعيد (ص ٤٧٢ و٤٩٩ --ط البحرين، أو ٤١٣/ ٣٩٥ وص ٤٣٩ --ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٢) في رواية «حد» في الموطن الثاني: «فأنا أكره ذلك».

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

مص»]، عَن نَافِع، عَن عَن مالكِ [بنِ أَنَس - «مص»]، عَن نَافِع، عَن عَن عَبِدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ، عَن حَفْصَة - أُمِّ الْمُؤْمِنِين (في رواية «مص»، و«قس»: «زَوج النَّبِيِّ عَلَيْ») - ؟ أَنَّهَا قَالَت لِرَسُولِ اللَّهِ (في رواية «حد»: «أنها قالت: يا رسول اللَّه») عَلَيْهُ:

مَا شَأَنُ النَّاسِ حَلُوا [بِعُمَرَةٍ - «قس»، و«حد»]، وَلَـم تَحلِل أَنتَ مِن عُمَرَةٍ كُمَرَتِك؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَبَّدتُ رَأْسِي (١)، وَقَلَّدتُ هَديـيي (٢)؛ فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَغَرَ[ها - «مص»]».

## ٦٥ - ٥٩ - بابُ العمل في النَّحر

٩٦٩ - ١٨١ - حدَّثني يحيى، عَن مَالِكِ [بن أَنَّس - «مص»]، عَن

۱۸۰-۹٦۸ صحیح - روایسة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۵۰/ ۱۴۰۲)، وابن القاسم (۲۱ / ۲۲۷)، وسوید بن سعید (۱۱ / ۱۹۵ / ۱۱۹۰ ط البحریس، أو ۱۶۹ / ۲۰۰ ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (١٥٦٦ و١٧٢٥ و٥٩١٦) عن إسماعيل بن أبي أويس، وعبدالله ابن يوسف، ومسلم (١٧٦٩/ ١٧٦) عن يحيى بن يحيى، وخالد بن مخلد القطواني، كلهم عن مالك به.

(١) التلبيد: هو جعل شيء فيه -من نحوصمغ-؛ ليجتمع الشعر ولا يدخل فيه قمل. (٢) علقت شيئاً في عنقه؛ ليعلم.

۱۹۱۹-۹۹۹ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۳۸۱)، وأبن القاسم (۲۰۱/ ۱۳۸۱).

وأخرجه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطـــأ» (٢٨٨/ ٣١٢) مــن طريــق القعنــي، عن مالك به، وقال: عن على.

وأخرجه النسائي في «المجتبي» (٧/ ٢٣١)، و«الكبرى» (٣/ ٢٦/ ٤٥٠٨)، وأحمد (٣/ ٣٨٨)، وأبو أحمد الحاكم في «عوالي مسالك» (١٢٥-١٢٦/ ١١١)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٨٨/ ٣١٢)، والبيهقي في «معرفة السنن والأثار» (٤/ ٢٦٢/ ٣٥٨)، وأبو اليمن الكندي في «عوالي مالك» (٣٥٠/ ٤٢ و٣٥٦-٣٥٧/ ٥٧)، وابن=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ، عَن عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبٍ(١):

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ بَعض هَديهِ»، وَنَحَرَ غَيرُهُ بَعضَهُ.

• ٩٧ - ١٨٢ - وحدَّثني عن مالك، عَن نَافِعٍ: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ قَــالَ

=الحاجب في «عوالي مالك» (٣٦٦/ ٥ و٣٨٥/ ٤٧)، والعلائي في «بغيـة الملتمـس» (١٣٨/ ٣٠ وص ١٣٨-١٣٩) من طرق عن مالك به، وقالوا: عن جابر.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

وقد أخرجه في «صحيحه» (١٢١٨/ ١٤٧) من طريق آخر عن جعفر بن محمد به.

(١) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١٣/ ٩٤): «هكذا قال يحيى عن مالك في هــذا الحديث: عن على، وتابعه القعنبي في ذلك.

ورواه ابن القاسم، وأبو مصعب، وابن بكير، وابن قانع، والشافعي، فقــالوا فيــه: عــن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.

وأرسله ابن وهب، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه؛ ولم يقل: عـن جـابر، ولا عن على، ا. هـ.

وقال في «التمهيد» (٢/ ١٠٦-١٠٧): «هكذا قال يحيى عن مالك في هـذا الحديث: عن علي، وتابعه القعنبي؛ فجعله عن علي -أيضًا- كما رواه يحيى.

ورواه ابن بكير، وسعيد بن عفير، وابن القاسم، وعبداللُّـه بـن نــافع، وأبــو مصعــب، والشافعي؛ فقالوا فيه: عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.

وأرسله ابن وهب عن مالك، عن جعفر، عن أبيه: أن رسول اللَّــه ﷺ... الحديث؛ لم يقل: عن جابر، ولا عن على».

قال: «الصحيح فيه: جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، وذلك موجود في رواية محمد ابن علي، عن جابر في الحديث الله عنه من ابن علي، عن جابر في الحديث الله عنه من وجه آخر.

وهذا المتن صحيح ثابت من حديث جابر وحديث علي، ا.هـ.

وقال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص٢٨٩): «هكذا قال القعنبي ويحيى بن يحيسى الأندلسي، والذي عند الناس في «الموطأ»: «عن جابر»، وهو الصواب -إن شاء الله تعالى-» ا.هـ.

• ٩٧ - ١٨٢ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٣٤ / ١٣٨٢)،=

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

(في رواية «مص»: «كان يقول»، وفي رواية «مح»: «حدثنا نافع، عن عبدالله بــن عمـر أنه قال»):

مَن نَذَرَ بَدَنَةً؛ فَإِنَّهُ يُقلِّدُهَا نَعلَين (١) (في رواية «مح»: «نعلاً»)، ويُشعِرُهَا (أن)، ثُمَّ (في رواية «مص»: «حتى») [يَسُوقُهَا فَ - «مح» إلي ينحرَها عِندَ البَيتِ [العَتِيقِ - «مص»]، أو بِمِنَّى يَومَ النَّحر، لَيس لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِك، وَمَن نَذَرَ جَزُورًا (٣) مِنَ الإِبلِ، أو البَقرِ؛ فَلينحَرها (في رواية «مح»: «فَإِنَّهُ يَنحَرُهَا») حَيثُ شَاءَ.

٩٧١ - ١٨٣ - وحدَّثني عن مالك، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ:
 أَنَّ أَنَاهُ كَانَ يَنحَرُ بُدنَهُ قِيَامًا.

قَالَ مالكُ (٤): [وَ - «مص»] لا يَجُوزُ لَاحَدٍ أَن يَحلِقَ رَأْسَهُ حَتَّى يَنحَرَ هَديَهُ، وَ [قَالَ - «مص»]: لا يَنبَغِي لأحَدٍ أَن يَنحَرَ قَبلَ الفَجرِ [مِن - «مص»] يُومِ النَّحرِ، وَإِنَّمَا العَمَلُ كُلُّهُ يَومَ النَّحرِ: الذَّبحُ، وَلُبسُ الثَيَابِ، وَإِلْقَاءُ

=ومحمد بن الحسن (١٤١/ ٩٠٩).

وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٣١) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.

(١) يجعلها في عنقها علامة.

(۲) إشعار البدن: هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك
 لها علامة تعرف بها أنها هدي.

(٣) الجزور: البعير، ذكراً كان أو أنثى.

۹۷۱ – ۱۸۳ – مقطوع صحيح - روايسة أبي مصعب الزهري (۱/ ۵۳۵ – ۵۳۵/ ۱۳۸۳) عن مالك به.

(٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٣٥/ ١٣٨٤).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

التَّفَثِ(١)، والحِلاقُ(٢)، لا يَكُونُ شَيءٌ مِن ذَلِكَ يُفعَلُ قَبلَ يَوم النَّحرِ.

[قَالَ مَالِكٌ (٣): وَسَمِعتُ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَقُـولُ: الْأَيَّامُ المَعلُومَاتُ: ثَلاثَةُ أَيَّام: يَومُ النَّحرِ، وَيَومَانِ بَعدَهُ.

قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ سَمِعَ أَنَّ القَانِعَ: هُوَ الفَقِيرُ، وَأَنَّ المُعتَرَّ: هُوَ الزَّائِرُ.

## ٦٦- بَابُ أَيَّامِ الأضحَى

٩٧٢ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن مُحمَّدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعرَجِ، عَن أَبِي هُرَيرَةً:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَن صِيَامِ يَومَينِ: يَومِ الأَضحَى، وَيَومِ الفِطرِ. ٩٧٣ - حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَن نَافِع: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

الأضحَى يُومَان بَعدَ يُوم الأضحَى.

٩٧٤ - قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ بَلَغَهُ:

(١) هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل؛ كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. (٢) مصدر حلق.

(٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٣٥/ ١٣٨٥ و١٣٨٦).

٩٧٢ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٣٥ - ٥٣٦ / ١٣٨٧) عن مالك به. قلت: سنده صحيح.

وقد تقدم: (٤٦-٤٤- باب ما جاء في النهي عن صيام أيام منى، برقم ٩٠٩-١٣٦). ٩٧٣ – موقوف صحيح – رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٣٨٨/٥٣٦) عن مالك به. وسيأتي تخريجه (٢٣- كتاب الضحايا، برقم ١١٣٩).

٩٧٤ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٣٦).

قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه.

وسيأتي تخريجه (٢٣- كتاب الضحايا، برقم (١١٤٠).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ - «مص»]. ٧٧- ٦٠- بابُ[العَمَلِ فِي - «مص»] (في رواية «حد»: «ما جاء في») الحِلاقِ

٩٧٥ – ١٨٤ – حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بن أَنَس – «مــص»]، عَـن (في رواية «مح»: «حَدَّثَنَا») نَافِع، عَن عَبدِاللَّهِ بن عُمَرَ: أَنَّ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«اللَّهُمَّ! ارحَمِ المُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ (۱) يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «اللَّهُمَّ! ارحَمِ المُحَلِّقِينَ (في رواية «حد»: «اغفر للمحلقين!»)»، قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «وَالمُقَصِّرِينَ».

٩٧٦ - ١٨٥ - وحدَّثني عن مالك، عَن عَبدِالرَّحَسن بـنِ القَاسِمِ، عَـن أَبيهِ:

أَنَّهُ كَانَ (في رواية «مح»: «أخبرنا عبدالرحمن بن القاسم: أن أباه القاسم كان») يَدخُلُ مَكَّةَ لَيلاً وَهُوَ مُعتَمِرٌ، فَيَطُوفُ بِالبَيتِ، وَبَينَ الصَّفَ وَالمَروَةِ، وَيُؤخّرُ الحِلاقَ حَتَّى يُصِبِحَ، قَالَ: وَلَكِنَّهُ لا يَعُودُ إلى البَيتِ فَيَطُوفُ بِهِ؛ حَتَّى يَحلِقَ الحِلاقَ حَتَّى يُحلِقَ

۹۷۰-۱۸۶- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۳۹۰/ ۱۳۹۰)، وابن القاسم (۲۱/ ۱۳۹۰) تلخیص القابسي)، وسوید بن سمعید (۲۰۹/ ۱۸۹۱- ط البحریت، أو۲۶۷/ ۲۰۳)، ومحمد بن الحسن (۱۵۰/ ۲۲۲).

وأخرجه البخاري (١٧٢٧)، ومسلم (١٣٠١/ ٣١٧) عن عبدالله بن يوسف ويحيى ابن يحيى، كلاهما عن مالك به.

(١) أي: قل: وارحم المقصرين.

۱۸۵-۹۷۱ مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٣٧/ ١٣٩١)، وسويد بن سعيد (١/ ٥٣٧)، ومحمد بن البحرين، أو ص٤٤٨ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٥٩/ ٤٧٣) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى اللبثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رَأْسَهُ، قَالَ: وَرُبَّمَا ذَخَلَ المَسجِدَ، فَأُوتَرَ فِيهِ [ثُمَّ انصَـرَفَ - «مص»، و«مح»، و«حد»: «ولم») يَقرَبُ البَيتَ(١).

قَالَ مالكُ (٢): [و - «مص»] التَّفَتُ: حِلاقُ الشَّعَرِ وَلُبسُ الثَّيَــابِ، وَمَــا يَتَبَعُ (في رواية «حد»: «أنبع») ذَلِكَ.

قال يحيى: [و - «مص»] سُئِلَ مالك (٣) عَن رَجُلٍ نَسِيَ الحِلاقَ بِمِنَى فِي الحَجِّ: هَل لَهُ رُخصَةٌ فِي (في رواية «مص»: «وواسع») أَن يَحلِقَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: ذَلِكَ وَاسِع (٤) [لَهُ - «مص»]، وَالحِلاقُ بِمِنَى أَحَبُ إِلَيَّ.

قَالَ مالكُ (٥): الأمرُ اللَّذِي (في رواية «مص»: «السنة الثابتة التي») لا اختِلاف فيهِ (في رواية «مص»: «فيها») عِندَنا: أَنَّ أَحَدًا لا يَحلِقُ رَأْسَهُ، وَلا اختِلاف فيهِ (في رواية «مص»: «هديه») إِن كَانَ مَعَهُ، وَلا يَحلُ مِن شَعرِهِ عَتَّى يَنحَرَ هَديًا (في رواية «مص»: «هديه») إِن كَانَ مَعَهُ، وَلا يَحلُ مِن شَيء حَرُمَ عَلَيهِ عَتَّى يَحِل بِمِنْى يَومَ النَّحرِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى مِن شَيء حَرُمَ عَلَيهِ عَتَى يَحِل بِمِنْى يَومَ النَّحرِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ [في كِتَابِهِ - «مص»]: ﴿وَلا تَحلِقُوا رُوُوسَكُم حَتَّى يَبِلُغَ الهَديُ مَحِلًهُ (٢) ﴾ [البقرة: ١٩٦].

[قَالَ مَالِكٌ (٧): الأمرُ الَّذِي لا اختِلاف فِيهِ عِندَنَا: أَنَّ مَن قَرَنَ بَينَ الحَجُّ

<sup>(</sup>١) أي: لا يطوف.

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٣٧- ٥٣٨/ ١٣٩٤)، وسويد بن سـعيد (ص ١٥ -ط البحرين، أو ص٤٤٨ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٣٨/ ١٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) أي: جائز.

<sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٣٧/ ١٣٩٢).

<sup>(</sup>٦) أي: حيث يحل ذبحه.

<sup>(</sup>۷) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۵۳۷/ ۱۳۹۳).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَالعُمَرَةِ؛ لَم يَأْخُذ مِن شَعرِهِ شَيئًا حَتَّى يَنحَرَ هَديًا إِن كَانَ مَعَهُ، وَلا يَحِلُّ مِن شَيء مِمًّا حَرُمَ عَلَيهِ حَتَّى يَحِلَّ بِمِنَى يَومَ الحَجُّ - «مص»].

## ٦٨- ٦١- بابُ [مَا جَاءَ فِي - «حد»] التَّقصيرِ

٩٧٧ - ١٨٦ - حدَّثني يحيى، عَن مَالِك، عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَر كَانَ (في رواية «مص»: «عن عبدالله بن عمر أنه كان») إِذَا أَفطَرَ مِن رَمْضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ الحَجَّ؛ لَم يَأْخُذ مِن رَأْسِهِ، وَلا مِن لِحيَتِهِ شَيئًا حَتَّى يَحُجَّ.

قَالَ مالكٌ: لَيسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، [وَالأَمرُ وَاسِعٌ فِي ذَلِكَ -إِن شَاءَ اللَّهُ - «مص»].

٩٧٨ – ١٨٧ – وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») نَافِع: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَر كَانَ إِذَا حَلَقَ [رَأْسَهُ – «مص»] فِي حَجٍّ أَو عُمَــرَةٍ؛

أَخَذَ مِن لِحيَتِهِ وَشَارِبهِ. أَخَذَ مِن لِحيَتِهِ وَشَارِبهِ.

۱۸۷-۹۷۷ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهـري (۱/ ۵۳۸/ ۱۳۹۱)، وسوید بن سعید (۱/ ۱۳۹۱ - ط البحرین).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٥٣)، والبيهقىي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٣)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٥٤١/ ٢٧٧٧) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

۹۷۸-۱۸۷- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۵۳۸/ ۱۳۹۷)، وسويد بن سعيد (۱۰/ ۱۹۲۸- ط البحرين، أو ٤٤٨/ ٢٠٤- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۵٦/ ٤٦٣).

وأخرجـه الشــافعي في «الأم» (٧/ ٢٥٣)، و«المســند» (١/ ٥٧٣ / ٩٣٥ – ترتيبـــه)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٩٢/ ٢٩٩٧) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٩٧٩ – ١٨٨ – وحدَّثني عن مالكٍ، عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِسي عَبدِالرَّحَمـن: أَنَّ رَجُلاً أَتَىَ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ:

إِنِّي أَفَضتُ (١)، وَأَفَضِتُ مَعِي بِأَهلِي، ثُمَّ عَدَلتُ إِلَى شِعبٍ (٢)، فَذَهَبتُ لَادنُو مِن أَهلِي (٣) (في رواية «حد»: «امرأتي»)، فقالَت [امرأتِي – «مص»]: إنِّي لَادنُو مِن أَهلِي شَعرِي بَعدُ، فَأَخَذتُ مِن شَعرِهَا بِأَسنَانِي، ثُمَّ وَقَعتُ بِهَا (٤)، لَم أُقَصِّر مِن شَعرِي بَعدُ، فَأَخَذتُ مِن شَعرِهَا بِأَسنَانِي، ثُمَّ وَقَعتُ بِها (٤)، [قَالَ – «حد»]: فَضَحِكَ القاسِم، وقالَ: مُرها؛ فَلتَأْخُذ مِن شَعرِها (في رواية «مص»، و«حد»: «من رأسها») بِالجُلَمَين (٥).

قَالَ مَالكُ (٦) [فِي المَرَأَةِ يُصِيبُهَا زَوجُهَا قَبلَ أَن تُقَصِّرَ مِن شَعرِ رَأْسِهَا وَقَد أَفَاضَت - «مص»]: أستَحِبُ فِي مِثلِ هَذَا أَن يُهرِقَ (في رواية «مص»: «إِنَّ أَحَبُ إِلِيَّ أَنْ عَبدَاللَّهِ بنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَن نَسِيَ مِن أَحَبُ إِلِيَّ أَنْ عَبدَاللَّهِ بنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَن نَسِيَ مِن نُسُكِهِ شَيئًا، [أَو تَرَكَهُ - «مص»]؛ فَليُهرق دَمًا.

• ١٨٩ – ١٨٩ وحدَّثني عن مالكِ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنــا») نَافِع،

۱۸۸-۹۷۹ مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٣٨-٥٣٥) (١/ ٥٣٨). وسويد بن سعيد (١/ ١٩٣/٥١-ط البحرين، أو ص٤٤٨-٤٤- ط دار الغرب). وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٤٥): أخبرنا مالك به.

قلت: سنده صحيح.

(١) طفت طواف الإفاضة.

(٢) الشعب: الطريق في الجبل، أو ما انفرج بين الجبلين.

(٣) أي: أجامعها. (٤) جامعتها. (٥) تثنية جلم؛ وهو: المقراض.

(٦) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٣٩/ ١٤٠٠).

۱۸۹-۹۸۰ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٣٩/ ١٣٩٩)، وصحيد بن سعيد (۱/ ٥٣٩)، ومحمد بن العرب)، ومحمد بن الحسن (١٧٢/ ٥١٢) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

## عَن عَبدِاللَّهِ بن عُمَرَ:

أَنَّهُ (في رواية «مص»، و«مح»: «أن عبدالله بن عمر») لَقِي رَجُلاً مِن أَهلِهِ يُقَالُ لَهُ: الْمُجَبَّرُ، قَد أَفَاضَ، وَلَم يَحلِق [رَأْسَهُ - «مح»]، وَلَـم يُقَصِّر؛ جَهِلَ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ عَبدُاللَّهِ [بنُ عُمَرَ - «مح»] أَن يَرجِعَ؛ فَيَحلِقَ [رَأْسَـهُ - «مح»]، وَلَـم يُقصِّر، ثُمَّ يَرجِعَ إِلَى البَيتِ؛ فَيُفِيضُ.

١٩٠ - ١٩٠ - وحدَّثني عن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ سَالِمَ بِـنَ عَبدِاللَّهِ كَـانَ إِذَا أَرَادَ أَن يُحرِمَ؛ دَعَـا بِـالجَلَمَينِ فَقَـصَّ شَاربَهُ، وَأَخَذَ مِن لِحَيَتِهِ قَبلَ أَن يَركَب، وَقَبلَ أَن يُهِلَّ مُحرِمًا.

# ٦٧-٦٩- بابُ [مَا جَاءَ فِي - «حد»] التَّلبِيدِ

٩٨٢ – ١٩١ – حدَّثني يحيى، عن مالك، عَن (في رواية «مــــــ»: «حدثنــا») نَافِع، عَن عَبدِاللَّهِ بن عُمَر: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، قَالَ:

مَن [عَقَصَ وَ - «مص»، و«حد»] ضَفَرَ، [أُو لَبَّدَ - «مص»، و«حد»] رَأْسَهُ (١)؛ فَلَيَحلِق (في رواية «حد»: «فقد وجب عليه الحلاق»)، وَلا تَشَبَّهُوا بالتَّلبيدِ.

۱۹۱-۹۸۲ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٤٠ - ٥٤١)، وسوید بن سعید (۱/ ۱۹۱ - ط البحرین، أو ص ٤٤٩ - ط دار الغرب)، وعمد بن الحسن (۱۵۵/ ٤٦١) عن مالك به.

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٣٥) من طريق أبي اليمان: أحبرني شعيب بن أبي حزة، قال: قال نافع: (وذكره).

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

(١) جعله ضفائر، كل ضفيرة على حدة.

١٩٨-١٩٠ مقطوع ضعيف.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

١٩٨٣ - ١٩٢ - وحدَّثني عن مالك، عن يحيى بن سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بنِ الْمُعَدِ بَنِ الْمُعَمِرِ بنَ الْحُطَّابِ، قَالَ:

مَن عَقَصَ رَأْسَهُ (١)، أَو ضَفَرَ، أَو لَبَّدَ؛ فَقَد وَجَبَ عَلَيهِ الجِلاقُ.

٧٠- ٣٣- بابُ الصَّلاةِ في البيتِ، وقَصرِ الصَّلاةِ، وتَعجِيلِ الخُطبَةِ بِعَرَفةَ

٩٨٤– ١٩٣ – حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ – «مــص»]، عَـن (في رواية «مح»: «أَخبَرَنا») نَافِعٍ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَر:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ذَخَلَ الكَعبَةَ هُو وَأُسَامَةُ بِنُ زَيد، وَبِلالُ بِنُ رَبَاح، وَعُثمَانُ بِنُ طَلحَةَ الحَجَبِيُ (٢)، فَأَعلَقَهَا عَلَيهِ، وَمَكَثَ فِيهَا، قَالَ عَبدُاللَّهِ [بِسَنُ عُمرَ – «مص»، و«قس»، و«حد»]: فَسَأَلتُ بِللاَّ حِينَ خَرَجَلَوا – «مح»] عُمرَ – «مص»، و«مح»، و«قس»، و«حد»] صَنعَ (في رواية «حد»: «فعل») رَسُولُ مَا [ذا – «مص»، و«مح»، و«قس»، و«حد»] صَنعَ (في رواية «عن يَسَارِهِ (في رواية اللَّهِ عَلَيْ ؟ فَقَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَن يَمِينِهِ، وَعَمُودَينِ عَن يَسَارِهِ (في رواية «مص»، و«حد»: «جعل عمودًا على يسارِه، وعمودين عن يَمِينِه»)، وثَلاثَة أعمِدةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ البَيتُ –يَومَثِنْ إِسَامَةُ أَعمِدةٍ الْعمِدة مُلَى، [وَجَعَلَ عَمُودًا عَلَى سِتَّةٍ أَعمِدة أَعمِدة مُلَى، [وَجَعَلَ عَمَدة وَرَاءَهُ، وَكَانَ البَيتُ –يَومَثِنْ إِسَارِه، عَلَى سِتَّةٍ أَعمِدةٍ ، ثُمَّ صَلَّى، [وَجَعَلَ عَمَدة وَرَاءَهُ، وَكَانَ البَيتُ –يَومَثِنْ إِسَارِه، عَلَى سِتَّةٍ أَعمِدة وَرَاءَهُ، وَكَانَ البَيتُ –يَومَثِنْ إِسَارِه، وعمودين عن يَمِينِه»)، وأَكُونَ البَيتُ حيومَثِنْ إِسَارِه، وعمودين عن يَمِينِه»)، وأَيْد أَعمَلُهُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ البَيتُ حيَومَثِنْ إِسَارِه، وعمودين عن يَمِينِه»)، وأَكَانَ البَيتُ عَلَى عَمَدُولُولُهُ وَكَانَ البَيتُ الْمِهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا الْمِينَةُ إِلَى الْمِينَةِ الْمَرْدَةِ وَرَاءَهُ، وَكَانَ البَيتُ وَيُولَوْد عَلَى سَلَّةً إِلَوْلَالَةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَا الْمَالِةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَهُ الللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ الللَهُ اللللَهُ الللللَهُ اللَّهُ الللللَهُ اللَهُ اللللْهُ اللللْهُ ا

۱۹۲-۹۸۳ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٤١/ ١٤٠٤). وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٣٥) من طريق ابن بكير، عن مالك.

قلت: سنده صحيح.

(١) لوى شعره وادخل اطرافه في اصوله.

۹۸۶-۹۸۶ صحیح - روایــــة أبــي مصعب الزهــري (۱/ ۱۵۰۰/ ۱۳۲۸)، وابــن القاسم (۲۷۰/ ۲۲۲)، وسوید بن سعید (۵۱۰/ ۲۰۲۱ - ط البحرین، أو ۲۵۲/ ۲۱۱ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۸۲/ ٤۸۰).

وأخرجه البخاري (٥٠٥)، ومسلم (١٣٢٩/ ٣٨٨) عن عبداللُّه بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

(٢) نسبة إلى حجابة الكعبة.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

بَينَهُ وَبَينَ الجِدَارِ نَحوًا مِن ثَلاثَةِ أَذرُعٍ - «قس»].

١٩٤ - ٩٨٥ - وحدَّثني عن مالك [بنِ أَنَسٍ - «مس»]، عن ابنِ شَهَابٍ، عَن سَالِمِ بنِ عَبدِاللَّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ:

كَتَبَ عَبدُ اللّهِ بِنَ عُمَر فِي شَيء مِن أَمرِ الْحَجَّاجِ بِنِ يُوسُفَ: أَن لا تُخَالِفَ عَبدَ اللّهِ بِنَ عُمَر فِي شَيء مِن أَمرِ الْحَجِّ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَبومُ عَرَفَةَ ؟ جَاءَهُ عَبدُ اللّهِ بِنُ عُمَر حِينَ زَالَتِ الشَّمسُ وَأَنَا مَعَهُ، فَصَاحَ بِهِ عِندَ سَرَادِقهِ (1): أَينَ عَبدُ اللّهِ بِنُ عُمَر حِينَ زَالَتِ الشَّمسُ وَأَنَا مَعَهُ، فَصَاحَ بِهِ عِندَ سَرَادِقهِ (1): أَينَ هَذَا؟ فَخَرَجَ عَلَيهِ (في رواية «مص»: «إليه») الحَجَّاجُ وَعَلَيهِ مِلحَفَةٌ (1) (في رواية «مص»: «في ملحفة») معَصفرة (1)، فقال: مَا لَـكَ يَا أَبَا عَبدِ الرَّحَىنَ؟! فقال: الرَّواحُ (1) إِن كُنتَ تُرِيدُ السَّنَة ؟ فقال: أَهَذِهِ السَّاعَة ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَأَنظِرنِي (1) حَتَّى أُونِصَ عَلَيٌ مَاءً (1)، ثُمَّ أَخرُجَ، [فَدَخَلَ فَاغتَسلَ – «مص»]، فأنظر نِي (2) حَتَّى أُفِيضَ عَلَيٌ مَاءً (1)، ثُمَّ أَخرُجَ، [فَدَخَلَ فَاغتَسلَ – «مص»]، فنَزلَ عَبدُ اللّهِ جَتَّى خَرِجَ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَينِي وَبَينَ أَبِي، فَقُلْتُ لَـهُ: إِن كُنتَ تُرِيدُ أَلِكَ مِنهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبدُ اللّهِ إِن عُمرَ كَيمَا يَسمَعَ ذَلِكَ مِنهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبدُ اللّهِ [بِنُ عُمرَ كيمَا يَسمَعَ ذَلِكَ مِنهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبدُ اللّهِ [بِنُ عُمرَ كيمَا يَسمَعَ ذَلِكَ مِنهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبدُ اللّهِ [بِنُ عُمرَ كيمَا يَسمَعَ ذَلِكَ مِنهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبدُ اللّهِ [بِنُ عُمرَ كيمَا يَسمَعَ ذَلِكَ مِنهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبدُ اللّهِ [بِنُ عُمرَ كيمَا يَسمَعَ ذَلِكَ مِنهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبدُ اللّهِ إِن عُمرَ كيمَا يَسمَعَ ذَلِكَ مِنهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبدُ اللّهِ إِلَى عَبدُ اللّهِ إِنْ عُمرَ كيمَا يَسمَعَ ذَلِكَ مِنهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبدُ اللّهِ إِنْ عُمْرَ كيمَا يَسمَعَ ذَلِكَ مِنهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبدُ اللّهِ إِنْ عَمْرَ كَيمَا يَسمَعَ ذَلِكَ مِنْ عَبْلُ اللّهِ عَبْلُ اللّهُ عَلْمَ مَا عَلْمُ مَا عَلْمُ مَا عَلْكَ مَا عَلْمَا مَا عَلْمَ مَا عَلْمَ مَا عَلْمَ عَلْمَ الْمَا مَا عَلْمُ مَا مَا عَلْمَ مَا عَلْمَ مَا عَلْمَ مَا عَلْمَ مَا عَلْمَ عَلْمَا مَا عَلْمَ الْمَا مَا مَا عَلْكُ الْهُ عَلْمُ الْمَا مَا مَا عَلْمَ الْمَا مِنْهُ الْمُلْمَا مَا مَل

٩٨٦- [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن نَافِع:

واحرجه البحاري في "صحيحه" (١٠٢٠ و ١٠٢١). حدث عبدالله بن يوسعه، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، قالا: أخبرنا مالك به.

٩٨٥-٩٨٥ صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٦٠ - ٥٦١) . وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٦٦٠ و١٦٦٣): حدثنا عبدالله بن يوسف،

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: هو كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء.

<sup>(</sup>٢) ملاءة يلتحف بها.(٣) مصبوغة بالعصفر.

<sup>(</sup>٤) أي: عجل، أو: رح، على الإغراء. (٥) أي: أخرني.

<sup>(</sup>٦) أي: أغتسل.(٧) توافق.

٩٨٦ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١٦/١٥/ ١٣٢٩)، وسويد=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًا -أَو مُعتَمِرًا- قَصَرَ الصَّلاةَ بِذِي الحُلَيفَةِ - «مص»، و«حد»].

[قَالَ مَالِكٌ (١): وَلا يَقصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلاةَ حَتَّـــى يَخـرُجَ مِـن بُيُوتِ القَريَةِ، وَلا يُتِمُّهَا حَتَّى يَدخُلَ بُيُوتَهَا -أَو يُقَارِبهَا-.

٩٨٧ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن عَطَاءِ بنِ عَبدِاللَّهِ الخُرَاسَانِيُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ ابنَ المُسيَّبِ يَقُولُ:

مَن أَجَمَعَ مَقَامَ أَربَعِ لَيَالِ -وَهُوَ مُسَافِرٌ -: أَتَمَّ الصَّلاةَ.

قَالَ مَالِكٌ (٢): الأمرُ عِندَنَا -فِيمَن أَجَعَ مُقَامَ أَربَعِ لَيَالٍ - عَلَى حَدِيثِ عَطَاءِ بنِ عَبدِاللَّهِ، عَنِ ابنِ المُسيَّبِ.

قَالَ مَالِكَ (٣) -فِي حَدِيثِ عَطَاء بِنِ عَبدِاللَّهِ-: وَذَلِكَ أَحسَنُ مَا سَمِعتُ، وَذَلِكَ الَّذِي لَم يَزَل عَلَيهِ أَهلُ العِلم ببَلَدِنَا - «مص»].

=ابن سعيد (١٥٥/ ١٢٠٧- ط البحرين، أو ص٤٥٣- ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وقد تقدم في (٩- كتاب قصر الصلاة في السفر، ٦- باب قدر ما يجب فيه قصر الصلاة، برقم ٣٦٨).

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۲۵/ ۱۳۳۰).

۹۸۷- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥١٦) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

وقد تقدم تخريجه (٩- كتاب قصر الصلاة في السفر، ٨- باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثًا، برقم ٣٧٨).

(٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٦٥/ ١٣٣٣).

(٣) رواية أبى مصعب الزهرى (١/ ١٧٥/ ١٣٣٤).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

# ٧١- ٦٤ - بابُ الصَّلاةِ بِمنَّى (١) يومَ التَّرويةِ والجمعةِ بِمنَّى وعرفةً

٩٨٨ – ١٩٥ – حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ – «مــص»]، عَــن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِع:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهِرَ وَالعَصِرَ، وَالمَغرِبَ وَالعِشَاءَ، وَالصَّبِحَ بِمِنِّى، ثُمَّ يَعْدُو [مِن مِنَّى - «مص»] إِذَا طَلَعَتِ الشَّمسُ إِلَى عَرَفَةَ.

قَالَ مالك (٢): وَالأمرُ [المُجتَمَعُ عَلَيهِ - «حد»]، الَّذِي لا اختِلافَ فِيهِ عِندَنَا: أَنَّ الإِمَامَ لا يَجهَرُ بالقُرآن (في رواية «مص»، و«حد»: «بالقراءة») فِي الظُهرِ يَومَ عَرَفَةَ، وَأَنَّهُ يَخطُبُ النَّاسَ يَومَ عَرَفَةَ، وَأَنَّ الصَّلاةَ يَومَ عَرَفَةَ إنَّمَا هِي ظُهرٌ، وَإِن (في رواية «مص»: «إذا») وَافَقَتِ الجُمُعَة؛ فَإِنَّمَا هِي ظُهرٌ، وَلَكِنَّهَا قُصِرَت مِن أَجلِ السَّفَرِ.

قَالَ مالك (٣) فِي أَيَّامِ الحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَومُ الجُمُعَةِ يَـومَ عَرَفَةَ، أَو يَـومَ

(١) قال البطليوسي في «مشكلات الموطأ» (ص ١٣٥ - ١٣٦): «وسميت (منسى) لما يمنى فيها من إراقة الدم، يقال: منى الله عليك بكذا وكذا؛ أي: قدره وقضاه، ويقال للقضاء: المنى -بفتح الميم-، ومنه المني؛ لأن الله -تعالى- قد خلق الحيوان منه، ومنه المني يقدر أمورًا يطمع في كونها» ا. هـ.

۹۸۸-۱۹۰ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۷۰/ ۱۳۳۰)، و سوید بن سعید (۱/ ۱۱۰/ ۱۹۷۰ ط البحرین، أو ۶۶۹/ ۲۰۱ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۱۶/ ۱۸۶).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (١/ ٥٦١/ ٩٠٨ - ترتيبه)، والبيهقمي في «الكبرى» (٥/ ١١٢)، و«معرفة السنن والآثار» (٤/ ١٠٤/ ٣٠١٤ و٣٠١٥) عن مالك.

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

 (۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۷ ه/ ۱۳۳۱)، وسويد بن سمعيد (ص۱۲ ه -ط البحرين، أو ص ٤٥٠ -ط دار الغرب).

(٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٧ ٥/ ١٣٣٧)، وسويد بن سعيد (ص١٢ ٥ -ط البحرين، أو ص ٤٥٠ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى اللبثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

النَّحرِ، أَو بَعضَ أَيَّامِ التَّشرِيقِ(١): إِنَّهُ لا يُجَمِّعُ(٢) (في رواية «مص»، و«حد»: «لا جُمعَة») فِي شَيءِ مِن تِلكَ الأيَّام.

٧٧- ٦٥ - بابُ صلاةِ المُزدلفةِ

(في رواية «مص»: «باب جمع الصلاة بمزدلفة »، وفي رواية «حد»: «باب الصلاة بمزدلفة »)

٩٨٩- ١٩٦ - حدَّثني يحيى، عن مالك، عَنِ (في رواية «مـح»: «أخبرنـا») ابنِ شِهَابٍ، عَن سَالِمِ بنِ عَبدِاللَّهِ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى المَغربَ وَالعِشَاءَ بِالمُزدَلِفَةِ جَمِيعًا (٣)».

• ٩٩ - ١٩٧ - وحدَّثني عن مالكِ، عَن مُوسَى بنِ عقبَـة، عَـن كُرَيـبِ - مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ-، عَن أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

9۸۹-۱۹۲- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۵۲۲/ ۱۳٤۷)، وسوید بن سعید (۱/ ۴۸۲/ ۱۲۳۰- ط البحرین، أو ۶۲۳/ ۵۲۳ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۲۵/ ۶۸۹).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١/ ٤٨٨/ ٧٠٣ و٢/ ٩٣٧/ ٧٠٣): حدثنا يحيى بسن يحيى، قال: قرأت على مالك (وذكره).

وأخرجه البخاري (١٦٧٣) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري به.

(٣) أي: جمع بينهما جمع تأخير.

• ٩٩-٩٩٠ صحيح - روايسة أبي مصعب الزهري (١/ ٥٢٢/ ١٣٤٨)، وابن القاسم (١/ ٤٨٣) ١١٢٤ - ط البحرين، القاسم (٤٨٣) ١١٢٤ - ط البحرين، أو ٤٣٣-٤٢٤/ ٥٥٧ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (١٣٩ و ١٦٧٢) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي، وعبدالله بن يوسف التنيسي، ومسلم (١٢٨٠/ ٢٧٦) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) هي الأيام التي بعد يوم النحر.

<sup>(</sup>٢) لا يصلي الجمعة.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِن عَرَفَةً (١) حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعبِ (٢) بَنَرُلَ، فَبَالَ، فَتَوضَاً (في رواية «مص»، و«قس»، و«حد»: «ثم توضا»)، فَلَم (في رواية «قس»: «ولم») يُسبِغ الوُضُوء، فَقُلتُ (في رواية «حد»: «ثم قلت») لَهُ: الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: «الصَّلاةُ أَمَامَكَ»، فَرَكِب، فَلَمَّا جَاءَ المُزدَلِفَةَ؛ نَزَلَ، فَتَوضَاً، فَاسَبغَ الوُضُوء، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى المَغرِب، ثُمَّ أُنَاخَ كُلُّ إِنسَانِ بَعِيرَهُ فِي مَنزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ العِشَاءُ؛ فَصَلاهَا، وَلَم يُصَلِّ بَينَهُمَا شَيئًا (٣).

١٩٨ - ١٩٨ - وحدَّثني عن مالك، عن (في رواية «مح»: «أخبرنا») يجيسى ابنِ سَعِيدٍ، عَن عديٍّ بنِ ثَابِتٍ الأنصَارِيِّ: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ يَزِيدَ الْخَطمِيُّ أَخبَرَهُ: أَنَّ آبَا أَيُّوبَ الْأَنصَارِيُّ أَخبَرَهُ:

«أَنَّهُ صَلَّى مَعَ (في رواية «مح»: «عن عبداللَّه بن يزيد الخطمي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: صلى») رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِـي حَجَّةِ الـوَدَاعِ المَّغـرِبَ وَالعِشَـاءَ بِالمُزدَلِفَةِ (في رواية «حد»: «في المُزدلفة») جَمِيعًا».

٩٩٢ – ١٩٩ – وحدَّثني عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِعٍ:

<sup>(</sup>١) أي: رجع من وقوف عرفة بعرفات؛ لأن عرفة: اسم لليوم، وعرفات -بلفظ الجمع-: اسم للموضع.

<sup>(</sup>٢) اللام للعهد؛ والمراد: الذي دون المزدلفة. (٣) أي: لم يتنفل.

۱۹۸-۹۹۱ صحیح - روایـــــة أبــي مصعب الزهــري (۱/ ۷۲۲ - ۷۲۳)، وابن القاســــم (۵۰۳/ ۶۸۸)، وســوید بــن ســعید (۶۸۳/ ۱۱۲۵ – ط البحریــن، أو ۶۲۶/ ۵۸۸ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۲۵/ ۴۹۰).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٤١٤): حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك به. وأخرجه البخاري (١٦٧٤)، ومسلم (١٢٨٧) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

۱۹۹-۹۹۲ **موقوف صحيح** – رواية أبي مصعـب الزهـري (۱/ ۱۳۵۰/ ۱۳۵۰)، ومحمد بن الحسن (۱۲۵/ ٤٨٨) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>يميى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَر كَانَ يُصَلِّي المَغرِبَ وَالعِشَاءَ بِالمُزدَلِفَةِ جَمِيعًا. ٧٣- ٦٦- بابُ صلاةِ منى

#### (في رواية «مص»: «باب الصلاة بمنى»، وفي رواية «حد»: «باب ما جاء في الصلاة بمنًى»)

٩٩٣ - [حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَس، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَن عُبَيدِاللَّهِ بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ عَبدِاللَّهِ بن عَبدِاللَّهِ بن عَبَّاس؛ أَنَّهُ قَالَ:

«صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمنَّى إِلَى غَيرِ جِدَارٍ، فَجِئتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارِ لِي، وَأَنَا -يَومَيْدٍ- قَد نَاهَزتُ الاحتِلام، فَمَرَرَتُ بَينَ يَدَي بَعض الصَّف، فَنَزَلتُ وَأَنسَلتُ الحِمَارَ تَرتَعُ، وَدَخلتُ مَعَ النَّاسِ، فَلَم يُنكِر ذَلِكَ عَلَيً أَحَدً]».

٩٩٤ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي بِمنَّى مَعَ الإِمَامِ أَربَعًا، فَإِذَا صَلَّى لِنَفسِهِ؛ لَم يُزِد عَلَى رَكعَتَينِ – «مص»، و«حد»].

۹۹۳ - صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٢٥/ ١٣٥٧)، وسوید بن سعید (۱/ ١٣٥٧). (۱۳٥/ ۱۹۸ - ط البحرین، أو ٤٥٠/ ۲۰۰ - ط دار الغرب).

قلت: سنده صحيح.

وقد تقدم (٩- كتاب قصر الصلاة في السفر، ١٤- باب الرخصة في المــرور بــين يــدي المصلي، برقم ٤٠٠).

٩٩٤ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٢٦/ ١٣٥٩)، وسويد ابن سعيد (١/ ٥٢٦/ ١٣٥٩)، وسويد ابن سعيد (١٤/ /٥١٤ - ط البحرين، أو ص٤٥١ - ط دار الغرب).

قلت: سنده صحيح.

وقد تقدم (٩- كتاب قصر الصلاة في السفر، ٩- باب صلاة المسافر إذا كـان إمامًا، برقم ٣٨١).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حِد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٢٠٠ [و - «مص»] قَالَ مالك (١) فِي أَهلِ مَكَّةَ: إِنَّهُم (في رواية «حد»: «وَأَهلُ مَكَّةَ») يُصلّونَ بمِنَّى إِذَا حَجَّوا رَكعَتَ بنِ رَكعَتَ بنِ آيقصُـرُونَ - «حد»] حَتَّى يَنصَرفُوا إِلَى مَكََّةً.

١٠١- وحدَّثني يَحيَى، عن مالك، عَن هِشَامِ بــنِ عُــروة، عَــن
 أبيه:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الصَّلاةَ الرَّبَاعِيَّةَ (في رواية «حد»: «صلى الظهر») بِمِنَّى رَكَعَتَينِ»، وَأَنَّ أَبَا بَكر صَلاَّهَا (في رواية «مص»: «صلاهما») بِمِنَّى رَكَعَتَينِ، وَأَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ صَلاَّهَا (في رواية «مص»: «صلاهما») بِمِنَّى رَكَعَتَينِ، وَأَنَّ عُمَانَ صَلاَّهَا بِمِنَّى رَكَعَتَينِ، شَطرَ إِمَارَتِسهِ (٢)، ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعِنَى رَكَعَتَينِ، شَطرَ إِمَارَتِسهِ (٢)، ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعِنَى رَكَعَتَينِ، شَطرَ إِمَارَتِسهِ (٢)، ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعَدَ [ذَلِك - «مص»، و«حد»].

٩٩٦ - ٢٠٢ - وحدثني عن مالك، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَن سَعِيدِ بنِ
 المُسَبَّب:

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٢٦/ ١٣٦٢)، وسويد بن سعيد (ص ٥١٤ – ط البحرين، أو ص ٤٥١ –ط دار الغرب).

۱۳۹۸ - ۲۰۱ - صحیح تغسیره - روایه أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۰۵ - ۲۰۱ / ۲۰۵ ) ۱۳۵۸)، وسوید بن سعید (۱/ ۱۹۵ / ۱۹۹ - ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الموطأ» (٤٩/ ٨٣) عن مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

لكن الحديث صحيح بشاهده من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- به؛ أخرجه البخاري (١٠٨٢)، ومسلم (٦٩٤).

<sup>(</sup>٢) أي: نصف خلافته.

٩٩٦-٢٠٢ موقوف صحيح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ عُمَر بِنَ الخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ؛ صَلَّى بِهِم رَكَعَتَينِ، ثُمَّ انصَرَف، فَقَالَ: يَا أَهلَ مَكَّةً! أَتِمُّوا صَلاتَكُم؛ فَإِنَّا قَومٌ سَفَرٌ(١)، ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ رَكَعَتَين بِمِنِّى، وَلَم يَبلُغنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُم شَيئًا.

٩٩٧- ٣٠٣ - وحدَّثني عن مالك، عَن زَيدِ بن أَسلَم، عَن أبيهِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ صَلَّى لِلنَّاسِ بِمَكَّةَ رَكَعَتَين، فَلَمَّا انصَرَفَ؛ قَالَ (في رواية «مص»: «أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخطابِ لَمَّا قدم مكة صلَّى بهم ركعتين، ثم انصرف، فقال»، وفي رواية «حد»: «أَنَّ عُمَرَ لَمَّا قَدِمَ مَكَةً صَلَّى رَكَعَتَين، فَلَمَّا انصَرَفَ؛ قَالَ»): يَا أَهِلَ مَكَّةً! أَتِمُّوا صَلَاتِكُم؛ فَإِنَّا قَومٌ سَفَرٌ، ثُمَّ صَلَّى عُمَر [رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «حد»] رَكعتَين بِمِنَّى، وَلَم يَبلُغنَا (في رواية «حد»: «يبلغني») أَنَّهُ قَالَ لَهُم (في رواية «حد»: «بمنى») شَيئًا.

٩٩٨ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن سَالِمِ بنِ عَبدِاللَّهِ، عَن أَبيهِ... مِثل ذَلِكَ - «مص»، و«حد»].

[و - «مص»] سُئِلَ مالك (٢) عَن أهل مَكَّة: كَيفَ [تَكُونُ - «مص»]

۱۹۹۷-۲۰۳- موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهـري (۱/ ۵۲۱/ ۱۳۲۰)، وسوید بن سعید (۱/ ۵۲۱- ط البحرین، أو ص۶۵۱- ط دار الغرب).

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وقد تقدم تخريجه (٩- كتاب قصر الصلاة في السفر، ٩- باب صـــلاة المســـافر إذا كـــان إمامًا، برقم ٣٨٠).

۹۹۸- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٢٦/ ١٣٦١)، وسويد ابن سعيد (۱/ ٥٢٦/ ١٣٦١)، وسويد ابن سعيد (۱/ ٥١٦/ ١٣٠١- ط البحرين، أو ٤٥١/ ٢٠٩- ط دار الغرب).

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وقد تقدم تخريجه في (٩- كتاب الصلاة في السفر، ٩- بــاب صلاة المسافر إذا كــان إمامًا، برقم ٣٧٩).

(٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٢٧/ ١٣٦٣).

<sup>(</sup>١) جمع سافر؛ كركب وراكب.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

صَلاتُهُم بِعَرَفَة (١)؛ أَرَكَعَتَانَ أَم أَربَعٌ (في رواية «مص»: «أربعًا أو ركعتين»)؟ وَكَيفَ بِأُمِيرِ الْحَاجِّ إِن كَانَ مِن أَهلِ مَكَّةً؛ أَيْصَلِّي الظُّهـرَ وَ(في رواية «مص»: «يُصَلِّي الظُّهرَ أَوِ») الْعَصرَ بِعَرَفَةَ أَربَعَ رَكَعَاتٍ، أَو (في رواية «مص»: «أربعًا أو») رَكَعَتَينِ؟ وَكَيفَ صَلاةً أَهلِ مَكَّةَ [بِمِنَّى – «مص»] فِي إِقَامَتِهِم (٢)؟

فَقَالَ مالكُ: يُصَلِّي أَهلُ مَكَّةً بِعَرَفَةً وَ[آيًامٍ - «مص»] مِنَّى مَا أَقَامُوا (٣) بِهمَا رَكَعَتَين رَكَعَتَين، يَقصُرُونَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرجِعُوا إِلَى مَكَّة، قَالَ: وَأَمِيرُ الْحَاجُ -أَيضًا - إِذَا كَانَ مِن أَهلٍ مَكَّة؛ قَصَرَ (في رواية «مص»: «يَقصُرِ») الصَّلاةَ بِعَرَفَة، وَأَيَّامٍ مِنَّى.

[قَالَ مَالِكَ " - «مص»]: وَإِن كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا بِمِنَى مُقِيمًا بِهَا ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُتِمُّ الصَّلاةَ »)، وَإِن كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا ذَلِكَ يُتِمُّ الصَّلاةَ »)، وَإِن كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا بِعَرَفَةَ مُقِيمًا بِهَا ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُتِمُّ الصَّلاةَ بِهَا - أَيضًا - (في رواية «حد»: «أتم الصلاة بعرفة»، وفي رواية «مص»: «وكذلك -أيضًا – أهل عرفة من كان ساكنًا مقيمًا بها؛ فإنه يتم الصلاة بعرفة»).

#### ٧٤- ٧٧- بابُ صلاةِ المُقيم بمكَّةَ ومنَّى

٢٠٤ - حدَّثني يحيى، عَن مَالِكٍ (٥)؛ أنَّهُ قَالَ: [و - «مص»] مَن قَدِمَ مَكَّةَ لِهِلالِ ذِي الحِجَّةِ، فَأَهَلَّ بِالحَجِّ؛ فَإِنَّهُ يُتِمُّ الصَّلاةَ حَتَّى يَخرُجَ مِن مَكَّةَ مَ

<sup>(</sup>١) مى الصلاة الرباعية.

<sup>(</sup>٢) أي: أيام الرمي.

<sup>(</sup>٣) أي: مدة إقامتهم.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٢٧/ ١٣٦٤)، وسويد بن سعيد (ص١٥٥ -ط البحرين، أو ص٥١٥ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥١٦/ ١٣٣٢).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

لِمنَّى (في رواية «مص»: «إلى منَى»)؛ فَيَقصُرُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَد أَجَمَعَ عَلَى مُقَامِ (في رواية «مص»: «إقامة») أَكثَرَ مِن أَربَع لَيَال.

# ٧٥- ٦٨- بابُ تكبير أَيَّام التَّشريق

٩٩٩ – ٢٠٥ – حدَّثني يحيى، عَن مَالِكِ [بنِ أَنَسٍ – «مص»]، عن يحيى ابنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (في رواية «حد»: «قال: بلغني»):

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «حد»] خَرَجَ الْغَدَ مِن يَومِ النَّحرِ [بمنّى - «مص»] حِينَ ارتَفَعَ النَّهَارُ شَيئًا، فَكَبَّرَ؛ فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكبِيرِهِ، ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِن يَومِهِ ذَلِكَ بَعدَ ارتِفَاعِ النَّهَارِ (في روابة «مص»: «الضحى»)، فَكَبَّر؛ فَكَبَرَ النَّاسُ بِتَكبِيرِهِ، ثُمَّ خَرَجَ الثَّالِثَةَ [مِن يَومِهِ ذَلِكَ - «مص»] حِينَ زَاغَتِ (١) فَكَبَرَ النَّاسُ بِتَكبِيرِهِ، ثَمَّ خَرَجَ الثَّالِثَةَ [مِن يَومِهِ ذَلِكَ - «مص»] حِينَ زَاغَتِ (١) الشَّمسُ، فَكَبَر؛ فَكبَر النَّاسُ بِتَكبِيرِهِ، حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكبِيرُ، ويَبلُغَ البَيت؛ فَيعلَمَ (في رواية «مص»: «حتى بلغ تكبيرهم البيت؛ فعرف الناس») أَنَّ عُمرَ قَد خَرَجَ يَرمِي (في رواية «حد»: «كان يخرجُ الغدَ مِن يـومِ النَّحرِ -بعد أَن تَرتَفِعَ الشَّمسُ-، فَيُكبِّر؛ فيكبرُ النَّاسُ معه، فيُكبِّرُ النَّاسُ لَتَكبِيرِهِ، ثُمَّ يَحرُجُ الثَاسُ أَنَّ عُمرَ قَد كبَر؛ فيكبر؛ فيكبرُ الناسُ معه، حتَّى يبلغَ النكبيرُ البيت؛ يَعرِفُ النَّاسُ أَنَّ عُمرَ قَد كبَر؛).

قَالَ مالك (٢): الأمرُ عِندَنَا: أَنَّ التَّكبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشرِيقِ دُبُرَ (٣) (في رواية «مص»: «خلف») الصَّلَوَاتِ، وَأَوَّلُ ذَلِكَ: تَكبِيرُ الإِمَامِ وَالنَّـاسُ مَعَـهُ دُبُـرَ (في

٩٩٩- ٢٠٥ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٤١)، وسويد بن سعيد (١/ ١٢٠٥ - ط البحرين، أو ٣٥٤/ ٦١٢ - ط دار الغرب) عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>١) زالت.

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٤١– ٥٤٢/ ١٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) أي: عقبها.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعبد (بك) = ابن بكير

رواية «مص»: «خلف») صَلاةِ الظُّهرِ مِن يَومِ النَّحرِ، وَآخِرُ ذَلِكَ: تَكَبِيرُ الإِمَـامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ دُبُرَ<sup>(۱)</sup> (في رواية «مص»: «خلف») صَــلاةِ الصَّبِحِ مِـن آخِـرِ أَيَّـامِ التَّسرِيقِ، ثُمَّ يَقطعُ (في رواية «مص»: «يدع») التَّكبيرَ.

قَالَ مَالكُ (٢): وَالتَّكبِيرُ فِي أَيَّامِ (فِي رواية «مص»: «وتكبير ايام») التَّسْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاء مَن كَانَ [صلَّى مِنهُم - «مص»] فِي جَمَاعَةٍ -أَو وَحدَهُ- بِمِنَّى -أَو بِالأَفَاق-، كُلُهَا وَاجبٌ، وَإِنَّمَا يَأْتَمُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ بِإِمَامِ وَحدَهُ- بِمِنَّى -أَو بِالأَفَاق-، كُلُهَا وَاجبٌ، وَإِنَّمَا يَأْتَمُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجُ، وَبِالنَّاسِ بِمِنَّى؛ لأَنَّهُم إِذَا رَجَعُوا وَانقَضَى الإِحرَامُ؛ ائتَمُوا بِهِم حَتَّى الْحَاجُ، وَبِالنَّاسِ بِمِنَّى؛ لأَنَّهُم إِذَا رَجَعُوا وَانقَضَى الإِحرَامُ؛ ائتَمُوا بِهِم حَتَّى يَكُونُوا مِثلَهُم فِي الحِلِّ، فَأَمَّا (٢) [الحَاجُ - «مص»] مَن لَم يَكُن حَاجًا؛ فَإِنَّهُ لا (فِي رواية «مص»: «لم») يَأْتَمُ بِهِم إِلاَّ فِي تَكبِيرِ أَيَّامِ التَّسْرِيقِ.

قَالَ مالكُ (٤): [و - «مص»] الأيَّامُ المَعدُوداتُ: أَيَّامُ التَّشـرِيقِ (في روايـة «مص»: «الثلاثة الأيام بعد يوم النحر»).

### ٧٦- ٦٩- بابُ صلاةِ المُعرَّس والمُحصَّبِ

(في رواية «مص»: «باب الصلاة بمعرس النبي على الحليفة»)

• • • ١ - ٢ • ٢ - حدَّثني يحيى، عَن مَالِكِ، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثنَا»)

وأخرجه البخاري (١٥٣٢)، ومسلم (٢/ ٩٨١/ ١٢٥٧) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>۱) أي: عقبها. (۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٤٢/ ١٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) في رواية «مص»: «وأما». (٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٤٥/ ١٤٠٨).

۱۰۰۰-۲۰۱-۲۰۱- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۲۵/ ۱٤٥٦)، وابن القاسم (۲۱/ ۲۲۸/ ۲۲۸)، وسوید بن سعید (۱۹۸/ ۱۲۲۱ - ط البحرین، أو ۲۵۱/ ۲۲۰ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۷۳/ ۵۱۳).

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٢/ ٢٢٦ -ط دار الفكر) من طريق عبيدالله بن يحيى بن يحيى الليثي، عن أبيه به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

نافِع، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمر:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [كَانَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الحَبِّ، أَوِ العُمَرَةِ - «مح»] أَنَاخَ (١) بِالبَطحَاءِ الَّتِي (في رواية «مَح»: «الَّذِي») بِذِي الحُلَيفَةِ؛ فَصَلَى (في رواية «مص»، و «قس»، و «حد»: «وَصَلَّى») بِهَا (في رواية «مح»: «فيصلِّي بها يكبر ويهلل»)».

قَالَ نَافِعٌ: وكَانَ عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَر يَفعَلُ ذَلِكَ.

[و - «مص»] قَالَ مالكُ (٢): لا يَنبَغِي لأَحَدْ أَن يُجَاوِزَ المُعَرَّسَ (٣) إِذَا وَمَلْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَقَاتِ وَقَاتِ اللهُ اللهِ يَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى (في رواية «مص»: «ليصلي») مَا بَدَا لَهُ (٥)؛ لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَّسَ بِهِ (١)، وَأَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَر أَنَاخَ بِهِ.

[ ٧٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ بِالمُحصَّبِ - «مص»]

١٠٠١ – ٢٠٧ – وحدَّثني عَن مَالِكٍ، عَن نَافِع:

۱۰۰۱-۲۰۷- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٩٥/ ١٢٧٧)، وسويد بن سعيد (۱/ ٥١٥/ ١٣٢٢- ط البحرين، أو ص٤٥٦- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٧٤/ ٥١٩).

وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢٤٤/ ٣٠٩١) من طريـق الشافعي -وهذا في «الأم» له (٧/ ٢٤٦)- عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري في "صحيحه" (١٧٦٨) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع به.

<sup>(</sup>١) أناخ؛ أي: برك راحلته.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٦٢ – ٥٦٣/ ١٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) أي: رجع من الحج.

<sup>(</sup>٣) موضع النزول.

<sup>(</sup>٦) نزل به ليستريح.

<sup>(</sup>٥) يعني: ما تيسر له.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن صعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ (في رواية «مح»: «حدثنا نافع عن عبداللَّه بين عمر أنه كان») يُصَلِّي الظُّهرَ وَالعَصِرَ، وَالمَغرِبَ وَالعِشَاءَ بِالمُحَصَّبِ<sup>(١)</sup> (في رواية «حد»: «بالليل»)؛ «مص»: «في الحصب»)، ثُمَّ يَدخُلُ مَكَّةَ مِنَ اللَّيلِ (في رواية «حد»: «بالليل»)؛ فَيَطُوفُ بالبَيتِ.

# ٧٨ - ٧٠ - بابُ البَيتُوتَةِ بِمكَّةَ (في رواية «مص»: «بمنى») ليالِيَ منَّى (في رواية «حد»: «باب مَن كَرهَ اللَبيتَ وَرَاءَ العَقَبَةِ»)

٢٠٠١ – ٢٠٨ – حدَّثني يحيى، عَن مَالِكِ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِع؛ أَنَّهُ قَالَ:

زَعَمُوا (في رواية «مص»، و«حد»: «بلغني») أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كَانَ يَبعَثُ رجَالاً يُدخِلُونَ النَّاسَ [إلَى مِنَى - «حد»، و«مح»] مِن وَرَاء العَقَبَةِ.

٢٠٩ - ١٠٠٣ وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن نَافِع، عَن (في رواية «مص»،

(۱) اسم لمكان متسع بين مكة ومنى، وهنو أقرب إلى منى، ويقال له: الأبطح والبطحاء، وخفيف بني كنانة والخيف، وإلى منى يضاف.

۱۰۰۲-موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۵۰۲ موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۵۰۲ موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۲۰۳ ط دار الغرب)، ومحمد بن وسويد بن سعيد (۱۲۰۸ / ۵۱۰) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه بين نافع وعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

۱۱۰۰۳ – ۲۰۹ – موقوف صحيح – رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٤٢ – ٥٤٥) ، وسويد بن سعيد (١/ ٥٤١ – ط البحرين، أو ص٢٥٦ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٦٨/ ٥٠٠).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٥٣) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ص ٣٢٥) عن ابن نمير، عن عبيدالله بـن عمـر، عن نافع به بنحوه.

قلت: وسنده صحيح على شرطهما.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

و «مح»، و «حد»: «عن نافع؛ أنه قال: قال») عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَر: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَالَ:

لا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الحَاجِّ لَيَالِي مِنَّى مِن وَرَاءِ العَقْبَةِ.

٢١٠- ١١٠٠ وحدَّثني عَن مَالِك، عَن هِشَام بنِ عُروَة، عَن أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي البَيتُوتَةِ بمَكَّة لَيَالِيَ مِنْى: لا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إلاَّ بمِنْى.

 $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$ 

٥٠٠٥ - ٢١١ - حدَّثني يحيى، عَن مَالِكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (في رواية «حد»: «قال مالك: بلغني»):

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «حد»] كَانَ يَقِفُ عِندَ الْجَمرَتَينِ الْأُولَي») وُقُوفاً الجَمرَتَينِ الْأُولَيينِ (٢) (في رواية «مص»، و«حد»: «الجمرة الأولى») وُقُوفاً

۱۰۰۶–۲۱۰- مقطوع صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۵۶۳/ ۱۶۱۱)، وسوید بن سعید (۵۱۶/ ۱۲۰۰ ط البحرین، أو ص۶۵۲– ط دار الغرب).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ص٣٢٦– القسم المفقود) مـن طريـق حمـاد بـن سلمة، عن هشام به.

قلت: سنده صحيح.

(١) جمع جمرة؛ وهي اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك؛ لاجتماع الناس بها، يقال: تجمر بنو فلان؛ إذا اجتمعوا، وقيل: إن العرب تسمي الحصى الصغار جماراً؛ فسميت بذلك؛ تسمية للشيء بلازمه.

وقال الشهاب القرافي: الجمار: اسم للحصى، لا للمكان، والجمرة: اسم للحصاة، وإنما سمى الموضع جمرة؛ باسم ما جاوره؛ وهو: اجتماع الحصى فيه.

٢١١-١٠٠٥ موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٤٥/ ١٤١٢)،
 وسويد بن سعيد (١٦٥/ ١٢١٠ - ط البحرين، أو ص٣٥٦ - ط دار الغرب) عن مالك به.
 قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

(٢) إحداهما الأولى التي تلي مسجد مني، والثانية الوسطى.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

طَويلاً حَتَّى يَمَلَّ القَائِمُ [مِن قِيَامِهِ - «مص»، و«حد»].

٢١٠٠ – ٢١٢ – وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِع:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَر كَانَ (في رواية «مح»: «عن ابن عمر أنه كان») يَقِسَفُ عِندَ الْجَمرَتَينِ الأولَيينِ [فَيَقِف - «مص»، و«مح»] وُقُوفًا طَوِيلاً، [و - «مص»، و«مح»] يُكَبِّرُ اللَّهَ، وَيُسَبِّحُهُ، وَيَحمَدُهُ، وَيَدعُو اللَّهَ، وَلا يَقِفُ عِندَ جَمرَةِ العَقبَةِ.

۱۰۰۷ – ۲۱۳ – وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِع: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِندَ رَميي الجَمرَةِ (في رواية «حد»: «الجمار») كُلُّمَا رَمَى بحَصَاةٍ.

### [ • ٨- بَابُ قَدر حُصَى رَمي الجمار - « مص » ]

٢١٤- وحدَّثني عَن مَالِكِ<sup>(١)</sup> [بنِ أَنْسٍ - «مص»]: أَنَّه سَمِعَ بَعض

۱۱۰۰۳ - ۲۱۲ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٤٣/ ١٤١٣)، وصويد بن سعيد (۱/ ١٤٠٣ - ط البحرين، أو ٤٥٣/ ٦١٣ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٦٧/ ٤٩٨).

وأخرجه البيهقي (٥/ ١٤٩) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: هذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (١٧٥٢) من طريق سالم بن عبدالله، عن أبيه نحوه.

۱۱۰۱۷- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٤٣-١٥٥) (١/ ١٤١٤)، وسويد بن سعيد (٥١٦/ ١٢١١- ط البحرين، أو ص٤٥٤- ط دار الغرب)، وعمد بن الحسن (١٦٧/ ٤٩٧).

وأخرجه البيهقي (٥/ ١٤٩) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرطهما.

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۶۵/ ۱۶۱۵)، وسويد بن سـعيد (ص١٦٥ -ط البحرين، أو ۲۵۶/ ۲۱۶ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>يميى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَهلِ العِلمِ يَقُولُ: الحَصَى الَّتِي يُرمَى بِهَا (في روابة «حد»: «الذي يرمى به») الجمارُ؛ مِثلُ حَصَى الخَذفِ<sup>(۱)</sup>.

قَالَ مالكٌ: وَأَكْبَرُ مِن ذَلِكَ قَلِيلاً أَعجَبُ إِلَيَّ. [٨- بَابُ الجمَار-«مص»]

١٠٠٨ - وحدَّثني عَن مَالِكِ [بنِ أنَس - «مص»]، عَن (في رواية «مـــــ»: «أخبرنا») نَافِع: أَنَّ عَبدَاللَّه بن عمـــر أنَّــه»)
 كَانَ يَقُولُ:

مَن غَرَبَت لَهُ الشَّمسُ<sup>(٢)</sup> مِن أوسَطِ أيَّــامِ التَّشـرِيقِ، وَهُـوَ بِمِنَّـى؛ فَـلا يَنفِرَنَّ حَتَّى يَرمِيَ الجَمَارَ مِنَ الغَدِ.

٩ - ١ - ١ - ٧ - وحدَّثني عَن مَالِك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا»)
 عَبدِالرَّحَن بن القاسِم، عَن أبيهِ؛ [أَنَّهُ قَالَ – «مح»]:

إِنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا رَمُوا الجِمَارَ؛ مَشَــوا ذَاهِبِـينَ وَرَاجِعِـينَ، وَأَوَّلُ مَــن

(١) أصله: الرمي بطرف الإبهام والسبابة، ثم أطلق هنا على الحصى الصغار؛ مجازاً.

۱۰۰۸ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٤١٦/٥٤٤)، وسويد ابن سعيد (١/ ١٤١٥/ ١٢١٢ - ط البحرين، أو ص٤٥٤ - ط دار الغسرب)، ومحمد بن الحسن (١٧١/ ١١٥).

وأخرجه البيهقي (٥/ ١٥٢) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

(٢) أي: عليه.

۱۰۰۹-۲۱۰- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٤٥/ ١٤١٨)، وصحيد بن وسعيد (۱/ ٥٤٥/ ١٢١٤- ط البحرين، أو ص٤٥٤- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٦٧/ ٤٩٦) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

رَكِبَ: مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفيَانَ.

• ١ • ١ - ١ • ٢ - ٢ وحدَّثني عن مالكٍ: أَنَّهُ سَأَل (في رواية «مـح»: «أخبرنا مالك؛ قال: سألتُ») عَبدَالرَّحَمن بنَ القَاسِم:

مِن أَينَ كَانَ القَاسِمُ [بنُ مُحمَّدٍ - «مح»] يَرمِي جَمرَةَ العَقَبَةِ؟ فَقَالَ: مِن حَيثُ تَيسَّرَ.

قَالَ يَحيَى: [و - «مص»] سُئِلَ مَالِكُ (١): هَل يُرمَى عَنِ الصَّبِيِّ وَالمَرِيضِ [الَّذِي لا يَستَطِيعُ الرَّميَ - «مص»]؟ فَقَالَ: نَعَم؛ [يُرمَى عَنهُما - «مص»]، وَيَتَحَرَّى المَريضُ حِينَ يُرمَى عَنهُ، فَيُكَبِّرُ وَهُوَ فِي مَنزِلِهِ، ويُهرِقُ دَمًا، فَإِن صَحَّ المَريضُ فِي أَيَّامِ التَّسْرِيقِ (في رواية «مص»: «الرمي»)؛ رَمَى اللَّذِي رَمِي عَنهُ، وَأَهدَى وُجُوبًا.

قَالَ مالكُ (٢): لا أَرَى عَلَى الَّذِي يَرمِي الجَمَارَ، أَو يَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، وَهُوَ غَيرُ مُتَوَضٍ (في رواية «مص»: «وهو على غير طهر») إِعَادَةً، وَلَكِن لا يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ.

٢١٠١- ٢١٧- وحدَّثني عَن مَالِك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا»)

۱۰۱۰-۲۱۶- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٤٥/ ١٤١٩)، وسويد بن سعيد (۱/ ٥١٥/ ١٢١٠- ط البحرين، أو ص٤٥٤-٥٥٥- ط دار الغرب)، ومحمد ابن الحسن (١٦٦/ ٤٩٤).

وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ١٢٢/ ٣٠٥٣) من طريق الإمام الشافعي -وهذا في «الأم» له (٧/ ٢٤٥)-: أخبرنا مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٤٥/ ١٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٤٥/ ١٤٢١).

١٠١١–٢١٧ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهــري (١/ ١٥٥٥–٥٥٥) =

<sup>(</sup>يميى) = يميى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

نَافِعٍ: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ (في رواية «مح»: «عن ابن عمر أنه كان») يَقُولُ:

لا تُرمَى الجِمَارُ فِي الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ [الَّتِي بَعدَ النَّحرِ - «مع»]؛ حَتَّى تَزُولَ الشَّمسُ.

[قَالَ مَالِكُ (١): وَسَمِعتُ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَكرَهُ رَميَ الجِمَارِ حَتَّى يَطلُعُ الفَجرُ مِن يَومِ النَّحرِ، وَمَن رَمَى؛ فَقَد حَلَّ لَهُ النَّحرُ بِغَيرِ جَمَرَةِ العَقَبَةِ.

قَالَ مَالِكُ (٢): إِذَا مَضَتَ أَيَّامُ مِنِي وَلَا تُرمَى الجَمَارُ بَعدَ ذَلِكَ وَلِهَا اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقَوَى القُلُوبِ لَكُم فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسمَّى ثُمَّ مَحِلُهَا إِلَى البَيتِ العَتِيقِ ﴾ [الحج: ٣٣-٣٣]، مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسمَّى ثُمَّ مَحِلُهَا إِلَى البَيتِ العَتِيقِ ﴾ [الحج: ٣٢-٣٣]، قَالَ: فَإِنَّمَا مَنَافِعُ تِلكَ الشَّعَائِرِ وَانقِضَاؤُهَا إِلَى ذَلِكَ الأجلِ المُسمَّى، فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ الأجلِ المُسمَّى، فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ الأجلُ وَمَن تَاخَر فَلا اللهُ حَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿ فَمَن تَعجَلَ فِي يَومَينِ فَلا إِثْمَ عَلَيهِ وَمَن تَاخَر فَلا إِثْمَ عَلَيهِ وَمَن تَاخُر فَلا إِثْمَ عَلَيهِ وَمَن تَاخُر فَلا إِثْمَ عَلَيهِ وَمَن تَاخُر فَلا إِثْمَ عَلَيهِ ﴾ [البقرة: ٣٠٠]، فَإِذَا مَضَت أَيَّامُ مِنِّى؛ فَلا مُعتَمَلَ لاَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَعدَ أَن يَذَهَبَ الأَجَلُ المُسمَّى - «مص»].

# ٨٧- ٧٧- بابُ الرُّخصةِ في رَمي الجِمَارِ [بِاللَّيلِ - «مص»]

١٠١٢ - ٢١٨ - حدَّثني يحيى، عَن مَالِكِ [بنِ أَنَسٍ - «مص»]، عَن

<sup>=</sup>١٤١٧)، وسويد بن سعيد (١٧٥/ ١٢١٣-ط البحرين، أو ٤٥٤/ ٦١٥- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٦٧/ ٤٩٩).

وأخرجه البيهقي (٥/ ١٤٩) من طريق ابن بكبر، عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين,

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٤٦/ ١٤٢٢).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٤٦/ ١٤٢٣).

١٠١٢- ١٠١٨ صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٧) ٥ / ١٤٢٥)، وابن=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَبدِاللَّهِ بنِ أَبِي بَكرِ [بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمرِو - «مص»] بنِ حَـزم، عَـن أَبِيـهِ (في رواية «مح»: «حَدَّثَنَا عَبدُاللَّهِ بنُ أَبِي بَكرِ: أَنَّ أَبَاهُ أَخبَرَهُ»):

أَنَّ أَبَا البَدَّاحِ بِنَ عَاصِمِ بِنِ عَدِي ۗ أَخبَرَهُ عَنَ أَبِيهِ [عَاصِمِ بِنِ عَدِي ۗ - «مح»]: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخُصَ (في رواية «مح»: «عن رسول اللَّه ﷺ أنه رخص»، وفي رواية «حد»: «أن رسول اللَّه ﷺ رخص») لِرِعَاء الإِبلِ (١) فِي البَيْتُوتَةِ (٢)، خَارِجِينَ عَن مِنِّى، يَرمُونَ يَومَ النَّحرِ، ثُمَّ يَرمُونَ آمِنَ - «مح»]

=القاسم (٣٤١/ ٣١٤- تلخيص القابسي)، وسويد بن سعيد (٥١٨/ ١٢١٦- ط البحرين، أو ٥٥٥/ ٢١٦- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٦٧/ ٤٩٥).

وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٢/ ١٩٧٥)، والسترمذي (٣/ ٢٨٩ - ٢٩٩ / ٥٠٥)، والنسائي في «المجتبى» (٥/ ٣٧٣)، و«الكبرى» (٢/ ٤٦٢ / ٢٦٨ / ٤٦٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠١/ ٣٠٣)، وعبدالله بن وهب في «الموطنا» (٤٥/ ١٠٨)، وأحمد (٥/ ٤٥٠)، والدارمي في «مسنده» (٧/ ٤٢٤/ ٢٠٢٨ - «فتح المنان»)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ٢١٨ / ٢٢٥ والدارمي في «مسنده» (٢/ ٤٢٢ - ٢٠٢ / ٢٨٣٦)، وأبو يعلى في «المستند» (٢١/ ٣٢٢ - ٢٢٤ / ٢٣٨٦)، وابن الجارود في «المنتقى» (٢/ ١٠٠ / ١٠١ / ٤٧٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٧/ ٤٥٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٤٥٠)، والمبراني في «المعرفة الصحابة» (٤/ ٢١٣٩)، والتأريخ» (٢/ ٤١٤)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢١٣٩ / ٣٦٥)، والمحابة» (٤/ ٢١٣٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٥٠)، وابن عبدالبر في «التمهيد» والحاكم (١/ ٢٥٨) وابن عبدالبر في «المنتوابة» (١/ ٣٥٠)، وابن عبدالوهاب بن منده في «جزء من عاش متة وعشرين سنة من الصحابة» (٢٩ ٣٠٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٢٠٨ - ٢٢٩/ ١٩٧٠) من طرق عسن الإمام مالك به.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

قلت: صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، والبغوي، وشيخنا العلامــة الألبـاني -رحمـه الله- في الرواء الغليل؛ (٤/ ٢٨٠/ ١٠٨٠).

<sup>(</sup>١) جمع راع.

<sup>(</sup>۲) مصدر بات.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

الغَدِ، وَ (في رواية «مح»: «أو ») مِن بَعدِ الغَدِ لِيَومَين (في رواية «قس»: «ثُمَّ يَرمُونَ بِالغَدَاةِ، أو مِن بَعدِ الغَدَاةِ بِيَومَينِ»)، ثُمَّ يَرمُونَ يَومَ النَّفر(١)».

٢١٠١ - ٢١٩ - وحدَّثني عَن مَالِكِ، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ، عَن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذكُرُ:

أَنَّهُ أُرخِصَ لِلرِّعَاءِ (في رواية «حد»: «أنه رخـص لرعـاء الإبـل») أَن يَرمُـوا بِاللَّيل، يَقُولُ: فِي (في رواية «حد»: «من») الزَّمَان الأوَّل<sup>(٢)</sup>.

قَالَ مالكُ (٣): [و - «مص»] تَفسِيرُ [ذَلِكَ - «مص»] الحَدِيثِ الَّذِي أَرخَصَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِرِعَاءِ الإبلِ فِي تَأْخِيرِ رَمي الجَمَارِ فِيمَا نُرى - واللَّهُ أَعلَمُ -: أَنَّهُم يَرمُونَ يَومَ النَّحرِ، فَإِذَا مَضَى اليَومُ الَّذِي يَلِي يَومَ النَّعرِ؛ رَمُوا مِن الغَدِ، وَذَلِكَ يَومُ النَّفرِ الأوَّل، فَيَرمُونَ لِليَومِ الَّذِي مَضَى، النَّحرِ؛ رَمُوا مِن الغَدِ، وَذَلِكَ يَومُ النَّفرِ الأوَّل، فَيَرمُونَ لِليَومِ الَّذِي مَضَى، ثُمَّ يَرمُونَ لِيومِهم ذَلِك؛ [وَذَلِكَ - «مص»] لأَنَّهُ لا يَقضِي أَحَدٌ شَيئًا حَتَّى يَجب عَلَيهِ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيهِ وَمَضَى؛ كَانَ القَضَاءُ بَعدَ ذَلِك، فَإِن بَدا لَهُمُ النَّفرِ الأوَّل - «مص»]؛ فَقَد فَرَغُوا، النَّفرِ الأوَّل - «مص»]؛ فَقَد فَرَغُوا، وَإِن نَفروا») [يومَ النَّفرِ الآخِرِ وَنَفَرُوا (في رواية «مص»: «وإن نفروا») [يومَ النَّفرِ الآخِرِ وَنَفَرُوا (في رواية «مص»: «ثَمُ النَّاسِ يَومَ النَّفرِ الآخِرِ وَنَفَرُوا (في رواية «مص»: «ثَمُ النَّاسِ يَومَ النَّفرِ الآخِرِ وَنَفَرُوا (في رواية «مص»: «ثَمَ النَّاسِ يَومَ النَّفرِ الآخِرِ وَنَفَرُوا (في رواية «مص»).

<sup>(</sup>١) الانصراف من مني.

۱۹۱۰۱-۱۲۳- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٤٨/ ١٤٢٦)، وسويد بن سعيد (۱/ ٥١٨/ ١٢١٧- ط البحرين، أو ص٥٥٥- ط دار الغرب).

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أي: زمن الصحابة.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٤٨/ ١٤٢٧).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

١٠١٤ - ٢٢٠ - وحدَّثني عَن مَالِك، عَن أَبِي بَكرِ بـنِ نَـافِع [-مَولَـى عَبداللَّهِ بن عُمرَ - «مص»]، عَن أَبيهِ:

أَنَّ ابِنَةَ أَخِ لِصَفِيَّةَ بِنتِ أَبِي عُبَيدٍ [-امرَأَةِ عَبدِاللَّهِ بِنِ عُمَرَ؛ أَنَّهَا - «مص»، و «حد»] نُفِسَت (أ) بِاللَّزِدَلِفَةِ؛ فَتَخَلَّفَت هِيَ وصفيَّةُ، حَتَّى أَتَنَا مِنَى بَعدَ أَن غَربَستِ الشَّمسُ مِن يَومِ النَّحرِ، فَأَمَرَهُمَا عَبدُاللَّهِ بِنُ عُمَرَ أَن تَرمِيا الجَمرةَ حِينَ أَتَنَا (في رواية «مص»، و «حد»: «قدمتا») [مِنَى - «حد»]، وَلَم يَرَ عَليهِمَا شَيئًا.

قَالَ يَحيَى: [و - «مص»] سُئِلَ مالك (٢) عَمَّن نَسِيَ [رَميَ - «مص»] جَمرَةٍ مِنَ الجِمَارِ فِي بَعضِ أَيَّامٍ مِنَّى (في رواية «مص»: «أيام رميها») حَتَّى يُمسِيّ، قَالَ: لِيَرم أَيَّ سَاعَة ذَكَرَ مِن لَيل -أَو نَهَار - كَمَا يُصَلِّي الصَّلاةَ إِذَا يُمسِيّ، قَالَ: لِيرم أَيَّ سَاعَة ذَكَرَ مِن لَيل -أَو نَهَار - كَمَا يُصَلِّي الصَّلاةَ إِذَا يُمسِيّ، قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَهَا لَيلاً -أَو نَهَارًا-، فَإِن كَانَ ذَلِكَ بَعدَ مَا (في رواية «مسس»: «لم يندكر حتى») صَدر وهُو بمَكَّة -أو بَعدَ مَا يَخرُجُ مِنهَا-؛ فَعَلَيهِ الهَديُ.

#### ٨٧- ٧٧- بابُ الإِفَاضَةِ

١٠١٥ - ٢٢١ - حدَّثني يحيى، عَن مَالِكِ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا»)

۱۰۱۵–۲۲۰- موقوف حسن – رواية أبي مصعب الزهري (۱/۱٤۲۸/٥٤۸)، وسويد ابن سعيد (۱۲۱۸/۰۱۸–ط البحرين، أو٥٥-٥٦/٢١٧–ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده حسن.

(١) نفست؛ أي: ولدت، ونفست؛ أي: حاضت.

(٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٤٦/ ١٤٢٤).

۱۰۱۵-۲۲۱- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٥٠/ ١٤٣٢)، وصويد بن سعيد (۱/ ١٤٣٠- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٦٦/ ١٦٦).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الموطأ» (٥٥-٥٦/ ١١٥) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٠٤)، و«الخلافيات»؛ كما في «المختصر» (٢١٨/٣)-: أخبرنا مالك به. قلت: وهذا سند صحبح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

نَافِعٍ وعَبدِاللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ:

أَنَّ عُمَر بِنَ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «حد»] خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُم (في رواية «مص»، و«حد»: «نعلمهم»، وفي رواية «مص»، و«حد»] الحَجِّ، وَقَالَ لَهُم فِيمَا قَالَ: [ثم - «مح»] إِذَا جِئتُم [غَدًا - «مص»، و«حد»] مِنْى، فَمَن رَمَى الجَمرَة [الَّتِي عِندَ العَقبَةِ - «مح»]؛ فَقَد حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْخَاجِّ (في رواية «مص»، و«حد»: «ما حرّم عليه الحج»، وفي رواية «مص»: «عليه»)؛ الخَّاجِ (في رواية «مص»، و«حد»: «ما حرّم عليه الحج»، وفي رواية «مص»؛ ولا طِيبًا؛ إلاَّ النَّسَاءَ وَالطِّيبَ، لا يَمَسُ أَحَدٌ نِسَاءً (في رواية «مص»: «امرأة») وَلا طِيبًا؛ حَتَّى يَطُوفَ بالبَيتِ.

٢٢٠ - ٢٢٢ - وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن نَافِع وَعَبدِاللَّهِ بنِ دِينَار، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَر: أَنَّ عُمَر بنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «حد»]، قُالَ (في رواية «مح»: «حدثنا عبداللَّه بن دينار؛ أنه سمع عبداللَّه بن عمر يقول: قال عمر بن الخطاب»):

مَن رَمَى الجَمرَةَ، ثُمَّ حَلَقَ، أُو قَصَّرَ، وَنَحَرَ هَديًا إِن كَانَ مَعَهُ؛ فَقَد حَلَّ لَهُ مَا [كَانَ – «حد»] جَرُمَ عَلَيهِ [فِي الحَجِّ – «مص»، و«مح»، و«حد»]؛ إِلاَّ

۱۰۱٦–۲۲۲- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٥٠/ ١٤٣٣)، وسويد بن سعيد (٥١٩/ ١٢٢٠- ط البحرين، أو ٥٦٦/ ٦١٩- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٦٦/ ٤٩٢).

وأخرجه ابن وهب في «الموطأ» (٥٦/ ١١٦) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٠٤)- عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن خزيمة في «حديث علي بن حجر» (١٥١/ ٣٦)، والطحـــاوي في «شــرح معاني الآثار» (٢/ ٢٣١) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار به.

قلت: وهذا سند صحيح.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

النَّسَاءَ، وَالطُّيبَ؛ حَتَّى يَطُوفَ بالبِّيتِ.

# ٧٤-٨٤ بابُ دُخُولِ الحائِضِ مكُّةُ [وَالعَمَل عَلَيهَا فِي ذَلِكَ - «مص»]

١٠١٧ - ٢٢٣ - حدَّثني يحيى، عن مَالِك، عن عَبدِالرَّحَنِ بنِ القَاسِم،
 عَن أَبيهِ، عَن عَائِشَةَ -أُمِّ المُؤمِنِينَ-؛ أَنَّهَا قَالَت:

خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الوَداعِ؛ فَأَهلَلنَا بِعُمَرَةٍ (١)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"مَن كَانَ مَعَهُ هَديٌ؛ فَلَيُهِلِل بِالحَجِّ مَعَ العُمَرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلُ مِنهُمَا جَمِيعًا"، قَالَت: فَقَدِمتُ مَكَّةً وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَم أَطُف بِالبَيتِ، وَلا بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ، فَقَالَ: "انقضي رَأسَكِ (٢)، وَامتَشِطِي (٣)، وَأَهِلِّي بِالحَجِّ، وَدَعِي العُمَرَةَ»، قَالَت: فَفَعَلتُ، فَلَمَّا قَضَينا وَامتَشِطِي (٣)، وَأَهِلِّي بِالحَجِّ، وَدَعِي العُمَرَةَ»، قَالَت: فَفَعَلتُ، فَلَمَّا قَضَينا الحَجَّ؛ أَرسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِةً مَع عَبدِالرَّحَمن بن أبِي بَكر الصِّدِيقِ إِلَى التَّنعِيمِ (٤)؛ فَاعتَمَرتُ، فَقَالَ: "هَذَا مَكَانُ (٥) عُمَرَتِكِ"، فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا

۱۰۱۷–۲۲۳ شاذ - تفرد به يحيي بن يحيي دون سائر رواة «الموطأ».

وانظر التعليق على الحديث الآتي.

<sup>(</sup>١) أي: دخلنا على الحج بعد أن أهللنا به ابتداء.

<sup>(</sup>٢) أي: حلي ضفر شعره.

<sup>(</sup>٣) أي: سرحيه بالمشط.

<sup>(</sup>٤) مكان خارج مكة على أربعة أميال منها إلى جهة المدينة، وروى الفاكهي عن عبيد ابن عمير: إنما سمي التنعيم؛ لأن الجبل الذي عن يمين الداخل يقال لـه: نـاعم، والـذي علـى اليسار يقال له: منعم، والوادي: نعمان.

<sup>(</sup>٥) بالرفع خبر، وبالنصب على الظرفية، قال عياض: والرفع أوجه عنـدي؛ إذ لم يـرد به الظرف، إنما أراد: عوض عمرتك.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

بِالعُمَرَةِ بِالبَيتِ، وَبَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، ثُمَّ حَلُوا<sup>(۱)</sup> مِنهَا، ثُمَّ طَافُوا طَوافًا آخَرَ بَعدَ أَن رَجَعُوا مِن مِنَّى لِحَجِّهِم، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا بِالحَجِّ، أَو جَمَعُوا الحَجَّ وَالعُمَرَةَ؛ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوافًا وَاحِدًا.

١٠١٨ وحدَّثني عَن مَالِكِ<sup>(٢)</sup> [بـنِ أَنَـس - «مـص»]، عَـنِ (في روايـة «مح»: «حَدَّثنَا») ابنِ شِهَابٍ، عَن عُروةً بنِ الزُّبَيرِ، عَن عَائِشَةَ... بِمِثْلِ ذَلِكَ.

(١) بالحلق أو التقصير.

۱۰۱۸ صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۳۵–۱۰۱۶/ ۱۳۲۲)، والقعنبي (ص۱۳۸–۱۰۲۵)، والقعنبي (ص۱۳۸–۱۰۶۵)، وابن القاسم (۸۹–۹۰/ ۳۸)، وسوید بسن سعید (۱۵۵/ ۱۰۶۰– ط البحرین، أو ۳۹۷–۳۹۸/ ۱۳۳۰–ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۵۲–۱۵۷/ ۲۶۲).

وأخرجه البخاري (١٥٥٦ و١٦٣٨ و٤٣٩٥)، ومسلم (١٢١١/ ١١١) عن عبدالله ابن مسلمة القعنبي، وعبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بــن يحيى، كلهــم عن مالك به.

(٢) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١٣/ ٢٣٤): «هكذا روى هذا الحديث يحيى بن يحيى بن الإسنادين، ولم يروه أحد من رواة «الموطأ» وغيرهم عن مالك كذلك.

وإنما الحديث عند جميعهم -غير يجيى-: عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛ لا عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة؛ لا عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة؛ كما روى يحيى.

وليس إسناد عبدالرحمن بن القاسم -عند غير يحبى من رواة «الموطأ»- في هذا الحديث».

وقال في «التمهيد» (٨/ ١٩٩): «وهذا شيء لم يتابع عليه أحد من رواة «الموطـــأ» –فيمــا علمت، ولا غيرهم–، عن مالك؛ أعني: إسناد عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة».

وقال (١٩/ ٢٦٤): "وقد يجوز ويحتمل أن يكون عند مالك في هذا الحديث إسنادان.. وكان يحيى من آخر من عرض عليه "الموطــــا"، ولكــن أهــل العلــم بــالحديث يجعلــون إســناد عبدالرحمن بن القاسم في هذا الحديث خطأ؛ لانفراد واحد به عن الجماعة".

(أ) لكن المعلق عليه -هداه اللَّه- تصرف في سنده، فنقسل منا هنو مطبوع في روايـة (يحيــى الليشي)، وجعله في رواية القعنبي!! مع أنه أشار -في الحاشية- أن الأصسل ليسس فيــه إلا سند واحــد؛ وهــو: عــن ابــن شهاب... إلخ، وهكذا فليكن التعليق، فضلاً عن التحقيق!!

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٣٠١٠ - ٢٢٤ - حدَّثني عَن مَالِكِ، عَن (في روايـة "مح»: "حدثـني») عَبدِالرَّحَن بنِ القَاسِمِ، عَن أَبيهِ، عَن عَائِشَةَ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا -زَوجِ النَّبِـيِّ عَبدِالرَّحَن بنِ القَاسِمِ، عَن أَبيهِ، عَن عَائِشَةَ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا -زَوجِ النَّبِـيِّ عَلَيْتُهُ - «مص»، و"مح»]؛ أَنَّهَا قَالَت:

قَدِمتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَم (في رواية «مـص»، و«مـح»: «لم»، وفي رواية «قس»، و«حد»: «ولم») أَطُف بِالبَيتِ وَلا بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، فَشَكَوتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ:

«افعَلِي مَا (في رواية «حد»: «كما») يَفعَلُ الحَاجُّ، غَيرَ أَن (في رواية «قس»: «أَنْكَ») لا تَطُوفِي بالبَيتِ، وَلا بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ (١٠)؛ حَتَّى تَطهُري».

قَالَ مالك (٢) فِي المَراَّةِ الَّتِي تُهِلُ بِالعُمَرَةِ، ثُمَّ تَدخُلُ مَكَّةَ مُوَافِيةً لِلحَجِ (٣) وَهِي حَائِضٌ، لا تَستَطِيعُ الطُّوافَ بِالبَيتِ: [إِنَّ الأمرَ عِندَنَا فِيهَا:

۱۰۱۹ - ۲۲۶ - صحیح - عدا قوله: دولا بین الصفا والمروة،؛ فإنه شاذ -: روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۵/ ۱۳۲۰)، وابن القاسم (۲۰۱/ ۲۸۷)، وسوید بن سعید (۲۵۱/ ۲۵۰). مصعب البحرین، أو ۳۹۸/ ۵۱۰ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۰۵/ ۲۵۰).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٦٥٠): حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك به. وأخرجه البخاري (٢٩٤ و٣٠٥)، ومسلم (١٢١١/ ١١٩ و١٢٠ و١٢١) مـن طـرق

عن عبدالرحمن بن القاسم به.

(١) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١٣/ ٢٥٨): «وأما قوله في هذا الحديث: «ولا بين الصفا والمروة»؛ فلم يقلمه من رواة «الموطأ» -ولاغيرهم- إلا يحيى بن يحيى في هذا الحديث، وجمهور العلماء بالحجاز والعراق على أن الطواف بين الصفا والمروة جائز للحائض وغير الطاهر، أن يفعله؛ إذا كان قد طاف بالبيت طاهرًا» أ.ه.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٣/ ٥٠٥-٥٠٥): "فإن كان يحيى حفظه؛ فلا يدل على اشتراط الوضوء للسعي؛ لأن السعي يتوقف على تقدم طواف قبله، فإذا كان الطواف ممتنعًا؛ امتنع لذلك، لا لاشتراط الطواف له" ا.هـ.

- (٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٣٢٦).
- (٣) أي: مطلة عليه ومشرفة، يقال: أونى على ثنية كذا؛ أي: شارفها وأطل عليها.

<sup>(</sup>يمي) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

- «مص»]: أَنَّهَا إِذَا خَشِيَتِ الفَوَاتَ؛ أَهَلَّت بِالحَجِّ وَأَهدَت، وَكَانَت مِثلَ مَسن قَرَنَ الحَجَّ وَأَهدَت، وَكَانَت مِثلَ مَسن قَرَنَ الحَجَّ وَالعُمَرَةَ (في رواية «مص»: «مع العمرة»)، وَأَجزَأَ عَنهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ.

[قَالَ مَالِكَ (١) - «مص»]: وَالمَرَأَةُ الحَائِضُ إِذَا كَانَت قَد طَافَت بِالبَيتِ وَصَلَّت [قَبلَ أَن تَحِيضَ - «مص»]؛ فَإِنَّهَا تَسعَى بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، وَتَقِفُ بِعَرَفَةَ وَالمُزدَلِفَةِ، وَتَرمِي الجِمَارَ؛ غَيرَ أَنَّهَا لا تُفيضُ حَتَّى تَطهُرَ مِن حَيضَتِهَا.

### ٨٥- ٧٥- بابُ إِفَاضَةِ الحَائِض

٠٢٠ - ٢٢٥ - حدَّ ثني يحيى، عَن مَالِكِ [بنِ أَنَس - «مص»]، عَن عَائِشَةً -أُمُّ المُؤْمِنِينَ (في رواية «مص»: عَبدِالرَّحَمٰنِ بنِ القَاسِمِ، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَةً -أُمُّ المُؤْمِنِينَ (في رواية «مص»: «زَوج النَّبيُ ﷺ»)-:

أَنَّ صَفِيَّةُ بِنْتَ حُيَى السَّرِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - «مص»، و«قس»] حَاضَت، فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ (في رواية «قس»: «فذكر فَذكرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ (في رواية «قس»: «فذكر ذلك لرسول اللَّه») وَفي رواية «مص»]: إِنَّهَا ذلك لرسول اللَّه») وَقَيلَ [لَهُ - «مص»]: إِنَّهَا قَد أَفَاضَت (٣)، فَقَالَ: «فَلا (٤) إِذًا».

٢٢١ - ٢٢٦ - وحدَّثني عَسن مَالِكِ، عَسن (في رواية «مح»: «حدثنا»)

۱۰۲۱-۲۲۲- صحیح - روایه أبي مصعب الزهـري (۱/ ٥٥١-٥٥١/ ١٤٣٥)، وابن القاسم (۳۱/ ۳۵۹)، وسوید بن سعید (۱۰۲۸/۲۵۱-ط البحریـن، أو ص۳۹۹- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۵۷/ ۲۵۸).

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٥١٥/ ١٣٢٧).

۰۲۰-۱۰۲۰ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۵۱۱/۱۶۳۱)، وابن القاسم (۱/ ۵۱۱-۲۲- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۵۱۱-۱۶۳۸)، وسوید بن سعید (۲۵۱/۶۵۲- ط البحرین، أو ۳۹۸/ ۵۱۱- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٧٥٧): حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك به.

<sup>(</sup>٢) أي: أمانعتنا.(٣) أي: طافت طواف الإفاضة.

<sup>(</sup>٤) أي: فلا حبس علينا.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَبدِاللَّهِ بنِ أَبِي بَكر [بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمرِو - «مص»] بنِ حَزم، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَة -أُمِّ (في رواية «مح»: «أن أباه أخبره عن») عَمرة بنت عَبدِالرَّحَمنِ، عَن عَائِشَة -أُمِّ المُؤمِنِينَ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قس»: «زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ (في رواية «مح»: «قالت: قلت»):

يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ صَفِيَّةَ بِنتَ حُيَى قَد حَاضَت، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 
«لَعَلَّهَا تَحبسُنَا(١) (في رواية «حـد»: «حابستنا»)، أَلَم تَكُن طَافَت مَعَكُننَ 
بالبَيتِ؟»، قُلنَ: بَلَى، قَالَ: «فَاخرُجنَ».

«أحبرني أبو الرجال») -مُحَمَّد بن عَبدالرَّحَن أبي الرِّجَال (في رواية «مع»: «أحبرني أبو الرجال») -مُحَمَّد بن عَبدالرَّحَن [بن حَارَثَة الأنصاريِّ - «مص»] -، عَن [أُمَّه - «مص»] عَمرة بنت عَبدالرَّحَن الْأَها أَخبَرَته - «مص»] (في رواية «مح»: «أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتُهُ»):

أَنَّ عَائِشَة -أُمَّ الْمُؤمِنِينَ (في رواية «مـص»: «زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ»)- كَـانَت إِذَا

قلت: سنده صحيح.

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٣٢٨)، ومسلم (٢/ ٩٦٥/ ١٢١١/ ٣٨٥) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>١) أي: تمنعنا عن الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر، قال الكرماني: (لعــل) هنــا ليس للترجي، بل للاستفهام أو للظن وما شاكله.

۱۰۲۲ – ۲۲۷ موقوف صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۵۵۳/ ۱۶۶۱)، ومحمد بن الحسن (۱۵۷/ ۲۷۷).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ١٨١)، و«المسند» (١/ ٧٧٧/ ٩٤٧ - ترتيبه)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٦٣)، و«معرفة السنن والآثار» (٤/ ١٤٩/ ٣١٠٤) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>يميى) = يميى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

حَجَّت، وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَن يَحِضنَ (في رواية «مح»: «فَخَافَت أَن تَحِيـضَ»)؛ قَدَّمَتهُنَّ يَومَ النَّحرِ، فَأَفَضنَ، فَإِن حِضنَ بَعدَ ذَلِكَ؛ لَم تَنتَظِرهُنَّ [أَن يَطهُــرنَ – «مص»]، فَتَنفِرُ بَهنَّ وَهُنَّ حُيَّضٌ؛ إذَا كُنَّ قَد أَفَضنَ.

٣٢٠١- ٢٢٨- وحدَّثني عَن مَالِك، عَن هِشَامِ بـنِ عُـروَةَ، عَـن أَبِيـهِ، عَن عَائِشَةَ -أُمِّ الْمُؤمِنِينَ (في رواية «مص»، و«قس»: «زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ»)-:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «قس»: «النبي») عَلَيْ ذَكَرَ صَفَيَّةً بِنتَ حُيَيً، فَقِيلَ لَهُ: [إِنَّهَا – «مص»، و«حد»] قَد حَاضَت، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «لَعَلَّهَا خَابِسَتنَا»، فَقَالُوا [لَهُ – «قس»]: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا قَد طَافَت (في رواية «مص»، و«حد»: «أفاضت»)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُ: «فَلا إِذًا».

١٠٢٤ - قَالَ مالكٌ: قَالَ هِشَامٌ: قَالَ عُروَةُ: قَالَت عَائِشَةُ:

۱۰۲۳ – ۲۲۸ – صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٥٢ / ١٤٣٦)، وابن القاسم (٤/٩ / ٢٥٩)، وسوید بن سعید (٤٥٧ / ١٠٤٩ – ط البحرین، أو ٣٩٩م / ٥١٦ – ط دار الغرب).

وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٨/ ٢٠٠٣)، والنسائي في «مسند حديث مالك»؛ كما في «بغية الملتمس» (ص ١٣٦)، وأبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (١٤٦/ ١٣٨)، والشافعي في «الأم» (٢/ ١٨١)، و«المسند» (١/ ٧٥٧) و «المسند» (١/ ٩٤٩ - ترتيبه)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٤٣٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٦٢)، و«معرفة السنن والآثار» (٤/ ١٤٨/ ١٤٨)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٧٥٧/ ٥٦٧)، والعلائي في «بغية الملتمس» (١٣١- ٢٣٢)، وابن الحاجب في «عوالي مالك» (٣٦٧/ ٩) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أحمد (٦/ ٢٠٢ و٢٠٧ و٢١٣ و٢٣١)، وإسحاق راهويه في «مسنده» (٦٨٧ و٨١٦) من طرق عن هشام به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢/ ٩٦٤/ ٣٨٢) من طريق ابن شهاب، عن عروة به. ١٠٢٤ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٥٢/ ١٤٣٧)، وابن=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَنَحنُ نَذكُرُ ذَلِكَ، فَلَم (في رواية «مص»: «ولم») يُقَدَّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُم إِن (في رواية «قس»: «بِنِسَائِهِم إِذَا») كَانَ ذَلِكَ لا يَنفَعُهُنَّ (في رواية «مص»: «ينفعهم»)، وَلَو كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ؛ لأصبَحَ بِمِنَّى أَكثَرُ مِن سِتَّةِ آلافِ امرَأَةٍ حَائِضٍ، كُلُّهُنَّ قَد أَفَاضَت (في رواية «مص»: «أفضن»، وفي رواية «قس»: «أفاض»).

٣٠١٥ - ٢٢٩ - وحدَّثني عَن مَالِك، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثنا») عَبدِاللَّهِ بنِ أَبِي بَكرٍ، عَن أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بنَ عَبدِالرَّحَمنِ [بنِ عَوفٍ - «مح»] أَخبَرَهُ:

أَنَّ أُمَّ سُلَيم بِنتَ (في رواية "مح»: «ابنة») مِلحَانَ استَفتَت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَد (في رواية "مح»: «فيمن») حَاضَت -أو وَلَــدَت- بَعدَمَــا أَفَــاضَت [مِــن - «مص»] يَوم النَّحر، فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ فَخَرَجَتِ.

قَالَ مَالكُ (١): وَالمَرَأَةُ [الَّتِي - «مص»] تَحِيضُ بِمِنَى تُقِيمُ حَتَّى تَطُوفَ بِالبَيتِ، لا بُدَّ لَهَا مِن ذَلِكَ، وَإِن كَانَت قَد أَفَاضَت فَحَاضَت [بِمِنَّى -

=القاسم (ص٤٧٩).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ١٨١)، و«المسند» (١/ ٥٧٧) - ترتيبــه)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٦٢)، و«المعرفة» (٤/ ١٤٨/ ٣١٠١) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرطهما.

۱۰۲۰ – ۲۲۹ ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٥٢ – ٥٥٥/ ١٤٣٨)، وصويد بن سعيد (١/ ٤٥٧ - ط البحرين، أو ص٣٩٩ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٥٥/ ٤٦٩).

وأخرجـه الشـافعي في «الأم» (٢/ ١٨١)، وعبداللَّـه بـن وهـب في «الموطــــأ» (٥٦/ ١١٩)، وإسـحاق بن راهويه في «مسنده» (٥/ ٥٨/ ٢١٦٣) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لإرساله.

(١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٥٣ / ١٤٣٩).

<sup>(</sup>بحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«مص»] بَعدَ الإِفَاضَةِ؛ فَلتَنصَرِف إِلى بَلَدِهَا؛ فَإِنَّهُ قَد بَلَغَنَـا فِـي ذَلِـكَ رُخصَـةً مِن رَسُول اللَّهِ (في رواية «مصُ»: «النبي») ﷺ لِلْحَائِض.

قَالَ<sup>(۱)</sup>: وَإِن حَاضَتِ المَسرَأَةُ (في رواية «مص»: «امرأة») بِمِنْس قَبلَ أَن تُفِيضَ؛ فَإِن كَرَبَهَا (نِ رواية «مص»: تُفِيضَ؛ فَإِن كَرَبَهَا (<sup>۲)</sup> يُحبَسُ عَلَيهَا أَكثَرَ مِمَّا يَحبِسُ النِّسَاءَ (في رواية «مص»: «الحائض») الدَّمُ.

# ٨٦ - ٧٦ - بابُ فِدية ما أُصِيبَ مِنَ الطَّيرِ والوَحشِ (في رواية «مص»: «باب جزاء ما قتل المحرم من الوحش»)

١٠٢٦ - ٢٣٠ - حدَّثني يحيى، عَن مَالِك، عَن أَبِي (في رواية «مح»:

۱۰۲۲ - ۲۳۰ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٨٤/ ١٢٤٤)، وسويد بن سعيد (١/ ٥٠٥/ ١٦٦٩ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٦٩/ ٥٠٠).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ١٩٢ و ١٩٣ و ٢٠٦)، و «المسند» (١/ ٥٤٠ / ٨٥٠ مراحه و ١٩٥ / ٢٠٠ و (١٨٣ / ١٩٠ )، و «معرفة السنن الكبرى» (١٨٣ / ١٨٣)، و «معرفة السنن و ١٤٠ / ١٨٣ – ٣ رتبيه) - ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٨٣ / ١٨٣ / ٣١٥١) - والأشــــار» (١٨٣ / ١٨٣ / ٣١٥١) وعبدالبرزاق في «المصنف» (١٨٣ / ٤٠٣٤)، والطحاوي في «مشكل الآثـار» (٤/ ٣٧٢)، وعبدالبرزاق في «المصنف» (٤/ ٣٠٤ / ٤٠٣٥)، والبغوي في والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٨٣)، و «السنن الصغير» (١٩٣ / ١٦٣ / ٤٠٥١)، والبغوي في «معالم التنزيل» (٣/ ٧١ / ٩٠ - ٩٨)، و «شرح السنة» (٧/ ٢٧١ / ١٩٩٣) من طرق عن مالك به.

وأخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ ۱۹۲ و۱۹۳ و۲۰۲)، و«المسند» (۸۵۸ و۸۵۷ - مرتبه)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۱۹۶)، و«مشكل الآثار» (۶/ ۳۷۲)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ۱۸٤)، و«المعرفة» (٤/ رقم ٣١٥٣ و٣١٥٨ و٣١٦١ و٣١٦١ من طريق سفيان بن عبينة، عن أبي الزبير به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ أبو الزبير مدلس وقد عنعن؛ لكن رواه الليث بن سعد، عنه، عن جابر به: أخرجه البيهقي (٥/ ١٨٤)؛ فثبت الحديث، والحمد لله أولاً وآخرًا.

وتابعه عطاء بن أبي رباح، عن جابر به: أخرجه البيهقي (٥/ ١٨٤) بسند صحيح.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۵۵۳/ ۱٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) أي: استمر بها.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«أخبرنا أبو») الزُّبير [المَكِّيّ، عَن جَابر بن عَبدِاللَّهِ - «مص»، و«مح»، و«حد»]:

أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضَى فِي الضَّبُعِ (١): بِكَبش (٢)، وَفِي الغَزَالِ: بِعَنز (٣)، وَفِي الغَزَالِ: بِعَنَاقٍ (٤)، وَفِي اليَربُوعِ (٥): بِجَفرَةٍ (١).

٢٣١ - ١٠٢٧ وحدَّثني عَن مَالِك، عَن عَبدِالملكِ بنِ قُريرٍ (٧)، عَن

(١) هي أنثى، وقيل: يقع على الذكر والأنثى، وربما قيل في الأنشى: ضبعة، والذكر: ضبعان، والجمع: ضباعين، ويجمع الضبع على ضباع، والضبع على أضبع.

(٢) هو فحل الضأن، والأنثى: نعجة.

(٣) الأنثى من المعز.(٤) أنثى المعز قبل كمال الحول.

(٦) الجفر: من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر.

۱۰۲۷–۲۳۱- **موقوف صحیح** – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٨٥/ ۱۲٤٥)، وسوید بن سعید (۰۰۰/ ۱۱۷۰– ط البحرین، أو ۶۳۹–۶۶۰/ ۸۹۹– ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٢٠٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٨٠)، و«معرفة السنن والآثار» (٤/ ١٧٨/ ٣١٤٣)، و«الخلافيات»؛ كما في «المختصر» (٣/ ٢٣٧ و٢٣٣) عن مالك به.

قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه، محمد بن سيرين لم يدرك عمر -رضي الله عنه-.

وصح -موصولاً-: أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (٤/ ٤٠٦ - ٤٠٨) ٢٣٩ هرو٠٤ مراكز الله وصح -موصولاً-: أخرجه عبدالرزاق في «الاستذكار» (١٣/ ٢٧٧ - ٢٧٧)، وابن عبدالبر في «الاستذكار» (١٣/ ٢٧٧ - ٢٧٨) من طريق عبدالملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر، عن عمر به.

قلت: سنده صحيح.

(٧) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١٣/ ٢٧٥ – ٢٧٦): «أمر ابن وضاح بطرح عبدالملك اسم شيخ مالك في هذا الحديث، فقال: اجعله عن ابن قرير، وكذلك روايته عن يحيى، عن مالك، عن ابن قرير، عن محمد بن سيرين في هذا الحديث.

ورواية عبيدالله، عن أبيه يحيى بن يحيى: عن مالك، عن عبدالملك بن قرير، وهو عند اكثر العلماء خطأ؛ لأن عبدالملك بن قرير لا يعرف.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

مُحَمَّدِ بن سِيرينَ:

أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- "حد"]، فَقَالَ: إِنِّي أَجرَيتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي (فِ رواية "مص")، و"حد": "صاحبي") فَرَسَين، فَسَبَقُ (') إِلَى ثُغرَةٍ ثَنِيَّةٍ ('')، فَأَصَبَنَا ظَبَيًّا وَنَحنُ مُحرِمَان، فَمَاذَا تَرَى [فِي ذَلِكَ فَسَبَقُ (') إِلَى ثُغرَةٍ ثَنِيَّةٍ ('')، فَأَصَبَنَا ظَبِيًّا وَنَحنُ مُحرِمَان، فَمَاذَا تَرَى [فِي ذَلِكَ - "مص"]؟ فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلِ إِلَى جَنبِهِ: تَعَالَ حَتَّى أَحكُم أَنَا وَأَنت، قَالَ: فَحَكَما عَلَيهِ بِعَنز، [قَالَ - "حد"]: فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ: هَذَا أَمِيرُ المُورِةُ المَائِدةِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَهَلَ المُورِةُ المَائِدةِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَهَلَ المُورِةُ هَذَا الرَّجُل؛ فَلَاعَاهُ، فَسَأَلَهُ: هَل تُقرَأُ سُورَةَ المَائِدةِ؟ قَالَ: لا، فَقَالَ إِعُمَرُ - "مص"، عَمِونُ هَذَا الرَّجُل؛ فَلَا الرَّجُل؛ فَلَا تَقرأُ سُورَةَ المَائِدةِ؟ لأوجَعتُكَ ضَربًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَتَعَالَى - يَقُولُ فِي [مُحكَم - "مص"] كِتَابِهِ: ﴿يَحكُمُ بِهِ ذَوا اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ فِي [مُحكَم - "مص"] كِتَابِهِ: ﴿يَحكُمُ بِهِ ذَوا عَدل مِنكُم هَديًا بَالِغَ الكَعبَةِ ﴿ [المائدة: ٥٩]، وهَذَا عَبدُالرَّهَن بنُ عَوفٍ.

٢٨٠١- ٢٣٢ - وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن هِشَامٍ بنِ عُروةً: أَنَّ أَبَاهُ كَـانَ

<sup>=</sup> قال يحيى بن معين: وهم مالك في اسمه! شك في اسم أبيه، وإنما هـو عبدالملـك بـن قريب؛ وهو الأصمعي.

وقال آخرون: إنما وهم مالك في اسمه لا في اسم أبيه، وإنما هـو عبدالعزيـز بـن قريـر؛ رجل بصري يروي عن ابن سيرين أحاديث هذا منها.

وقال أحمد بن عبدالله بن بكير: لم يهم في اسمه ولا في اسم أبيه، وإنما هو عبدالملك بن قرير؛ كما قال مالك أخو عبدالعزيز بن قرير» ا. هـ.

<sup>(</sup>۱) نرم*ي.* 

<sup>(</sup>٢) الثغرة: الناحية من الأرض، والطريقة السهلة، والثنية: الطريق الضيق بين الجبلين.

۱۲۲۸ – ۲۳۲ – مقطوع صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٨٥/ ١٢٤٦)، وسوید بن سعید (٥٠١/ ١١٧١ – ط البحرین، أو ٤٤٠/ ٥٩٠ – ط دار الغرب).

<sup>(</sup>نس) = عبدالرجمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن يكر

(في رواية «حد»: «عن أبيه أنه كان») يَقُولُ:

فِي البَقَرَةِ مِنَ الوَحشِ: بَقَرَةٌ، وَفِي الشَّاةِ مِنَ الظَّبَاءِ (في رواية «حد»: «ظبي»): شَاةٌ.

# [ ٨٧- بَابُ جَزَاءٍ مَا أَصَابَ الْمُحرِمُ مِنَ الصَّيدِ مِنَ الطَّيرِ - «مص»]

١٠٢٩ – ٢٣٣ – حَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بنِ السَّيدِ:

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -فِي حَمَامٍ مَكَّةً إِذًا قُتِلَ-: شَاةً.

وَقَالَ مالكُ (١) فِي الرَّجُلِ (في رواية «مص»: «رجل») مِن أَهلِ مَكَّة يُحرِمُ بِالحَجِّ -أَو العُمَرَةِ-، وَفِي بَيتِهِ فِراخٌ مِن حَمَامٍ مَكَّة، فَيُغلَقُ عَلَيهَا؛ فَتَمُوتُ (في رواية «مص»، و «حد»: «فيغلق عليهن فيمتن»)، فَقَالَ: أَرَى بِأَن يَفَدِيَ ذَلِك، عَن كُلٌ فَرخ بِشَاةٍ.

قَالَ مالك (٢): [و - «مص»] لَـم أَزَل أَسمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ إِذَا قَتَلَهَا

= وأخرجه البيهقي (٥/ ١٨٢) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

۱۰۲۹ – ۲۳۳ مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٨٦/ ١٢٤٩)، وسويد بن سعيد (١/ ٥٠١ – ط البحرين، أو ص٤٤٠ – ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٠٦) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ١٥/٤/ ٨٢٧٢) من طريق ابن عيينة، عن يحيى به. قلت: سنده صحيح.

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٨٦/ ١٥٠٠)، وسويد بن سعيد (ص ٥٠١ -ط البحرين، أو ص ٤٤٠ -ط دار الغرب).

(۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ١٢٤٧/٤٨٥)، وسويد بن سعيد (ص ٥٠١ -ط البحرين، أو٤١ / ٩١ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

المُحرمُ: بَدَنَةً.

قَالَ مَالِكُ (۱): [و - «مص»، و«حد»] أَرَى أَنْ فِي بَيضَةِ (فِي رواية «مص»، و«حد»: «بيض») النَّعَامَةِ: عُشرَ ثَمَنِ البَدَنَةِ (فِي رواية «حد»: «النعامة»)، كَمَا يَكُونُ فِي جَنِينِ [المَرأَةِ - «حد»] الحُرَّةِ (فِي رواية «مص»: «المرأة»): غُرَّة (۱)؛ عَبدٌ، أَو وَلِيدَة (۱) وَلِيدَة (۱) و مص»، و«حد»]: وَقِيمَةُ الغُرَّةِ (فِي رواية «مص»، و«حد»]: وَقِيمَةُ الغُرَّةِ (فِي رواية «مص»: «وقيمة جنين المرأةِ الحرَّةِ»): خَمسُونَ دِينَارًا، [أَو سِتُ مِئةِ دِرهَم (فِي رواية «حد»: «أُمُّهم»).

[قَالَ مَالِكُ (١) - «مص»، و«حد»]: وَكُلُّ شَيء مِنَ النَّسُورِ (٥)، أو العِقبَان (٦)، أو البُزاةِ (٧) (في رواية «مص»: «البزان»، وفي رواية «حد»: «البيزان»)، أو الرُّخَم (٨)؛ فَإِنَّهُ صَيدٌ يُودَى كَمَا يُودَى الصَّيدُ؛ إذَا قَتَلَهُ المُحرمُ.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۶۸٦/ ۱۲٤۸)، وسويد بــن سـعيد (ص٥٠١-٥٠ ط البحرين، أو ص٤١- ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٢) عبد أو أمة.

<sup>(</sup>٣) أي: أمة.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٨٦/ ١٢٥١)، وسويد بــن سـعيد (ص٥٠١--ط البحرين، أو ص٤٤١- ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٥) جمع نسر؛ وهو: طائر حماد البصر ومن أشد الطيور وأرفعهما طيراناً وأقواهما جناحاً، تخافه كل الجوارح، وهو أعظم من العقاب، له منقار منعقف في طرفه، لكنه لا يقموى على جمعها وحمل فريسته بها، كما يفعل العقاب بمخالبه.

<sup>(</sup>٦) جمع عقاب: طاثر من الجوارح، يطلق على الذكــر والأنثى، قــوي المخــالب ولــه منقار أعقف.

<sup>(</sup>٧) جمع باز: ضرب من الصقورة.

<sup>(</sup>٨) الواحدة: رخمة: طائر من الجوارح الكبيرة الجثة، الوحشية الطباع.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

[قَالَ مَالِكُ (۱) – «مص»، «حد»]: وَكُـلُ شَـيء فُـدِيَ ؛ فَفِي صِغَـارهِ (في رواية «مص»، و«حد»: «أولاده») مِثلُ مَا يَكُونُ فِي كِبَارهِ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَــلُ (في رواية «مص»: «الصّبيّ») الصَّغِــيرِ وَالكَبِيرِ ؛ فَهُمَا بمَنزلَةٍ وَاحِدَةٍ سَواءً.

ُ [قَالَ مَالِكً (٢): وَالَّذِي يَقتُلُ الصَّيدَ ثُمَّ يَاكُلُهُ؛ فَإِنَّمَا عَلَيهِ كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ، بِمَنزِلَةٍ مَن قَتَلَهُ وَلَم يَأْكُلهُ – «مص»]

٨٨- ٧٧- بابُ فِديَةٍ مَن أَصابَ شيئًا مِنَ الجرادِ وهُوَ مُحرِمٌ (في رواية «مص»: «باب فدية ما أصاب المحرم من الجراد»)

١٠٣٠ - ٢٣٥ - حدَّثني يحيى، عَن مَالِكِ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ:

أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى (في رواية «مح»: «حدثنا زيد بن أسلم: أنَّ رجلاً سأل») عُمَـرَ ابنِ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»، و«حد»]، فَقَالَ: يَــا أَمِـيرَ الْمُؤمِنِـينَ! إِنَّـي أَصَبتُ جَرَادَاتٍ بِسَوطِي وَأَنَا مُحرِمٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَر: أَطعِم قَبضَةً مِن طَعَامٍ.

١٠٣١ – ٢٣٦ - وحدَّثني عَن مَالِكٍ، عن يحيى بن سَعِيدٍ:

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۸۷/ ۱۲۵۲)، وسويد بن سعيد (ص ٥٠٢ -ط البحرين، أو ص ٤٤١ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٨٧/ ١٢٥٣).

۱۰۳۰ – ۲۳۵ – موقوف ضعيف – رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۵۷/ ۱۲۵۶)، وسويد بن سعيد (۱/ ۲۸۷/ ۱۷۳۰ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۰۱/ ۶٤٥) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن زيد بن أسلم لم يدرك عمر -رضي الله عنه-.

۱۰۳۱–۲۳۲– **موقوف ضعيف** – رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۲۵۷/ ۱۲۵۰)، وسويد بن سعيد (۲۰۰/ ۱۱۷۶ – ط البحرين، أو ص٤٤١ – ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، فَسَأَلَهُ عَن جَرَادَاتٍ (فِي رواية «مص»، و «حد»: «جرادة») قَتَلَهَا وَهُوَ مُحرِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعبِ: تَعَالَ حَتَّى نَحكُم، فَقَالَ كَعبٌ: دِرهَمٌ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعبٍ: إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ؛ لَتَمرَةٌ خَيرٌ مِن جَرَادَةٍ.

### ٨٩- ٧٨- بابُ فِديَةٍ مَنْ حَلقَ قَبلَ أَن يَنحَرَ [مِنْ أَذًى يُصِيبُهُ - «مص»]

١٠٣٢ - ٢٣٧ - حدَّثني يحيى، عَن مَالِكِ [بنِ أَنَسٍ - «مص»]، عَن (في

۱۰۳۲ – ۲۳۷ صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۲۵۸/ ۱۲۵۸)، وسوید بـن سعید (۵۰۲/ ۱۱۷۵ – ط البحرین، أو ٤١ – ٤٤٢/ ٥٩٣ – ط دار الغرب).

وأخرجه أبو داود (٢/ ١٧٣/ ١٨٦١)، والشافعي في «السنن المأثورة» (٣٥٧/ ٢٢١) - رواية الطحاوي)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٩/ ٢٢١) (٢) ، والبيهقي في «السنن الكبير» (٥/ ٢٢١) والبيهقي في «السنن الكبير» (٥/ ١٦٩)، و«معرفة السنن والآثبار» (٤/ ١٥٧ – ١٥٨/ ٥٠)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٧١/ ٥٩٧)، وعبدالباقي الأنصاري في «أحاديث الشيوخ الثقات» (٢/ ٥٤-١٥٥/ ٩١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٨/ ماك» وبيبي بنت عبدالصمد الهرثمية في «جزئها» (١٥٥/ ٢٥)، وابن الحاجب في «عوالي مالك» (٣٦٨) كلهم عن مالك به.

قال الطحاوي -ونقله عنه البيهقي-: «سمعت المزني، ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم يقولان: قال محمد بن إدريس الشافعي: غلط مالك بن أنس في الحديث؛ الحفاظ حفظوه عن عبدالكريم، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن كعب بن عجرة». ا.هـ.

وقال البيهقي عقبه: «إنحا سقط ذكر مجاهد من إسناده في العرضة التي حضرها الشافعي، وكذلك في العرضة التي حضرها القعنبي، وعبدالله بن يوسف، ويحيى بن بكير.

وقد ذكره في العرضة التي حضرها عبدالله بن وهب وغيره، عن عبدالكريم» ا.هـ. =

(أ) وقد وقع عنده في إسناده: (عن مجاهد)! وهو وهم محض؛ فقد رواه من طريق مطـرف، والقعنبي، وابن يوسف، وابن بكير، ومصعب الزبيري، عن مالك.

وقد قال ابن عبدالبر، والجوهري، وابن عساكر: إن هؤلاء رووه عن مالك بــه، لم يذكـروا (مجـاهدًا)، واللّه أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

= وتعقب الطحاوي الشافعي بقوله: «لم يغلط مالك فيه؛ لأن يونس بن عبدالأعلى قد حدثنا؛ قال: أخبرنا ابن وهب: أن مالكًا حدثه عن عبدالكريم بن مالك الجزري، عن مجاهد، عن عبدالرحن بن أبى ليلى (وذكره).

إلا أن تكون العرضة التي حضرها الشافعي لم يذكر مالك فيها -في هذا الحديث- عجاهدًا» ا.هـ -يعني: موصولاً-.

وتعقبه الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» (٣٨/ ٣٢١) بقوله: «وهذا وهم من الطحاوي؛ فإن جماعةً قد رووه كما رواه الشافعي، وإنما الأمر فيه من مالك؛ فإنه كذلك رواه أخيرًا، ولعله عارضه شك في ذكر مجاهد؛ فتركه، وكذلك كان عادة مالك.

وكذا رواه أشهب بن عبدالعزيز، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، وسعيد بن كثير بن عفير، وعبدالله بن يوسف، ويجيى بن عبدالله بن بكير.

ورواه عن مالك جماعة من أصحابه سمعوه منه قديمًا؛ فذكروا مجاهدًا في إسناده، منهم: عبدالله بن وهب، وعبدالرحن بن مهدي، وإبراهيم بن طهمان، والحسين بن الوليد النيسابوري، ومحمد بن الحسن الشيباني -صاحب أبي حنيفة -» ١.هـ.

وقال قبل هذا: «وبلغني عن أبي جعفر الطحاوي أنه قال: لم يخطع مالك فيه، وإنما أخطأ فيه الشافعي؛ لأن ابن وهب رواه عن مالك على الصواب» ا.هـ.

قلت: وعليه؛ فتعقب ابن عساكر للإمام الطحاوي بما لا طائل تحته؛ فإن الطحاوي لم يحكم بخطأ الإمام الشافعي، وإنما ذكر أنه -لعله- كان عن مالك من الوجهين، والعرضة التي حضرها الشافعي لم يذكر مالك فيها (مجاهدًا)! فتنبه ولا تكن من المقلدين الغافلين.

ولذلك قال البيهقي -وهو أكثر الناس دفاعًا عن الإمام الشافعي، وهو متخصص في مذهبه-: "إنما سقط ذكر مجاهد من إسناده في العرضة التي حضرها الشافعي»، ولم يحكم بوهم الإمام الطحاوي أو خطئه!!

قلت: أخرجه من هذه الطريق الموصولة: مالك في «الموطأ» (١٦٩/ ٤٠٥ – رواية عمد بن الحسسن الشيباني، و ٤٠٩/ ٣٩٧ – رواية ابن القاسم)، وعبدالله بن وهب في «الموطأ» (٦٦/ ٢٦٠)، والنسائي في «المجتبى» (٥/ ١٩٤ – ١٩٥)، و«الكبرى» (٢/ ٣٧٧ – ٣٧٨)، وأبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (١٥١/ ١٤٣)، والطحاوي في «زياداته على السنن المأثورة» (٣٥٩/ ٤٦٤)، وابن الجارود في «المنتقى» (٢/ ٨٠ – ٨١/ ٤٥٠)، والطبري في «جامع البيان» (٢/ ١٣٦)، وأحمد (٤/ ٢٤١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣٣٩) موالبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٥٥ و ١٦٩)، وابن عبدالبر في «التمهيد» -

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رواية «مح»: «حدثنا») عبدِالكريمِ بنِ مَالِكٍ الجَزريِّ، عَن عَبدِالرَّحَمـنِ بـنِ أَبِـي لَيلَى (١)، عَن كَعبِ بن عُجرَةَ:

=(۲۰/ ٦٤)، وابـن عســاكر في «تــاريخ دمشـــق» (۳۸/ ۳۲۱– ۳۲۲ و۳۲۲ و۳۲۳ و۳۲۳ و۳۲۳) من طرق عن مالك به موصولاً بذكر مجاهد.

قلت: وهذا سند متصل صحيح على شرط الشيخين.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٠/ ٦٢ - ٦٣): «الصواب -في إسناد هذا الحديث-قول من جعل فيه مجاهدًا بين عبدالكريم وبين ابن أبي ليلى، ومن أسقطه؛ فقد أخطأ فيه، والله أعلم.

وزعم الشافعي: أن مالكًا هو الذي وهم فيه؛ فرواه عن عبدالكريم عن ابن أبي ليلمى، وأسقط من إسناده مجاهدًا؛ وعبدالكريم لم يلق ابن أبي ليلي ولا رآه.

والحديث محفوظ لمجاهد عن ابن أبي ليلى من طرق شتى صحاح كلها، وهذا عند أهـل الحديث أبين من أن يحتاج فيه إلى استشهاد» ا. هـ.

وأخرجه مسلم في الصحيحه (۱۲۰۱/ ۸۳) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبدالكريم به موصولاً.

(۱) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (۲۰/ ٦٢)، و «الاستذكار» (۱۳/ ۲۹۸): «هكذا روى يحيى هذا الحديث، عن مالك، عن عبدالكريم، عن ابن أبي ليلي.

وتابعه ابن بكير، والقعنبي، ومطرف، والشافعي، ومعن بن عيسى، وسعيد بـن عفـير، وعبداللَّه بن يوسف التنيسي، وأبو مصعب الزهري، ومحمد بن المبارك الصوري.

ورواه ابن وهب، ومكي بن إبراهيم، وابن القاسم، عن مالك، عن عبدالكريم الجزري، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلي، عن كعب بن عجرة.

والحديث محفوظ لمجاهد، عن ابن أبي ليلى: ولم يلق عبدالكريم ابن أبي ليلى، ا. هـ.

وقال أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص٤٧٣): «وهذا الحديث عند القعنبي، ومعن، وابن يوسف، وابن عفير، وأبي مصعب، وابن المبارك الصوري، ومصعب الزبيري، ويحيى بن يحيى الأندلسي، عن عبدالكريم، عن ابن أبي ليلي، ولم يذكروا مجاهدًا.

وذكره ابن القاسم، وابن وهب ا.هـ.

وقال العلائي في «بغية الملتمس» (ص١٣٥-١٣٦): «اختلف في هذا الحديث على مالك؛ فرواه الإمام الشافعي، والقعنبي، وأشهب، ومعن بن عيسى، ويحبى بن يحيى، = (فس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحرِمًا، فَآذَاهُ القَملُ فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفَالَ: «صُم ثَلاثَة أَيَّامٍ، أَو أَطعِم سِتَّة مَسَاكِينَ مُدَّينِ مُدَّينِ لِكُلِّ إِنسَانٍ، أَوِ انسُسك بِشَاةٍ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلتَ؛ أَجزَأ مَنكَ».

٣٣٠ ١ - ٢٣٨ - وحدَّثني عَن مَالِك، عَن حَمِيدِ بنِ قَيس، عَن مُجَاهِدٍ - أَبِي الْحَجَّاجِ -، عَن [عَبدِالرَّحنِ - «مص»، و«حد»] ابنِ أَبِي لَيْلَى، عَن كَعبِ ابن عُجرَةً: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ:

«لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ (١)» [قَالَ - «مص»، و«حد»]: فَقُلتُ: نَعَم يَا رَسُولَ اللَّهِ! فقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «احلِق رَأْسَكَ، وَصُم ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَو أَطعِم سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَو انسُك بشَاةٍ».

=وعبداللَّه بن يوسف، وأبو مصعب الزهري، ويحيى بن بكير، وسعيد بن عفير، وغيرهم عن مالك (لم يذكروا مجاهدًا).

وخالفهم عبدالرحمن بن مهدي، وعبدالرحمن بن القاسم، وعبدالله بن وهب، وبشر بن عمر الزهراني، ومكي بن إبراهيم، والوليد بن مسلم، وغيرهم؛ فرووه عن مالك، عن عبدالكريم بن مالك الجزري، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي.

وكذلك رواه سفيان بن عيينة، عن عبدالكريم الجزري.

قال الإمام أبو عمر بن عبدالبر: «وهو الصواب؛ لأن عبدالكريم لم يلق ابن أبي ليلسى، ولا رآه».

وذكر الإمام الشافعي -رحمه الله- أن مالكًا -رحمه الله- كان يرويه تارة هكذا، وتارة يسقط مجاهدًا» ا.هـ.

۱۰۳۳ – ۲۳۸ – صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٨٩ - ٤٩٠)، وسوید بن سعید (۳۰ م ۱۷۲۱ – ط البحرین، أو ص ٤٤٢ – ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٨١٤): حدثنا عبداللَّه بن يوسف: أخبرنا مالك به.

(١) جمع هامة؛ وهي: الدابة؛ والمراد بها -هنا-: القمل؛ لأنها تطلق على ما يدب من الحيوان، وإن لم يقتل؛ كالقمل والحشرات.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

١٠٣٤ - ٢٣٩ - حَدَّثِنِي عَن مَالِكِ، عَن عَطَاء بنِ عَبدِاللَّهِ الخُرَاسانيِّ؛
 أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثِنِي شَيخٌ بِسُوقِ البُرَمِ (١) بِالكُوفَةِ، عَن كَعب بنِ عُجرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ:

جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَنفُخُ تَحِتَ قِدر الْصحَابِي، وَقَد امتَالاً رَأْسِي وَلِحيَتِي قَملاً، فَأَخَذَ بِجَبهَتِي، ثُمَّ قَالَ (في رواية «مص»: «وقال»، وفي رواية «حد»: «فقال»): «احلِق هَذَا الشَّعرَ، وَصُم ثَلاثَةَ أَيَّام، أَو أَطعِم سِتَّةَ مَسَاكِينَ»، وَقَد كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِمَ أَنَّهُ لَيسَ عِندِي مَا أَنسُكُ بهِ.

قَالَ مالكُ (٢) فِي فِديَةِ الأَذَى: إِنَّ الأَمرَ [عِندَنَا - «مص»، «حد»] فِيهِ [اللهِ عَلَيهِ (فِي رواية «مص»، - «مص»]: أَنَّ أَحَدًا لا يَفتَدِي حَتَّى يَفعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيهِ (فِي رواية «مص»، و«حد»: «فيه») الفِديّة، وَإِنَّ الكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونَ بَعدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا،

۱۰۳۶–۲۳۹- صحیح تغیره - روایة أبسي مصعب الزهـري (۱/ ٤٩٠/ ١٢٦٠)، وسوید بن سعید (۰۳، ۵/ ۱۱۷۷ - ط البحرین، أو ۶۶۲/ ۹۶۵ - ط دار الغرب).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢/ ١٣٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٩/ ٩٠)، وأبو القاسم الجوهري (١٥٠ / ١٦١)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٤٨٥/ ٦١٦)، والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ١٥٤ - ١٥٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٣/ ٤٣) من طرق عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لجهالة شيخ عطاء، وإن كان الطبراني جعله ابن أبي ليلى نفسه. لكن الحديث صحيح -على كل حال- بطريقه الأخرى عن كعب، وقد تقدمت.

وقد قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢١/ ٤): «لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث، ويقولون: إن الشيخ الذي روى عنه عطاء الخراساني هذا الحديث: عبدالرحمن بن أبي ليلى أشهر في التابعين من أن يقول فيه عطاء: حدثني شيخ، وأظن القائل بأنه عبدالرحمن بن أبي ليلى لما عرف أنه كوفي، وأنه الذي يروي الحديث عن كعب بن عجرة؛ ظن أنه هو -والله أعلم-». ا.هـ.

(١) جمع برمة؛ وهي: القدر من الحجر.

(۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٩٠/ ١٢٦١)، وسويد بن سعيد (ص ٥٠٣ – ط البحرين، أو ص ٤٤٢ – 8٤٣ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَأَنَّهُ يَضَعُ فِديَتَهُ حَيثُ مَا شَاءَ -النُسُك، أو الصَيَام، أو الصَّدَقَة - بِمَكَّة، أو بغَيرها مِنَ البلادِ.

قَالَ مالكُ (۱): لا يَصلُحُ لِلمُحرِمِ (في رواية «مص»، و«مح»: «والحمرم لا يصلح») أن يُنتِفَ مِن شَعرِهِ شَيئًا، وَلا يَحلِقَهُ، وَلا يُقَصِّرَهُ، حَتَّى يَحِلَّ؛ إِلاَّ أَن يُصِيبَهُ أَذَى فِي رَأْسِهِ؛ فَعَلَيهِ فِديَةٌ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ -تَعَالَى -، وَلا يَصلُحُ (في يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ؛ فَعَلَيهِ فِديةٌ، كَمَا أَمْرَهُ اللَّهُ -تَعَالَى -، وَلا يَصلُحُ (في رواية «مح»: «ولا يحل») لَهُ أَن يُقلِّمَ أَظفَارَهُ، وَلا يَقتُل قَملَةً، وَلا يَطرَحَهَا مِن رَأْسِهِ إِلَى الأرضِ، وَلا مِن جلدِهِ، وَلا مِن ثَوبِهِ، فَإِن طَرَحَهَا المُحرِمُ مِن رأسِهِ إلى الأرضِ، وَلا مِن جلدِهِ، وَلا مِن ثَوبِهِ، فَإِن طَرَحَهَا المُحرِمُ مِن جلدِهِ، أو مِن ثُوبِهِ، فَإِن طَرَحَهَا المُحرِمُ مِن جلدِهِ، أو مِن ثُوبِهِ؛ فَليُطعِم حَفْنَةً مِن طَعَامٍ، [ولا يَقتُل الصَّيدَ، وَلا يَأْمُرَ بِهِ، وَلا يَدُل عَلَيهِ - «مح»].

قَالَ مالكُ (٢): مَن نَتَفَ شَعرًا (في رواية «مص»: «فيمن ينتف شعره») مِن أَنفِهِ، أَو مِن إِبطِهِ، أَو اطَّلَى جَسَدَهُ [أَو شَيئًا مِنهُ مِن أَمَاكِنِ الشَّعرِ – «مص»] أَنفِهِ، أَو مِن إِبطِهِ، أَو اطَّلَى جَسَدَهُ [أَو شَيئًا مِنهُ مِن أَمَاكِنِ الشَّعرِ – «مص»] بنُورَةٍ (٣)، أَو يَحلِقُ (في رواية «مص»: «أو حلق شعره») لِمَوضِع المَحَاجِم، وَهُو اَو يَحلِقُ قَفَاهُ (في رواية «مص»: «أو حلق شعره») لِمَوضِع المَحَاجِم، وَهُو مُحرِمٌ نَاسِيًا –أَو جَاهِلاً–: إِنَّ مَن فَعَلَ شَيئًا مِن ذَلِكَ؛ فَعَلَيهِ الفِديَةُ فِي ذَلِكَ كُلّهِ، وَلا يَنبَغِي لَهُ أَن يَحلِقَ مَوضِعَ المَحَاجِم.

[وَقَالَ مَالِكُ (٤) - «مص»]: وَمَن جَهلَ؛ فَحَلَقَ (في رواية «مـص»: «في رجـل

<sup>(</sup>١) روايــة أبــي مصعـب الزهــري (١/ ٤٩٠ – ٤٩١)، ومحمــد بــن الحســن (١/ ٤١٥) –لكن وقع عنده: أنه من كلام نافع!-.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٩١/ ١٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) النورة: حجر الكلس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

يجهل فيحلق») رَأْسَهُ قَبلَ أَن يَرمِيَ الجَمرَةَ؛ افتَذَى (في رواية «مص»: «قال: ليفتد»).

[قَالَ مَالِكُ (١) فِي الَّذِي يَفتَدِي بِصَدَقَةٍ، أَو صِيَامٍ، أَو نُسُكٍ: إِنَّهُ يُجزِئُ عَنهُ حَيثُ مَا فَعَلَ ذَلِكَ إِن افتَدَى بغَير مَكَّةَ – «مص»].

# ٩٠ - ٧٩ - بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيئًا

الله عن (في رواية «مح»: «حدثنا») عن مَالِكِ، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») أَيُّوبَ بِنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّختِيَانِيِّ، عَن سَعِيدِ بِنِ جُبَيرٍ، عَن عَبدِاللَّهِ بِنِ عَبَّاسٍ، قَالَ (في رواية «حد»: «كان يقول»، وفي رواية «مح»: «أن ابن عباس كان يقول»):

مَن نَسِيَ مِن نُسُكِهِ شَيئًا -أُو تَرَكَهُ-؛ فَلَيُهرق دَمًا.

قَالَ أَيُّوبُ: لا أَدرِي! قَالَ: تَـرَكَ، أَو (في رواية «مـح»: «أقـال: تـرك أم»)

قَالَ مالكٌ: مَا كَانَ مِن ذَلِكَ هَديًا؛ فَلا يَكُونُ إِلاَّ بِمَكَّةَ، وَمَـا كَـانَ مِـن ذَلِكَ نُسُكًا؛ فَهُوَ يَكُونُ حَيثُ أَحَبَّ صَاحِبُ النُسُكِ.

[قَالَ مَالِكُ (٢) فِي المَـرَأَةِ يُصِيبُهَـا زُوجُهَـا -قَبـلَ أَن يَفِيـضَ، وَقَبـلَ أَن تَفِيضَ- مِن رَأْسِهَا، قَالَ: أَحَبُ إِلَيَّ أَن تَهريقَ دَمًا - «حد»].

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٩١/ ١٢٦٤).

۱۱۳۰ - ۲۶۰ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۵۳۹-۵۶۰)، وسويد بن سعيد (۱/ ۱۱۷۸ - ط البحرين، أو ۲۶۳/ ۵۹۵ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۲۸/ ۵۰۲).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الموطأ» (٥٥/ ١١٢)، والشافعي في «القديـم»؛ كما في «المعرفة» (٣/ ٥٣٧)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثـار» (٣/ ٥٣٧/ ٢٧٦٦)، و«السـنن الكبرى» (٥/ ٣٠ و١٥٢) من طرق عن مالك به.

قلت: وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواية سويد بن سعيد (ص ٥٠٤ -ط البحرين، أو ص ٤٤٣ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### ٩١- ٨٠- بابُ جَامِع [مَا جَاءَ فِي - «مص»، و«حد»] الفِديَةِ

٢٤١ – قال مَالِكُ (١)، فِيمَن أَرَادَ أَن يَلْبَسَ شَيئًا مِنَ الثَّيَابِ الَّتِي لا يَنبَغِي لَهُ أَن يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحرِمٌ، أَو يُقَصِّرُ [مِن – «مص»]، أَو لَهُ أَن يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحرِمٌ، أَو يُقَصِّرُ [مِن – «مص»]، أَو [أَن – «مص»] يَمَسَ طَيبًا مَن غَير ضَرُورَةٍ؛ لِيَسَارَةِ مُؤونَّةِ الفِديَةِ عَلَيهِ، قَالَ:

لا يَنبَغِي لأحَدٍ أَن يَفعَلَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا أُرخِصَ فِيــهِ لِلضَّـرُورَةِ (في روايـة «مص»: «وإنما أرخص في ذلك في حال الضرورة»)، وَعَلَى مَن فَعَلَ ذَلِكَ: الفِديَةُ.

وَسُئِلَ مالك (٢) عَنِ الفِديَةِ مِنَ الصَّيَامِ، أَو الصَّدَقَةِ، أَوِ النَّسُك؛ وَسَاحِبُهُ بِالخِيارِ فِي ذَلِك؟ وَمَا النَّسُكُ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ؟ وَبِأَيِّ مُسدٍّ هُو؟ وَكَمِ الصَّيَامُ (فِي رواية «مص»: «المساكين»)؟ وَهَل يُؤخَّرُ شَيئًا مِن ذَلِك، أَم (في رواية «مص»: «أو») يَفعَلُهُ [صَاحَبُهُ – «مص»] فِي فَورِهِ ذَلِك؟

قَالَ مَالَكُ (في رواية «مص»: «فَقَالَ»): كُلُّ شَيء فِي كِتَسَابِ اللَّهِ فِي (في رواية «مص»: «من») الكَفَّارَاتِ: كَذَا، أَو كَذَا؛ فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ، أَيَّ شَيء أَحَبُّ أَن يَفْعَلَ ذَلِكَ؛ فَعَلَ (في رواية «مص»: «أي ذلك أحب أن يفعله يفعل»)، [وَأَجزَأَ عَنهُ -إن شَاءَ اللَّهُ - «مص»].

قَالَ مالكُ (٣): وَسَمِعتُ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَقُولُ لَه وَنَ - «مص»]: إِذَا

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٩٢) ١٢٦٦).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٩٢) ١٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٩٣-٤٩٣/ ١٢٦٨)، والقعنبي (٣٩٧-٣٩٨/ ٦٤٨)، وسويد بن سعيد (ص٤٠٥- ط البحرين، أو ٤٤٣-٤٤٤/ ٥٩٦ – ط دار الغرب).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رَمَى الْمُحرِمُ شَيئًا؛ فَأَصَابَ شَيئًا مِنَ الصَّيدِ [و - «مص»، و «حده] لَم يُردهُ، فَقَتَلَهُ: إِنَّ عَلَيهِ (في رواية «حد»: «فله»، وفي رواية «حد»: «فله»، وفي رواية «قع»: «إذا رمى الحرم شيئًا من الصيد؛ فأصاب دابة لم يرد قتلها برميته أن عليه») أَن يَفدِيَهُ.

وَكَذَلِكَ الْحَلالُ يَرمِي فِي الْحَرَمِ شَيئًا؛ فَيُصِيبُ صَيدًا لَـم يُردهُ فَيَقتُلُهُ، [قَالَ - «حده]: إِنَّ عَلَيهِ (فِ رواية «مص»: «فعليه») أَن يَفدِيَـهُ؛ لَأَنَّ العَمدَ والخَطأَ فِي ذَلِكَ بَمَنزلَةٍ سَواءٌ.

[قَالَ مَالِكُ (۱): أحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي الَّذِي يَقتُلُ الصَّيدَ فَيُحكَم عَلَيهِ بِالصَّيَامِ -أو الصَّدَقَةِ-: أَن يُقَوَّمَ ذَلِكَ الصَّيدُ الَّذِي أَصَابَ، فَيُنظَرَ كَم ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ؛ فَيُنظَرَ مَكَانَ كُلِّ مِسكِين مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أو يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مِسكِين مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أو يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُن الطَّعَامِ؛ فَيُطعِم مَكَانَ كُلِّ مِسكِينَ، أو صَامَ مَكَانَهَا مُدَّ يَومًا: إن كَانَت قِيمَتُهُ عَشرَةً أَمدَادً؛ كَانَ بِعَشرَةِ مَسَاكِينَ، أو صَامَ مَكَانَهَا عَشرَةَ أَيَّام، وَإِن كَانَت عِشرِينَ مُدًّا؛ كَانَت لِعِشرِينَ مِسكِينًا، أو صَامَ مَكَانَهَا عِشرينَ يُومًا.

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي الظَّهَارِ: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن فِسَائِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قِبلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَم مِن فِسَائِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قِبلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَم يَستَطِع فَإَطعَامُ سِتِينَ مِسكِينًا ﴾ [الجادلة: ٣]؛ فَجَعَلَ اللَّهُ مَكَانَ صِيبَامِ كُلِّ يَـوم إطعَامَ مِسكِينٍ - «مص»].

[و - «مص»] قَالَ مالكً<sup>(٢)</sup> فِي (فِي رواية «حد»: «وسئل مالك عن») القَومِ يُصِيبُونَ الصَّيدَ جَمِيعًا وَهُم مُحرِمُونَ، أَو فِي الحَرَم.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٩٣/ ١٢٦٩).

<sup>(</sup>۲) روايــة أبــي مصعــب الزهــري (۱/ ٤٩٣ – ٤٩٤/ ١٢٧٠)، وســويد بـن ســعيد (ص٤٠٥ -ط البحرين، أو ص ٤٤٤ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ: أَرَى أَنَّ عَلَى كُلِّ إِنسَانَ مِنهُم جَزَاءَهُ (في رواية «مص»: "جزاء ذلك الصيد»): إن حُكِمَ عَلَيهِم [فيه - «مُص»] بِالهَدي؛ فَعَلَى (في رواية «مص»: «كان على») كُلِّ إِنسَانَ مِنهُم هَديٌّ (في رواية «مص»: «الهدي»)، وَإِن حُكِم عَلَيهِم بِالصَيّام؛ كُلِّ إِنسَانٍ مِنهُم الصَيّامُ (في رواية «مص»: «صيام»).

وَمِثلُ ذَلِكَ القَومُ يَقتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً؛ فَتَكُونُ كَفَّارَةُ ذَلِكَ: عِتــقَ رَقَبَـةٍ عَلَى كُلِّ إِنسَانٍ مِنهُم، أو صِيَامَ شَهرَينِ مُتَتَابِعَينِ عَلَى كُلِّ إِنسَانٍ مِنهُم.

قَالَ مالكُ (١): مَن (في رواية «مص»: «قال: وسئل مالك عن رجل») رَمَى صَيدًا، أو صَادَهُ بَعدَ رَميهِ الجَمرَة، وَحِلاق رَأْسِهِ؛ غَيرِ أَنَّهُ لَم يُفِض: إِنَّ عَلَيهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيدِ؛ لأَنَّ اللَّه -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ: ﴿وَإِذَا حَلَلتُم فَاصِطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، وَمَن لَم يُفِض؛ فَقَد بَقِيَ عَلَيهِ مَسُّ الطِّيبِ وَالنَّسَاء، [لا يَمَسُّ أَحَدٌ النَّسَاء، وَلا الطِّيبَ حَتَّى يَطُوفَ بالبَيتِ - «مص»].

[و - «مص»] قَالَ مالك (٢): [و - «مص»] لَيسَ عَلَى المُحرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الحَرَمِ شَيءٌ (في رواية «مص»، و«حد»: «جزاء»)، وَلَـمَ يَبلُغنَا (في رواية «مص»، و«حد»: «يبلغني») أَنَّ أَحَدًا حَكَمَ عَلَيهِ فِيهِ بِشَيءٍ، وَ[إنه -«مص»، و«حد»] بئس مَا صَنَعَ.

قَالَ مَالكُ (٣) فِي الَّذِي يَجهَلُ (فِي رواية «مص»: «قيال: وسئل مالك عن الذي يجهل»)، أو يَسمَى صِيَامَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، أو يَمرَضُ فِيهَا؛ فَلا يَصُومُهَا حَتَّى يَقدَمَ بَلَدَهُ، قَالَ: لِيَهدِ إِن وَجَدَ هَديًا، وَإِلاً؛ فَليَصُم ثَلاثَةَ أَيَّامٍ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٩٤– ٤٩٥/ ١٢٧٤).

 <sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٩٥/ ١٢٧٥)، وسويد بن سعيد (ص ٥٠٥ – ط البحرين، أو ص ٤٤٤ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٩٥/ ١٢٧٦).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

فِي أَهلِهِ (في رواية «مص»: «بلده»)، وُسَبِعَةٌ بَعدَ ذَلِكَ.

[وَقَالَ مَالِكَ (١) -فِيمَن أَصَابَ الصَّيدَ وَافتَـدَى-: إِنَّـهُ إِن شَـاءَ افتَـدَى بِالهَدي، وَإِن شَاءَ بِالصَّيَامِ، وَإِن شَاءَ بِالصَّدَقَةِ؛ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ؛ أَجزَأَ عَنهُ.

وَقَالُ (٢): سَمِعتُ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَقُولُ: كُلُّ شَيء فِي كِتَابِ اللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: كَذَا أَو كَذَا؛ فَصَاحِبُهُ مُخيَّرٌ فِيهِ؛ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ؛ أَجزَأَ عَنهُ - «مص»].

[قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكَ (٣) عَمَّن (في رواية «حد»: قَالَ مَــالِكٌ في الَّــذِي») يَقتُــلُ الصَّيدَ ثُمَّ يَأْكُلُه، فَقَالَ: إِنَّمَا عَلَيهِ كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ مِثْلُ مَن قَتَلَهُ، وَلَــم يَأْكُلُــهُ (في رواية «حد»: «يأكل منه»).

قَالَ: وَأَكِلُهُ لا يَحِلُّ - «مص»، و«حد»].

### ٩٢- ٨١- بابُ جَامِع [مَا جَاءَ فِي - «مص»] الحجِّ

٣٦٠ ١ - ٢٤٢ - حدَّثني يحيى، عَن مَالِكِ، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثَنَا») ابنِ شِهَابٍ، عَن عِيسَى بنِ طَلحَة [بنِ عُبَيدِاللَّهِ؛ أَنَّهُ أَخبَرَهُ - «مص»، و«مـح»، و«قس»] عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عَمرُو بن العَاص؛ أَنَّهُ قَالَ:

وأخرجه البخاري (٨٣ و ١٧٣٦)، ومسلم (١٣٠٦) عن إسماعيل بـن أبـي أويس، وعبدالله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٩٤/ ١٢٧١).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٩٤/ ١٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٩٤/ ١٢٧٣)، وسويد بن سـعيد (ص ٥٠٥ – ط البحرين، أو ص٤٤٤ –ط دار الغرب).

۱۰۳۱–۲٤۲ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۵۵۸/ ۱٤٥٠)، وابن القاسم (۱۲۱/ ۲ - تلخیص القابسي)، وسوید بن سیعید (۵۲۱/ ۱۲۲۵ - ط البحرین، أو ۱۲۷۷ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۲۸/ ۵۰۱).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وقف رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ آفِي حَجَّةِ الوَدَاعِ - «مص»، و«قس»، و«حد» اللنَّاسِ بِمِنَى، وَالنَّاسُ (في رواية «قس»: «بِمِنى لِلنَّاسِ؛ فَجَاؤُوا»، وفي رواية «مح»: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَقَفَ لِلنَّاسِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ») يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٩٣- بَابُ مَا يَقُولُ مَن قَفَلَ مِنْ حَجَّ، أَو عُمَرَةٍ، أَو غَيرِهِ - «مص»]

٣٧ ١ - ٢٤٣ - وحدَّثني عَن مَالِكِ [بنِ أَنَسٍ - «مص»]، عَن (في رواية «مح»: «أَخبَرَنا») نَافِع، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَر:

<sup>(</sup>١) أي: لم أفطن.

۱۰۳۷ – ۲۶۳ – صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۳۵۰/ ۱۶۹۰)، وابن القاسم (۲۷۱/ ۲۲۷)، وسوید بن سعید (۵۲۱/ ۱۲۲۱ –ط البحرین، أو ۵۵۷ – ۵۸۸/ ۲۲۳ –ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۷۳/ ۵۱۰).

وأخرجه البخاري (۱۷۹۷ و ۱۳۸۵)، ومسلم (۲/ ۹۸۰) عن عبدالله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويس، ومعن بن عيسى، كلهم عن مالك به.

وأخرجه البخاري (٣٠٨٤ و٢١١٦)، ومسلم (١٣٤٤) من طرق عن نافع به.

وأخرجه البخاري (٢٩٩٥ و٤١١٦) من طريق سالم بن عبداللَّه بن عمر، عن أبيه به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ (١) مِن غَزو، أو حَجِّ، أو عُمَسرَةٍ ؛ يُكَبِّرُ على كُلِّ شَرَف (٢) مِنَ الأرضِ ثَلاثَ تَكبيرَاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ: (الا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللَّكُ ، وَلَهُ الحَمدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ ، آيبُونَ تَابِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعدَهُ ، وَنَصَرَ عَبدَهُ ، وَهَزَمَ الاَّحزَابَ وَحَدَهُ ».

# [ ٩٤ - بَابُ الحَجِّ بِالصَّغِيرِ وَالفِديَةِ فِيهِ - «مص»، و«حد»]

٢٤٤ - ١٠٣٨ وحدَّثني عَن مَالِكِ [بنِ أَنَسٍ - «مص»]، عَن إِبرَاهِيــمَ

١٠٣٨-٢٤٤- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٨٨/ ١٢٥٦)، وسمويد ابن سعيد (١/ ٥٨٥/ ١٢٥٠-ط البحرين، أو ٢٤٦/ ٢٠١ -ط دار الغرب) عن مالك موصولاً.

وأخرجه الشافعي في «كتاب القديم»؛ كما في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص ٢٢٥)، و«السنن الكبرى» (٥/ ١٠٥)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ ٢٠٥//

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٥/ ١٢١)، و «الكبرى» (٢/ ٣٢٧/ ٣٦٣)، و والشافعي في «المسند» (١/ ٤٨٦/ ٤٨٢ - ترتيبه)، و «الأم» (١/ ١١١ و ١٧١)، والطحاوي و الشافعي في «المسند» (١/ ٢٠٤/ ٢٠٤)، و «مشكل الآثار» (٣/ ٢٠٤/ ١٦٦٤ - ترتيبه)، و أبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (١٩٨/ ١٨٩)، و ابن حبان في «صحيحه» (٩/ ١٠٠/ ٣٧٩٧ - «إحسان»)، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (٢/ ٢٦١/ ٢٦٢ - رواية الحسن بن علي الجوهري)، والطبري في «تهذيب الآثار»؛ كما في «التمهيد» (١/ ٥٥)، و «المعرفة السنن المجرى» (٥/ ١٥٥)، و «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٣٢١)، و البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٥٥)، و «معرفة السنن والآثار» (٤/ ١٣٩/ ٢٨٠٣)، و «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص ٢٢٤ و وص ١٢٢٠)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند المؤطأ» (٥٥٠ - ٢٥٦/ ٢٦٩)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (١/ ٢٦ و ٩٠ و ٩٠ و ٩٠ و ٩٠ و ٩٠) من طرق عن مالك به موصولاً.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وقـد أخرجـه في «صحيحـه» (٢/ ٩٧٤/ ١٣٣٦) من طريق سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن عقبة به.

<sup>(</sup>١) أي: رجع.

<sup>(</sup>٢) مكان عال.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ابنِ عُقبةً، عَن كُريبٍ -مَولَى عَبدِاللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ - [عَن ِ ابنِ عَبَّاسٍ (١) - «مص»، و«حد»]:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِامرَأَةٍ وَهِيَ فِي مَحَفَّتِهَا (٢)، فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَت بِضَبَعَي (٣) (في رواية «مص»، و«حد»: «بعضد») صَبِيًّ كَانَ مَعَهَا، فَقَالَت: أَلِهَذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! [فَ] قَالَ [رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - «مص»، و«حد»]: «نَعَم؛ وَلَكِ أَجرٌ».

(۱) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۱۳/ ۳۲۸ - ۳۲۹): «هكــذا روى يحيــى هــذا الحديث مرسلاً، وتابعه أكثر الرواة لـ «الموطأ».

ورواه ابن وهب، وأبو مصعب، والشافعي، وابن عثمة، وعبدالله بن يوسف التنيسي، عن مالك، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب -مولى ابن عباس-، عن ابسن عباس، عسن النبي السلام-، وقد ذكرنا في «التمهيد [(١/ ٩٥ - وما بعدها)] الاختلاف على إبراهيم بن عقبة، وعلى محمد بن عقبة -أيضًا- في هذا الحديث.

وهو حديث مسند صحيح؛ لأنه حديث قد أسنده ثقات، ليسوا بدون من قطعه» ا. هـ.

قلت: وهو كما قال؛ لكن وقع في نسختنا من رواية يحيى بن يحيى الليشي مسندًا متصلاً؛ فإما أن يكون نسخةً، أو هو وهم من الناسخ، والله أعلم.

وقال الطحاوي: «وهذا الحديث من رواية مالك لا يرفعه أحد من رواته عنـــه إلا ابــن وهب وابن عثمة!! فإنهما يرفعانه عنه إلى ابن عباس» أ.هــ..

وقال البيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٥٥): «هكذا رواه الربيع عن الشافعي موصولاً، وكذلك روي عن أبي مصعب، عن مالك.

ورواه الزعفراني في «كتاب القديم» عن الشافعي منقطعًا دون ذكـــر ابــن عبــاس فيــه، وكذلك رواه يحيى بن بكير وغيره عن مالك منقطعًا» ١. هــ.

وقال في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص٢٢-٢٢٦) -نحوه-، وزاد: «ويشبه أن يكون مالك يوصله مرة، ويرسله أخرى؛ فاختلف الرواة عنه لذلك، والله أعلم» ا.هـ.

 (۲) بكسر الميم، كما جزم به الجوهري وغيره، وحكى في «المشارق» الكسر والفتح بلا ترجيح: شبه الهودج، إلا أنه لا قبة عليها.

(٣) هما باطنا الساعد، أو العضدان.

<sup>(</sup>يمي) = يميى الليثى (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

[قَالَ مَالِكَ (١): الأمرُ عِندَنا: أَنَّهُ يُحَجُّ بِالصَّبِيُ الصَّغِيرِ، وَيُجَرَّدُ لِلإحرَامِ، وَيُمنعُ الطَّيبَ، وَكُلُّ مَا مُنِعَ مِنهُ الكَبِيرُ فِي إِحرَامِهِ، فَإِن احتَاجَ إِلَى للإحرَامِ، وَيُمنعُ الطَّيبَ، وَكُلُّ مَا مُنِعَ مِنهُ الكَبِيرُ فِي إِحرَامِهِ، فَإِن احتَاجَ إِلَى شَيء مِمَّا يَحَتَاجُ إِلَيهِ الكَبِيرُ، مِمَّا يَقَعُ فِيهِ الفِديّةُ؛ فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ، وَفُدِيَ عَنهُ، وَلَا يَعِنَاجُ إِلَيهِ الكَبِيرُ، مِمَّا يَقعَ فِيهِ الفِديّةُ؛ فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ، وَفُدِي عَنهُ، فَإِن أَصَابِ مَدارٍ؛ طَاف وَسَعَى وَرَمَى، وَإِلاً؛ طِيفَ بِهِ مَحمُولاً، وَرُمِي عَنهُ، وَإِن أَصَابَ صَيدًا وَهُو مُحرِمٌ؛ فُدِي عَنهُ ذَلِك، وَذَلِكَ لا يُجزِئُ عَنهُ، إِذَا بَلَغَ وَكَبِرٍ؛ حَجَّ حَجَّة الإسلام - «مص»، «حد»].

#### [ ٩٥ - بَابُ فَضل يُوم عَرَفَةَ - «مص»]

٧٤٥ - ٧٤٥ وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن إِبرَاهِيمَ بِن أَبِي عَبلَةً، عَن

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤٨٨- ٤٨٩/ ١٢٥٧)، وسويد بـن سـعيد (ص٠١ه -ط البحرين، أو ص ٤٤٦- ٤٤٧ -ط دار الغرب).

۱۰۳۹ – ۲٤٥ – صعیف – روایة أبي مصعب الزهـري (۱/ ٥٦٥/ ١٤٦١)، وسـوید ابن سعید (۷۲ / ٥٦٥) – ط دار الغرب).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠/ ١٥)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٢٧٨) و و / ١٧ - ١٨/ ٢٨٣٢) - ومن طريقه الطبراني في «فضل عشر ذي الحجة» (٤٥/ ٢٩)-، وأبو القاسم الجوهري في «مسئد الموطأ» (٢٥٨/ ٢٧٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ١٩٣٠)، و همالم التنزيل» (٣/ ٣٦٧)، وقوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والمترهيب» (٢/ ٢١- ٢٢/ ١٠٠٠)، والبيهقي في «شعب الإيان» (٣/ ٢٦١) ١٥٠١)، والمنوف في «شعب الإيان» (٣/ ٢١١) من و «فضائل الأوقات» (٥٥٥- ٢٥٦/ ١٨٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤١/ ١٠) من طرق عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لإرساله.

قال الجوهري والبغوي: «وهذا حديث مرسل».

وقال البيهقي: «هذا مرسل جيد».

وضعفه شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه اللَّه- في «ضعيف الـترغيب والترهيب» (١/ ٣٦٧/ ٣٦٩)، و«مشكاة المصابيح» (٣/ ٧٤/ ٢٥٣٢ – «هداية الرواة»).

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

طَلَحَةً بنِ عُبَيدِاللَّهِ بنِ كَرِيزِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

"مَا رُئِيَ الشَّيطَانُ يَومًا (١) هُو فِيهِ أَصغَر (٢) ، وَلا أَدحَر (٣) ، وَلا أَحقَر ، وَلا أَحقَر ، وَلا أَخيَظُ (٤) مِنهُ فِي يَومِ عَرَفَة ؛ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَا رَأَى (في رواية "حد": "مما يرى") مِن تَنزُل الرَّحَة ، وَتَجَاوُز اللَّهِ عَنِ الذَّنُوبِ العِظَامِ ؛ إِلاَّ مَا أُرِيَ [مِن - «مص"] يَومِ بَدر يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟! «مص"] يَومِ بَدر يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟! قَالَ: "أَمَا إِنَّهُ قَد رَأَى جِبرِيلَ [عَلَيهِ السَّلام - وَهُو - "مص"] يَسنَعُ اللَّهِ يُكَة (٥)".

٠٤١- ٢٤٦- وحدَّثني عَن مَالِكِ [بنِ أَنَس - «مص»]، عَن زِيَادِ بنِ أَبِي زِيَادٍ بنِ عُبَيدِاللَّهِ أَبِي زِيَادٍ -مَولَى عَبدِاللَّهِ بنِ عَبَيدِاللَّهِ اللَّهِ عَبدِاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ:

«أَفضَلُ الدُّعَاء: دُعَاءُ يَومِ عَرَفَةَ، وَأَفضَـلُ مَا قُلتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبلِي: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ».

١٠٤١ - [حَدَّثَنَا مَالِكً، عَن يَحيى بنِ سَعِيدٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) أي: في يوم.(٢) أي: أذل.(٣) أي: أبعد عن الخبر.

<sup>(</sup>٤) أي: أشد غيظاً؛ وهو: أشد الحنق.

<sup>(</sup>٥) يصف الملائكة للقتال، ويمنعهم أن يخرج بعضهم عن بعض في الصف؛ أي: يعبيهم للقتال، والمعبي يسمى: وازعاً، ومنه قوله -تعالى-: ﴿وحشر لسليمان جنوده من الجسن والإنس والطير فهم يوزعون﴾ [النمل: ١٧]؛ أي: يحبس أولهم على آخرهم.

۱۰۱۰-۲۶۱- صحیح لغیره - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٦٥-٥٦٦/ ۱۶۲)، وسوید بن سعید (۷۲/ ۱۱۲۸ -ط البحرین، أو ص ۴۵۸- ط دار الغرب). قلت: تقدم الكلام علیه (۱۰-كتاب القرآن، ۸-باب ما جاء في الدعاء، برقم ۵۶۸).

۱۰٤۱ - موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٦٦ / ١٤٦٣) عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

صَلَّى لَنَا أَنَسُ بنُ مَالِكٍ فِي سَفَرِ، فَصَلَّى رَكعَتَينِ، ثُمَّ نَأَى لِلقِيَامِ؛ فَسَبَّحَ بِهِ بَعضُ أَصحَابِهِ، فَرَجَعَ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ؛ سَجَدَ سَجدَتَين.

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحيَى بنُ سَعِيدٍ: لا أَدرِي قَبلَ التَّسلِيمِ أَو بَعدَهُ - «مص»].

# [ ٩٦- بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيرِ إِحرَامٍ - «مص»، و«حد»]

٢٤٧ - ٧٤٧- حَدَّثَنِي عَن مَالِكِ [بنِ أَنَسِ - «مص»]، عَنِ (في روايــة

قلت: سنده صحيح، وقد تقدم (٣- كتاب الصلاة، ١٧- باب من قام بعــد الإتمــام أو في الركعتين، برقم ٢٣٠).

۱۰٤۲ – ۲۶۷ – صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٥٦ – ٥٥٥/ ١٤٤٧)، وابن القاسم (٥٤/ ٢ – تلخيص القابسي)، وسويد بن سعيد (٥٢٠/ ١٢٢٣ –ط البحريسن، أو ١٤٥٧ / ٢٢١ –ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٧٥/ ٥٢٣).

وأخرجه البخاري (١٨٤٦ و٤٤٠ و٣٠٤٥ و٥٨٠٨) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن قزعة، وأبي الوليد الطيالسي، ومسلم (١٣٥٧/ ٤٥٠) ورمن طريقه القاسم بن يوسف التجيبي في «مستفاد الرحلة والاغتراب» (ص ٣٧٧)-، عن عبدالله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن يحيى التميمي، وقتيبة بن سعيد، كلهم عن مالك به.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٤/ ٥٥- ٦٠): «وقيل: إن مالكًا تفرد به عن الزهري، وممن جزم بذلك ابن الصلاح في «علوم الحديث» له [(ص٣٧)] في الكلام على الشاذ، وتعقبه شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقي [في «التقييد والإيضاح» (ص ١٠٥)] بأنه ورد من طريق ابن أخي الزهري، وأبي أويس، ومعمر، والأوزاعي، وقال: إن رواية ابن أخي الزهري عند البزار، ورواية أبي أويس عند ابن سعد وابن عدي، وأن رواية معمر ذكرها ابن عدي، وأن رواية الأوزاعي ذكرها المذي، ولم يذكر شيخنا من أخرج روايتهما! وقد وجدت رواية معمر في «فوائد ابن المقرئ»، ورواية الأوزاعي في «فوائد تمام».

ثم نقل شيخنا عن ابن مسدي: أن ابن العربي قال حين قيل له: لم يروه إلا مالك: قــد رويته من ثلاثة عشر طريقًا غير طريق مالك، وأنه وعد بإخراج ذلك، ولم يخرج شيئًا.

وأطال ابن مسدي في هذه القصة، وأنشد فيها شعرًا، وحاصلها أنهم اتهموا ابن العربي في ذلك، ونسبوه إلى الجازفة.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«مح»: «أخبرنا») ابن شِهَابٍ، عَن أنسِ بنِ مَالِكٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةً عَامَ الفَتح، وَعَلَى رَأْسِهِ المِغفَــرُ(١)، فَلَمَّـا

ثم شرع ابن مسدي يقدح في أصل القصة، ولم يصب في ذلك، فراوي القصة عدل متقن، والذين اتهموا ابن العربي في ذلك هم الذين أخطأوا؛ لقلة اطلاعهم، وكأنه بخل عليهم بإخراج ذلك؛ لما ظهر له من إنكارهم وتعنتهم.

وقد تتبعت طرقه حتى وقفت على أكثر من العدد الذي ذكره ابن العربي -ولله الحمد-؛ فوجدته من رواية اثني عشر نفسًا غير الأربعة التي ذكرها شيخنا، وهم: عقيل في «معجم ابن جميع»، ويونس بن يزيد في «الإرشاد» للخليلي، وابن أبي حفص في «الرواة عن مالك» للخطيب، وابن عيينة في «مسند أبي يعلى»، وأسامة بن زيد في «تاريخ نيسابور»، وابن أبي ذئب في «الحلية»، ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي الموالي في «أفراد الدارقطني»، وعبدالرحمن ومحمد -ابنا عبدالعزيز - الأنصاريان في «فوائد عبدالله بن إسحاق الحراساني»، وابن إسحاق في «مسند مالك» لابن عدي، وبحر السقاء؛ ذكره جعفر الأندلسي في تخريجه للجيزي -بالجيم والزاي-، وصالح بن أبي الأخضر؛ ذكره أبو ذر الهروي عقب حديث يحيى بن قزعة عن مالك، والمخرج عند البخاري في (المغازي).

فتبين بذلك أن إطلاق ابن الصلاح متعقب، وأن قول ابن العربي صحيح، وأن كـلام من اتهمه مردود.

لكن ليس في طرقه شيء على شرط الصحيح، إلا طريق مالك.

وأقربها رواية ابن أخي الزهري؛ فقد أخرجها النسائي في «مسند مالك»، وأبــو عوانــة في «صحيحه».

وتليها رواية أبي أويس؛ أخرجها أبو عوانة -أيضًا-، وقالوا: إنه كان رفيق مالك في السماع عن الزهري؛ فيحمل قول من قال: انفرد به مالك؛ أي: بشرط الصحة، وقول من قال: توبع؛ أي: في الجملة.

وعبارة الترمذي سالمة من الاعتراض؛ فإنه قال بعد تخريجه: «حسن صحيح غريب، لا يعرف كثير أحد رواه غير مالك عن الزهري».

فقوله: «كثير»؛ يشير إلى أنه توبع في الجملة» ا.هـ.

(١) قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ٦٠): «بكسر الميم، وسكون المعجمة، وفتح الفاء: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، وقيل: هو رفرف البيضة؛ قاله في «الحكم».

(يميى) = بحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

نَزَعَهُ؛ جَاءَهُ رَجُلٌ<sup>(۱)</sup>، فَقَالَ لَهُ: يَسا رَسُولَ اللَّهِ! ابنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقتُلُوهُ».

قَالَ مالكٌ: [قَالَ ابنُ شِهَابٍ - «مص»، و«قس»، و«حد»]: وَلَم يَكُن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -يَومَئِذٍ- مُحرمًا (في رواية «حد»: «حرامًا»)، واللَّهُ أَعلَمُ.

٣٤٠١- ٢٤٨ - وحدَّثني عَـن مَـالِك، عَـن (في روايـة «مـح»: «حَدَّثَنَـا») نَافِع:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ [اعتَمَنَ ثُمَّ - «مح»] أَقبَلَ (في رواية «مص»: «قفـل») مِن مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيدٍ (٢)؛ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ المَدينَةِ (في رواية «مص»: «أخبر عن الفتنة»)، فَرَجَعٌ فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيرٍ إحرَام.

= وفي «المشارق»: هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس، مثل القلنسوة.

وفي رواية زيد بن الحباب عن مالك: يـوم الفتح، وعليـه مغفـر مـن حديـد؛ أخرجـه الدارقطني في «الغرائب»، والحاكم في «الإكليل»» ا.هـ.

(١) قال الحافظ: «لم أقف على اسمه؛ إلا أنه يحتمل أن يكون هـــو الــذي باشــر قتلــه،
 وقد جزم الفاكهي في «شرح العمدة» بأن الذي جاء بذلك هو أبو برزة الأسلمي...» ا.هــ.

ثم تكلم على الاختلاف فيه بكلام طويل مسهب؛ فانظره غير مأمور.

۱۰٤٣ - ۲٤۸ - ۲٤۸ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٥٧/ ١٤٤٨)، وصويد بن سعيد (٥٠١/ ١٢٢٤ - ط البحرين، أو ص٤٥٧ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٥٥/ ٤٦٠).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٧٨)، و«معرفة السنن والآثار» (٤/ ٣١٢٩) من طويق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.

(٢) قرية جامعة، وبين قديد والكديد ستة عشر ميلاً، الكديد أقرب إلى مكة، وسميت قديداً؛ لتقدد السيول بها، وهي لخزاعة.

<sup>(</sup>فس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

١٠٤٤ وحدَّثني عَن مَالِك، عَنِ ابنِ شِهَابٍ... بِمِسْلِ ذَلِكَ (في رواية «مص»: «عن ابن شهاب؛ أنه سئل عن رجل يدخل مكة بغير إحرام، فقال: لا أرى لذلك بأسًا»).

### [جَامِعُ مَا جَاءَ في الحَجِّ ](١)

١٠٤٥ - ٢٤٩- وحدَّثني عَن مَالِكٍ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرُو بنِ حَلحَلَــةَ

۱۰٤٤ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٥٧/ ١٤٤٩). وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٧٨) من طريق ابن بكير به.

قلت: سنده صحيح.

(۱) ما بين معقوفين من إضافتي، حيث ذكر يحيى بن يحيى أحاديث كثيرة تحت (باب جامع الحج)، لكن نظرًا لإختلاف التبويب مع الروايات الأخرى؛ آثرنا ذكر تلك الأبواب فوق الأحاديث المندرجة تحتها مع إبقاء الترتيب كما هو، شم لما انتهى ذاك التبويب في الروايات الأخرى، واتفقت على إدراج هذه الأحاديث في (باب جامع الحج)، وضعت هذا العنوان للتذكير والتنبيه، والله المستعان.

وأخرجه القاسم بن يوسف التجيبي في «مستفاد الرحلة والاغتراب» (ص ٣٤٤) من طريق عبيدالله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي به.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٥/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، و «الكبرى» (٢/ ٤١٧ - ٤١٨) ٣٩٨٦)، وأحمد (٢/ ١٣٨)، والفاكهي في «أخبار مكة» (٤/ ٣٠ - ٣١/ ٢٣٣١)، وابن حبسان في «صحيحه» (١٤/ ١٣٣١) ع ٢٢٤ - «إحسان»)، وأبو نعيم في «حليسة الأولياء» (٦/ ٣٣٦)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٣٤٦ - ٤٤٢/ ٢٦١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٣٩)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٣٦٦) من طرق عن الإمام مالك به.

قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه اللّه- في «الضعيفة» (٦/ ٢٢٥/) ٢٢٠): «وهذا سند ضعيف؛ محمد بن عمران الأنصاري؛ قال الذهبي: «لا يــدرى مـن هـو، ولا أبوه؟!»، وسبقه إلى ذلك ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٣/ ١٤٤).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

الدِّيلِيِّ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عُمَرانَ الأنصَارِيِّ، عَن أَبِيهِ؛ [أَنَّهُ - «مص»، و«قس»] قَالَ:

عَدَلَ إِلَيَّ عَبِدُاللَّهِ بِنُ عُمَر، وَأَنَا نَازِلٌ تَحت سَرِحَةٍ (ا) (في رواية «قـس»: «شَجَرَة») بِطَرِيق مَكَّة، فَقَالَ: مَا أَنزَلَكَ تَحت هَذِهِ [الشجرة - «قس»] السَّرِحَةِ؟ فَقُلَتُ: أَرَدتُ (في رواية «قـس»: «أنزلني») ظِلَّهَا، [قَالَ - «مص»]: فقالَ: هَل غَيرُ ذَلِك؟ فَقُلتُ: لا، مَا أَنزَلَنِي إِلاَّ (في رواية «مص»، و«قس»، و«قس» و«حد»: «غير») ذَلِك، فَقَالَ عَبدُاللَّهِ بِنُ عُمَر: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيَّ: «إِذَا كُنت بينَ الأخشبَين (٢) مِن مِنى -ونَفَخ بِيدِهِ نَحوَ المشرق-؛ فَإِنْ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ: السَّرَرُ، بِهِ شَجَرةٌ (في رواية «مص»، و«قس»، و«حد»: «سرحة») سُرَّ تَحتَهَا سَبعُونَ نَبيًا (٢)».

٢٥٠ - ١٠٤٦ وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») عَبدِاللَّهِ

وقال الحافظ [ابن حجر] في «الابن»: «مجهول»، وفي «الأب»: «مقبول»» ا.هـ.
 قلت: وهو كما قال -رحمه الله-.

وقال الذهبي في «الميزان» (٣/ ٢٤٥): «وحديثه -أي: عمران الأنصاري- في «الموطأ»؛ وهو حديث منكر» ا.هـ.

<sup>(</sup>١) شجرة طويلة لها شعب.

 <sup>(</sup>۲) هما الجبلان اللذان تحت العقبة بمنى، فوق المسجد، ويقال: إن الأخاشب اسم
 لجبال مكة ومنى خاصة.

<sup>(</sup>٣) أي: ولدوا تحتها، فقطع سُرّهم؛ وهو: ما تقطعه القابلة من سرة الصبي.

۲۰۰-۱۰٤٦ موقوف ضعیف - روایه آبی مصعب الزهری (۱/ ۲۰۰۹ / ۱٤٥٢)، وسوید بن سـعید (۲۲۷/ ۱۲۲۹ –ط البحریـن، أو ۲۵۸ - ۶۵۹/ ۲۲۵ –ط دار الغـرب)، ومحمد بن الحسن (۱۲۱/ ۲۷۷).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٥/ ٧١/ ٩٠٣١)، وعبدالله بن وهب في «الجامع في الحديث» (٢/ ٧٢٩/ ٦٣٧) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكر

ابنِ أَبِي بَكر [بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمرِو - «مص»] بنِ حَزم، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيكَة:

أَنَّ عُمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- (حداً) مَرَّ بِامَرَأَةٍ مَجذُومَةٍ (١)، وَهِي تَطُوفُ بِالبَيتِ، فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ اللَّهِ! لا تُؤذِي النَّاسَ؛ لَو جَلَستِ (في رواية (مح): (اقعدي)) فِي بَيتكِ (٢)، فَجَلَسَت [فِي بَيتِهَا - (مص)]، [فَلَمَّا رُولِية (مح): (الخَطَّابِ؛ أَتَت مَكَّةً - (مح))، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعدَ ذَلِك، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ الْخَطَّابِ؛ أَتَت مَكَّةً - (مح) قَد مَاتَ (في رواية (مح): لَهَا: إِنَّ النَّذِي كَانَ قَد نَهَاكِ [عَنِ الحُرُوجِ - (مح)] قَد مَاتَ (في رواية (مح): (هَلَكَ النَّذِي كَانَ يَنْهَاكَ)؛ فَاخرُجِي، فَقَالَت: [وَاللَّهِ - (مص)، و(مح)، و(حدا)]؛ مَا كُنتُ لا مُطِيعَهُ حَيًّا، وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا.

٧٤٧ - ٢٥١ - وحدَّثني عَن مَالِكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (في رواية «حد»: «عن مالك؛ قال: بلغني»): أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عَبَّاسِ كَانَ يَقُولُ:

مَا بَينَ الرُّكن وَالبَابِ: المُلتَزَمُ.

١٠٤٨ - ٢٥٢ - وحدَّثني عَن مَالِك، عن بجيي بنِ سَعِيدٍ، عَـن مُحَمَّدِ

<sup>(</sup>١) أصابها داء الجذام، يقطع اللحم ويسقطه.

<sup>(</sup>٢) كان خيراً لك، أو: «لو» للتمنى، فلا جواب بها.

۱۰۶۷ – ۲۰۱۱ موقوف ضعیف – روایهٔ أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٦٠/ ١٤٥٣)، وسوید بن سعید (۵۲۳/ ۱۲۳۰ –ط البحرین، أو ص۶۰۹ –ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله، وقـد وصلـه البيهقـي في «الكـبرى» (٥/ ١٦٤) بسند ضعيف؛ فيه علتان.

الأولى: أبو الزبير؛ مدلس، وقد عنعن.

الثانية: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري؛ ضعيف.

۱۰۶۸ – ۲۵۲ – موقوف ضعيف – رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٥٦٠/ ١٤٥٤)، وسويد بن سعيد (٥٢٣/ ١٢٣١ –ط البحرين، أو ٤٥٩/ ٦٢٦ –ط دار الغرب).

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ابنِ يَحيَى بنِ حَبَّانَ؛ أنَّهُ سَمِعَهُ يَذكُرُ (في رواية «حد»: «يقول»):

أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى أَبِي ذَرِّ بِالرَّبِذَةِ (١)، وَأَنَّ أَبِا ذَرِّ سَأَلَهُ: أَينَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: لا، أَرَدتُ الحَجَّ، فَقَالَ: هَل نَزَعَكَ (١) (في رواية «حد»: «تريد») غَيرُهُ؟ فَقَالَ: لا، قَالَ: فَاتْتَنِفِ الْعَمَلَ (١)، قَالَ الرَّجُلُ: فَخَرَجتُ حَتَّى قَدِمتُ مَكَّة، فَمَكَثَتُ (٤ قَالَ: فَاتَتَنِفِ الْعَمَلَ (١)، قَالَ الرَّجُلُ: فَخَرَجتُ حَتَّى قَدِمتُ مَكَّة، فَمَكَثُت (٤ قَالَ: فَاتَتَنِفِ الْعَمَلَ (١)، قَالَ الرَّجُلُ: فَخَرَجتُ حَتَّى قَدِمتُ مَكَّة، فَمَكَثُت (٤ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِالنَّاسِ مُنقَصِفِينَ (١) (في رواية «مص»: «متصفون») عَلَى رَجُل، [قال – «مص»، و«حد»]: فَضَاغَطتُ (١) عَلَيهِ النَّاسَ؛ فَامَّا رَآنِي عَرَفَنِي، رَجُل، [قال – «مص»] بِالرَّبَذَةِ – يَعنِي: أَبَا ذَرِّ–؛ قَالَ: فَلَمَّا رَآنِي عَرَفَنِي، فَقَالَ: هُوَ الَّذِي حَدَّتُكَ.

١٠٤٩ – ٢٥٣ – وحدَّثني عَن مَالِكٍ:

أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ الاستِثْنَاء فِي الحَجِّ<sup>(٧)</sup>، فَقَالَ: أَوَ يَصنَعُ (فِ رَواية «مص»: «يفعل») ذَلِكَ أَحَدٌ؟! وَأَنكَرَ ذَلِكَ.

سُئِلَ مالكٌ: هَل يَحتَشُ (٨) الرَّجُلُ لِدَائِّتِهِ مِنَ الْحَرَم؟ فَقَالَ: لا.

## ٩٧- ٨٧- بابُ حَجِّ المرأةِ بغيرِ ذِي مَحرَمَ

٢٥٤ - [و - «مص»] قَالَ مَالِكُ (٩) فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النُّسَاء؛ الَّتِي لَـم

<sup>(</sup>١) موضع خارج المدينة، بينها وبين المدينة ثلاث مراحل، وهي قريب من ذات عرق.

<sup>(</sup>٢) أي: أخرجك، قال -تعالى-: ﴿وَلَزَعَ يَدُهُ﴾ [الأعراف: ١٠٨]؛ أي: أخرجها.

<sup>(</sup>٣) أي: استقبله. (١) أي: أقمت.

<sup>(</sup>٥) أي: مزد حمين، حتى كأن بعضهم يقصف بعضًا، بداراً إليه.

<sup>(</sup>٦) أي: زاحمت وضايقت.

١٠٤٩-٢٥٣- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٦٥/ ١٤٥٩).

<sup>(</sup>٧) هو أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع.

<sup>(</sup>٨) حششته حشاً، من باب قتل: قطعته بعد جفافه، واحتش افتعل، منه.

<sup>(</sup>٩) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٣٥/ ١٤٥٨).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

تَحُجَّ قَطُّ<sup>(۱)</sup>: إِنَّهَا إِن لَم يَكُن لَهَا (في رواية «مص»: «معها») ذُو مَحرَم يَخرُجُ مَعَهَا، أَو كَانَ لَهَا؛ فَلَم يَستَطِع أَن يَخرُجَ مَعَهَا: أَنَّهَا لا تَتَرُكُ (في رواية «مص»: «مت»: «رائها تخرج «تدع») فَريضَةَ اللَّهِ عَلَيهَا فِي الحَجِّ، لِتَخرُج فِي (في رواية «مص»: «وأنها تخرج مع») جَمَاعَةٍ [مِنَ - «مص»] النَّسَاء.

## ٩٨- ٨٣- بابُ صيام التَّمتَّعِ (في رواية «مص»: «من تمتع») [بالعُمَرَةِ إِلَى الحَجِّ - «مص»]

١٠٥٠ – حدَّثني يحيى، عَن مَالِكِ، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثنَا»)
 ابنِ شِهَابٍ، عن عُروَةَ بنِ الزُّبير، عَن عَائِشَةَ –أُمِّ المُؤمنِينَ (في رواية «مص»:
 «زَوج النَّبيِّ ﷺ»)-؛ أَنَّهَا كَانَت تَقُولُ:

الصَّيَامُ لِمَن تَمَتَّعَ بِالعُمَرَةِ إِلَى الحَجِّ لِمَن (في رواية «مص»: "إن لم»، وفي رواية «مح»: «فمن») لَم يَجِد هَديًا مَا بَينَ أَن يُهِلَّ بِالحَجِّ إِلَى يَومِ عَرَفَةَ، فَإِن لَـم يَصُم؛ صَامَ أَيَّامَ مِنِّى.

١٠٥١ - وحدَّثني عَن مَالِكُو، عَنِ (في رواية «مح»: «حدثنا») ابنِ شِهَابٍ،

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٩٩٩): حدثنا عبداللَّه بن يوسف: أخبرنا مالك به.

<sup>(</sup>١) تفسير للصرورة؛ لصرها النفقة وإمساكها، ويسمى من لم يتزوج: صرورة -أيضـــّا-؛ لأنه صر الماء في ظهره وتبتّل على مذهب الرهبانية.

۱۰۵۰-۲۰۵۰ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الرُّهري (۱/ ٤٣٩/ ١١١٣)، وسويد بن سعيد (١٨٣/ ١١٢٦ -ط البحرين، أو ٤٢٤/ ٥٥٩ -ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٥٣/ ٤٥٢).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٩٩٩): حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك به. ١٠٥١ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٣٩- ٤٤٠ / ١١١٤)، وسويد بن سعيد (٤٨٤/ ١١٢٧ -ط البحرين، أو ٥٢٥/ ٥٦٠ -ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٥٣/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَن سَالِمٍ بِنِ عَبدِاللَّهِ، عَن عَبدِاللَّهِ بِنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثلَ قُولِ عَن عَبدِاللَّهِ بِنِ عُمَر؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثلَ قَولِ عَائِشَةَ –رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىَ عَنهَا– (في رواية «مح»: «مثل ذلك»(١١).

[وَقَالَ مَالِكَ (٢) -فِي رَجُلِ يَجهَلُ صِيَامَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، أَو يَمرَضُ فَلا يَصُومُهَا حَتَّى يَرجِعَ إِلَّى أَهلِهِ-: إِنَّهُ يَهدِي إِن وَجَدَ هَديًا، وَإِلاً وَلَا اللهُ عَلَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي بَلَدِهِ، وَسَبَعَةً بَعدَ ذَلِكَ - «مص»، و«حد»].

انتهى المجلد الثاني بحمد الله وفضله ويليه المجلد الثالث، ويدايته:

« ۲۱ - كتاب الجهاد »

<sup>(</sup>١) قلت: وأعاد لفظه مثله في «مص»، و«حد».

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۱۱۵/ ۱۱۱۵)، وسويد بن سعيد (ص ٤٨٤ -ط البحرين، أو ص ٤٢٥ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

### فهرس الموضوعات

| V                 | ·- كتاب قصر الصّلاة في السّفر                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| V                 | ١ - باب الجمع بين الصّلاتين في الحضر والسّفر                   |
| 11                | ٢- باب الجمع بين الصّلاتين في المطر                            |
| 17                | ٣- باب الجمع بين الصّلاتين في المغرب                           |
| ١٣                | 3 . 3 . 3                                                      |
| 10                | ٥- باب قصر الصّلاة في السّفر                                   |
| 1V                | ٦ - باب قدر ما يجب فيه قصر الصّلاة                             |
| Y1                | ٧- باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثًا                           |
| <b>YY</b>         | ٨ - باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثًا                             |
| ۲۳                | ٩ - باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء إمام.          |
| لاة على الدّابة٥٢ | ١٠ - باب صلاة النَّافلة في السَّفر بالنَّهار واللَّيل، والصَّا |
| ۲۸                | ١١- باب صلاة الضّحى                                            |
| ٣١                | ١٢ - باب جامع سبحة الضّحى                                      |
| ٣٢                | ١٣ - باب التّشديد في أن يمرّ أحد بين يدي المصلّي               |
| ٣٥                | ١٤ - باب الرّخصة في المرور بين يدي المصلّي                     |
| ٣٧                | ١٥- باب سترة المصلّي في السّفر                                 |
| ٣٨                | ١٦ - باب مسح الحصباء في الصّلاة                                |

| ٣٩       | ١٧ – باب ما جاء في تسوية الصّفوف في الصّلاة                  |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| ٤٠       | ١٨ - باب في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصّلاة         |
| ٤٣       | ١٩ - باب القنوت في الصّبح                                    |
| ξξ       | ٠ ٢- باب النّهي عن الصّلاة والإنسان يريد حاجته               |
| ٤٥       | ٢١– باب انتظار الصّلاة، والمشي إليها                         |
| ٤٩       | ٢٢- باب صلاة الرّجل إذا دخل المسجد قبل أن يجلس               |
| 0 •      | ٢٣- باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السّجود.        |
| ٥١       | ٢٤- باب الالتفات والتّصفيق عند الحاجة في الصّلاة             |
| ٥ ٤      | ٢٥- باب ما يفعل من جاء والإمام راكع                          |
| 00       | ٢٦- باب ما جاء في الصّلاة على النّبيّ ﷺ                      |
| ٥٨       | ٢٧- باب العمل في جامع الصّلاة                                |
| ٦٨٨٢     | ٢٨- باب جامع الصّلاة                                         |
| ٨٠       | ٢٩- باب جامع التّرغيب في الصّلاة                             |
| ٨٥       | ١٠ - كتاب العيدين                                            |
| ٨٥       | ١- باب العمل في غسل العيدين، والنَّداء فيهما، والإقامة       |
| ۸٦۲۸     | ٧- باب الأمر بالصّلاة قبل الخطبة في العيدين                  |
|          | ٣- باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد                       |
| ۹٠       | ٤- باب ما جاء في التَّكبير والقراءة في صلاة العيدين          |
| ۹۳       | ٥- باب ترك الصّلاة قبل العيدين وبعدهما                       |
| عدهما ٤٤ | ٦- باب ما جاء في الرّخصة في الصّلاة في المسجد قبل العيدين وي |

| 90           | ١- باب غدوّ الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة       |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 99           | ١- كتاب صلاة الخوف                                |
| 99           | ١- باب صلاة الخوف                                 |
| 1.0          | ١٠– كتاب صلاة الكسوف                              |
| 1.0          | ١- باب العمل في صلاة الكسوف                       |
| 11.          | ٢- باب ما جاء في صلاة الكسوف                      |
| 110          | ١٢- كتاب الاستسقاء                                |
| 110          | ١ - باب العمل في الاستسقاء                        |
| 117          | ٢- باب ما جاء في الاستسقاء                        |
| 1 1 A        | ٣- باب الاستمطار بالنَّجوم                        |
| ١٢٣          | ١٤- كتاب القبلة                                   |
| جته          | ١ – باب النَّهي عن استقبال القبلة والإنسان على حا |
| 170          | ٢- باب الرّخصة في إستقبال القبلة لبول أو غائط     |
| 177          | ٣- باب ما جاء في النّهي عن البصاق في القبلة       |
| 1 T V        | ٤- باب ما جاء في القبلة                           |
| 179          | ٥- باب ما جاء في مسجد النّبيّ عَلَيْهُ            |
| ١٣١          | ٦- باب ما جاء في خروج النّساء إلى المساجد         |
| 1 <b>~</b> V | ه١- كتاب القرآن                                   |
| ١٣٧          | ١- باب الأمر بالوضوء لمن مس ّ القرآن              |

| ٢- باب الرّخصة في قراءة القرآن على غير وضوء                             |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ٣- باب ما جاء في تحزيب القرآن                                           |
| ٤- باب ما جاء في قراءة القرآن                                           |
| ٥- باب ما جاء في سجود القرآن                                            |
| ٦− باب ما جاء في قراءة ﴿قل هو اللَّه أحد﴾ و﴿تبارك الَّذي بيده الملك﴾١٥٥ |
| ٧- باب ما جاء في ذكر اللّه -تبارك وتعالى                                |
| ٨- باب ما جاء في الدّعاء                                                |
| ٩- باب العمل في الدّعاء                                                 |
| ١٠- باب ما جاء في النّهي عن الصّلاة بعد الصّبح وبعد العصر ١٧٧           |
| ١٦- كتاب الجنائز                                                        |
| ١- باب غسل الميّت                                                       |
| ٢- باب ما جاء في كفن الميّت                                             |
| ٣- باب ما جاء في المشي أمام الجنازة                                     |
| ٤ – باب النَّهي عن أن تتَّبع الجَنازة بنار                              |
| ٥- باب التّكبير على الجنائز                                             |
| ٦- باب ما يقول المصلّي على الجنازة                                      |
| ٧- باب الصّلاة على الجنائز بعد الصّبح إلى الإسفار، وبعد العصر إلى       |
| الاصفرار                                                                |
| ٨- باب ما جاء في الصّلاة على الجنائز في المسجد                          |

| Y•1         | ٠- باب جامع الصّلاة على الجنائز               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Y•\         | ١٠- باب ما جاء في دفن الميّت                  |
| ابر٧٠٠      | ١١- باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقا      |
|             | ١٢ - باب النّهي عن البكاء على الميّت          |
| 711         | ١٢- باب الحسبة في المصيبة بالولد وغيره        |
| <b>*118</b> | ١٤- باب جامع الحسبة في المصيبة                |
|             | ١٥- باب ما جاء في الاختفاء                    |
| Y1A         | ١٦- باب جامع الجنائز                          |
| 779         | ١٧- كتاب الزّكاة                              |
| 779         | ١ - باب ما تجب فيه الزّكاة                    |
| 771         | ٢- باب الزّكاة في العين من الذّهب والورق      |
| 747         | ٣- باب ما جاء في الزّكاة في المعادن           |
| YYX         | ٤ - باب زكاة الرّكاز                          |
| بر          | ٥- باب ما لا زكاة فيه من الحليّ والتّبر والعن |
| هم فيهاهم   | ٦- باب زكاة أموال اليتامي الصّغار والتّجارة   |
| 787         | ٧- باب زكاة الميراث                           |
| 787         | ٨- باب الزّكاة في الدّين                      |
| Y & V       | ٩- باب ما جاء في زكاة العروض                  |
| Yo          | ١٠- باب ما جاء في زكاة الكنز                  |
|             |                                               |

| YOY         | ١١- باب صدقة الماشية                               |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Y00         | ١٢ - باب ما جاء في صدقة البقر                      |
| 177         | ١٣- باب صدقة الخلطاء                               |
| 777         | ١٤ - باب ما جاء فيما يعتدّ به من السّخل في الصّدقة |
| 777         | ١٥ - باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا            |
| ٧٦٧         | ١٦ - باب النّهي عن التّضييق على النّاس في الصّدقة  |
| 779         | ١٧ – باب أخذ الصّدقة ومن يجوز له أخذها             |
| 771         | ١٨ - باب ما جاء في أخذ الصّدقات والتّشديد فيها     |
| <b>TVT</b>  | ١٩ – باب زكاة ما يخرص من ثمار النّخيل والأعناب     |
| YVV         | ٢٠- باب زكاة الحبوب والزّيتون                      |
| ۲۸۰         | ٢١- باب ما لا زكاة فيه من الثّمار                  |
| Y A & 3 A Y | ٢٢- باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول   |
| ۲۸٥         | ٢٣- باب ما جاء في صدقة الرّقيق والخيل والعسل       |
| YAY         | ٢٤- باب ما جاء في جزية أهل الكتاب والمجوس          |
| 790         | ٢٥- باب عشور أهل الذّمّة                           |
| 797         | ٢٦- باب اشتراء الصّدقة والعود فيها                 |
| Y 9 A       | ٢٧- باب ما جاء في من تجب عليه زكاة الفطر           |
| 799         | ٢٨– باب مكيلة زكاة الفطر                           |
| ٣٠١         | ٢٩- باب ما جاء في وقت إرسال زكاة الفطر             |
| ٣٠٢         | •٣- باب من لا تجب عليه زكاة الفطر                  |

| ٣٠٥         | ۱۸– كتاب الصيّام                                     |
|-------------|------------------------------------------------------|
| ٣٠٥         | ١ – باب ما جاء في رؤية الهلال للصّوم والفطر في رمضان |
| ٣٠٩         | ٢- باب ما جاء في السّحور                             |
| ٣١٠         | ٣- باب ما جاء في من أجمع الصّيام قبل الفجر           |
| ٣١١         | ٤- باب ما جاء في تعجيل الفطر                         |
| ٣١٣         | ٥- باب ما جاء في صيام الّذي يصبح جنبًا في رمضان      |
| ۳۱۷         | ٦- باب ما جاء في الرّخصة في القبلة للصّائم           |
| ٣٢١         | ٧- باب ما جاء في التشديد في القبلة للصّائم           |
| ٣٢٣         | ٨- باب ما جاء في الصّيام في السّفر                   |
| ٣٢٧         | ٩- باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان       |
| ٣٢٨         | ١٠- باب كفارة من أفطر في رمضان                       |
| ٣٣١         | ١١- باب ما جاء في حجامة الصّائم                      |
| ****        | ١٢- باب في صيام يوم عاشوراء                          |
| ٣٣٥         | ١٣ – باب صيام يوم عرفة                               |
| ٣٣٦         | ١٤ – باب في صيام أيّام منى                           |
| ***         | ٥١- باب صيام يوم الفطر والأضحى والدّهر               |
| <b>٣</b> ٣٨ | ١٦- باب النّهي عن الوصال في الصّيام                  |
| ٣٣٩         | ١٧ - باب صيام الّذي يقتل خطأً أو يتظاهر              |
| ٣٤٠         | ١٨- باب ما يفعل المريض في صيامه                      |

| T & 1      | <ul> <li>١٩ باب النذر في الصّيام، والصّيام عن الميّت</li> </ul> |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>787</b> | <ul> <li>۲۰ باب ما جاء في قضاء رمضان والكفّارات</li> </ul>      |
| ٣٠٠        | ٢١- باب ما جاء في قضاء التّطوّع من الصّوم                       |
| ۳٦١        | ٢٢- باب فدية من أفطر في رمضان من غير علّة                       |
| 377        | ٢٣- باب جامع قضاء الصّيام                                       |
| 778        | ٢٤- باب صيام اليوم الّذي يشكّ فيه                               |
| 770        | ٢٥- باب جامع الصّيام                                            |
| ٣٦٧        | ٢٦ - باب فضل رمضان                                              |
| ٣٧٣        | ١٩- كتاب الاعتكاف                                               |
| <b>TVT</b> | ١ - باب ذكر الاعتكاف                                            |
| ~vo        | ٢- باب ما يجوز فيه الاعتكاف من الأمكنة                          |
| <b>TVA</b> | ٣- باب ما لا يجوز الاعتكاف إلاّ به                              |
| <b>TV9</b> |                                                                 |
| ٣٨٠        | ٥- باب قضاء الاعتكاف                                            |
| ٣٨٤        | ٥- باب النَّكاح في الاعتكاف                                     |
| ٣٨٥        | ٦- باب ما جاء في ليلة القدر                                     |
| ٣٩٥        | ٢٠- كتاب الحجّ                                                  |
|            | ١- باب ما جاء في الغسل للإهلال                                  |
|            | ٢- باب ما جاء في غسل المحرم                                     |

| ١- باب ما ينهى عنه من لبس الثّياب في الإحرام الثّياب                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>٤٠٣ الثياب المصبغة في الإحرام</li> </ul>                                                               |
| ٥- باب ما جاء في الرّخصة في لبس الثّياب المصبغة                                                                 |
| ٦- باب ما جاء في لبس المحرم المنطقة                                                                             |
| ٧- باب تخمير المحرم وجهه                                                                                        |
| <ul> <li>٨- باب ما جاء في الطّيب للمحرم في الحجّ</li> </ul>                                                     |
| ٩- باب التشديد في الطّيب للمحرم                                                                                 |
| ١٠- باب ما جاء في مواقيت الإهلال                                                                                |
| ١١- باب العمل في الإهلال                                                                                        |
| ١٢- باب ما جاء في رفع الصّوت بالإهلال                                                                           |
| ۱۳ - باب إفراد الحجّ                                                                                            |
| ١٤- باب ما جاء في القران في الحجّ                                                                               |
| ١٥- باب ما جاء في قطع التّلبية                                                                                  |
| ١٦ - باب ما جاء في إهلال أهل مكّة ومن كان بها من غيرهم ٢٣٠                                                      |
| ١٧ - باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي ٤٣٢                                                                  |
| ١٨- باب ما تفعل المرأة الحائض في الحجّ إذا أهلّت ٤٣٥                                                            |
| ١٩ - باب ما جاء في العمرة في أشهر الحجّ وقبل الحجّ                                                              |
| ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب                                                                           |
| <ul> <li>٢٠ باب ما جاء في قطع التلبية في العمرة</li> <li>٢١ باب ما جاء في التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ</li> </ul> |
| ۲۱ – باب ما جاء في التملع بالعمرة إلى الحب                                                                      |

| 733         | <ul><li>٢٢ باب ما لا يجب فيه التمتع</li></ul>                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| £ £ ₹ "     | ٢٣- باب جامع ما جاء في العمرة                                     |
| £ £ V       | ·                                                                 |
| ٤٥٢         |                                                                   |
| ٤٥٣         | ٢٦- باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد                              |
| 173         | ٢٧- باب ما لا يحلّ للمحرم أكله من الصّيد                          |
| 3.53        | ٢٨- باب أمر الصّيد في الحرم                                       |
| وم          | <ul><li>٢٩ باب ما جاء في الحكم في الصّيد إذا أصابه الحر</li></ul> |
| ¥77         | ٣٠- باب ما يقتل المحرم من الدّواب                                 |
| ٤٧٠         | ٣١- باب ما يجوز للمحرم أن يفعله في نفسه                           |
| ٤٧٣         | ٣٢- باب الحجّ عمّن يحجّ عنه                                       |
| ξ V V       | ٣٣- باب ما جاء فيمن أحصر عن الحجّ بعدوّ                           |
| £٧9         | ٣٤- باب ما جاء فيمن أحصر عن الحجّ بغير عدوّ.                      |
| ٤٨٥         | ٣٥- باب ما جاء في بناء الكعبة                                     |
| ٤٨٩         | ٣٦- باب الرّمل في الطّواف بالبيت                                  |
| £91         | ٣٧- باب الاستلام في الطّواف بالبيت                                |
| <b> </b>    | ٣٨- باب تقبيل الرّكن الأسود في الاستلام                           |
| <b>£</b> 90 | ٣٩- باب ركعتي الطّواف                                             |
| ف           | • ٤- باب الصَّلاة بعد الصَّبح وبعد العصر في الطُّوا               |
|             |                                                                   |

| 899   | باب وداع البيت                                 | - { \        |
|-------|------------------------------------------------|--------------|
| 0 • 1 | باب جامع ما جاء في الطّواف                     | - ٤ ٢        |
| 0 • 0 | باب البدء بالصّفا في السّعي بين الصّفا والمروة | - 24         |
| ٥٠٧   | باب جامع السّعي بين الصّفا والمروة             | - { { { }    |
| ٥١٣   | باب ما يكره من صيام يوم عرفة                   | - 20         |
| 018   | باب ما جاء في النّهي عن صيام أيّام منّى        | - ٤٦         |
| 017   | باب ما يجوز من الهدي                           | - £ V        |
| ۰۲۰   | باب ما ينتفع به من البدنة                      | - <b>£</b> A |
| 071   | باب العمل في الهدي حين يساق                    | - ٤ ٩        |
| 0 7 0 | باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضلّ              | -0•          |
| ٥٢٨   | باب هدي المحرم إذا أصاب أهله                   | -01          |
| ۰۳۰   | باب ما يوجب على الرّجل حجّ قابل في إصابة أهله  | -07          |
| ١٣٥   | باب هدي من فاته الحجّ                          | -04          |
| ٥٣٣   | باب ما يفعل من أصاب أهله قبل أن يفيض           | -08          |
| ٥٣٥   | باب ما جاء في ما استيسر من الهدي               | -00          |
| ٥٣٨   | باب جامع الهدي                                 | -07          |
| ٥٤٣   | باب الوقوف بعرفة والمزدلفة                     | - o V        |
| 0 2 0 | باب وقوف الرّجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابّته | - o A        |
| 0 2 0 |                                                |              |

| الصّبيان إلى منى من مزدلفة ٧٤٥ | · ٦٠   باب الرّخصة في تقديم النساء و    |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 0 8 9                          | ٦١- باب السّير في الدَّفعة              |
| 001                            | ٦٢- باب ما جاء في النّحر في الحجّ       |
| 001                            | ٦٣ - باب ما جاء في النّسك               |
| د                              | ٦٤- باب ما يكره من الشّرك في النّسل     |
| 0 0 V                          | ٦٥- باب العمل في النّحر                 |
| • 7 0                          | ٦٦- باب أيّام الأضحى                    |
| 150                            | ٦٧- باب العمل في الحلاق                 |
| ۳۲۰                            | ٦٨- باب ما جاء في التَّقصير             |
| ٥٦٥                            | ٦٩- باب ما جاء في التّلبيد              |
| صّلاة، وتعجيل الخطبة بعرفة ٥٦٦ | ٧٠- باب الصّلاة في البيت، وقصر ال       |
| لجمعة بمنَّى وعرفة ١٩٥         | ٧١- باب الصّلاة بمنَّى يوم التَّروية وا |
| ٥٧٠                            | ٧٢- باب صلاة المزدلفة                   |
| ovy                            | ٧٣- باب صلاة منّى                       |
| ٥٧٥                            | ٧٤- باب صلاة المقيم بمكّة ومنّى         |
| ٥٧٦                            | ٧٥- باب تكبير أيّام التّشريق            |
| ٥٧٧                            | ٧٦- باب صلاة المعرّس والمحصّب           |
| ٥٧٨                            | ٧٧- باب ما جاء في الصّلاة بالمحصّب.     |
| ٥٧٩                            | ٧٨- باب البيتوتة بمكّة ليالي منًى       |
| الجمار ١٨٥                     | ٧٩- باب ما جاء في الوقوف عند رمو        |

| ۵۸۱  | ٠٨٠ باب قدر حصى رمي الجمار                       |
|------|--------------------------------------------------|
| ۵۸۲. | ٨١- باب الجمار                                   |
| ٥٨٤  | ٨٢- باب الرّخصة في رمي الجمار باللّيل            |
| ٥٨٧  | ٨٣- باب الإفاضة                                  |
| ۰۸۹  | ٨٤- باب دخول الحائض مكّة والعمل عليها في ذلك     |
| ۵۹۲  | ٨٥- باب إفاضة الحائض                             |
| ٥٩٦  | ٨٦- باب فدية ما أصيب من الطّير والوحش            |
| 099  | ٨٧- باب جزاء ما أصاب المحرم من الصّيد من الطّير  |
| ۳۰۱  | ٨٨- باب فدية من أصاب شيئًا من الجراد وهو محرم    |
| ۳۰۲  | ٨٩- باب فدية من حلق قبل أن ينحر من أذًى يصيبه    |
| ٦٠٨  | ٩٠ - باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا            |
| ٦•٩  | ٩١- باب جامع ما جاء في الفدية                    |
| 717  | ٩٢- باب جامع ما جاء في الحجّ                     |
| 715  | ٩٣ - باب ما يقول من قفل من حجّ، أو عمرة، أو غيره |
| 718  | ٩٤ - باب الحجّ بالصّغير والفدية فيه              |
| 717  | ٩٥- باب فضل يوم عرفة                             |
| ۱۱۲  | ٩٦- باب دخول مكّة بغير إحرام                     |
| 177  | جامع ما جاء في الحجّ الحجّ الحجّ                 |
| ٦٢٤  | ٩٧- باب حجّ المرأة بغير ذي محرم                  |
| 770  | ٩٨- باب صيام التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ          |
|      |                                                  |
|      |                                                  |
|      | - P7F -                                          |